

# خلاصة موجها المارية موجها المارية

## جُقْوُقُ كَالمَّلِمَ عِجَفُوضَاتِ الْمُحَقِّقَ

الطَّبْعَة الأُولَىٰ ١٤٣٨ م د ٢٠١٧ م

الطَّلْبُعَةُ النَّائِنِيَةُ النَّائِنِيَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

#### الناشر

مؤسسة دار البلاغة للنشر والتوزيع الكويت www.dr-alkhateeb.com هاتف: ۹۹٦٦١٦٧٢ (۹٦٥)

# خلاصة المنافقة المناف

ختبها د. عَبْدُا للَّطِيْفِ بْنُ مُحَنَّمَ لِالْخَطِيْب

الجُزْءُ الثَّانِي

مؤسسة دار البلاغة للنشر والتوزيع

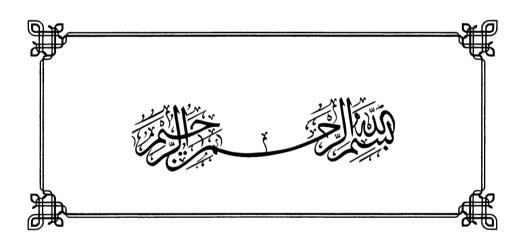

# ٣٧ ـ (نِعْمَ) وَ(بِئْسَ) وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

و ۱۸۵. فِعْسلانِ غَیْسرُ مُتَصَسرِّفَیْنِ: ﴿ (نِعْمَ) وَ(بِعْسَ)، رَافِعَانِ اسْمَیْنِ ﴾ وَ(بَعْسَ)، رَافِعَانِ اسْمَیْنِ ﴾ وَ(بَعْسَ)، رَافِعَانِ اسْمَیْنِ ﴾ وَ(بَعْسَ)، رَافِعَانِ اسْمَیْنِ ﴾ وَ(بَعْسَ) وَالْمَا وَالْمَالِقُونَ وَالْمَا وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَا وَالْمَالِيْنِ إِلَى الْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالَّذِي وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالُولُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَلَيْعُمُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمُلْفِيْنِ وَلِمَا مُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمُعْمَالَالِهُ وَالْمُعَلِّنِ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلَالِ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ

ذكر في البيت الأول أنَّ «نِعْمَ» و «بِئْسَ» فعلان لا اسمان ، ولكنهما لا يتصرَّفان تصرُّف الأفعال لمانع منع من ذلك ، وهو لزومهما إنشاء المدح والذَّمِّ على سبيل المبالغة ، فلزما طريقة واحدة .

\_ والخلاف في الفعليَّة والاسميَّة منقول عن المتقدِّمين.

\_ أهل البصرة ذهبوا إلى أنهما فعلان، وهو رأي ابن مالك، وإلى هذا ذهب الكسائي من الكوفيين.

وحُجَّتهم دخول تاء التأنيث عليهما ، تقول: نعمتِ المرأةُ هِنْدٌ .

وبئستِ المرأةُ دَعْدٌ ، فهذا دليل الفعلية .

\_ وعَرِّج الشاطبي على ذكر البيت السابق عند التعريف بالفعل، وهو البيت الحادي عشر:

بتَ العلتَ وَأَتَتُ وَيَا الْعَلِي ﴿ وَنُصُونِ أَقْسَبَلَنَّ فِعْسَلٌ يَنْجَلِي وذكر أنَّ الدلالة على الفعليَّة تكون باتِّصال ضمير الرفع البازر. وحكئ الكسائي(١): الزيدان نعما رجلين ، والزيدون نعموا رجالاً .

\_ وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان، ومنهم الفَرّاء، واستدلّوا على ذلك بدخول حرف الجرّ عليهما في قول بعضهم: نِعْمَ السَّيْر على بِئْسَ العَيْر.

وحكى الفرّاء «والله ما هي بنعم المولودة».

\_ وقال بعضهم: «والله ما هي بنعم الولد، نصرُها بكاء، وبِرُّها سرقة».

وخُرِّج هذا على جعل «نِعْمَ» و«بِئْسَ» مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف، وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس، والتقدير:

\_ نعم السَّيْر على عَيْرِ مقولٍ فيه بئسَ العَيْرُ.

\_ وما هي بولدٍ مقولٍ فيه نعم الولدُ.

فَحُذِفَ الموصوف والصِّفة ، وأُقيم المعمول مقامهما مع بقاء «نعم وبئس» . على فعليتهما .

وذكر الشَّاطبي (٢) دخول حرف النداء دليلاً على الاسميّة لأهل الكوفة نحو: يا نِعْم المولى، ويا نِعْم النَّصير.

قال: «ولا يسوغ تقدير المنادئ هنا؛ إذ لا يكون ذلك إلَّا في الأمر وما جرئ مجراه...».

 <sup>(</sup>۲) المقاصد الشَّافية ٤/٥٠٨، واستشهد بالآية: ﴿أَلَّا يَشَجُدُواْ ﴾ [سورة النمل ٢٧/٢٥]، وانظر كتابي
 معجم القراءات ٤/٦،٥،

#### \_ وقوله: غير متصرِّفَيْن:

يعني: لا يُستعمل منهما غير الماضي(١).

- \_ ولا بُدَّ لهما من مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام:
- ١ ـ أن يكون مصحوباً لـ «أل» ، نحو (٢): ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ .
- ٢ ـ أن يكون مضافاً إلى ما فيه «أل» ومَثَّل لذلك بقوله: نِعْمَ عُقْبَى الكُرَما.

وقوله تعالى<sup>(٣)</sup>: ﴿ وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴾ ، و<sup>(١)</sup>: ﴿ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ، ومضافاً إلى المضاف إلى المعرّف بالألف واللام ، نحو: نِعْمَ غُلامُ صاحبِ القومِ.

\_ فعلان (٥): خبر مقدَّم، غير: نعت «فعلان»، متصرّفين: مضاف إليه، نعم: مبتدأ مؤخَّر، بئس: معطوف على «نعم»، رافعان: نعت لفعلين، اسمين: مفعول برافعين.

\_ مقارني: نعت لاسمين، أل: مضاف إليه، أو: عطف وتخيير، مضافين: معطوف على مُقارني، لما: متعلِّق بمضافين، قارنها: صلة «ما»، كـ«نعم»: الكاف جارة لقول محذوف كقولك...، عقبى: فاعل «نعم»، الكُرَما: مضاف إليه، والجملة: مقول القول.

#### 

<sup>(</sup>١) ومن صور هذين الفعلين: نَعِم، بَئِسَ ـ نَعْمَ، بَئْسَ ـ نِعِمَ، بِئِسِ، والأصل في الاستعمال: نِعْمَ، بئُسَ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨/٠٤٠

<sup>(</sup>۳) سورة آل عمران ۱۳٦/۳.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٢٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفيَّة/١٠١، وشرح المكودي ١/١١٥ ـ ١٨٥٠

# و هم المحمد مهم معرد المحمد معرد المحمد معرد المحمد المحم

- ذكر من قبل صورتين للفاعل: المعرف بأل، والمضاف إلى معرف بأل، وذكر هنا النوع الثالث، وهو أن يكون مرفوعُهما مضمراً مستتراً مبهماً يفسِّره مميّز يذكر بعده منصوباً بالفعل، ومثّل له بقوله: نعم قوماً مَعْشَرُه.

ففي نعم: ضمير مبهم يفسِّره «قوماً» ، وليس مرفوعه: معشره ، وإنما هو مبتدأ (١٠) .

قال الشاطبي (٢): «فَثَبَت أَنَّ فاعله ليس هذا الظاهر ، وإنما هو ضمير مستتر دَلَّ عليه التفسير بعده ، ولأنهم قد قالوا: نعموا قوماً ، ونِعْما رَجُلَيْن » .

ومن ذلك قوله تعالى (٣): ﴿ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾.

ومن ذلك قول الشاعر:

لَـنِعْمَ مَـوْثِلاً المَـوْلَى إِذَا حُـذِرَتْ ﴿ بَأْسَاءُ ذِي الْبَغْيِ وَاسْتِيْلَاءُ ذِي الإِحَنِ وَالْتِعْمَ المُولَى إِذَا حُـذِرَتْ ﴿ بَأْسَاءُ ذِي الْبَعْيِ وَاسْتِيْلَاءُ ذِي الْإِحَنِ وَالتقدير: لنعم الموئلُ موئلاً المولى ، فأضمر الفاعل ، وفسَّره بالتمييز بعده (٤).

\_ يرفعان (٥): معطوف على «رافعان» من عطف الفعل على الاسم المشبه له، مضمراً: مفعول به، مميّز: فاعله، والجملة:

<sup>(</sup>١) وزعم بعضهم أنَّ مَعْشَرُه مرفوع بـ«نعم»، وهو الفاعل، ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء: إِنَّ «قوماً» حال، وبعضهم: إنه تمييز. انظر شرح ابن عقيل ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشَّافية ١٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٨/٥٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن النَّاظم: «وقد يُسْتَغْنَىٰ عن التمييز للعلم بجنس الضمير ، كقوله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبهَا ونعمت» ، أي: فبالسُّنَّة أخذ ، ونعمت السُّنَّة . انظر ص/١٨٢٠

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفيَّة/١٠١٠

نعت «مضمر»، كنعم: أي: كقولك: نعم، نعم: فعل ماض جامد، وفاعله مستتر فيه، قوماً: تمييز مفسّر للضمير المستتر في «نِعْم»، مَعْشُرُه: مبتدأ مؤخّر، تقدَّم خبره في الجملة قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف، وقيل: مبتدأ، وخبره محذوف.

### 

- في الجمع بين التمييز والفاعل ثلاثة مذاهب<sup>(۱)</sup>:

١ ــ المَنْعُ ، وهو مذهب سيبويه ؛ إذ لا إبهام يرفعه التمييز ؛ ولأنه جمعٌ بين العِوَضِ والمعوَّض عنه . وذكر هذا المنع ابن هشام عن السِّيرافي .

٢ ــ الجواز، وهو مذهب المبرِّد وابن السَرَّاج والنَّاظم وولده، وظاهر مذهب الفارسي في الإيضاح.

قال الفارسي (٢): «تقول نعم الرجلُ رجلاً زيدٌ، فإن لم تذكر رجلاً جاز، وإن ذكرته فتأكيد، قال جرير:

تَــزَوَّه مِثْــلَ زَادِ أَبِيْــكَ فِيْنَـا ﴿ فَــنِعْمَ الـــزَّادُ زَادُ أَبِيْــكَ زَادَا وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

والتَّغْلَبِيُّ ون بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ ﴿ فَحْلِلاً وَأُمُّهُ مِهُ وَخُلِمُ مُ وَالتَّعْلَبِيُّ وَالْمَا الفَاعِلُ مِنْطِيْ قُولُونُ وَالمَدْهِ الفَاعِلُ الفَاعِلُ جَازِ التمييزُ معنى لا يفيده الفاعل جاز

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۹۰/۳، والمقاصد الشَّافية ٤/٤، وشرح ابن عقيل ١٦٣/٣، وشرح ابن النَّاظم/١٨٣، وشرح ابن طولون ٣٦/٣ ـ ٣٧، وشرح المهواري ١٩٦/٣ ـ ١٩٧، وشرح المكودي ١٩٥/، وشرح الأشموني ٣٨/٢، وأوضح المسالك ٢٨٦/٢، وشرح ابن الوردي ٤٥٨/٢، وإرشاد السَّالك ٧٠٣/١، وشرح السَّيوطي/٣١٦، ومنهج السَّالك/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ١/٨٨٠

نحو: نِعْمَ الرَّجُلُ رجلاً عالماً. ومنه في الأثر: «نِعْمَ المَرْءُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفاً مُنْذُ أَتَانَا».

ومنه قول ابن شعوب الليثي:

تَخَيَّرَهُ فَلَهُ مِعْدِلْ سِوَاهُ ﴿ فَنِعْمَ الْمَرْءُ مِنْ رَجُلٍ تَهَامِي

\_ وجمعُ (١): مبتدأ أول ، تمييز: مضاف إليه ، وفاعلٍ: معطوف على «تمييز» ظهر: نعت لـ «فاعلٍ» فيه: خبر مُقدَّم ، خلاف: مبتدأ ثان مؤخَّر ، عنهم: متعلق بـ «اشتهر» ، قد اشتهر: نعت لخلاف ، وخلاف وخبره: خبر الأول .

وإذا وقعت(٢): «ما» بعد «نِعْمَ وَبِئْسَ» فتارةً يليها فعلٌ ، نحو:

\_ نِعْمَ ما صنعتَ .

\_ وتارة يليها اسم ، نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ فَنِعِـمَّا هِرَ ﴾ ·

فإنْ وليها فعلٌ ففيها عشرة أقوال ، وَرَدَّها المرادي إلى أربعة:

١ \_ الأول: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠١ \_ ١٠٢٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۹٦/۳، وشرح ابن عقيل ١٦٦٦، والمقاصد الشَّافية ٤/٤، وشرح ابن النَّاظم/١٨٣، وشرح ابن طولون ٣٨/٢، وشرح الأشموني ٤٠/١ \_ ٤١، وشرح المكودي ١٨٠/١ \_ ٥٢٠١ وشرح الهواري ١٩٠٨/٣ \_ ١٩٩، وأوضح المسالك ٢٨٨/٢، وشرح ابن الوردي ٢٥٩/٢ ، وإرشاد السَّالك ٢٥٥/١، وشرح السَّيوطي/٣١٧، ومنهج السَّالك/٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧١/٢.

- ٢ ـ الثاني: أنها في موضع رفع على الفاعل.
  - ٣ \_ الثالث: أنها المخصوص.
    - ٤ ــ الرابع: أنها كافّة.

#### ١ \_ والقائلون إنها في موضع نصب على التمييز اختلفوا على ثلاثة أقوال:

\_الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها، والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزَّجّاج والفارسي في أحد قوليه، والزمخشري وكثير من المتأخرين.

\_والثاني: أنها نكرة غير موصوفة ، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف .

\_والثالث: أنها تمييز، والمخصوص «ما» أُخرَىٰ محذوفة، والفعل صلة لما المحذوفة، ونُقِلَ عن الكسائي.

#### ٢ ـ والقائلون إنها فاعل فاختلفوا على خمسة أقوال:

١ ــ اسم معرفة تام غير مفتقر إلى صلة، والفعل بعدها صفة لمخصوص،
 والتقدير: نِعْمَ الشيءُ شيءٌ صنعتَ. وقال به ابن خروف، ونقل عن سيبويه
 والكسائي.

٢ ــ الثاني: أنها موصولة، والفعل صلتها، والمخصوص محذوف. ونقل عن الفارسي.

٣ ـ الثالث: أنها موصولة، والفعل صلتها، وهي فاعل يكتفئ بها وصلتها عن
 المخصوص، ونقل عن الفرّاء والفارسي.

- ٤ \_ الرابع: مصدرية ولا حذف هنا، والتقدير: بِئْسَ صُنْعُكَ.
- ٥ \_ الخامس: أنها نكرة موصوفة في محل رفع ، والمخصوص محذوف.
- ٣ \_ والقائل إنها المخصوص فقال: هي موصولة ، وهي المخصوص ، وما: أخرى محذوفة ، والأصل: نِعْمَ مَا ما صنعت ، وهو قول الفرّاء ، والتقدير: نِعْمَ شيئاً الذي صنعته .
- ٤ \_ والقائل إنها كافّة: أي كفّت «نِعْمَ» كما كَفَّت «قَلَّ» فَصَارت تدخل على الجملة الفعليّة.

#### وإنْ وليها اسم ففيها ثلاثة أقوال:

\_ الأول: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر، والمرفوع بعد «ما» هو المخصوص، قيل: وهو مذهب البصريين.

الثاني: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونُقِل عن المبرِّد وابن السَّرَّاج والفارسي، وهو قول الفرّاء.

الثالث: أنَّ (ما) رُكِّبت مع الفعل فلا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم، وأجازه الفرّاء.

\_ وما(١): مبتدأ ، مميِّزُ: خبر ، وقيل: فعل ماض مبني للمفعول .

فاعل: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي فاعل، والجملة محكيَّة بالقول في محل رفع على النيابة عن الفاعل بـ «قيل».

في نحو: في موضع الحال من «ما» ، ونحو: مضاف لقول محذوف ، نعم: فعل

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٢، وانظر شرح المكودي ٥٢٠/١ ـ ٥٢١٠.

\*#\*

ماض، وفاعله مستتر فيه يعود على القول الأول.

ما: نكرة ناقصة في موضع نَصْبٍ على التمييز.

وجملة «يقول الفاضل»: نعت لـ«ما» في محل نَصْب، والعائد محذوف، والتقدير: نعم شيئاً يقوله الفاضل.

وعلى القول الثاني لا ضمير في «نِعْمَ»، بل «ما» معرفة تامّة في موضع رفع على أنها فاعل، «نِعم»، والجملة الفعلية بعدها نَعْت لمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء شيء يقوله الفاضل.



أي: يُذْكَرُ المخصوصُ (١) بالمدح أو الذَّمِّ بعد فاعل «نعم، وبئس» نحو:

نِعْمَ الرَّجُلُ أبو بكر .

بِئْسَ الرَّجلُ أَبو لَهَب.

وفيه مسائل:

الأولى: في إعراب المخصوص الأوجه الآتية:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۰۰/۳، وشرح الأشموني ۲/۲)، وشرح الهواري ۱۹۹/۳ ـ ۲۰۰، وشرح المحودي ۲۱/۱۵ ـ ۲۰۰، وشرح الشّافية ٤/٤ م ٥٤٢، وشرح ابن طولون ۳۹/۲ ـ ٤٠، وشرح ابن عقيل ۱٦٦/۳ ـ ۱٦٧، وأوضح المسالك ۲۸۸/۲، وشرح ابن الوردي ۲۲/۲٤، وأرشاد السّالك ۲/۱۲۱، ومنهج السّالك/٣٩٦ ـ ٣٩٧.

١ \_ الأول: أن يكون مبتدأً ، والجملة قبله خبره.

٢ \_ الثانى: أن يكون خبر مبتدأ واجب الإضمار.

وهذا معنى قوله: «ليس يبدو أبداً».

٣ \_ أو مبتدأ خبره محذوف وجوباً.

٤ \_ وذهب ابن كيسان إلى أنّ المخصوص بَدَلٌ من الفاعل.

وذكر المرادي أنَّه رُدَّ بأنه لازم، وليس البدل بلازم، وبأنَّه لا يصلح لمباشرة «نعم».

والوجه الأول هو الصحيح، وبه جزم سيبويه. قال ابن الباذش: «لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلّا مبتدأ».

وأجاز الثاني جماعة منهم السِّيرافي وأبو على والصَّيمري.

وأجاز الثالث قوم منهم ابن عصفور ، وقال في شرح التسهيل: هو غير صحيح ، لأن هذا الحذف مُلْتَزَم ، ولم نجد خبراً يُلْتزم حذفه إلّا ومحله مشغول بشيءٍ يسُدُّه.

\_ الثانية: أن يذكر المخصوصُ قبل «نِعْمَ وَبِئْسَ» ، وهو حينئذٍ مبتدأ ، والجملة بعده خبر ، سواء أقيل بفعليَّة نِعْمَ وَبِئْسَ أم باسميتهما ، وجوَّزوا على القول بالاسميّة أن يكونا مبتدأين ، والمخصوصُ الخبر ، والعكس .

\_ وذكر المسألة الثالثة في البيت الثاني، وهي أن يُحْذَفَ المخصوصُ بالمدح أو الذمّ إذا دَلَّ عليه دليل، كقوله تعالى (١): ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ﴾، بعد قوله (٢):

 <sup>(</sup>۱) سورة ص ۳۸/۶۶.

 <sup>(</sup>٢) سورة ص ١/٣٨ ﴿ وَالذَّكْرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ مِن ٠٠٠ ﴾ .

﴿ عَبْدَنَآ أَيُّوْبَ ﴾ ، وقوله (١): ﴿ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ ﴾ ، بعد قوله (٣): ﴿ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ ﴾ . وقال أبو دهبل:

إِنَّ ابن عبد الله نعسم أخو الندى وابن العشيرة

وقول يزيد بن الطثرِيّة:

إِذَا أَرْسَـلُونِي عِنْـدَ تَعْـذِيْر حَاجَـةٍ ﴿ أَمَارِسُ فيها كُنْتُ نِعْمَ المُمَارِسُ \_ إِذَا أَرْسَـلُونِي عِنْـدَ تَعْـذِيْر حَاجَـةٍ ﴿ أَمَارِسُ فيها كُنْتُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى ﴾ . \_ ومثاله الذي ذكره في البيت الثاني: «كَالعِلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى ﴾ .

ليس من باب حذف المخصوص (٢) ، إنما هو من باب تقديمه .

وذكر ابن النَّاظم أنَّ العلم: تقدَّم على «نِعْمَ» فدلَّ على المخصوص بالمدح، فأغنى عن ذكره، أي: نِعْمَ المقتنى والمقتفَى، أي: المتَّبع.

قال الشَّاطبي: «يعني أنَّ المخصوص يُحْذَفُ للعلم به ، فإن تقدَّم قبل نعم وبئس ما يشعر به ، ويُعْرَف به ، اكتُفِي عن ذكره بعد نِعْمَ وبِئْسَ».

قال ابن هشام: «وليس منه «العلم نعم المقتنى» ، وإنما ذلك من التقدُّم» .

\_ ويُذْكرَ (٣): فعل مضارع مبني للمفعول ، المخصوصُ: نائب عن الفاعل ، بعدُ: متعلِّق بـ «يذكر » ، وهو مبنيّ على الضم لقطعه عن المضاف إليه مع نيَّة معناه ، مبتدا: حال من المخصوص ، أو خبر: معطوف على «مبتدا» ، واسم: مضاف إليه ، ليس:

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٩/١٨ ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾.

 <sup>(</sup>۲) شرح ابن طولون ۲۰/۲ ، وشرح الأشموني ۲/۳۶ ، وشرح ابن النّاظم/۱۸۶ ، والمقاصد الشَّافية
 ۲/۶ ، وأوضح المسالك ۸۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٠٢، وشرح المكودي ٢٢/١ ـ ٥٢٣.

اسمه مستتر فيه، جملة يبدو: خبر، أبداً: ظرف.

\_ إِنْ: شرط، يُقَدَّم: فعل الشرط، مشعرٌ: نائب فاعل، به: متعلِّق بـ «مشعر»، كفئ: جواب الشرط، كالعلمُ: كقولك العلمُ، العلمُ: مبتدأ حذف خبره، نِعْم: فعل ماض، المقتنى: فاعل، والمخصوص محذوف.

- \_ أي: اجعل «ساء» مثل «بئس» معنى وحكماً ، تقول (١٠):
  - ــ ساءَ الرجلُ أبو جهلٍ .
    - \_ ساءَ رجلاً هو .

وألف «ساء» منقلبةٌ عن واو ، ووزنه «فَعُل».

\_ قال المرادي: «فإن قلت ما وزنُ ساء؟ قلت: فَعُل: بضم العين، بدليل أنها للمبالغة في الذَّمِّ، ولذلك قيل: لا حاجة لإفراد «ساء» بالذكر؛ لأنها من أفراد النوع الآتي، وألفها عن واو، وهي فعل لا يتصرَّف».

- \_ ومنه قوله تعالىٰ(٢): ﴿سَآءَتُ مُسۡـتَقَرُّا ﴾.
  - \_ وقوله: وَاجْعَل فَعُلَا…:

أي: يجوز بناء «فعُل» من كل فعل ثلاثي ، ويكون مثل: نِعْمَ وَبِئْسَ في عدم

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۰٤/۳ ، وشرح ابن طولون ۲۰۰۲ ـ ٤١ ، وشرح المكودي ٥٢٣/١ ـ ٥٢٥ ، ٥٢٥ وشرح ابن النَّاظم/١٨٤ ـ ١٨٥ ، وشرح الهواري ٣٠٠ - ٢٠١ ، والمقاصد الشَّافية ٤/٤٥ ، وشرح ابن النَّاظم/١٨٤ المُوبِّ الرجلُ ، بمعنى ما أقضاه ، أو نِعْمَ القاضي هو» ، وشرح ابن عقيل «ومن كلام العرب: لَقَضُو الرجلُ ، بمعنى ما أقضاه ، أو نِعْمَ القاضي هو» ، وشرح ابن عقيل ١٦٨/٣ ، وإرشاد السَّالك ٧٠٧ ، وشرح السَّيُوطي ٣١٧ ، ومنهج السَّالك ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٦٦/٢٥.

التصرّف، وفي إفادة المدح والذمّ، واقتضاء فاعل ظاهر مصاحب لأل، أو مضافاً إلى صاحبها، أو ضميراً مفسَّراً.

ومن ذلك قوله تعالى (١): ﴿كَبُرَتَ كَلِمَةً تَخْنُجُ مِنْ أَفْوَلِهِ مِهُ . وسواء جاءت على هذا الوزن ، أو حُوِّلت من فَعَل أو فَعِل نحو: قَضُوَ الرجلُ فلانٌ ، عَلُمَ الرجلُ زيدٌ ، وفقُه ، وخبُثَ الرجلُ زيدٌ .

\_وقوله: «مُسْجَلاً» أي: بلا قَيْد. يقال: أَسْجَلتُ الشيءَ: إذا أمكنتُ من الانتفاع به مطلقاً. ويختصُّ بجواز جرِّ فاعله بالباء، كقول الطِّرِمَّاح:

حُـبَّ بِـالزّور الَّـذِي لَا يُـرَى ﴿ مِنْهِ أَلْا صَــفْحَةٌ أَو لِمَــامُ وأصله: حَبُّب، ومنه (۲): ﴿ وَحَسُنَ أَوْلَنَبِكَ رَفِيقًا ﴾ .

\_ واجعل<sup>(٣)</sup>: فعل أمر ، كبئس: المفعول الثاني لـ«اجعل» ، وساء: مفعوله الأول ، واجعل: كما سبق ، فعُلا ؛ مفعول أول لـ«اجعل» الثاني ، من ذي: في موضع الحال من «فَعُلا» ، ثلاثة نصاف إليه ، كَنِعْمَ: المفعول الثاني لـ«اجعل» ، مُسْجَلاً: حال عند المكودي ، وهو من «فَعُلَ» ، أو حال من «نِعْم» .

\_ حَبَّذا بمنزلة (٤) «نِعْمَ» ، وفاعلها في إفادة المدح ، غير أنَّ «حَبَّذا» يشعر مع

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٨/٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٦٩.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة /١٠٢ ـ ١٠٣، وشرح المكودي ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ١٠٨/٣، وشرح ابن عقيل ١٧٠/٣ ــ ١٧١ قال: «وذهب قوم منهم ابن درستويه الى أنَّ حَبَّذا فعل ماض، وزيد: فاعله، فركِّبت حَبِّ مع ذا، وجُعلتا فعلاً. وهذا أضعف المذاهب».=

دلالته على المدح العام بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس، بخلاف «نِعْمَ».

- \_ يُقال في المدح: حَبَّذا زيدٌ. مثل: نِعْمَ الرَّجلُ زيدٌ.
- \_ ويُقال في الذُّمِّ: لا حَبَّذا زيدٌ. مثل: بئس الرجلُ زيدٌ.
- \_ وقوله: الفاعل (ذا): هو ظاهر مذهب سيبويه، وهو المختار عند المرادي.

قال ابن خروف: «حبّ: فعل ، ذا: فاعل ، زيدٌ: مبتدأ ، وخبره: حَبَّذا ، هذا قول سيبويه ، وأخطأ من زَعَم عليه غير ذلك» . ومثل هذا عند ابن النَّاظم . وقوله: الفاعل ذا: تعريض بمن ذهب إلى التركيب ، وهو المذهب الثاني .

\_ واختار المصنّف: حبّ: فعل ماض، وذا: فاعله، والمخصوص جوّز أن يكون مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه، وجوّز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، وتقديره: هو زيد، أو الممدوح أو المذموم زيد.

\_ والمذهب الثاني: ذهب إليه المبرِّد وابن السَّرِّاج وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور، وهو أنَّ «حَبَّذا»: اسم مبتدأ، والمخصوص خبره، أو خبر مقدَّم، والمخصوص: مبتدأ مؤخَّر، فركبت «حَبّ» مع «ذا» وجعلتا اسماً واحداً، ونَسَبَه ابن عصفور إلى سيبويه.

وذكر ابن هشام مذهباً ثالثاً وهو أنهما رُكِّبا ، وغلبت الفعليّة فصار الجميع فعلاً والمخصوص فاعل.

وشرح المكودي ٢٤/١ - ٥٢٥، والمقاصد الشَّافية ٤/٥٥ (واقتضى هذا الإلزام أنَّ لفظ ((ذا))
 لا يختلف بحسب التثنية والجمع والتأنيث، بل تقول: حبّذا زيدٌ، وحبذا الزيدان......». وشرح ابن النَّاظم/١٨٥، وشرح الهواري ٢٠٢/٣، وشرح ابن الوردي ٢٤٤/١، وشرح ابن طولون
 ٢/١٤ - ٤١، وأوضح المسالك ٢٩٠١ وذكر المذهب الذي ذكره ابن عقيل عن ابن درستويه وغيره، وإرشاد السَّالك ٢٠٩١، وشرح السُّيُوطي/٣١٨، ومنهج السَّالك/٢٠٤.

\_ مثلُ (١): خبر مقدَّم ، حبّذا: مبتدأ مؤخَّر ، أو العكس ، الفاعل ذا: مبتدأ وخبر ، إنْ: شرط ، تُرِدْ: فعل الشَّرط ، ذمّاً: مفعول به ، فقل: جواب الشرط ، لا حَبَّدا: مقول القول .

# رَ اللهُ ال

\_ تحتاج «حَبّذا» إلى مخصوص ، كما تحتاج إليه «نِعْمَ» تقول (٢):

حبَّذا زيدٌ ، نِعْمَ الرَّجل زيدٌ .

\_ وفُهم من قوله: «وأَوْلِ ذا»: أنَّ مخصوص «حَبَّذا» لا يكون إِلَّا متأخِّراً عن «ذا» ، بخلاف «نِعْم» ، فقد ذكر فيما سبق أنّ المخصوص قد يتقدَّم عليه: زيدٌ نِعْمَ الرَّجَلُ.

\_ وقوله: «أَيَّا كان»، يعني مُذَكَّراً كان أو مُؤَنَّثاً، أو مثنى أو مجموعاً.

ــ **وقوله: لا تَعْدِل بـ«ذا» ، أي:** يلازم «ذا» صورةً واحدةً ، وهو أنه يكون مفرداً

(١) إعراب الألفيَّة/١٠٣٠.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۰۹/۳ ـ ۱۱۰، وشرح ابن طولون ٤٢/٢ ـ ٤ظ، وشرح ابن عقيل ١٧١/٣، وشرح ابن النَّاظم/١٨٤، والمقاصد الشَّافية ٤/٧٥، وشرح المكودي ٥٢٦/١، وأوضح المسالك ٢٩٢/٢، وشرح الأشموني ٢٦/٢، وذكر في ص/٤٨ الفروق بين مخصوص حَبَّذا ومخصوص نِعْمَ، وتبع في هذا ما فعله المرادي في ص/١١١، ومما ذكره الأشموني:

\_ مخصوص «حَبَّذا» لا يتقدَّم بخلاف مخصوص «نعم» ، لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص «نعم» ، إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب «نعم» ، يجوز ذكر التمييز قبله وبعده ، نحو: حَبِّذا رجلاً زيد ، وحَبِّذا زيد رجلاً .

وإرشاد السَّالك ١/٠١٧ ـ ٧١١، وشرح السُّيُوطي/٣١٩، ومنهج السَّالك/٤٠٤.

مذكّراً، وإن كان المخصوص على خلاف ذلك.

تقول: حَبَّذا زيدٌ، حَبَّذا الزيدان، حَبَّذا الزيدون،

حَبَّذا هندٌ ، حبَّذا الهندان ، حبَّذا الهنداتُ .

وقوله: «فهو يُضاهي المثلا»:

يعني أنّ هذا التركيب جَرَىٰ في كلامهم مَجْرَىٰ المَثَل ، والأمثالُ لا تُغَيّر عن حالها الذي رُويت عليه ، كما في قولهم: «الصَّيفَ ضيَّعتِ اللبن» بكسر التاء ، على كل حال .

\_ قال ابن هشام: «يُقال لكل أحد بكسر التاء وإفرادها» .

\_ أولِ<sup>(۱)</sup>: فعل أمر مبني على حذف الياء، متعد للثنين، ذا: مفعول أول، المخصوص: مفعول ثانٍ، أيّاً: اسم شرط خبر لـ «كان»، مقدَّم عليها، والتنوين عوض عن المضاف إليه، كان: فعل الشرط، واسمها يعود إلى المخصوص، لا يَعْدِلْ: مضارع مجزوم، ومفعوله محذوف، بذا: متعلِّق بـ «تَعْدِل»، فهو: الفاء رابطة، هو: مبتدأ، جملة: يُضاهي: خبر، والمبتدأ والخبر جواب الشرط.

قد يجيء عناعلُ «حَبّ» المراد بها المدح غير «ذا» ، وذلك على ضربين (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٣٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۱۱/۳ ـ ۱۱۱، وشرح ابن النَّاظم/۱۸۲، وشرح ابن عقيل ۱۷۲/۳، وشرح المكودي ۲/۲، ۵۲۰، وشرح ابن طولون ۴۳/۲، وشرح الأشموني ۴۸/۲، والمقاصد الشَّافية ۴٫۲۲، وذكر في ص/۷۲، أنَّ «حبذا» خالفت «نِعْمَ وَبِعْسَ» في أحكامها ووافقتها=

١ \_ مرفوع، نحو: حَبَّ زَيْدٌ رجلاً.

٢ \_ مجرور بالباء، نحو: حَبّ بزيدٍ رجلاً.

ومن شواهد جرّ الفاعل حكاية الكسائي: «مررت بأبيات جاد بهن أبياتاً وجُدْت أبياتاً» كذا عند ابن الوردي.

وأصل: حَبَّ: حَبُّبَ، بنقل حركة الباء وهي عين الكلمة إلى الفاء، ثم تدغم الباء في الباء، فيصبح: حُبَّ، وبالفتح: «حَبَّ» جائز.

وبالوجهين يُنْشَدُ قول الأَخْطل التغلبي:

فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَـنْكُم بِمزاجها ﴿ وَحُــبَّ بِهِا مَقْتُولَةٌ حَـينَ تُقْتَـلُ

وأما مع «ذا» فلا يجوز إلَّا الفتح ، قال الشاطبي: «والضم أكثر من الفتح وهو مما غلب الأصل».

\_ وقال ابن النَّاظم: «وأكثر ما تجيء «حبّ» مع غير «ذا» مضمومة الحاء بالنقل من حركة عينها....

بِاسْ مِ الْإِلَهِ وَبِ بِ بَ لَيْنَا ﴿ وَلَ وَ عَبَ دُنَا غَيْ رَهُ شَ قَيْنَا فَحَبَّدَا رَبّاً وَحَ بِ دِينا

ما(۱): موصول اسمي مفعول مقدَّم بـ «ارفع» ، سوئ: صلة «ما» ، ذا: مضاف

في أحكام أَخَر، فالتي وافقتها فيه سبعة أحكام... وأما الأحكام المخالفة المذكورة هنا فستة...
 انظر ص/ ٢٥ - ٥٠ ، وأوضح المسالك ٢ / ٣٩ ٢ ، وشرح ابن الوردي ٢ / ٢٦٦ ، وإرشاد السَّالك
 ١/١١/١ ، ومنهج السَّالك/ ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/۱۰۳، وشرح المكودي ٢٦/١ه (ما: مفعول مقدَّم بـ«ارفع»، أو «بجرّ» فهو من باب التنازع...».

خلاصة شروح الألفية

\* 99 \*

إليه ، ارفع: فعل أمر ، بحب: متعلِّق بـ «ارفع» ، أو: عطف وتخيير ، فجر: الفاء زائدة ، جُرِّ: فعل أمر ، معطوف على «ارفع» ، بالبا: متعلِّق بـ «جُرِّ» ، دون: متعلِّق بـ «كثر» ، ذا: مضاف إليه ، انضمامُ: مبتدأ ، الحا: مضاف إليه ، كثر: خبر المبتدأ .



## ٣٨ ـ (أَفْعَلُ) التَّفْضِيلِ

**→** 

أفعلُ التفضيل اسم (١) لدخول علامات الأسماء عليه من جَرِّ، وإضافةٍ، وأَلْ، وهو ممتنع الصَّرف للزوم الوصفية ووزن الفعل.

ولا يتصرَّف عن صيغة «أفعل»، إلَّا أنَّ الهمزة حُلِفت في الأكثر من أَخْيَر وأشرّ، فقيل فيهما: خَيْر وشَرّ، لكثرة الاستعمال، وقد يُسْتَعْملان على الأصل كقراءة من قرأ (٢): ﴿ ٱلْكَذَّابُ الأَشَرُ ﴾، ونحو قول رؤبة:

#### بِلَالٌ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ

ومن ذلك «حَبّ» كقول الأحوص:

وَزَادَنِي كَلَفًا بِالحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ ﴿ وَحَبُّ شَيءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲/٤٤ ـ ٥٥ ، والمقاصد الشّافية ٤/٢٥ ، وتوضيح المقاصد ١١٤/٣ ، وشرح ابن عقيل ١٧٤/٣ ـ ١٨٥ ، وشرح المكودي ١٨٨١ - ٥٢٩ ، وشرح ابن النّاظم/١٨٦ ـ ١٨٨ ، وأوضح المسالك ٢٠٣٢ - ٢٠٢ ، وشرح الأشموني ٤٩/٢ ، وشرح الهواري ٢٠٥ ـ ٢٠٠ ، وإرشاد السّالك ١٠٣/١ ، وشرح ابن الوردي ٢/٣٦٤ ، ومنهج السّالك/١٠٠ ـ ٤٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة القمر ٢٦/٥٤ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ وقراءة «الأَشَرُ» عن قتادة وأبي قلابة وأبي حيوة وعطية بن قيس وأبى جعفر. انظر كتابى معجم القراءات ٢٣١/٩.

---

\_ قال المرادي: «سَوَّتِ العربُ بين أفعل التفضيل وفعل التعجُّب فيما يُصاغان منه، منه، لما بينهما من التناسب، فما جاز صَوْغُ التعجُّب منه جاز أَفْعَلُ التفضيل منه، وما لا يجوز صَوْغُ فعل التعجُّب منه لفقد بعض الشروط لا يجوز صوغ أفعل التفضيل منه؛ ولهذا قال: وأُبَّ اللذْ أُبي».

\_ وقال الشَّاطبي: «فإذاً ما اشترطه النَّاظم في بناء فعل التعجُّب مُشْتَرَط هنا، فلا يُبنئ إِلَّا من فعل ثلاثي، متصرِّف، قابل معناه للكثرة، تامّ، غير منفيّ، ولا صفة له على أَفْعل فَعْلاء، ولا هو مبنى للمفعول.

فإذا تخلُّف شرط من هذه الشروط لم يُبْن منه قياساً ، وما سُمِع منه وُقِف على محلِّه».

وعلى ذلك فلا يُبنى من فعل زائد على الثلاثة ، كَدَحْرَجَ وَاسْتَخْرَجَ ، ولا من فعل غير متصرّف ، كَنِعْمَ وَبِئْسَ ، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفني ، ولا من فعل نعو ناقص ككان وأخواتها ، ولا من فعل منفي نحو: ما عاجَ بالدّواء ، وما ضرب ، ولا من فعل يأتي الوصفُ منه على أَفْعَل نحو: حَمِر وعَوِر ، ولا من فعل مبني للمفعول نحو: ضُرِب وجُنَّ .

\_ قالوا: وشذّ قولهم: هو أَخْصَرُ من كذا؛ لأنه من «اختُصِر» زائد على الثلاثة، ومبني للمفعول.

\_ وشذّ قولهم (١): «ألكُ من شِظاظ»، قالوا: ألكَ أخذ من الاسم «لِصّ»، وليس له فعل.

قال المرادي: «وكذلك ما شذَّ في التفضيل جاز استعماله في التعجُّب محكوماً

<sup>(</sup>١) وهو كلام غير صحيح؛ إذ جاء في القاموس فعله: لصَّ. وانظر توضيح المقاصد ١١٤/٣، وانظر كتاب الأفعال لابن القوطية/٢٤٧، والمصباح/لصص.

بشذوذه أيضاً فتقول: ما ألصَّه وألْصِصْ به، وإن كان منه غير فعل كقولهم: «هو أَلَصُّ من شِظاظ».

\_ وذكروا في البيت الثاني أنه يُتَوَصَّلُ إلى التفضيل فيما لا يجوز بناء «أَفْعَل» من لفظه بمثل ما تُوصِّل به إلى التعجُّب، وما جرى مجراه.

لكن «أشدّ» في التعجّب فعل ، وهنا اسم ، ويُنْصَبُ مصدر الفعل المتوصَّل إليه تمييزاً ، فتقول: زيد أشدُّ استخراجاً من عمرو . وفي باب التعجُّب يُنْصَبُ مفعولاً به .

\_ صُغْ (١): فعل أمر، من مَصُوغ: متعلِّق بـ ((صُغْ))، منه: نائب عن الفاعل بمصوغ، للتعجُّب: متعلِّق بـ ((مَصُوغ))، أفعل: مفعول ((صُغْ))، للتفضيل: متعلِّق بـ ((صُغْ))، وأبَ: فعل أمر مبني على حذف الألف، اللَّذ: لغة في ((الذي))، في محل نَصْبِ مفعول به، أُبي: صلة ((اللَّذ)).

\_ وما: موصول اسمي مبتدأ، أو مفعول بفعل محذوف يفسِّره «صِلْ»، به إلى تعجُّب: متعلَّقان بـ «وُصِل»، وجملة وُصِل: صلة «ما»، لمانع وبه، وإلى تفضيل: متعلَّقات بـ «صِلْ» صِلْ: أمر، والجملة خبر المبتدأ «ما».



\_ أفعل التفضيل له ثلاثة أنواع<sup>(٢)</sup>:

١ مجرَّد من أل، والإضافة.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٣، وشرح المكودي ٧/٨١ ـ ٥٢٩، والمقاصد الشَّافية ٤/١/٥.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقیل ۱۷٦/۳، وشرح ابن طولون  $8 \sqrt{7}$  ، وتوضیح المقاصد 110/۳ ، والمقاصد الشَّافیة  $8 \sqrt{7}$  ، وشرح المکودي  $8 \sqrt{7}$  ، وشرح الهواري  $8 \sqrt{7}$  ،  $9 \sqrt{7}$  ، وإرشاد السَّالك 110/7 ، ومنهج السَّالك 110/7 ، ومنهب السَّال ومنهب السَّالك 110/7 ، ومنهب السَّالك ومنهب السَ

٢ معرَّف بـ ((أل)) .

#### ٣ \_ مضاف إلى نكرةٍ أو معرفةٍ.

\_ وفي هذا البيت أشار إلى النوع الأول، أي: إذا كان مجرَّداً من «أل» والإضافة، فلا بُدَّ من اقترانه بـ «من» لفظاً نحو (١): ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾. وقد تحذف «من» ومجرورها للدلالة عليه نحو (٢): ﴿ أَنَا أَكَ ثَرُ مِنكَ مَالَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ ، أو تقديراً كقوله تعالى (٣): ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ، أي: أبقى من الدنيا، ونحو: الله أكبر، تريد من كل شيء.

\_ وذكروا أنَّ (من) لابتداء الغاية ، وهو مذهب المبرِّد وجماعة ، وهي كذلك عند سيبويه ، وذكر أنّها مع ذلك تفيد التبعيض ، وذهب بعضهم إلى أنها تفيد المجاوزة ، وإذا وقع أفعل التفضيل خبراً كثر حَذْف (من) ومجرورها ، نحو (٤): ﴿ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ .

\_ والمعرَّف بـ «أل» لا يقترن بمن ، فلا تقول: زيد الأفضل من عمرو .

\_ أَفْعَلَ (٥): منصوب بفعل مقدَّر يُفَسِّره «صِلْه» على أرجح الوجهين في باب الاشتغال، صِلْهُ: الجملة مفسِّرة لا محل لها، أبداً: ظرف زمان، تقديراً أو لفظاً: حال، بمن: متعلّق بـ «صِلْهُ»، إنْ: شرط، جُرِّدا: فعل الشرط، وجوابه محذوف.

<sup>(</sup>١) سورة الضحى ٩٣ /٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ١٨/٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ١٧/٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفية/١٠٤.

#### 

\_ إذا أضيف أفعل التفضيل إلى نكرة ، أو جُرِّد من «أل» والإضافة ، يجب فيه وقوعُ المطابقة بالمضاف إليه نحو (١٠):

هندٌ أفضلُ امرأةٍ .

والزيدان أفضلُ رجلين.

والزيدون أفضلُ رجالٍ.

ونساؤك أفضلُ نساءٍ.

\_ ويلزم اسم التفضيل التذكير، والإفراد، فلا يُؤَنَّث، ولا يُثَنَّى، ولا يُجْمَع، وهو مذهب الجمهور. وأجاز الفرّاء أن يؤنَّث فيثنّى. كذا عند أبي حيان، وأمّا قول أبي نواس:

كَ أَنَّ صُغْرَىٰ وَكُبْرَىٰ مِن فَقَاقِعِهَا ﴿ حَصْبَاءُ دُرٌّ عَلَىٰ أَرْضٍ مِنَ اللَّهَبِ

فقد قالوا: إنه لحن ، حيث جاء بأفعل التفضيل مُؤَنَّثاً مع أنه مجرَّد من «أل» ، والإضافة ، وكان حَقَّه أن يأتي: أصغر وأكبر ، بالتذكير ، واعتَذر عنه بعض العلماء أنه لم يُرد التفضيل ، إنما أراد معنى الوصف مُجَرَّداً من الزيادة .

\_ إِنْ (٢): حرف شرط، لمنكور: متعلِّق بـ«يُضَف» ويُضَفْ: فعل الشرط، أو

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲۸/۲، وشرح الأشموني ۷/۳۰، وأوضح المسالك ۲۹٤/۲، وشرح المكودي ۱۷۸/۳ موتوضيح المقاصد ۱۲۰/۳، وشرح ابن النّاظم/۱۸۸، وشرح ابن عقيل ۱۷۸/۳، والمقاصد الشّافية ٤/٧٧، وإرشاد السّالك ۷۱۸/۱، وشرح ابن الوردي ٤٧٢/۲، ومنهج السّالك/۶۰۹ ـ ٤١٠ «وللكوفيين تفاريع كثيرة في أفعل التفضيل ومسائل ليست للبصريين...».

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٠٤، وشرح المكودي ٥٣١/١.

جُرِّدا: معطوف على الفعل قبله، ونائب الفاعل يعود على أفعل التفضيل، جملة: أُثْرِم: جواب الشَّرط، تذكيراً: مفعوله الثاني، وأنْ: مصدريَّة، يُوَحَّدا: منصوب بـ«أَنْ»، والمصدر المؤوَّل معطوف على مصدر صريح وهو «تذكيراً».



\_ إذا دخل على «أفعل» التفضيل «أل» لزمت<sup>(١)</sup> مطابقته لموصوفه في الإفراد والتذكير وغيرهما، تقول:

- \_ زيدٌ الأفضلُ ، الزيدان الأفضلان ، الزيدون الأفضلون .
- \_ وهند الفضلي ، والهندان الفضليان ، والهندات الفضليات .

وأما قول الأعشى ميمون بن قيس:

ولست بالأكثر منهم حَصَى اللهِ وإنما العِسزَّةُ للكَساثِرِ

فقد جمع بين «أل» و «مِن» الجارَّة للمفضول عليه، وخُرِّج على زيادة الألف واللام، أو على تقدير: ولست بالأكثر أكثر منهم، فيتعلَّق بمحذوف.

\_ وقوله: وما لمعرفة أُضيفَ...

يعني أنَّ أفعل التفضيل إذا أُضيف إلى معرفة جاز فيه وجهان:

١ \_ أن يطابق موصوفه: فيوافقه في لزوم الإفراد والتذكير، فيُقال: هي أفضل

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲/۸٪، وشرح ابن النَّاظم/۱۸۸، وشرح الأشموني ۷/۵، وتوضيح المقاصد ۱۲۵/۳، وشرح المكودي ۵۳۲/۱، والمقاصد الشَّافية ٤/٨٧، وإرشاد السَّالك ٧١٨/١.

النساء، وهما أفضل القوم. ومنه قوله تعالى (١): ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾.

٢ ـ وجاز أن يوافق المعرف بالألف واللام في لزوم المطابقة ، فيقال: هي فُضْلَىٰ النِّسَاء ، وهما أفضلا القوم ، ومنه قوله تعالىٰ (٢): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَضْلَىٰ النِّسَاء ، وهما أفضلا القوم ، ومنه قوله تعالىٰ (٢): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَـةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ .

وجاء في الحديث الشريف الجمع بين الحالين: المطابقة وعدمها، قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَحَبِّكُم إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُم مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ القِيَامَة، أَحَاسِنكُم أَخْلَقاً، الموطَّؤُون أَكْنَافاً، الَّذِي يَأْلُفُونَ وَيُؤْلِفُونَ».

قال أبو حيان (٣): «فأفرد «أَحَبَّ» و (وأقرب»، وجمع «أحاسِن»، وعلى هذا القياس». ومثل هذا عند الشاطبي (٣).

\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ الوجهين جائزان إذا كان «أفعل» باقياً على معنى المفاضلة ، وأن تكون «من» مقدَّرة فيه.

\_ وأمّا إِن أُوِّل «أفعل» بما لا تفضيل فيه على غير نحو قولهم(٤):

النَّاقِصُ والأشجُّ أَعْدَلًا بَني مروان.

أي: عادلاهم، فلا بُدَّ من المطابقة، فقد أضيف «أعدلا» إلى بني مروان ليُعْرفا أنهما منهم، لا للتفضيل عليهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٩٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ٦/١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) الارتشاف/٢٣٢٥، والمقاصد الشَّافية ط/٩٥، وشرح ابن النَّاظم/١٨٨٠

<sup>(</sup>٤) النّاقص: هو يزيد بن عبد الملك بن مروان، سُمِّي به لنقصه أرزاق الجند، والأشج: هو عمر بن عبد العزيز ﷺ، سُمِّي بذلك لشجَّة كانت في وجهه.

\_ تنبيه (١): قد يَرد اسمُ التفضيل عارياً من معنى التفضيل ، نحو: الله أكبر ، أي: الله كبير ، وقوله تعالى (٢): ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ، أي: هو هيّن عليه .

وذكر هذا ابن مالك وأبو عبيدة والمبرّد. وأنكر هذا كثير من النحويين.

\_ تِلوُ<sup>(٣)</sup>: مبتدأ ، أَلْ: مضاف إليه ، طِبقٌ: خبره ، ما: مبتدأ ، لمعرفة: متعلِّق بـ«أضيف» ، وهي جملة الصلة ، ذو: خبر المبتدأ ، وجهين: مضاف إليه ، عن ذي: متعلِّق بمحذوف نعت لوجهين ، معرفة: مضاف إليه .

\_ هذا: مبتدأ، والخبر محذوف، ويجوز أن يكون خبراً مقدَّماً، والمبتدأ محذوف، أي: الحكم هذا، إذا: شرط جوابه محذوف، نويت: فعل وفاعل، معنى: مفعول به، من: مضاف إليه، والجملة في محل جَرّ بإضافة إذا إليها، إنْ: شرط، لم تنوِ: جازم ومجزوم، فهو: الفاء رابطة بين الشرط والجواب، هو: مبتدأ، طبق: خبره، ما: مجرور بالإضافة، به: متعلِّق بـ«قُرِن»، قُرِن: مبني للمفعول، ونائب الفاعل يعود إلى أفعل التفضيل.

| 2  | of the                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | رُجُ ٥٠٢. وَإِنْ تَكُنْ بِتِلْـوِ (مِـنْ) مُسْـتَفْهِمَا ﴿ فَلَهُمَــا كُـــنْ أَبَـــداً مُقَـــدِّمَا |
| 1. | l <sub>a</sub>                                                                                          |
| 6  | ﴿ ٣٠٥. كَمِثْلِ: «مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ» ، وَلَدَىٰ ﴿ إِخْبَــارٍ التَّقْـــدِيمُ نَـــزْراً وَرَدَا    |
| 3  | א מצי שה                                 |

\_ في البيت الثاني جاءت الرواية (٤) «وَرَدا» ، وفي بعض المراجع «وُجِدَا» .

<sup>(</sup>١) انظر كتابي المستقصى ٤/١، ٥٣٤، وشرح الأشموني ٧/٥٥، وشرح ابن النَّاظم/١٨٨٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الروم ۲۷/۳۰.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة /١٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر متن الألفية ص/٧٨ الحاشية /٢٠

ـ ذكر ابن النَّاظم (١) أنَّ أفعل التفضيل مع «مِن» شبيه بالمضاف والمضاف إليه ، فحقه ألَّا يتقدَّم عليه إلَّا لموجب ، وذلك إذا كان المجرور بـ «مِن» اسم استفهام ، فإنه لا بد إذ ذاك من تقديمهما على أفعل التفضيل ضرورة أنّ الاستفهام له صد الكلام ، تقول:

ممن أنت خير؟ ومن كم دراهمك أكثر؟ ومن أيّهم أنت أفضل؟

وإذا كان المجرور بـ«من» غير الاستفهام لم يتقدَّم على أفعل التفضيل إلَّا قليلاً، كقول الشّاعر:

فَقَالَتْ لَنَا أَهْلَا وَسَهْلاً وَزَوَّدَتْ ﴿ جَنَى النَّحْلِ أَوْ مَا زَوَّدَتْ مِنْهُ أَطْيَبُ

أي: أطيب منه. وذكر المكودي أنه ليس في البيت دليل لاحتمال تعلَّق «منه» بِزَوَّدت.

\_ وقال المرادي: «لا يخلو المجرور بمن بعد أفعل التفضيل من أن يكون اسم استفهام، أو مضافاً إليه، أو غيرهما.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۱۸۸ ــ ۱۸۹، وتوضيح المقاصد ۱۲۰/۳ ــ ۱۲۲، وشرح المكودي ۱۳۵/۰ ــ ٥٣/١ مرح ابن عقيل ۱۸۶/۳ ــ ۱۸۵، وأوضح المسالك ٥٣٤، وشرح الأشموني ۲/۷۰ ــ ٥٨، وشرح ابن عقيل ۱۸۶/۳ ــ ۱۸۵، وأوضح المسالك ۲۹۸/۲ ، والمقاصد الشَّافية ٤/٥١، قال: «هذه المسألة اعتنى بذكرها هنا لوجهين: أحدهما: أنها من النحو الجليل الذي لا يُعْذَرُ قَارئ هذا الباب في الجهل به، وليست من المسائل الغريبة التي يندر وقوعها في الكلام، بل هي في الحاجة إليها كالمسألة قبلها.

والثاني: أنها على شدة الاحتياج إليها قد أُغْفل الكلام عليها أكثر النحويين على ما زعم المؤلف في الشَّرح (التسهيل)، وإنما نقلها من التذكرة للفارسي، فتعين عليه من أجل ذلك الاعتناء بذكرها». وانظر شرح التسهيل ٤١١٥، وشرح الهواري ٢١٢/٣ ـ ٣١٢، ومنهج السَّالك/٤١١ ـ ٤١٢.

فإن كان اسم استفهام أو مضافاً إليه وجب تقديمه ، نحو:

من أيّ الناس أنت أكرم؟ من غلام أيهم أنت أَحْسَنُ؟

لأن الاستفهام له صدر الكلام ... ».

ولم يذكر هنا المضاف إلى اسم الاستفهام لوضوحه، ومَثّل اسم الاستفهام بقوله: ممن أنت خير؟

\_ وعند الأشموني شاهدان قول ذي الرّمة:

وَلَا عَيْبَ فِيْهَا غَيْدَ أَنَّ سَرِيْعَهَا ﴿ قَطُونٌ وَأَنْ لَا شَيْءَ مِنْهُنَّ أَكْسَلُ

حيث قدَّم الجار والمجرور بمن على أَفْعَل التفضيل، وهو «أَكْسَلُ» المرفوعُ على الخبرية، وقول جرير:

إِذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءُ يَوْماً ظَعِيْنَةً ﴿ فَأَسْمَاءُ مِنْ تِلْكَ الظَّعِيْنَةِ أَمْلَحُ

حيث قُدِّمت «من» مع مجرورها على «أَمْلَحُ»، وهو في غير الاستفهام قليل شاذّ. ومثل هذا عند ابن عقيل.

\_ وقال الشَّاطبي: «والاستفهام لا يتأخّر أبداً؛ إذ كانت العرب قد التزمت فيه التقديم كما في الشرط والنفي، فلذلك جزم النَّاظم بالتقديم في قوله:

فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمًا...

ثم أتى بمثال ما قرر ، وهو قوله: كمثل ممن أنت خير ؟

\_ والوجه الثاني: من وجهي مجرور مِن ألَّا يكون مستفهماً به ، وذلك قوله:

#### ولدئ إخبار التقديمُ نزراً وقعا

... فكأنه يقول: إذا لم يكن مجرورها مستفهماً به فتقديمه نَزْرٌ، أي: قليل...».

إن (١): حرف شرط، تكُنْ: فعل الشرط، واسمها: أنت، مستتر، تبلو: متعلّق بـ «مستفهماً»، من: مضاف إليه، مستفهماً: خبر «تكن»، فلهما: الفاء رابطة للجواب، متعلّق بـ «مقدّما»، كُنْ: من كان واسمه مستتر فيه، أبداً: ظرف منصوب بـ «مقدّماً»، مقدّما: خبر، وجملة: كن، جواب الشرط.

\_ كمثل: الكاف زائدة ، مثل: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: كقولك: مثل . . . والجملة مقول القول ، ممن: متعلِّق بـ «خير» ، أنت: مبتدأ ، خير: خبر ، لدى: ظرف بمعنى «عند» متعلِّق بـ «ورد» ؛ إخبار: مضاف إليه ، التقديمُ: مبتدأ ، نزراً: حال من مرفوع «ورد» ، أو من نائب الفاعل لـ «وُجِدَ» على الرواية الثانية . والجملة خبر المبتدأ: التقديم .

| 2 | <u> </u> | 70 vs   | <b>№</b> ₩ | 700 UP 1  | <b>%</b>     | <b>7</b> 00 067 | 100 M      | <b>100 M</b> | 100 A 1       | 200     |
|---|----------|---------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
|   |          | 5/4 T   | ·          | ۰         | <del>-</del> | 211             | 200 -      | 1 1.11 2     | 99,           | ) ]     |
| 9 | _        | سرا تبت | للا فكنيب  | ــب وِعــ | م عاو        | ومتسئ           | بِرَ سزر،  | له الطسام    | ه. وَرَفْعُــ | ٤ ي     |
| 2 |          | w w     |            | _0        | 1.6          |                 | <b>.</b>   |              |               | 2       |
|   | ق»       | الصدي   | ضل مِسنَ   | ى بە الف  | معه أوَّل    | ن رَفِيقِ       | ، الناس مِ | تُرَیٰ فِی   | ۰۰۰ کُـ«لَنْ  |         |
| 3 | €        | هم دو   | رهه مول    | رهه مول   | on ne        | رهم مول         | ريام مول   | 300 cm       | ن مور دور     | الح ومو |

\_ يَرْفَعُ أَفعل التفضيل الضمير، وأما الظَّاهر ففي رفعه لغتان(٢):

\_ إحداهما: أنه يرفع الظاهرَ مطلقاً ، فنقول: مررتُ برجلٍ أكرم منه أبوه .

وذكر المرادي أنه حكاه سيبويه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٥، وشرح المكودي ٥٣٤/١.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۲۷/۳ ـ ۱۲۸ ، وشرح المكودي ٥٣٥/١ ، وشرح الأشموني ٥٨/٢ ـ ٥٩ ، وشرح ابن النَّاظم/١٩٠ ـ ١٩٨ ، وشرح ابن طولون ٢/٠٥ ـ ٥١ ، وشرح ابن عقيل ١٨٧/٣ ـ ١٨٨ ، وأوضح ابن النَّاظم/٢٠٠ ، والمقاصد الشَّافية ٤/٥٥ ، وعند الشاطبي: «وما رأيت كذبة أكثر عليها شاهدٌ من كذبة أمير علي منبر» ٤/٧٢ ٥ ، وإرشاد السَّالك ٧٢٢/١ ـ ٧٢٣ ، وشرح ابن الوردي ٢٧٦/٢ .

وأشار النَّاظم إلى هذا بقوله: وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ.

والأخرى: وهي لغة جمهور العرب، أنه لا يَرْفَعُ الظَّاهرَ إِلَّا إذا ولي نفياً، وكان مرفوعة مفضلاً على نفسه باعتبارين. ومسألة الكحل معروفة هنا عند المتقدمين، وهي:

\_ «ما رأيتُ رجلاً أَحْسَنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد».

«وما من أيام أحبُّ إلى الله فيها الصومُ من ذي الحجة».

قال المرادي: «ففي هذه الصورة ونحوها يرفع الظَّاهر عند جميع العرب.

وعِلّة ذلك أنَّ أفعل التفضيل إنما قَصُر عن رفع الظَّاهر؛ لأنه ليس له فعل بمعناه، فتقول: ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد.

وإلى هذا أشار بقوله:

..... وَمَتَىٰ ﴿ عَاقَ بَ فِعْ لِا فَكَثِيرِ ا تَبَتَ ا »

ومَثَّل بالبيت الثاني بقوله:

كَلَنْ تَسرَىٰ فِسِي النَّساسِ مِسنْ رَفِيتِ ﴿ أَوْلَسِى بِسِهِ ٠٠٠٠٠٠٠

والأصل: أَوْلَىٰ به الفضلُ منه بالصَّدِّيق، فاخْتصر.

قال المكودي: «والمراد بالصِّدِّيق أبو بكر الصديق، ﷺ، فالشروط قد توافرت، وهو تقدُّم النفي، وهو «لن»، والفاعل أجنبي من الموصوف، وهو مفضل على نفسه باعتبار محلَّين»(١).

<sup>(</sup>١) ذكر المرادي تنبيهين: الأول عن شرح التسهيل بأنه لا بأس في ارتفاع الظاهر بأفعل بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي كقوله:

\_ رفعُه (١): مبتدأ ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله ، والضمير لأفعل التفضيل ، الظاهِرَ: مفعول به ، نزرٌ: خبر للمبتدأ ، متى: اسم شرط ، متعلِّق بـ (عاقب) ، عاقب: فعل الشرط ، فعلاً: مفعول به .

\_ قال الأزهري: ومعنى المعاقبة أن يصحَّ وقوع الفعل في موضع أفعل التفضيل من غير أن يختل المعنى.

فكثيراً: الفاء: رابطة ، كثيراً: حال من فاعل «ثبت» ، وجملة «ثبتا» جواب الشرط.

\_ كَلَنْ: الكاف جارَّة لقول محذوف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كقولك، لن: حرف نفي ونصب واستقبال، ترى: مضارع منصوب بـ (لن».

في النَّاس: متعلِّق بـ«ترى»، من رفيق: من: زائدة رفيق: مفعول «ترى» أَوْلَى: نعت لـ«رفيق» إن كانت ترى بصريَّة، ومفعول ثانٍ إن كانت قلبيّة، به: متعلِّق بـ«أَوْلَى».

قال الأزهري: متعلق بأولئ على تقدير مضافين، وإسقاط الباء من الصّديق، والأصل: من ولاية الفضل بالصّديق، فحذف المضاف الأول فصار من فضل الصّدِّيق، وهذا ما حَلَّ به ابن هشام(٢) في توضيحه.

<sup>=</sup> \_ لا يكن غيرُك أحبَّ إليه الخير منه إليك.

\_ هل في الناس رجل أحقَّ به الحمدُ منه بمحسنٍ لا يَمُنَّ.

والتنبيه الثاني: أنَّ أَفْعَلَ التفضيل لا ينصب مفعولاً به، وما أَوْهَم ذلك يُؤوَّل.

انظر توضيح المقاصد ١٢٨/٣، وشرح التسهيل ٦٨/٣، وشرح الأشموني ٢٠/٣، وشرح السيوطي/٣٤ يعمل في التمييز والحال والظرف، ولا يعمل في المفعول المطلق والمفعول به، وأما قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ و﴾ [الأنعام ١٢٤/٦]، حيث: مفعول به لفعل مقدر دلّ عليه «أعلم».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٥، وأوضح المسالك ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ٣٠٣/٢.

#### ٣٩ ـ النَّعْتُ



\_التابع<sup>(۱)</sup> هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل ، والمتجدِّد غير خبر . فخرج بالحاصل والمتجدِّد خبرُ المبتدأ ، والمفعولُ الثاني ، وحالُ المنصوب .

#### \_ والتابع جنس يشمل:

- \_ أربعة أنواع ، وهي النعتُ ، والتوكيدُ ، والعطفُ ، والبَدَلُ .
- \_ أو خمسةً: وذكر للعطف اثنين: عطف البيان، والنّسق، وهو كذلك عند المرادي وابن عقيل.
- \_ أو ستة ، وهي كذلك عند ابن طولون ، النَّعت ، والتوكيد اللفظي ، والتوكيد المعنوي ، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل .
  - \_ وقوله الأُوَل: فيه إشارة إلى وجوب تقديم المتبوع على التابع(٢).

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۳۱/۳ ـ ۱۳۲۱، وشرح الأشموني ۲۱/۲ قال: «قدّم في التسهيل باب التوكيد على باب التوكيد على باب النعت، وكذا فعل ابن السَّرَّاج وأبو على والزمخشري وهو حَسَن ...»، وشرح ابن طولون ٢٠٦/٥، وشرح ابن عقيل ١٩٠٦، وشرح المكودي ٢٠٦/٥، والمقاصد الشَّافية ٢٠٦/٤، وشرح الهواري ٢١٨/٧، وشرح السُّيُوطي/ ٣٢٦، وإرشاد السَّالك ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنتين أو جماعة، وقد تقدَّم أحد الموصوفين تقول: قام زيدٌ العاقلان وعمرٌو.

وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بأربعة شروط. انظر توضيح المقاصد ١٣٠/٣ ــ ١٣٢.

\_ وذكر المرادي الخلاف في العامل في التَّابع، فمذهبُ الجمهور أنَّ العامل فيه هو العامل فيه مقدَّر، أي: فيه هو العامل في المتبوع إلَّا المبدل، وذهب بعضهم إلى أنَّ العامل فيه مقدَّر، أي: في البدل وعزاه بعضهم للجمهور، وذهب المبردُ إلى أنّ العامل فيه المبدلُ منه، واختاره المصنف، وهو ظاهر، وهو العامل في مذهب سيبويه.

\_ وذكر المرادي رُتِّب التوابع نقلاً عن التسهيل (١) ؛ لأنه لم يذكرها هنا: فعند اجتماع التوابع يبدأ بالنعت ، ثم عطف البيان ، ثم التوكيد ، ثم البدل ، ثم النسق ، وذكر الأشموني مثل هذا ، ومثاله: جاء الرجلُ الفاضلُ أبو بكر نفسُه أخوك وزيدٌ .

\_ يتبع: فعل مضارع؛ في الإعراب: جار ومجرور، الأسماء: مفعول مقدَّم الأُول: نعت لأسماء، نعت: فاعل، وما بعده معطوفات مرفوعة.

## 

قوله (٢): تابع ، جنس يشمل الخَمْسَة .

وقوله: مُتِمٌّ ما سبق . . مخرجٌ للبدل والنَّسَق .

وقوله: بوسمه أو وَسْم ما به اعْتَلَق.

مخرج لعطف البيان والتوكيد.

<sup>(</sup>۱) التسهيل/۱۷۳

وذكر للتوكيد: مررت بغلامين اثنين ، والإبهام: مررت بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرة.

أوضح المسالك ٤/٣ «وهذا الحدُّ غير شاملِ لأنواع النعت»، وشرح ابن الوردي ٤٨٠/٢.

وذلك أنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق؛ لأنّ الثلاثة تكمل دلالته، وترفع اشتراكه واحتماله، إلّا أن النعت يوصِّل إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو متعلَّقه، والتوكيد وعطف البيان لَيْسَا كذلك.

- \_ قال الأشموني: «والمراد بالمتمّ المفيدُ ما يطلبه المتبوعُ بحسب المقام من توضيح نحو:
  - \_ جاءني زيدٌ التاجرُ ، أو التاجرُ أبوه.
  - \_ أو تخصيص، نحو: جاءني رجلٌ تاجرٌ، أو تاجر أبوه.
- \_ أو تعميم، نحو: يرزق الله عباده الطائعين والعاصين السَّاعية أقدامُهم، والسَّاكنة أجسامُهم.
  - \_ أو مدح نحو: الحمد لله رَبِّ العالمين الجزيل عطاؤُه.
    - \_ أو ذمّ نحو: أعوذ بالله من الشيطان الجريم . . .
  - \_ أو ترحُّم: اللَّهُمَّ أَنَا عبدك المسكين المنكسِرُ قلبُه ...».
    - وذكر أمثلة للتوكيد، والإبهام، والتفصيل.
- \_ وذكر الشَّاطبي نعت البيان والتعميم والتفصيل والمدح والذَّم والترحُّم والتوكيد، والإبهام، ثم قال: «فهذه أنواع لا بُدَّ من إدخالها في النعوت، وهي لم تدخل له، فكان ذلك خللاً في تعريفه».
- \_ النعت تابع (١): مبتدأ وخبر ، مُتمُّ: نعت تابع ، ما: مفعول «مُتمَّ» ، سبق: صلة الموصول ، بِوَسْمِهِ: متعلَّق بـ (اعتلق) ، وجملة (اعتلق): صلة .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٥٠.

## 

يجبُ أَنْ يتبعَ النعتُ المنعوتَ في الإعرابِ، والتعريفِ، والتنكيرِ<sup>(١)</sup>، ومثال ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم،

و(٢): ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ﴾ ، و(٣): ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ .

مررت بالقوم الكرماء، وبالقوم الكرماء آباؤُهم.

\_ولا تُنْعَتُ المعرفةُ بالنكرةِ ، ولا النكرةُ بالمعرفةِ ؛ لأنَّ في النكرة إبهاماً ، وفي المعرفة إيضاحاً ، فتدافَعا ، كذا عند المرادي .

\_ وما ذكره من وجوب التبعية في التعريف والتنكير مذهب الجمهور.

\_ وأجاز الأخفش نَعْت النكرة إذا خُصِّصَتْ بالمعرفة كما في قوله تعالى (٤): ﴿ فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلنِّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ ، جعل «الأوليان» صفة لـ «آخران».

\_ وأجاز بعضُهم وصف المعرفة بالنكرة، وأجازه ابن الطراوة، والصحيح مذهب الجمهور، وما أَوْهَمَ خلافَ ذلك مؤوَّل.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۳۳/۱ ــ ۱۳۵، وشرح الأشموني ۲۳/۲ ــ ۲۰، وشرح المكودي ۲/۷۰، و و و المقاصد الشَّافية و شرح ابن طولون ۳/۲، و و و ابن عقيل ۱۹۲/۳، و شرح ابن النَّاظم/۱۹۳، والمقاصد الشَّافية ۱۹۷/۶ ، و شرح الهواري ۲۲۱/۳ ، و إرشاد السَّالك ۲۲۹/۲ ـ ۷۳۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٤٠ /٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٥/٧٠، في كتابنا التفصيل ٦٨/٧ الأوليان صفة لآخران عند الأخفش لأنه تخصص بالوصف، وضعّف ذلك أبو حيان.

\_ واستثنى الشَّارح من المعارف المعرف بلام الجنس ، قال: لأنه لقرب مسافته من النكرة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة ، ولذلك يقول النحويون في بيت النابغة . وَلَقَدْ أُمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ﴿ فَالَّاعِمْ فَالْعَنْ أُسَمَّ أَقُولُ لا يعنيني إلا يعنيني إلى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ﴿ فَالْعَنْ ثُلُمْ أَقُدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمثله قوله تعالى (١): ﴿ وَءَايَةٌ لَهُ مُ ٱلْيَّلُ نَسَلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ .

وقولهم: ما ينبغي للرجل مثلِك \_ أو خيرٍ منك \_ أن يفعل كذا.

\_ وذكروا أنه لا يمتنع النَّعت بالأَخَصِّ في النكرات ، نحو: رجلٌ فصيحٌ ، وغلامٌ يافعٌ ، وأمّا في المعارف فلا يكون النَّعت أَخَصَّ عند البصريين ، بل مساوياً أو أَعَمَّ.

\_ قال الشَّلوبين والفرّاء: يُنْعَتُ الأَعَمُّ بالأخصِّ. قال المصنِّف: وهو الصحيح. ونقل المرادي عن بعض المتأخرين قولهم: «تُوصَفُ كلّ معرفة بكلّ معرفة ، كما تُوصَفُ كلّ نكرةٍ بكل نكرةٍ» ومثله عند الأشموني.

\_ قال الشَّاطبي: «وتخصيص هذا المثال مشعِرٌ بقصد صناعي يقصده أهل الحذف، وذلك أنه أتى بالنعت والمنعوت مخفوضَيْن، ولم يأتِ بهما منصوبين، ولا مرفوعَيْن؛ لأن ذلك هو المعين للمثال في النعت . . . وأما الجرّ فلا يكون فيه إلَّا الجريان والتبعية خاصة».

 <sup>(</sup>١) سورة يس ٣٧/٣٦، وفي كتابنا التفصيل في إعراب آيات التنزيل ج ٢٤/٢٣، في محل الجملة
 (نسلخ):

\_ لا محل لها عند السمين.

ـ وصفة لليل عند الزمخشري ، وأَلْ: للجنس ، ورَدَّه أبو حيان .

\_ وعند أبى حيان الجملة حال ، وذكره السمين .

\_ وذكروا أنها استئنافيّة بيانيّة لا محلّ لها من الإعراب.

\* # \* -

\_ ولْيُعْطَ<sup>(١)</sup>: فعل مضارع مجزوم، وهو مبني للمفعول، ونائب الفاعل يعود إلى النَّعت، وهو مفعوله الأول.

في التعريف: متعلِّق بـ «يُعْط» ، والتنكير: عطف على ما قبله ، ما: مفعول «يُعْطَ» الثاني ، لما: صله لـ «ما» الأولى . وجملة «تلا» صلة «ما» الثانية .

كامرر: أي: وذلك كقولك: امْرُرْ، خبر لمبتدأ محذوف، وهو «ذلك»، وامْرُرْ: فعل وفاعل، والجملة: مقول القول.

## 

\_ يجري النَّعتُ في مطابقة (٢) المنعوت وعدمها مجرئ الفعل الواقع مَوْقعه.

فإنْ كان جارياً على ما هو له رَفَعَ ضمير المنعوت، وطابقه في الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث.

تقول: مررت برجلين حسنين، وامرأة حَسَنةٍ.

كما تقول: برجلين حَسُنَا، وامرأةٍ حَسُنَت.

وإن كان جارياً على ما هو لشيء من سببه فإن لم يرفع السَّببي، فهو كالجاري

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٠٥، والمقاصد الشَّافية ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۱۹۲ والنَّصُّ منه، وشرح الأشموني ۲ / ۲۵ وشرح ابن طولون ۲ / ۲۵ - ۵۵ وشرح ابن عقيل ۱۹۳/۳ و ۱۹۳ و توضيح المقاصد ۱۳۷/۳ – ۱۳۸ وشرح المكودي ۱۹۳/۸ – ۱۳۸ وشرح ابن عقيل ۱۹۳/۳ و قوله: فاقفُ ما قَفَوْا . . . يظهر لبادي الرأي أنَّ هذا الكلام لا فائدة فيه ؛ لأنَّ النحو كلَّه مبني على أن تقفو أثر العرب فيه، فما الذي أحرز هنا، وغالب عادته ألَّا يأتي بما ظاهره أنه حَشُو إِلَّا تنبيهاً على فائدة أو فوائد ، . . . » انظر المقاصد الشَّافية ۲۲۲۶ – ۲۲۳ وذكر بعد ذلك أنه قد يقال: إنَّه مجرَّد تكملة ، وأوضح المسالك ۵/۳ .

على ما هو له في مطابقته المنعوت؛ لأنه مثله في رفعه ضمير المنعوت، وذلك قولك: مررت بامرأة حسنةِ الوَجْهِ، وبرجال حِسَانِ الوجوهِ.

\_ وإنْ رفع السَّببي كان بحسبه في التذكير والتأنيث كما في الفعل، فيقال: مررت برجالٍ حَسَنةٍ وجوهُهم، وبامرأةٍ حَسَنِ وَجْهُهَا.

كما يقال: حسُّنتْ وجوهُهم، وحَسُّن وَجْهُها.

\_ وجاز فيه رافعاً لجميع الأفراد والتكسير، فيقال: مررت برجال كريم آباؤه، وكِرام آباؤه.

\_ وجاز فيه أيضاً أن يجمع جَمْعَ المذكَّر السَّالم، والمطابقة في التثنية والجمع على لغة «أكلوني البراغيث»، فيقال: مررتُ برجال حسنين غلمانُه وكريْمَيْن أبواه.

\_ وهو<sup>(۱)</sup>: مبتدأ والضمير للنعت ، لدى: بمعنى عِنْد متعلِّق بالخبر · التوحيد: مُضاف إليه ، والتذكير أو سواهما: معطوفان على التوحيد ، كالفعل: خبر المبتدأ ، أُقفُ: فعل أمر ، ما: مفعول به ، قَفَوْا: صلة الموصول ·

- المنعوت به قسمان (٢): مفرد ، وجملة ، وتأتي الجملة في بيت يلي هذا .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٦.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۳۸/۳، وشرح الأشموني ۲۰/۲، وشرح ابن عقيل ۱۹۵/۳، وشرح المكناسي ۲ المكانسي ۱۸۵/۲، وشرح المكودي ۵۳۸/۱ - ۵۳۸ وشرح ابن طولون ۴/۵۶، والمقاصد الشَّافية ٤/٣/٣، وذكر أنه يقال: ذرِب ودَرِب بالمهملة والمعجمة، وتعقّبه ولده بأنه لو قال: وانْعت بوصف مثل صَعْب وذكر أنه يقال شرح ابن النَّاظم/۱۹۳، وذكر هذا عنه الشَّاطبي والهواري، انظر شرح الهواري ۲۲۲/۳، وشرح السَّيُّوطي/۲۹۳.

\_ والمفرد قسمان: مشتق، وشبهه.

قال في شرح الكافية (١): والمراد بالمشتق هنا ما كان اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو أحد أمثلة المبالغة، أو صفة مشبَّهة باسم الفاعل، أو أفعل التفضيل. وصَعْب وذَرِب: صفتان مشبهتان: مررت برجلٍ صَعْب، وبرجلٍ ذَرِب.

\_ والمراد بشبه المشتق ما أُقِيم مقامَ المشتق من الأسماء العارية من الاشتقاق. ومنها ما هو جارٍ مَجْرَئ المشتق أبداً، والآخر ما هو جار مجراه في حال دون حال.

\_ فالجاري مجرى المُشْتَق أبداً: ذا: بمعنى صاحب: مررت برجلٍ ذي مالٍ ، أي: صاحب مال .

واسم الإشارة: مررت بزيد هذا، أي: المشار إليه، وهو اسم جامد، والمنتسِب: مررتُ برجلِ قرشيّ، أي: منتسِب إلى قريش.

ومنه: «وإن تأمَّر عليكم عبد حبشيّ»، أي: منسوب إلى الحبشة.

\_ قال المرادي: «فالجاري أبداً كذا بمعنى صاحب، وأسماء النسب المقصود، والجاري في حال دون حال كأسماء الإشارة غير المكانية، وذو الموصولة، وفروعها...، وذهب الكوفيون وتبعهم السُّهيلي إلى أنَّ أسماء الإشارة لا يُنْعَتُ بها لجمودها، وغير المطرد: المصدر، والعدد، والقائم بمسمَّاه معنى ملازم يُنَزَّلُ منزلة المشتق كأسد».

\_ قال الأشموني: «تقول: مررت بزيدٍ هذا ، وذي المال ، وذو قام ، والقريشي ، فمعناه الحاضِر ، وصاحب المال ، والقائم ، والمنسوب إلى قريش».

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ٣/١٥٧/٣، وشرح ابن الوردي ٤٨١/٢ «ولا نقول كما قال الشيخ بمشتق».

\_ انعت (۱): فعل أمر ، بمشتق: أي بوصف مُشْتَقّ ، كصَعْب: وذلك كَصَعْب ، خبر مبتدأ محذوف ، وذَرِب وشبهه: معطوفان على «صَعْب» ، كذا: أي: وذلك كذا ، فهو خبر ، وذي: عطف ، ومثله المنتسب .

# المراز الم المراز المر

\_ تختصُّ النكرات بجواز نعتها بالجمل (٢)، سواء كان تنكيرها لفظاً ومعنى نحو قوله تعالى (٣): ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّـةٌ تَسْعَىٰ ﴾.

ومعنى لفظاً ، نحو قوله تعالى (١٤): ﴿ وَءَاكِةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ .

وقول الشاعر:

وَلَقَدْ أَمُ رُّ عَلَى اللَّئِيْمُ يَسُبُّنِي ﴿ فَمَضَيْتُ ثُمِّتَ قُلْتُ: لَا يعنيني

\_ قال ابن عقيل: «فنسلخ: صفة الليل، ويسبُّني صفة للئيم، ولا يتعيَّن ذلك؛ للجواز كون نَسلخ ويسُبِّني حالين».

ويلزم الجملة ما يلزمها إذا وقعت خبراً من الاشتمال على ضمير مطابق، إِمَّا ملفوظ كما سبق، أو مقدَّر نحو قوله تعالى (٥): ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ مَلْوظ كما سبق، أو مقدَّر نحو قوله تعالى (٥): ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ مَلَيْءًا ﴾، أي: فيه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٦٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 179/8 - 187، وشرح ابن طولون 1/00، وشرح المكودي 179/8، وشرح ابن النّاظم 199/8، وشرح ابن عقيل 190/8 - 190، وشرح الأشموني 177/8 - 10، والمقاصد الشّافية 170/8 - 100/8، وشرح الهواري 170/8 - 100/8، وأوضح السّالك 170/8 - 100/8، وإرشاد السّالك 100/8 - 100/8.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٣٦/٣٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢/٨٤، ١٢٣٠

\_ قال ابن طولون: «والظَّرف والجارِّ والمجرور بمنزلة الجملة في أنه لا يُنْعَتُ بهما إِلَّا النكرات؛ لأنهما في معنى لجملة».

\_ وأشار بقوله: «فَأُعْطِيَتْ مَا أُعْطِيَتْهُ خَبَرًا»

إلى أنه لا بُدَّ للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد سبق هذا، ومن شواهده قول جرير:

وَمَا أَدْرِي أَغَيَّرَهُم تَنَاءِ ﴿ وَطُولُ اللهَّهْرِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا وَلَمُ اللهُوا وَالتقدير: أم مالٌ أصابوه، فحذف الهاء.

\_ قال ابن عقيل: «وفي كيفية حَذْفه قولان:

أحدهما: أنه حذف بجملته دفعة واحدة.

والثاني: أنه حَذْفٌ على التدريج، فحذف «في» أولاً، فَاتَّصل الضمير بالفعل . . . ، ثم حذف هذا الضمير المتصل بالفعل» .

\_ وذكر المرادي أنَّ حذف الضمير من الخبر قليل ، ومن الصِّفة كثير .

ثم ذكر ما ذكره ابن عقيل من الحذف على حالين:

١ \_ الحذفُ برمته ، وذكره لسيبويه .

٢ \_ الحذفُ بالتدريج عند الكسائي والأخفش.

\_ ثُمَّ بيَّن أنَّ الوصف بالجملة الفعليَّة أَقْوَىٰ منه بالجملة الاسميَّة.

\_ نَعَتُوا(١): فعل وفاعل ، والضمير للعرب ، بجملة: متعلِّق بـ «نعتوا» ، مُنكَّراً: مفعول «نعتوا» ، أُعْطيت: النائب عن الفاعل هو المفعول الأول ، ما: هو المفعول

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٠٦، والمقاصد الشَّافية ٢٣٢/٤.

لثاني، أُعْطِيَتُهُ: جملة الصِّلة، والهاء: المفعول الثاني، والمفعول الأول نائب الفاعل المستتر في الفعل، خبراً: حال من الضمير المستتر في «أُعْطِيَتُهُ».

## 

\_ لما ذكر في البيت السابق قوله: «ما أَعْطِيَتْهُ خبراً»، وأنه يوهم جوازَ النَّعْت بالجملة الطلبيّة؛ إذ يجوز الإخبار بها، أزال هنا هذا الإبهام(١) بقوله:

#### وَامْنَعْ هُنَا إِيْقَاعَ ذَاتِ الطلبِ

إذ لا بُدَ من أن تكون جملة النَّعت خبريَّة محتملةً للصِّدقِ والكَذِب، فلا يجوز مررت برجلِ اضْرِبْه، أو لا تُهِنه.

ولا: مررت بعبد بِعْتُكه. قاصداً إنشاء البيع.

ثم ذكروا أنه إنْ جاء ما ظاهره أنّه نَعْتُ فيه بالجملة الطلبية فَيُخَرَّج على إضمار القول ، ويكون القولُ المُضْمَرُ صِفَةً ، والجملة الطلبيَّةُ معمولُ القولِ المضمَر ، وذلك كقول الراجز:

# حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ وَاخْتَلَطْ جَاءُوا بِمَذْقِ هَل رَأَيْتَ الذِّنْبَ قَطْ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٤٣/٣ ـ ١٤٤، وشرح الأشموني ٢ / ٢٨، وشرح ابن عقيل ١٩٩/٣ ـ ٢٠٠، والمقاصد الشَّافية ٤ / ٦٣ (والطَّلَبُ الذي يمنع الجملة أَنْ تقعَ نعتاً هو الأمر والنهي والاستفهام والعَرْض والتحضيض والتمني والترجّي والدُّعاء، فكلّ هذا طلب لا يصلح للنعت؛ لأنه خبر عن المنعوت له خصوصية في الخبرية ليست الخبر المحض»، شرح ابن طولون ٢ / ٥٥، وشرح ابن النَّاظم / ١٩٣٨، وشرح المكودي ١ / ٥٣٩، وشرح الهواري ٢ / ٢ ٢٧ ، وأوضح المسالك ١ / ٢٢٧، وإرشاد السَّالك ٢ / ٧٣٤،

والتقدير: جاءوا بمَذْقِ مقولٍ فيه هل رأيتَ الذئبَ قَطْ.

\_ وذكر ابن عقيل أنَّ مثل هذا في الجملة الواقعة خبراً نحو: زيدٌ اضرِبْه، هل يُقال فيه: زيدٌ مقول فيه اضربه؟

ثم قال: «فالجواب أنّ فيه خلافاً، فمذهب ابن السَّرَّاج والفارسي التزامُ ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه».

\_ وامنع (١): فعل أمر ، هنا: ظرف متعلِّق بـ ((امنع)) ، إيقاع : مفعول به ، ذات: مضاف إليه ، الطلب: مجرور بالإضافة ، إنْ: شرط ، أتتْ: فعل الشرط ، فالقول : الفاء رابطة ، القول : مفعول مقدَّم بأضْمِر ، أَضْمِر : فعل أمر ، تُصِبِ : جواب الطلب ، أو جواب شرط محذوف .



\_ يكثر استعمالُ المصدر نعتاً مع أنَّ النَّعتَ فيه خلافُ الأصل<sup>(٢)</sup>؛ لأنه يدلُّ على المعنى لا على صاحبه ، تقول:

## \_ مررت برجلٍ عَدْلٍ ، وبرَجُلَيْن عَدْلٍ ، وبرجالٍ عَدْلٍ .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٠٦٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱٤٤/۳ ـ ١٤٥، وشرح ابن عقيل ٢٠١/٣، وشرح ابن النَّاظم/١٩٣ «يُنْعَتُ بالمصدر كثيراً على تأويله بالمشتق . ويلتزمون فيه الإفراد والتذكير»، وشرح ابن طولون ٢٠١/٥، وشرح الأشموني ٢٨/٢، وشرح الهواري ٢٢٩/٣، وشرح المكودي ٥٤/١، وأوضح المسالك ٥٨/٣، والمقاصد الشَّافية ٤/٢٤ ـ ٦٤٣، وشرح ابن الوردي ٤٨٤/٢، وإرشاد السَّالك ٢٥٣٧.

- \_ وبامرأة عَدْلِ ، وبامرأتين عَدْلِ ، وبنساءِ عَدْلِ .
- \_ وهو مُؤَوَّل بوضع «عَدْل» موضع «عادل» ، وهو كذلك عند الكوفيين .
- \_ أو على حَذْف مضافٍ، والأصل: مررت برجل ذي عَدْل، ثم حذف «ذي» وأُقيم «عَدْل» مقامه.
  - \_ وإمّا على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازاً أو دعاءً.
- \_ قال المرادي: «وكان حَقُّه في الأصل أَلَّا يُنْعَت به لجموده ، ولكنه من الجاري مجرئ المشتق ، فإنْ قلتَ: هل يُؤْخَذُ من قوله «كثيراً» أنَّ النَّعت به مطَّرد ؟
- قلتُ: لا، كما قال في الحال بكثره، وقد صرح بعدم اطِّراد وقوعه نعتاً وحالاً...».
- \_وذكر النَّاظم أنَّ المصدر جعله حالاً أكثر من جعله نعتاً ، وذكر ذلك في شرح التسهيل .
- \_ وتتبع المرادي النّص، فذكر أنّ قوله: بمصدر، أطلقه، وهو مقيّد بألّا يكون في أوله ميم زائدة كـ «مَزَار»، ومَسِير، فإنه لا يُنْعَتُ به لا باطّراد ولا بغيره.
- \_ وذكر الشَّاطبي أنَّ كلامه في النعت بالمصدر لم يتضمن أنه قياس ، بل فيه إشعار بعدمه ، نعم نبّه على وجه السّماع فيه ، وذكر هذا السّماع عن الجمهور ، وأنه يُقْصر على محلِّه .
- \_ ونقل عن ابن درستويه قوله: «ليس من المصادر شيء إلَّا ووَضْعُه موضع الصفات جائز مُطَّرد منقاس غير منكسِر».
- \_ وذكر في البيت الثاني (١) أنَّ المنعوت إذا كان غير واحد، ونعوته مختلفة،

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل ۲۰۲/۳، وتوضیح المقاصد ۱٤٥/۳، وشرح ابن طولون ۲/۲ ۵ ـ ۵۷،=

وجب تفريقها بالعطف سواء كان تعدُّده في اللفظ نحو:

#### جاءني زيد وعمرو الكاتب والشاعر

أو من حيث المعنى: مررت برجلين كاتبٍ وشاعرٍ، وبرجالٍ شاعرٍ وفقيهِ وكاتبٍ. وهذا مثال المختلف.

ومنه قول ابن ميادة:

والفرق بينهما أنّ المختلف يفرّق بالعطف، والمتفق يُسْتَغْنَى عن تفريقه بتثنية وجمعه.

\_ قال المرادي: «وأورد على إطلاقه اسم الإشارة؛ فإنه لا يجوز تفريق نعته، فلا يجوز مررت بهذين الطويل والقصير. نَصَّ على ذلك سيبويه وغيره كالزيادي والمبرِّد والزَّجَّاج...».

\_ ونعتوا(١): فعل وفاعل، بمصدر: متعلِّق بـ«نعتوا»، كثيراً: نعت لمصدر محذوف، وعند الشَّاطبي: حال، فالتزموا: الفاء عاطفة، التزموا: فعل وفاعل، الإفراد: مفعول به، التذكيرا: معطوف على الإفراد، والألف للإطلاق.

\_ نعتُ: مبتدأ، وخبره: إذا وما بعده عند الشَّاطبي. وعند المكودي: نعت: مبتدأ، خبره: فَرَّقه، والنصب بإضمار فعل يفسِّره «فرِّقه»، غير: مضاف إليه، واحد: مضاف إليه، إذا: ظرف للمستقبل. والناصب: فعل الشرط أو جوابه، اختلف: في

وشرح ابن النَّاظم/١٩٤، والمقاصد الشَّافية ٤/٨٤٢، وأوضح المسالك ٩/٣.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٦، وشرح المكودي ٢/١،٥، والمقاصد الشَّافية ٤/٠٥٠.

محل جَرّ بالإضافة ، عاطفاً: حال من الضمير المستتر في «فرّقه» ، وجملة فَرّقه: جواب «إذا» فلا محل لها ، لا: عاطفة ، إذا ائتلف: معطوف على ما تقدَم: إذا اختلف.



\_ إذا ذكرتَ منعوتين معمولين لعاملين مُتَّحِدين في المعنى والعمل، أَتَّبع النعتَ للمنعوت في إعرابه (١):

- \_ رفعاً: ذهب زيدٌ وانطلق عمرو العاقلان.
- \_ ونَصْباً: حَدَّثتُ زيداً وكلَّمت عمراً الكريمين.
- \_ وجَرّاً: مررتُ بزيدٍ وجزتُ على عمرٍو الصالحين.

وإذا اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القَطْعُ، وامتنع الإتباعُ، ومثَّل لذلك ابنُ عقيل بما يلي:

#### \_ جاء زيدٌ وذهب عَمرٌو العاقِلَيْن.

- \_ بالنصب على إضمار فعل ، أي: أعني العاقلين .
  - \_ وبالرفع على إضمار مبتدأ ، أي: هما العاقلان .
    - \_ وتقول: انطلق زيدٌ وكلَّمتُ عمراً الظريفين:

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل 7.77 - 7.77، وشرح الأشموني 7.77، وشرح المكودي 1.770 - 200، وشرح ابن الناظم/1.700، وتوضيح المقاصد 1.800 – 1.000 وأوضح المسالك 1.000 وشح ابن طولون 1.000 – 1.000 والمقاصد الشَّافية 1.000 ، وشرح الهواري 1.000 – 1.000 ، وشرح ابن الوردي 1.000 ، وإرشاد السَّالك 1.000

٣٩\_النَّعْتُ

+ 36 + -

- \_ أي: أعني الظرفين.
- \_ أو الظريفان على تقدير: هما الظريفان.
- \_ وتقول: مررت بزيدٍ وجاوزت خالداً الكاتبين.

علىٰ تقدير: أعني ، أو الكاتبان علىٰ تقدير: هما الكاتبان .

وقال المكودي: وَفُهِم أيضاً أَنَّ العاملين إن اختلفا معنى لم يجز الإتباع ، وذكر فيه ثلاث صور:

١ ـ أن يختلفا في المعنى واللفظ والجنس نحو:

ذهب زيدٌ وهذا عمرٌو العاقلان.

٢ ـ أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتفقا في الجنس نحو:

قام زيدٌ وخرج عمرٌو الكريمان.

٣ ـ أن يتفقا في الجنس واللفظ ويختلفا في المعنى نحو:

وَجَد زيد وَوَجَد عمرٌو.

وَجَد: الأول بمعنى حَزِن ، وَوَجَد الثاني بمعنى أصاب.

\_ وقوله: وعَمَل، فُهِم منه أنهما إذا اختلفا في العمل لم يجز فيهما الإتباع نحو: ضَربتُ زيداً وقام عمرو العاقلان.

خاصم زيدٌ عمراً العاقلان.

\_ وقوله: «بغير استثنا» يحتمل أنّ الإتباع سائغ يُشير به إلى قول من يمنع الإتباع، وإن اتفقا في المعنى، وهو ابن السّرّاج، أو أنّ المراد به بغير استثناء في الرفع والنصب والجرّ. ومثل هذا عند المرادي.

ووقف عند قوله: «وَحِيدَي»، وقال: صفة لماذا؟ ثم قال: قلتُ: لمحذوف تقديره ونعت معمولي عاملين وَحِيدَي معنى وعمل.

\_ ونعت (١): مفعول مقدَّم بـ (أتبع ) ، وهو مصدر مضاف إلى المفعول .

قال المكودي: وهو على حذف مضاف بين معمولَيْ ووَحِيدَيْ ، والتقدير: ونعت معمولَيْ عامِلَيْن وَحِيْدَي ، فوَحِيدي نعت لعاملين .

معنى: مجرور بالإضافة إلى وحيديْ، عمل: معطوف على «معنى»، بغير: متعلِّق بـ«أتبعْ».

| مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                            | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٧٥ وَاقْطَعْ أَوَ اتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا ﴿ بِدُونِهَا ، أَوْ بَعْضَهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا إِ |   |
| من عه مو به                        | 3 |

\_ إذا كثرت نعوتُ الاسم فله ثلاثة أحوال (٢):

\_ إحداها: أن يكون مفتقِراً إلى جميعها، لا يتميز بدونها، وهذا ما يُفْهَمُ من البيت الأول: وَإِنْ نُعُوتٌ كَثُرَتْ...

\_ والثانية: أن يكون مُستغنياً عنها متميِّزاً بدونها. وهذا يُفْهَمُ من البيت الثاني:

<sup>(</sup>١) شرح المكودي ٤٣/١، وإعراب الألفيّة /١٠٧.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 10.7، وشرح ابن النَّاظم/۱۹۶، وشرح المكودي 1.85، والمقاصد الشَّافية 1.77 وشرح المشموني 1.77، وشرح ابن عقیل 1.77 = 1.70، وشرح ابن طولون 1.70 = 1.70 و 1.70 = 1.70 = 1.70 و 1.70 = 1.70 و 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 = 1.70 =

وَاقْطَعْ أَوَ اتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا.

\_ والثالث: أن يكون مُفْتَقِراً إلى بعضها دون البعض، وهذا يُفْهَم من قوله: أو بعضها اقطع مُعْلِناً.

\_ ونعود إلى البيت الأول، فنقول: قد يكون للاسم نعتان فَصَاعِداً، بعطف، أو بغير عطف.

\_ شاهد العطف قوله تعالى (١): ﴿ سَبِيِّج ٱلسَّرَرِيِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى ﴿ وَالَّذِى الْمَرْعَىٰ ﴾ .

وبغير العطف قوله تعالى (٢): ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ ۞ هَمَّالِ مَّشَّامَ بِنَمِيمِ ۞ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بَعَدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ · ·

فإذا كان المنعوت مفتقِراً لذكرها كُلِّها وَجَبَ إتباعها، ونَبَّه على هذا بقوله: «أُتْبِعَتَ» أي: وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه لتنزيلها منه حينئذٍ منزلة الشيء الواحد، كقولك: مررتُ بزيدِ الفقيهِ الشاعرِ الكاتب.

\_ وقوله: كَثْرَتْ: يُفْهَم منه أنها زادت على نعتٍ واحدٍ ، فشمل النعتَيْن فَصَاعِداً .

وفي البيت الثاني: بَيَّن أنَّ المنعوتَ إذا عُلِم دون نعت، ثم أتيتَ بنعوتٍ
 جاز فيها الإتباعُ والقطعُ، الإتباعُ في بعضها، والقطعُ في بعضها.

\_ قال ابن عقيل: «إذا كان المنعوتُ مُتَّضِحاً بدونها كُلِّها جاز فيها جميعها: الإتباع والقطع.

سورة الأعلى ١/٨٧ ـ ٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة القلم ۱۰/۶۸ ـ ۱۳

---

وإِنْ كان معيَّناً ببعضها دون بعض وَجَبَ فيما لا يتعيَّن إلَّا به الإتباعُ، وجاز فيما يتعيَّن بدونه الإتباعُ والقطعُ».

### \_ وقوله: أَوْ بَعْضَهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا:

\_ قال الأشموني: «أي: إذا كان المنعوتُ مُفْتَقِراً إلى بعض النعوت دون بعض وَجَبَ إتباع المفتقِر إليه، وجاز فيما سواه القطعُ والإتباعُ».

\_ وقال ابن النَّاظم: «أي وإنْ يَكُنْ مُعَيَّناً ببعضها اقطع ما سواه، تقول: مررت بزيد الكريم العاقلِ اللبيبِ، بالإتباع، وإِنْ شئتَ: قطعت، وذلك على وجهين:

\_ أُحدهما: أنْ ترفَعَ على إضمار مبتدأ، تقديره: هو الكريمُ العاقلُ اللبيبُ.

\_ والثَّاني: أن تنصب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره، تقديره: أخصُّ الكريمَ العاقلَ اللبيبَ . . . » (١).

\* وفي البيت الثالث: إذا قطع النعت عن المنعوت رُفِع على إضمار مبتدأ. نحو: مررتُ بزيدِ الكريمُ، أي: هو الكريمُ.

\_ أو نُصِبَ على إضمار فعل: نحو: مررت بزيد الكريم، أي: أعني الكريم.

قلتُ: المعرفة ظاهر من خلال الأمثلة السَّابقة ، غير أنه قال في النكرة: «فيُشترط في جواز قطع نعته تأخّره عن آخر كقول أبي الدَّرداء: «نزلنا على خالٍ لنا ذو مال وذو هيبة».

فإن لم يتقدمه نعت آخر لم يجر القطع إِلَّا في الشعر».

انظر توضيح المقاصد ١٥٢/٣ ـ ١٥٣٠

وقال الأشموني: «إذا كان المنعوت نكرة تعيَّن في الأول من نعوته الإتباع ، وجاز في الباقي القطع» ٧٣/٢.

<sup>(</sup>١) ذكر المرادي أنه تلخص في الكلام على القطع أنّ المنعوت قسمان: معرفة ونكرة.

\_ وقول المصنّف: لَنْ يَظْهَرَا: معناه أنَّ الرافعَ والناصبَ يجب إضمارُهما، ولا يجوز الإظهار، فكلاهما لازمُ الحَذْف.

\_ وذكر ابن عقيل أنَّ هذا صحيح إذا كان النعت المدح، نحو:

مررت بزيد الكريم، أو ذَمّ نحو: مررتُ بعمرو الخبيثُ، أو ترحُّمك: نحو: مررت بزيد المسكينُ.

فإذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو: مررت بزيد الخياط، أو الخياط، و الخياط، و الخياط، و مثل هذا عند الأشموني.

\_ قال الشَّاطبي: «يعني أنَّ القطع إنما يكون إلى الرفع، أو إلى النَّصب، وأمّا الجَرِّ فلا يكون إليه أصلاً؛ لأن حرف الجَرِّ لا يُضْمَرُ».

\_ وإنْ نعوتٌ (١): إنْ: شرط، نعوتٌ: فاعل بفعل محذوف يفسِّره «كثرت»، وقد: الواو للحال، تَلَتْ: فعل ماض، والجملة في موضع الحال من «نعوت»، مفتقِراً: مفعول «تلت»، لذكرهن: متعلِّق بـ«مفتقِر»، أتبعت: جواب الشَّرط.

\_ واقطع: أمر، أو أتبع: عطف، إن: شرط، يكن: فعل الشَّرط، واسمها يعود على المنعوت، معيَّناً: خبر «يكن»، بدونها: متعلِّق بالخبر، أو بعضها: مفعول مقدَّم بـ «اقطع»، مُعْلِناً: حال من فاعل «اقطع».

\_ ارفع: أمر ، وانصب: معطوف على ما قبله ، وحُذِف المتنازَعُ فيه للعلم به ، إنْ: شرط ، قطعت: فعل الشرط ، ومفعوله محذوف ، مُضْمِراً: حال من فاعل «قطعت» ، مبتدا: مفعول «مضمراً» ، أو ناصباً: معطوف على ما قبله ، لن يظهرا: الألف للإطلاق ، وعند الشَّاطبي: ألف الاثنين للمبتدا ، وناصباً ، والجملة: نعت لمبتدا أو ناصباً .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٠٧، والمقاصد الشَّافية ٤ /٦٨٧، وشرح المكودي ١ /٥٤٥ ـ ٥٤٦.

## 

\_ يعني أنه إذا عُلِمَ النعتُ أو المنعوتُ جاز حذفه (١)، ويكثر الحذف في المنعوت، ويقل في النعت، وشرطه أن يكون النعت صالحاً لمباشرة الفاعل.

\_ إذا حُذِف المنعوتُ أُقيمَ النعتُ مقامه ، ومن ذلك قوله تعالى (٢): ﴿ أَنِ آعْمَلُ سَلِيغَاتٍ ﴾ ، أي: دروعاً سابغات.

وقوله(٣): ﴿ وَيَعْنَدُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ ، أي: حور قاصرات الطرف.

ومن ذلك: أن يكون المنعوتُ بعض اسم مخفوض بـ «من» أو «في» كقولهم: مِنّا ظَعَنَ وَمِنَّا أقامَ، أي: منا فريقٌ ظعنَ ومنَّا فريقٌ أقامَ.

وذكر الشَّاطبي أنَّ المنعوت لا بُدَّ أن يكون مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً...

\_ ومن حذف النَّعت قول العباس بن مرداس.

وَقَـدْ كُنْـتُ فِـي الحَـرْبِ ذَا تـدراً ﴿ فَلَـمْ أُعْـطَ شَـيْناً وَلَـمْ أُمْنَـع فَقَـد كُنْـتُ فِـي الحَـرْبِ ذَا تـدراً ﴿ فَلَمَ أُعْطَ شَيئاً طَائلاً .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۵۳/۳، وشرح ابن طولون ۹/۲ م ـ ۲۰، وأوضح المسالك ۱۶/۳، وشرح ابن النَّاظم/۱۹۵، وشرح ابن عقيل ۲۰۰۸، وشرح النَّاظم/۱۹۵، وشرح الأشموني ۷۶/۲، وشرح المكودي ۱۸۹/۱، وشرح ابن الوردي ۲۸۷/۲، وفي شرح المكناسي ۱۸۹/۲ فلو لم يعقل المنعوت لم يحذف، فلا تقول: مررت ببارد أو طويل أو قصير أو نحوها.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ۳٤/۱۱/٠

<sup>(</sup>۳) سورة ص ۳۸/۳۸.

ومن ذلك قوله تعالى (١): ﴿ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ، أي: البيِّن .

وقوله(٢): ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ، أي: الناجين.

وقوله (٣): ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ ، أي: كل سفينةٍ صالحةٍ .

وقوله(٤): ﴿ فَصِيَالُمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِرٍ ﴾ ، أي: متتابعات.

وقال المرقش الأكبر:

وَرُبَّ أَسَــيلَةِ الخَــدُّيْنِ بكــرٍ ﴿ مُهَفْهَفَ لَهَــا فَــرْع وجِيْــدُ

أي: فرع وافر ، وجيد طويل .

\_ وما<sup>(٥)</sup>: موصول مبتدأ، من المنعوت: متعلّق بـ «عُقِلَ»، والنعت: عطف، يجوز حذفه: فعل وفاعل، والجملة: عقل: صلة، ويجوز حذفه: خبر المبتدأ، في النَّعت، وتعلّق بـ «يَقلّ». والجملة معطوفة في المعنى على جملة مقدَّرة قبلها، تقدير البيت: والذي عُقِل من المنعوت والنعت يجوز حذفه، ويكثر الحذف في المنعوت ويقل في النعت.



سورة البقرة ۲/۷۱.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۱/۲۶.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٨/٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢/١٩٦٠.

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفية/١٠٧، وشرح المكودي ٢/١٥٥.

## ٤٠ ـ التَّوْكِيدُ

وَ ١٠٥. بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ الْاسْمُ أُكِّدَا ﴿ مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ الْمُؤَكِّدَا ﴾ وَ ١٢٥. وَاجْمَعْهُمَا بِ (أَفْعُلِ) إِنْ تَبِعَا ﴿ مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَبِعَا ﴾ وَ وَاجْمَعْهُمَا بِ (أَفْعُلِ) إِنْ تَبِعَا ﴿ مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَبِعَا ﴾

الرواية (١) عند الهواري: أُكِّدا، والألف بدل من النون الخفيفة، وهو كذلك في شرح الأشموني، ورَجَّحها الأزهري.

\_ التوكيد قسمان (٢): أحدهما: التوكيد اللفظي ، وسيأتي .

والثاني: التوكيد المعنوي.

قال المرادي: «والمعنوي تابع بألفاظ مخصوصة؛ فلذلك استُغْنِيَ عن حَدِّه بذكرها، ثم المعنوي نَوعان:

أحدهما: يرفع توهُّم الإضافة إلى المتبوع، وهو بالنفس والعين.

والثَّاني: يرفع توهُّم إرادة الخصوص، وهو بكل وأخواتها».

وبدأ بالأول نحو: جاء زيد نَفْسُه ، فَنَفْسُه توكيد لـ «زيد» ، وهو يَرْفَعُ أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأشموني ٢/٨٧، وشرح الهواري ٣/٢٣٨، وإعراب الألفيَّة /١٠٨٠.

<sup>(</sup>۲) وشرح ابن النَّاظم/۱۹٦، وشرح المكودي ۷/۱، ٥٥، وتوضيح المقاصد ۱۵۸/۳ ـ ١٦٠، وشرح ابن طولون ۲/۲ ـ ٣٦، وأوضح المسالك ۲۰/۳، والمقاصد الشَّافية ۲/۵ ـ ٤، وشرح ابن عقيل ۲۰۲/۳ ـ ۲۰۲، وشرح ابن الوردي ۶۸۹/۲ ، وإرشاد السَّالك ۷۶۳/۲.

\* # \* -

التقدير: جاء خبرُ زيدٍ، أو رسولُه. وكذلك: جاء زيدٌ عينُه.

\_ وينفردان عن سائر ألفاظ التوكيد بجواز جَرِّهما بباء زائدة، ويجوز الجمع بينهما نحو: جاء زيدٌ بنفسِه، جاز زيدٌ نفسُه عَيْنُه.

### \_ وقوله: مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ الْمُؤَكَّدَا:

نَبَّه فيه علىٰ أنه لا بُدَّ من إضافة النفس والعين إلىٰ ضمير المؤكَّد مطابقاً له في الإفراد والتذكير وفروعهما، نحو: جاء زيد نفسُه أو عينها.

\_ وذكر في البيت الثاني أنه إنْ كان المؤكَّد مُثَنئَ أو جَمْعاً جمعتهما على مثال «أَفْعُل» فتقول:

- \_ جاء الزيدان أَنْفُسُهما ، أو أَعْيُنهما ، والزيدون أَنْفُسُهم أو أَعْيُنُهم ،
- \_ وجاءت الهندان أَنْفُسُهما وَأَعْيُنُهما، والهندات أَنْفُسُهُنَّ أَو أَعْيُنُهنَّ.
- \_ وقال «بِأَفْعُلِ»: احترازاً من جمع الكثرة (١) ، فإنه لا يُؤكَّد بنفوس ، ولا عيون ، ولا على أعيان .
  - \_ وقال ابن النَّاظم (٢): «ويجوز فيهما أيضاً الإفراد والتثنية».
  - \_ قال أبو حيان: «ووهم في ذلك ، إذ لم يقُل به أحد من النحويين».
- \_ وتعقَّبه المرادي بقوله<sup>(٣)</sup>: «قلتُ: وأجاز ابن إياز في شرح الفصول التثنية ، فقال: «ولو قلت: نفساهما» لجاز».

<sup>(</sup>١) ذكر الشَّاطبي جواز جمع القلة وجمع الكثرة، انظر ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/١٩٦٠

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ١٦٠/٣، وانظر شرح الأشموني ٢٨/٢.

وأشار النَّاظم إلى الإفراد والتثنية بقوله: «تكن مُتَّبعا».

\_ قال الهواري: «ولك أن تثني فتقول: جاء الزيدان نَفْسَاهما، وإن شئت أفردت فقلت: نَفْسُهما».

\_ وقال ابن هشام (١): وأما في التثنية فالأَصَحُّ جمعهما على أَفْعُل، ويترجَّح إفرادهما على تثنيتهما عند النَّاظم، وغيره يعكس ذلك».

\_ وذكر الشَّاطبي (٢) أنَّ ابن مالك أراد التنكيت على ابن معطي في أرجوزته، حيث خالف الناس والعرب فذكر فيها أن توكيد المثنى بالنفس والعين، يقال فيه نفساهما عيناهما».

\_ بالنفس (٣): متعلِّق بـ ﴿أُكِّدَ ﴾ ، أو: حرف عطف ، بالعين: معطوف على «بالنفس» ، الاسم: مبتدأ ، جملة «أُكِّدا»: خبره ، مع: متعلِّق بـ ﴿أُكِّدا» ، والظاهر أنه في موضع الحال من النفس أو العين ، فيتعلَّق بمحذوف ، ضمير: مضاف إليه ، طابق المؤكّدا: الجملة نعت لـ «ضمير» .

\_ واجمعهما: أمر معطوف على «أكّدا» بأفعل: متعلِّق بـ «اجمع»، إن: شرط، تبعا: فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، ما: مفعول «تبع»، ليس: فعل ناسخ، واسمه مستتر يعود على «ما»، واحداً: خبر «ليس»، تكن: جواب الأمر، أو شرط مقدَّر، متّبعاً: خبر «تكن».

#### a Po

<sup>(</sup>۱) أوضح المسالك ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المقاصد الشَّافية ٥/٦، وألفية ابن معطي ص/١٠٨، البيت/٢٨.

٣) إعراب الألفيَّة/١٠٨٠.

## 

\_ هذا هو النوع الثاني من التوكيد المعنوي (١) ، وهو ما يرفع توهَّم عدم إرادة الشمول ، والمستعمل في ذلك: كلٌّ ، كِلَا ، كِلْتا ، جميع .

\_ أما كُلِّ وجميع، فيؤكَّد بهما ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه غير مثنى، نحو:

جاء الركبُ كُلُّه أو جميعُه.

جاءت القبيلةُ كُلُّها أو جميعُها.

جاء الزيدون كلُّهم، أو جميعُهم.

جاءت الهندات كُلُّهن أو جميعُهُنَّ.

ولا تقول: جاء زيدٌ كُلُّه.

وتقول في المثنئ المذكر: جاء الزيدان كلاهما.

وتقول في المثنى المؤنَّث: جاءت المرأتان كلتاهما.

\_ ولا يؤكّد بهذه الألفاظ إلّا مضافةً إلى ضمير المؤكّد وهو المنبَّه عليه بقوله: بالضمير موصلاً، و «أل» في «الضمير» للعهد، ويكون مطابقاً للمؤكّد في هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ۱۸/۱ ه ، وشرح ابن طولون ۲۳/۲ ، وشرح ابن عقيل ۲۰۷/۳ ـ ۲۰۸ ، وشرح الهواري ۲۶۱/۳ ـ ۲۰۸ ، وشرح ابن النَّاظم/۱۹۷ «وأغفل أكثر النحويين التنبيه على التوكيد بهذين الاسمين «جميع ـ عامة» ونبَّه عليهما سيبويه» ، ويأتي لفظ عامّة في البيت الذي يلي هذا ، وتوضيح المقاصد ۲۰/۳ ، والمقاصد الشَّافية ۵/۷ ، وإرشاد السَّالك ۲/۲۵۷ .

\_ كُلاَّ(۱): مفعول مقدَّم لـ«اذكر»، في الشمول: متعلِّق بالفعل «اذكر»، وكلا كلتا جميعاً: معطوفات على «كُلاً» بإسقاط العاطف، بالضمير: متعلِّق بـ«مُوْصَلاً، وَمُوْصَلاً، حال من كلِّ وما عطف عليه.

```
وَ اللهُ مَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا
```

\_ أي: استعملت العربُ في التوكيد وزن «فاعِلَة» من «عَمّ»، يعني: عامَّة (٢). قال المرادي: «وتَوَصَّل إلى ذكرها بذكر وزنها لتعذُّر دخولها في النظم».

ونَبَّه ابن النَّاظم إلى ما وقع فيه النحويون ، فإنهم عَدُّوا «عامّة» من ألفاظ التوكيد مثل النافلة ، أي: الزائد على ما ذكره النحويون في هذا الباب ، فإنّ أكثرهم أغفله ، وليس هو في حقيقة الأمر نافلة على ما ذكروه ؛ لأنَّ من أجلّهم سيبويه على ولم يغفله .

\_ وذكر هذا عنه الشاطبي، ذكر أنهم أيضاً أغفلوا لفظ «جميعاً»، وذكره سيبويه على أنّ ابن النّاظم أشار إليه أيضاً.

\_ وقال المرادي: «قال في شرح التسهيل<sup>(٣)</sup>: وذكرتُ مع «كل» و «جميعاً» و «عامة» ، كما فعل سيبويه (٤) ، وأغفل ذلك أكثر المصنفين سهواً أو جَهْلاً . . . » .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٨، والمقاصد الشَّافية ٥/٨.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱٦٤/۳، والمقاصد الشّافية ١٢/٥ \_ ١٤، وشرح ابن النّاظم/١٩٧، وشرح المكودي ١٨/١ ٥ \_ ٤٩، وشرح الهواري ٢٤٣/٣ \_ ٢٤٤، وشرح ابن عقيل ٢٠٨/٣، وأوضح المسالك ٢١/٣، وشرح المكناسي ١٩١/٣، وشرح الأشموني ٢١/٨، وإرشاد السّالك ٢٤٦/٢ (جاء القوم عامتهم، وقام النساء عامتهنّ).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ٢٩١/٣، والكتاب ١٨٨/١ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

\_وذكر المرادي أنَّ المبرِّد (١) خالف في «عامَّة» وقال: إنما هي بمعنى أكثرهم، وذكر مثل هذا الأشموني.

- \_ وذهب الشَّاطبي إلى أنَّ الصَّواب إثباتها ، كما فعل النَّاظم .
- \_ وقال الهواري: «يريد أنّ لفظ «جميع وعامة» نافلة زادها في ألفاظ التأكيد على النحويين؛ لأن غالبهم أهمل ذكرها، وقد نبَّه عليه سيبويه».
  - \_ وذكر ابن هشام وابن طولون أنَّ استعمال «جميع» في التوكيد غريب.
- \_ واستعملوا (٢): فعل وفاعل ، والضمير للعرب ، أيضاً: مفعول مطلق ، ككل: في موضع الحال من هم في التوكيد: متعلّقان بـ «استعملوا» ، مثلَ: حال من «فاعله» ، النافلة: مضاف إليه .

\_ يجوز أن يُتُبَع «كله» بأجمع (٣)، و «كلّها» بجمعاء، و «كلّهم» بأجمعين و «كلّهن» بجُمَع ؛ لزيادة التوكيد وتقريره، تقول:

جاء الجيشُ كلُّه أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>١) المقتضب ٣٨٠/٣، وانظر الارتشاف/١٩٥١.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٠٨.

<sup>(</sup>۳) توضيح المقاصد 170/7 = 177، وشرح المكودي <math>19.70.00 وشرح ابن طولون 170/7 = 77.00 وشرح الأشموني 110/7.000.00 وشرح الأشموني 110/7.000.00 والمقاصد الشَّافية 110/7.000.00 والمقاصد الشَّافية 110/7.000.00

جاءت القبيلةُ كلُّها جَمْعَاءُ.

جاء الزيدون كلُّهم أَجْمَعُون.

جاءت الهندات كلّهن جُمَعُ.

قال تعالى (١): ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ .

قال المرادي: «وقد فهم من قوله: «وبعد كُلّ » أمران:

\_ أحدهما: واجب، وهو أن «أجمع» وفروعه لا يتقدَّم على «كلّ». وفي الارتشاف (لأبي حيان): بدأت بكل، ثم بأجمع مرتباً، وقيل على طريق الأولوية.

\_ والثاني: غالب لا واجب، وهو أنها لا تستعمل دون «كلّ».

وجاء مؤكّداً بأجمع دون كُلّ، ومنه قوله تعالىٰ (٢): ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُرُ أَجْمَعِينَ ﴾.

\* وفي البيت الثاني: قد ورد استعمال العرب «أَجْمَع» في التوكيد غير مسبوقة بـ «كله» ، نحو: جاء الجيشُ أجمعُ .

واستعمال «جَمْعاء» غير مسبوقة بـ«كلّها» نحو: جاءت القبيلةُ جمعاءُ.

واستعمال «أجمعين» غير مسبوقة بـ«كلّهم» نحو: جاء القوم أجمعون.

واستعمال «جُمَع» غير مسبوقة بـ «كلّهن» نحو: جاءت النساء جُمَع.

وزعم المصنِّف أن ذلك قليل، ومنه قول الراجز:

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٥/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ١٥/٤٣.

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيّاً مُرْضَعا ﴿ تَحملني اللَّالْفَ حَوْلاً أَكْتَعَا إِذَا بَكَيْسِتُ قَبَلَتْنِي أَرْبَعَا ﴿ إِذاً ظَلَلْتُ اللَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا

\_ قال المرادي: «وهو معنى قوله في التسهيل (١): «وقد يغنين عن كل»، ثم نقل عن ابن النَّاظم قوله (٢): «وهو قليل».

وفي الارتشاف (٣): «كثر ورود «أجمعين» في القرآن بدون كل ، فهو توكيد كما يؤكّد بكل ، وليس من باب الاستغناء عن «كل» كما زعم ابن مالك».

\_ وقال المرادي: «قد يتبع أجمع وأخواته بأكتع وكَتْعاء وأكتعين، وكُتَع.

وقد يتبع «أكتع» وأخواته بأبْصَعَ وَبَصْعَاء وأَبْصَعين وَبُصَع.

\_ وزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواته أبتع وبتعاء وأبتعين وبُتَع.

وإنما لم يتعرض في النظم لذلك لقلَّة استعماله».

ومثل لذلك الأشموني بقوله:

جاء الجيش كله أجمعُ أكتعُ أَبْصَع.

والقبيلةُ كلُّها جمعاء كتعاء بَصْعاء.

والقوم كُلُّهم أجمعون أكتعون أبصعون.

والهندات كلُّهن جمعُ كتعُ بُصَعُ.

<sup>(</sup>١) التسهيل/١٦٥٠

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الارتشاف/١٩٥٢.

ومثل هذا في شرح السُّيُوطي<sup>(١)</sup>.

\_ وبعد (<sup>(۲)</sup>: متعلّق بـ «أكّدوا» ، كلّ : مضاف إليه ، أكّدوا: الضمير للعرب ، بأجمعا: متعلّق بـ «أكدوا» ، وجمعاء أجمعين ثم جُمَعا: الثلاثة معطوفات على مدخول الباء بإسقاط العاطف من أولها وثانيها .

\_ دون: في موضع الحال من «أجمع» وما عطف عليه ، كلّ : مضاف إليه ، قد: حرف تقليل ، يجيء أجمعُ: فعل وفاعل ، جمعاء وأجمعون ثم جمع : الثلاثة معطوفة على «أجمع» بإسقاط العاطف من أولها وثانيها .

وَ ١٢٥. وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ ﴿ وَعَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ ﴾ وَاغْنَ بِرِكِلْتَا) فِي مُثَنِّيً وَ(كِلَا) ﴿ عَنْ وَزُنِ (فَعْلَاءً) وَوَزُنِ (أَفْعَلَا) ﴾ وَاغْنَ بِرِكِلْتَا) فِي مُثَنِّيً وَ(كِلَا) ﴿ عَنْ وَزُنِ (فَعْلَاءً) وَوَزُنِ (أَفْعَلَا) ﴾ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

\_ مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة ، محدودة كانت كيوم وليلة وشهر وحولٍ ، أو كانت غير محدودة ، كوقت وزمن وحين .

\_ ومذهب الكوفيين والأخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة، وأجاز بعضهم توكيدها مطلقاً مؤقتة كانت أو غير مؤقتة.

وذهب المصنِّف إلى الجواز؛ لإفادته، ولورود السَّماع به.

\_ قال ابن النَّاظم (٣): «وقول الكوفيين أَوْلَىٰ بالصَّواب لصحّة السّماع بذلك؛

<sup>(</sup>١) شرح السُّيُوطي / ٣٣٢ ـ ٣٣٣٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٠٨

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ١٦٩/٣ ـ ١٧٠، وشرح ابن النَّاظم/١٩٨، وشرح ابن عقيل ٢١٢/٣، والمقاصد الشَّافية ١١٧٥، ٢١، وشرح الأشموني ٨٣/٢ ـ ٨٤، وشرح الشَّافية ١٧/٥، ٢١، وشرح الم

ولأنّ في توكيد النكرة المحدودة فائدة كالتي في توكيد المعرفة ، فإن من قال: صمتُ شهراً ، قد يريد جميع الشّهر ، وقد يريد أكثره ، ففي قوله احتمال ، فإذا قال: صُمْتُ شهراً كلّه ، ارتفع الاحتمال ، وصار كلامه نَصَّاً على مقصوده ، فلو لم يُسْمَع من العرب لكان جديراً بأن يجوز قياساً ، فكيف به واستعماله ثابت كقوله:

تَحْملني الذَّلفاءُ حولاً أَكْتَعَا وقول الآخر: . . . قد صَرَّتِ البكرةُ يوماً أَجْمَعَا

وقوله:

لَكِنَّهُ شَاقه أَنْ قِيلَ ذَا رَجَبٌ ﴿ يَالِيت عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّه رَجَبُ»

\* وفي البيت الثاني ذكر أنّ المثنّى لا يُؤكّد فيما سُمع من العرب إلّا بأجْمَعَيْن، وفي التأنيث بجمعا وَيْن مع اعترافهم بكونه لم يُنْقَل عن العرب.

\_ قال المرادي: «استُغني في تثنية المثنى بكلا وكلتا عن تثنية أَجْمَع وجَمْعَاء، فلا يقال: أَجْمَعان ولا جَمْعَاوَان.

خلافاً للكوفيين وابن خروف في إجازتهم تثنيتهما قياساً، معترفين بعدم السّماع...».

\_ وقال المكودي: «ولا يُقال: قامت المرأتان جَمْعَاوان، ولا قام الزيدان أَجْمَعَان، كما قالوا في المفرد أَجْمَع، وفي الجمع أجمعون...».

\_ وقال الشَّاطبي: «قال أبو حيان في هذا الموضع من شرحه على امتداد باعه وسعة حفظه: هذا يحتاج إلى نقل وسماع من العرب، فإذاً لا مُعَوَّل عليه، فهذا

المكودي ٧/٠٥١ ـ ٥٥٠/ وشرح الهواري ٢٤٨/٣ ـ ٢٤٩ ، وأوضح المسالك ٢٢/٣ ، وشرح البن الوردي ٤٩١/٢ ، وإرشاد السَّالك ٧٤٩/٢ .

الموضع من الخلاصة غير مخلَّص. قيل: الإيراد صحيح ولا جواب لي عنه الآن».

\_ وإن يفد (١): إنْ: شرط، يُفِد: فعل الشرط، توكيد: فاعل، منكور: مضاف إليه، قُبل: جواب الشَّرط، وهو مبنى للمفعول.

عن نحاة: متعلّق بـ «المنع» ، البصرة: مضاف إليه ، المَنْعُ: مبتدأ ، وجملة شمِلْ: خبر المبتدأ .

وقال الشَّاطبي: عن نحاة البصرة: متعلِّق بمحذوف، وهو حال من فاعل «شمل»، تقديره: المنع شمل منقولاً عن نحاة البصرة، أو يكون المجرور خبر المبتدأ الذي هو المنع، وشمل: جملة حاليَّة.

\_ واغنَ: فعل أمر بمعنى استغنِ ، بكلتا في مثنى: متعلّقان بـ (اغنَ) ، وكلا: معطوف على «كلتا» ، عن وزن: متعلّق بـ (اغنَ) ، فعُلاء: مضاف إليه ، ووزن: معطوف على (وزن) ، أَفْعَلا: مضاف إليه .

وَ ١٩٥٠ وَإِنْ تُؤَكِّدِ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلْ ﴿ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلْ = فَالْعَيْنِ فَبَعْدَ اللَّمْنُفِي وَالْمُعَا وَالْقَيْدُ لُلَّا لَمُنْفَصِلُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَا وَالْقَيْدُ لُلِنَا وَالْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَلِيدِ وَمَا عَمْ مِنْ عَمْ مَنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ عَمْ عَمْ مِنْ عَمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ عَمْ عِمْ عَمْ عَمْ عِمْ مِنْ عَمْ عَمْ عَمْ عِمْ عَمْ عَمْ عَمْ عَلَامُ عَلَيْ عُلِي الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُمْ عِلَا عَلَا اللَّهِيْ عَلَا لِلْعُلِمْ لِلْمُ الْعُلِمُ الْعُمْ عِمْ عَلَامُ عِلَا الْمُعْلِمُ الْعُمْ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ الْعُمْ عِلَا عُلِمْ الْعُلِمِ الْعُمْ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْ عِلْمُ الْعُمْ عِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عِلَا عُلِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ عِلْمُ الْعُلِمْ عِلْمُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُ

\_ إذا أُكِّد الضمير المرفوع المُتَّصلُ بالنفسِ أو بالعينِ ، فلا بُدَّ من توكيده قبلَها بضمير مرفوع منفصل ، فتقول:

قُمْ أنت نفسُك.

قُمْتَ أنت نفسُك.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٠٩ ، وشرح المكودي ٢١/٥ ، والمقاصد الشَّافية ٥ / ٢٠ .

\_ وإذا أُكَّدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، تقول: قوموا كُلَّكم، أو قوموا أُنتم كُلَّكم.

وقوله في البيت الثاني (١): عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ: يُفْهَم منه أنَّ المنصوب والمجرور يؤكَّد بهما بلا شرط، وتقول: رأيتُك نفسَك، ومررتُ بك نفسِك.

\_ وقوله: وَأَكَّدُوا بِمَا سِوَاهُمَا: يعني أنّ ما سِوَى النَّفس والعين من ألفاظ التوكيد إذ أُكِّد بها ضمير الرفع المتّصل لم يلزم توكيده بمنفصل، وهو المعنيُّ بالقيد، ولكن يجوز أن تقول: قوموا كلّكم، ولو قلت: قوموا أنتم كلّكم، لكان حسناً.

\_ وإنْ: شرط (٢)، تؤكِّد: فعل الشرط، وذكره الأزهري بالبناء للفاعل، والبناء للمفعول، وعلى هذا يختلف إعراب الضمير المنفصل، بالنفس والعين: متعلَّق بـ «تؤكِّد»، والعين: معطوف عليه، فبعد: الفاء: جواب الشرط، وبعد: خبر مبتدأ مضمر، وعند الشَّاطبي: بعد: معمول لفعل محذوف دَلَّ عليه فعل الشرط، أي: فَوكِّده بعد المنفصل، أو فجئ بهما توكيداً...

\_عَنَيْتُ: فِعْلٌ وفاعلٌ ، ذا: مفعول به ، الرفع: مضاف إليه ، أكَّدوا: فِعْل وفاعل ، بما: متعلِّق بـ«أَكَّدوا» ، سواهما: صلة الموصول ، القيد: مبتدأ ، لن يُلْتزما: خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية: في محل نصب على الحال .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۷۱/۳ ــ ۱۷۲، وشرح ابن عقيل ۲۱۳/۳، وشرح المكودي ۲۵۲/۱ ــ ۲۵۳، وشرح ابن وشرح ابن طولون ۲۸/۳ ــ ۲۹، وشرح الأشموني ۲۸/۲، وأوضح المسالك ۲۳/۳، وشرح ابن النَّاظم/۱۹۹، وإرشاد السَّالك ۷۵۱/۲،

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٠٩، والمقاصد الشَّافية ٥/٨٨.

## 

\_ انتهى من قبل من الحديث عن التوكيد المعنوي، وَأَخَذَ في هذا البيت وما بعده في الحديث عن التوكيد اللفظي (١).

قال المرادي: «التوكيد اللفظي: إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى»، ثم أخذ يمثِّل لذلك، وكذا حال العلماء فيه.

ومثال النَّاظم: ادْرُجِي ادْرُجِي، فقد كرر اللفظ الأول اعتناء به، وذكره الأشموني على أنه من توكيد الجملة، وعند المكودي: المساوي لفظاً، ومن ذلك قول الشَّاعر:

فَ أَيْنَ إِلَ مِ أَيْنَ النَّجَ اللَّهِ بِبَغْلَتِ عِهِ أَتَ الاَّ أَتَ اللَّاحِقُ ونَ احْبِس احْبِس أَن إلَى أَيْن ، أَتَاك أَتَاك ، احْبس احْبس .

وقول الكميت:

فَتِلْكَ وَلَاةُ السُّوءِ قَدْ طَالَ مَكْثُهُم ﴿ وَحَتَّام حَتَّام الْعَنَاءُ الْمُطَوَّلُ

\_ وقال ابن النَّاظم: «وأكثر ما يجيء مؤكِّداً لجملة، وقد يؤكِّد المفرد... وكثيراً ما تقترن الجملة بعاطف كقوله تعالى (٢): ﴿ وَمَا آَذَرَبْكَ مَا يَوَمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَآ أَذَرَبْكَ مَا يَوَمُ ٱلدِّينِ ﴾، وقوله تعالى (٣): ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۞ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۷۲/۳ ــ ۱۷۶، والمقاصد الشَّافية ۲۸/۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۰، وأوضح المسالك ۲۶/۳، وشرح المكودي ۵۵۳/۱ ـ ۵۵۳ ، وشرح ابن عقيل ۲۱۶/۳ ، وشرح السَّالك ۷۵۳/۲.

<sup>(</sup>۲) سورة الانفطار ۱۷/۸۲ ـ ۱۸۰

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ٧٥/٣٥ ـ ٣٥.

\_ وما<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، من التوكيد: متعلِّق بالاستقرار على أنَّه حال من الضمير المستتر في الخبر ، لفظي: خبر المبتدأ المحذوف ، وهو العائد على الموصول ، والمبتدأ مع خبره صلة ما ، يجي: خبر «ما» ، مكرراً: حال من فاعل يجي . . .

\_ إذا أُريد تكرير لفظ الضمير المتَّصل للتوكيد لم يجز ذلك إلَّا بشرط اتِّصال المؤكِّد بما اتَّصل به المؤكَّد .

مثال ذلك: مررتُ بك بك، رأيتُكَ رأيتُكَ،

رغبتُ فيه فيه ، عجبت منك منك.

\_ قال المرادي: «تقول: قمتُ قمتُ ، ونحوه ؛ لأنَّ إعادته مجرّداً تخرجه عن الاتِّصال» .

\_ وقال المكودي: «وفُهِمَ منه أن الضمير المنفصل لا يشترط فيه شيء نحو: أنت أنت قائم، هو هو قاعد، إيّاك إيّاك ضربت».

\_ وقوله: كذا الحروف: يعني أن الحرف لا يُعاد إلّا مع ما اتَّصل به أولاً ، لكونه كالجزء منه نحو: إن زيداً قائم ، إن زيداً قائم ، في الدار في الدار زيد.

وأجاز الزمخشري: «إنّ إنّ زيداً قائم» وتبعه ابن هشام، ورَدَّه النَّاظم، فإن كان الحرف جواباً كنَعَمْ، وبلي، وجَيْرِ، وَأَجَلْ، وإيْ، جاز إعادته وحده، فيُقال لك:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٠٩٠

خلاصة شروح الألفية

\* 52 \*

أقام زيد؟ فتقول: نَعَم نَعَم، أو: لا لا ، ألم يقم زيد؟ فتقول: بلئ بلئ.

ومن ذلك: «لا لا» في قوله:

لَا لَا أَبُوحَ بِحُبِّ بَثْنَةً إِنَّهَا ﴿ أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثِقًا وَعُهُ وَا

\_ قال ابن النَّاظم (١): «والأولى توكيده بذكر مرادفه كقولك: بدل: نعم نعم: أَجَلْ نَعَم، أو أَجَلْ جَيْر، قال الشَّاعر:

وَقُلْنَ عَلَى الفِرْدَوْسِ أَوَّلُ مَشْرَبٍ ﴿ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أُبِيْحَت دعاثِرُهُ

\_ وقد يفرد الحرف غير الجوابي في التوكيد، ويسهل ذلك كونه على أكثر من حرف واحد نحو «كأنّ» في قول الراجز، وعُزي إلى الأغلب العجلي:

حَتَّى تَرَاهَا وَكَانَّ كَانٌ عِهِ أَغْنَاقِهَا مشدَّدات بَقَرِنْ

\_ قال ابن النَّاظم: «وإذا كان على حرف واحد كانت إعادته مفرداً في غاية الشذوذ والقلة ، كقول الشاعر:

فَ لَه وَاللهِ لَا يُلْفَ مِي لِمَ البِ مِي ﴿ وَلَا لِلِمَ البِهِ مِ أَبَ مَا أَبَ مَا أَبَ مَا أَبَ مَا أَبَ فلو كان المؤكِّد مغايراً في اللفظ للمؤكَّد كان الشذوذ أَقَلَّ كقول الشاعر:

فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَ عَن بِمَا بِهِ ﴿ أَصَعَّد فِي عُلْوِ الْهَوَىٰ أَم تَصَوَّبَا

\_ ولا تُعِدْ<sup>(۲)</sup>: مضارع مجزوم بـ«لا»، والفاعل: مستتر، لفظ: مفعول به،

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم / ۲۰۰ ، وشرح ابن عقیل 7/7 ، وتوضیح المقاصد 1/7 ، وأوضح المسالك 7/7 ، 77 ، وشرح المكودي 1/7 ، 9 ، 9 ، وشرح الأشموني 1/7 ، وشرح المكاودي 1/7 ، وشرح الشَّافية 1/7 ، وشرح الهواري 1/7 ، وشرح ابن طولون 1/7 ، وإرشاد السَّالك 1/7 ، 1/7 ، والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّال والمقاصد السَّالك والمقاصد السَّال والمقاصد وا

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٠، وشرح المكودي ١/٥٥٥.

ضمير: مضاف إليه ، متَّصل: نعت لضمير ، إلَّا: حرف استثناء ، مع: في موضع الحال المحصورة بـ «إِلَّا» من المفعول ، اللفظ: مضاف إليه ، الذي: نعت للفظ ، به: متعلِّق بـ «وُصِل».

\_ كذا: خبر مقدَّم، الحروف: مبتدأ مؤخَّر، غيرُ: نعت للحروف. قال المكودي: غير: منصوب على الاستثناء، ما: مضاف إليه، تحصَّلا: صلة الموصول، جواب: فاعل، كَنَعَمْ: أي ذلك كقولك: نَعَمْ، فهو خبر مبتدأ محذوف، وبلى: معطوف على نَعَمْ.

# 

\_ مضمر (١): ذكروا أنه مرفوع على الابتداء، ويجوز نصبه بفعل محذوف يفسِّره «أكّد به»، وهو الأرجح، وضبط بالوجهين في شرح ابن عقيل، وجاء ضبطه بالنصب في نسخة ابن النَّاظم، وبالضم عند ابن طولون والمكناسي، وعند الشاطبي من غير ضبط.

- \_ ومعنى (٢) البيت أنه يجوز أن يؤكَّد بضمير الرفع المنفصل كُلُّ ضمير مُتَّصل: \_ مرفوعاً كان ، نحو: قمتَ أنتَ ، قمتُ أنا .
  - \_ ومنه المستتر<sup>(٣)</sup>: ﴿ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾.
    - \_ أو منصوباً ، نحو: أكرمتني أنا ، ضربتك أنت .

<sup>(</sup>١) انظر متن الألفيَّة /٨٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ٢١٧/٣، وشرح المكودي ١/٥٥٥، وشرح الهواري ٢٥٧/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٧ ـ ٣٨، وشرح ابن طولون ٢٠/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٠١، وإرشاد السَّالك ٧٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٣٥٠

خلاصة شروح الألفية



\_ أو مجروراً ، نحو: مررتُ به هو ، مررتُ بكَ أنتَ .

\_ قال الشَّاطبي: «فيجري ضمير الرفع توكيداً على جميع الضمائر المُتَّصِلة وإن اختلفت في الوضع».

ونَبَّهَ المرادي<sup>(۱)</sup> أنك إذا أتبعتَ المتصل المنصوب بمنفصل منصوب نحو: رأيتكِ إيّاك، فمذهب البصريين أنه بَدَل، ومذهب الكوفيين أنه توكيد، وبمذهب الكوفيين أخذ النَّاظم.

\_ مضمرُ (٢): تقدَّم الحديث عنه بالرفع والنصب. الرفع: مضاف إليه، الذي: نعت لمضمر، قد انفصل: جملة الصِّلة، أكِّد: رفع على الوجه الأول في مضمر، ولا محل لها مفسِّرة على الثاني، به: وتعلِّق بـ «أكِّد»، كلّ: مفعول به، ضمير: مضاف إليه، اتَّصل: نعت لضمير.



<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۸۳/۳، والمقاصد الشَّافية ۳۸/۰ قال: «وذهب الكوفيون وابن مالك في التسهيل وشرحه والفوائد إلى أنَّه توكيد لا بَدَلٌ. وليس في هذا الموضع ما يدلّ على اختيار له في ذلك فلا عُذْرَ للكلام فيه هنا»، وشرح الأشموني ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٠.

## ٤١ ـ العَطْفُ (عطف بيان)

ـ ذكر النَّاظم (١) أنَّ العطف قِسمان: عطفُ بَيَانٍ، وعطف نَسَق، وبدأ بذكر ما يتعلَّق بعطف البيان، وهو المقصود بهذا الباب.

- \_ فقوله: ذُو الْبَيَانِ: تَابِعٌ: أي: جنس يشمل جميع التوابع.
  - \_ وشبه الصِّفة: مخرج لعطف النَّسق، والبدل، والتوكيد.
- \_ وحقيقة القصد: لإخراج النعت. أي: أنه فارق النعت من حيث إنه يكشف المتبوع بنفسه، لا بمعنى في المتبوع، ولا في سببيّه.
- \_ قال ابن النَّاظم: « . . . فهو التابع الموضِّح والمخِّصص متبوعه غير مقصود بالنسبة ، ولا مشتقاً ولا مؤوِّلاً بمشتق كقول عبد الله بن كيسبة:

أَقْسَمَ بِ اللهِ أَبُو حَفْسِ عمر جه مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَب وَلَا دبر» فَعُمَر: عطف بيان ؛ لأنه موضّح لأبي حفص.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 1/4/7، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۱، وشرح ابن عقيل 1/4/7 \_ 1/4/7 و وشرح الأشموني 1/4/7 و المقاصد الشَّافية 1/4/7، وشرح ابن طولون 1/4/7 \_ 1/4/7، وأوضح المسالك 1/4/7، وشرح الهواري 1/4/7، وشرح ابن الوردي 1/4/7، وإرشاد السَّالك 1/4/7.

- \* 26 \*

وعطف البيان لا يكون إلَّا جامداً.

العطف (١): مبتدأ، ذو بيان: خبره، ونسق: معطوف على ما قبله، إمّا: حرف تفصيل، الغرض: مبتدأ، الآن: ظرف، بيان: خبر المبتدأ، ما: مضاف إليه، سبق: جملة الصِّلة، فذو البيان: ذو مبتدأ، البيان: مضاف إليه، تابع: خبر، شبه: نعت، تابع الصِّفة: مضاف إليه، حقيقة: مبتدأ، القصد: مضاف إليه، به: متعلّق بـ «منكشفة»، منكشفة: خبر «حقيقة».

| 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                          | 00 00 00 00 00 00 00g        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                            |                              |
| اقِ الْأَوَّلِ ﴿ مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِيْ إِيَّا       | إنها ١٠٠٠. قاولِينه مِسن وِف |
|                                                                            | ای یہ ویہ و،                 |
| نَكُّ رَيْنِ * كَمَ ا يَكُونَ إِنَّ الْحَالِ مُعَ رَّفَيْنِ إِنَّ الْحَالِ | الى ٣٧٠ فقىد يكونسان مَ      |
| و مه مو مه مو مه مو مه مو مه مو                                            |                              |

\_ في البيت الأول يبيّن النَّاظم أنَّ عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من عشرة كالنعت<sup>(٢)</sup>:

- \_ واحد: من الرفع والنصب والجرّ.
  - \_ وواحد: من التعريف والتنكير.
  - \_ وواحد: من التذكير والتأنيث.
- \_ وواحد: من الإفراد والتثنية والجمع.

ولما كان في ورود عطف البيان نكرة تابعاً لنكرة خلافٌ نصّ عليه في البيت

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٠، وشرح المكودي ٢/٢٥٥ ـ ٥٥٧٠

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد ۱۸۵/۳، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۲، وشرح ابن عقیل ۲۲۰/۳، وشرح ابن طولون 0.00/7 وشرح المکودي 0.00/7 وشرح المحالك 0.00/7 وشرح المحالك 0.00/7 وشرح المحالك 0.00/7 وشرح المحالك 0.00/7

الثاني، وهذا الخلاف:

١ ـ ذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى جواز تنكير عطف البيان مع متبوعه ،
 وهو اختيار النَّاظم ، وهذا ما دلَّ عليه بقوله: فقد يكونان منكّرين .

وذكر هذا المرادي عن الفارسي وابن جِنِّي والزمخشري وابن عصفور.

٢ ـ قال ابن النّاظم: «ومَنَعَ بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعاً لنكرة ،
 وأجازه أكثرهم ، ولأجل ما فيه من الخلاف نصَّ عليه . . . وليس قول من منع ذلك بشيء لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد ، كما تقبل المعرفةُ التوضيح به ، كقولك: لبستُ ثوباً جُبَّة .

وقوله تعالى (١): ﴿ يُوفَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَكَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَآ شَرَقِيَّةِ وَلَا غَرَبِيَّةٍ ﴾ ، وقوله تعالى (٢): ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ صَدِيدِ ﴾ .

والباقون يثبتون في ذلك البدلية ، ويخصُّون عطف البيان بالمعارف.

\_ فَأُوْلِيَنْهُ (٣): فعل أمر ، يتعدَّى إلى اثنين ، والهاء مفعوله الأول ، من وفاق: متعلِّق بالفعل قبله ، الأول: مضاف إليه ، ما: مفعول ثان لأَوْليَنْهُ ، من وفاق: متعلِّق بـ «ولى» ، النعت مبتدأ ، ولى: خبره .

\_ قد: حرف تقليل ، يكونان: فعل ناسخ واسمه ، منكَّرين: خبر «يكون» ، كما: حرف جار ، وما: مصدرية . والجملة بعده صلة .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤/٣٥.

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم ١٤/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١١٠، وشرح المكودي ٢/٥٥٨.

\_ كلَّ ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلاً<sup>(۱)</sup>، نحو قولك: ضربت أبا عبد الله زيداً.

واستثنى من هذا موضعين: يتعيَّن فيهما أن يكون التابعُ عطف بيان:

\* الأول: أن يكون التابع فيه عطف بيان، ومَثَّل لذلك بقوله: يا غلامُ يعمُرا.

يا غلام: منادئ مبني على الضم في محل نَصْب.

يعمُرا: عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم ضمُّه إذا جُعِل بدلاً؛ لأنه لو لفظ بـ (يا) معه لكان كذلك.

﴿ وِالثَّانِي: قوله: وَنَحْوِ: ﴿ بِشْرٍ ﴾ تَابِعِ ﴿ الْبَكْرِيِّ ﴾ :

يعني به ما كان تابعاً لمجرور بإضافة صفة مقرونة بـ «أل» إليه، وهو غير صالح لإضافتها إليه، كقول المرار الأسدي:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۸٦/۳ ـ ۱۸۸۱، ووضع تنبيها ذكر فيه أموراً ينفرد بها عطف البيان، فاستدركت على المصنف، لأنه لم يذكرها. ومثله في شرح الأشموني ۲۰۱۲ ـ ۹۰، وشرح ابن عقيل ۲۲۱/۳ ـ ۹۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۲ ـ ۲۰۳، وشرح المكودي ـ ۲۲۳، وأوضح المسالك ۳٤/۳ ـ ۳۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۲ ـ ۲۰۳، وشرح المكودي ٢٠٨٥ ـ ۹۰، وشرح ابن طولون ۲۰/۲ ـ ۷۰ «يا غلام يعمرا: غلام منادئ مضاف إلى ياء المتكلم وحذفت وأبقيت الكسرة دليلاً عليها ومحله النصب. وتابعه علم مفرد لو باشره حرف النداء بُنِيَ على الضم» كذا! والمقاصد الشَّافية ٥/٥، وشرح الهواري ۲۲۲/۳ ـ ۲۲۳، وشرح ابن الوردي ۲۲۲/۲ ـ ۲۹۳، ورشاد السَّالك ۲۷۳۲ ـ ۲۵۰،

# أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ ﴿ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرَقَّبُهُ وُقُوعًا

فَبِشْرٍ: عطف بيان ، ولا يجوز كونه بدلاً ؛ إذ لا يصح أن يكون التقدير: أنا ابنُ التاركِ بشرٍ . لما يلزم من تقدير إضافة التارك إليه ؛ لأنَّ البدل في نية تكرار العامل ، وهو غير صالح لذلك ؛ إذ لا يضاف ما فيه «أل» إلى عارٍ منها .

\_ قال ابن عقيل: «وأشار بقوله: «وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْضِيِّ» إلى تجويز كون «بِشر» بدلاً غير مرضيّ، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفرّاء والفارسي».

\_ وقال المرادي: «ونقل عن المبرّد أنه لا يجوز في «بِشْر» إلَّا النَّصْب، ولا يجيز جَرّه لا على البدل، ولا على عطف البيان.

\_ وأجاز الفرّاء في «بشر» أن يكون بدلاً ، لأنَّ مذهبه جواز إضافة ما فيه «أل» إلى جميع المعارف، وإلى تضعيف مذهبه أشار بقوله: وليس أنْ يُبْدَلَ بالمرضيّ، وقد نقل جواز البدل في «بشر» عن الفارسي أيضاً».

### فائدة (١)

\_ قال أبو جعفر النَّحاس (٢): «ما علمتُ أحداً فرَّق بينهما [يعني البدل وعطف البيان] إلَّا ابن كيسان» .

وقال الرضي (٣): «وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جليٌّ بين بدل الكُلِّ من الكُلِّ وبين عطف البيان ، بل لا أرى عطف البيان إلَّا البدل ، كما هو ظاهر كلام سيبويه ،

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا نحو العربية ٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ وفيه بيان رأينا في عطف البيان والبدل، وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٣٣/١١ ـ ١٤٢، وقبله ٦٣/١١ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان ٤ /٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكافية ١/٣٣٧.

\* 22 \*

فإنه لم يذكر عطف البيان».

\_ وصالحاً(۱): مفعول ثان لـ «يُركى» إن كانت قلبيَّة ، وحال من مرفوع «يُركى» إن كانت بصريَّة ، واقتصر الشَّاطبي على الحالية ، والمكودي على المفعولية ، لبدليّة: متعلِّق بـ «صالحاً» ، يُرى: مضارع مبني للمفعول ، ونائب الفاعل مستتر ، في غير: متعلِّق بـ «يُركى» ، نحو: مضاف إليه ، وهو مضاف لقول محذوف ، وما بعدها مقول له ، يا غلامُ: منادى مبني على الضم ، يَعْمُرا: علم منقول من الفعل منصوب عطف بيان لغلام على محله .

ونحو: معطوف على نحو الأول ، بشر: مضاف إليه ، تابع : بالنصب حال من بشر ، وبالجر نعت له ، واستظهره المكودي . البكري : مضاف إليه ، ليس : فعل ناقص ، أن : حرف مصدري ، يُبدَل : مضارع منصوب ، ونائب الفاعل يعود إلى بِشر . والجملة صلة موصول حرفي ، والمصدر المؤول اسم «ليس» ، بالمرضي : الباء زائدة ، المرضي : خبر «ليس» .



<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١١٠ ـ ١١١، وشرح المكودي ٩/٢ ٥٥.

# ٤٢ ـ عَطْفُ النَّسَقِ

**→++>+++**-

\_ النَّسَقُ<sup>(۱)</sup>: لغة: النَّطْم، وقد يُسْتعمل بمعنى المَنْسُوق، وهو الذي يأتي على نظام واحد.

- \_ وقوله: تالِّ: أي: تابع ، وهو جنس يشمل الخمسة .
- \_ وقوله: بحرف مُتْبع: يخرج الأربعة ما عدا عطف النَّسق من التَّوابع.
- \_ وعطف النَّسق هو التابع المتوسِّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي يأتي الحديث عنها في هذا الباب.
- \_ ومثَّل النَّاظم لذلك بقوله: اخْصُصْ بِوُدٌّ وَثَنَاءٍ مَنْ صَدَقْ، فثناء تابع لـ«وُدّ» بالواو، فهو حرف متبع.
- \_ والعطف تارة يكون الإتباع فيه مطلقاً، أي: في اللفظ والمعنى، وتارة يكون ستة أحرف، وهي: الواو، ثم، الفاء، حتى، أَمْ، أَوْ.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۹۰/۳ ـ ۱۹۱، وشرح ابن عقيل ۲۲۶/۳ ـ ۲۲۵، وشرح المكودي ۲،۵۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۳، وأوضح المسالك ۳۷/۳، وشرح الهواري ۲،۵۰/۳ ـ ۲٦٦، وشرح الأشموني ۲٫۲۷، والمقاصد الشَّافية ۱۱/۵، وشرح ابن الوردي ۲۹۹/۲، وإرشاد السَّالك ۲۷۷/۲ ـ ۷۱۷/۲

خلاصة شروح الألفية

----

مثال ا**لواو**: جاء زيدٌ وعمرٌو.

ئم : جاء زيدٌ ثم عمرٌو.

الفاء: جاء زيدٌ فعمرٌو.

حتى: قدم الحُجَّاجُ حتى المشاةُ.

أم أزيدٌ في الدار أم عمرٌو؟

أو جاء زيدٌ أو عمرٌو.

\_ ومَثَّل للواو بقوله: فيك صدقٌ ووَفَا.

\_ وذكر المرادي أنَّ أكثر المصنِّفين يجعلون «أم» و«أو» مُشَركين في اللفظ لا في المعنى، والصحيح أنهما يشركان لفظاً ومعنى ما لم يقتضيا إضراباً.

\_ ثم قال: «فإن قلتَ: أطلق في «أم وأو»، وينبغي أن يقيِّدهما بألَّا يقتضيا إضراباً، فإن اقتضيا إضراباً، فإن اقتضيا إضراباً كانا مشركين في اللفظ لا في المعنى كما ذكر في التسهيل(١).

قلتُ: دلالتهما على الإضراب قليلة؛ ولذلك لم يتعرَّض لهما. وسيأتي بيان ذلك».

\_ وقال المكودي: «وأمّا «أم وأو» فذكرهما أكثر النحويين فيما يشرك في اللفظ، لا في المعنى، وجعلهما النّاظم مما يشرك فيهما باعتبار أنّ ما قبلهما وما بعدهما مستو في المعنى الذي سِيْقتا له من شك وغيره».

\_ تال<sup>(۲)</sup>: خبر مقدَّم ، بحرف: متعلِّق بـ «تال» ، والباء بمعنى «مع» ، متبع: نعت لحرف ، عطف: بمعنى المعطوف ، مبتدأ مؤخَّر ، النَّسَق: مضاف إليه ، كاخصص:

<sup>(</sup>١) التسهيل/١٧٤، وانظر شرح الكافية الشَّافية ١٢٠٣/٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١١، وشرح المكودي ٢٦١/٥، والمقاصد الشَّافية ٥٦٢/٠.

أي: وذلك كقولك: اخصُص، خبر لمبتدأ محذوف، اخصص: فعل أمر، بودّ: جار ومجرور، وثناء: معطوف عليه، من: مفعول به، صدق: صلة، فالعطف: مبتدأ، مطلقاً: حال من الضمير في المجرور بعده، لا من العطف خلافاً للمكودي، بواو: خبر العطف، وثم فا: عطف على ما سبق، حتى أم أو: عطف على ما سبق، وأسقط حرف العطف، كفيك ... الكاف جارَّة لقول محذوف مرفوع المحل خبر لمبتدأ محذوف، فيك: خبر مقدَّم، صدقٌ: مبتدأ مؤخّر، ووفا: معطوف على صِدْق، أي: وذلك كقولك: فيك صِدْقٌ وَوَفَا.

#### 

\_ ذكر في هذا البيت ثلاثة أحرف تشرك لفظاً لا معنى ، وهي: بل ، لا ، لكن ، مثال ذلك (١):

ما قام زیدٌ بل عمرٌو.

جاء زيدٌ لا عمرٌو.

لا تضرب زيداً لكن عمراً.

ومثَّل النَّاظم لذلك بقوله: لَمْ يَبْدُ امْرُؤٌ لَكِنْ طَلَا، والطَّلا: الولد من ذوات الظلف.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 192/7 ونقل عن ابن مالك أنَّ قولهم: ما قام سعد لكنْ سعيدٌ، من كلام النحويين لا من كلام العرب، ثم قال: «ولذلك لم يمثّل سيبويه في أمثلة العطف إلَّا بـ«ولكن»، وهذا من شواهد أمانته، وكمال عدالته؛ لأنه يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو، وترك التمثيل به لئلا يعتقد أنه مما استعملته العرب»، وشرح المكودي 11/700، وشرح الأشموني 11/700، وشرح ابن عقيل 11/700، وشرح ابن طولون 11/700، وشرح ابن النَّاظم 11/700، والمقاصد الشَّافية 11/7000 وأوضح المسالك 11/7000، وشرح الهواري 11/7000 ح 11/7000

\_ قال ابن طولون: هذه الأحرف الثلاثة إنما يحصل الإتباع بها في اللفظ دون المعنى ؛ إذ هي في المعنى منقسِمةٌ إلى ما تُثبتُ لما بعدها ما نُفِيَ عما قبلها كـ «بل ولكن» ، وعكس ذلك: لا . . . » .

\_ وذهب المرادي إلى أنَّ حاصل ما ذكره من حروف العطف تِسْعَة ، والمتَّفق عليه منها ستة وهي: «الواو ، والفاء ، وثم ، وأو ، وبل ، ولا».

واختلف في ثلاثة: حتى ، أمَّ ، لكنْ ، ومثلها «ليس» عند الكوفيين والبغداديين.

\_ أُمَّا حَتَّى: فهي عند الكوفيين ليست بحرف عطف، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار عامل.

\_وأما أم: فذكر النَّحاس فيها خلافاً، وذهب أبو عبيدة إلى أنها بمعنى الهمزة، نحو: أقام زيد أم عمرو؟، والمعنى: أعمرو قائم؟ فهي على مذهبه استفهام.

\_ وأما لكن: فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

١ ـ لا تكون عاطفة إذا لم تدخل عليها الواو، وهو مذهب الفارسي، وقيل أكثر النحويين.

٢ ـ عاطفة ، ولا تستعمل إلَّا بالواو ، والواو زائدة .

٣ ـ أنَّ العطف بـ «لكن» ، وأنت مخيَّر بالإتيان بالواو ، وهو مذهب ابن كيسان ، وهي عند يونس حرف استدراك ، وليست بعاطفة ، والواو قبلها عاطفة لما بعدها ، عطف مفرد على مفرد .

\_ بل(١): فاعل أتبعت ، لفظاً: منصوب على إسقاط الخافض ، حَسْبُ: اسم

<sup>(</sup>١) شرح المكودي ٢/٢٦ ، وإعراب الألفيَّة/١١١٠

فعل بمعنى قط، لا، لكن: معطوفان على «بل» كـ «لم يبدُ»: على تقدير، وذلك كقولك لم يبد امرؤ....

# 

ـ جاءت برواية عند<sup>(١)</sup> ابن طولون والمكناسي والشاطبي «لاحقاً أو سابقاً» ومثله عند ابن النَّاظم.

ــ وشرع هنا في ذكر معاني حروف العطف، وبدأ

\_ بالواو<sup>(٢)</sup>: وهو يعني أنَّ الواو للجمع المُطْلَق، كما ذهب إليه الجمهور، فيصح أن يُعْطَفَ بها لاحقٌ في الحكم، نحو: جاء زيدٌ وعمرٌو بعده.

أو سابقٌ نحو: جاء زيدٌ وعمرٌو قبله.

أو مصاحِبٌ نحو: جاء زيدٌ وعمرٌو مَعه.

\_ وبيَّن بهذا أنَّ الواو لمطلق الجمع ، وهي كذلك عند البصريين ، وقال ابن النَّاظم: «ويُحكى عن بعض الكوفيين أنَّ الواو للترتيب ، فلا يجوز أن يُعْطَفَ بها سابق ، ويدلِّ على عدم صحة هذا القول الاستعمال كقوله تعالى (٣): ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ البَرَهِيمَ وَإِلَّهُ عَلَى عدم صحة هذا القول الاستعمال كقوله تعالى (قَايَّوُبَ ﴾ ، وقوله تعالى إبْرَهِيمَ وَإِلَّهُ عَيلَ وَإِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَن منكري البعث (١): ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن بِمَبْعُوثِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر متن الألفيَّة /٨٤.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 192/7 = 190، وشرح ابن النَّاظم192/7، وشرح المكودي 192/7 = 0، وشرح الأشموني 192/7 = 0، وشرح ابن عقيل 192/7 = 0، وشرح ابن طولون 192/7 = 0، وأوضح المسالك 192/7 = 0، والمقاصد الشَّالك 192/7 = 0، وشرح ابن الوردي 192/7 = 0، وإرشاد السَّالك 192/7 = 0.

٣) سورة النساء ٤/١٦٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنين ٢٣/٣٧.

خلاصة شروح الألفية

\_ وقال الأشموني: «قال في التسهيل (١): وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملاً للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدُّم بقلَّة» ومثله عند المرادي.

\_ اعطف (٢): فعل أمر ، بواو: متعلِّق بـ «اعطف» ، سابقاً: مفعول به ، أو لاحقاً: عطف ، في الحكم: متعلَّق بـ «لاحقاً» ، أو مصاحِباً: معطوف على «سابقاً» ، موافقاً نعت لـ «مُصَاحباً» .

\_ اخْتُصت (٣) الواو من بين حروف العطف بأنها يُعْطَفُ بها حيث لا يُكْتَفَى بالمعطوف عليه نحو: اختصم زيدٌ وعمرٌو، ولو قلتَ: اختصم زيد: لم يجز.

- ــ ومثله: اصطَفُّ هذا وابني.
  - \_ وتشارك زيدٌ وعمرٌو.

\_ قال ابن عقيل: «ولا يجوز أن يُعْطَفَ في هذه المواضع بالفاء، ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول: اختصم زيد فعمرو».

\_ وقال المرادي: «وكذا نحو: جلست بين زيدٍ وعمرٍو، وسواء زيدٌ وعمرٌو.

<sup>(</sup>۱) التسهيل/۱۷٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المكودي ٢/٢٦ ٥ ـ ٦٣ ٥ ، وإعراب الألفيَّة /١١١ ـ ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد 190/9 - 190 (وفي ثم أربع لغات: ثُمَّ فُمَّ، ثُمَّتُ، ثُمَّتَ»، وشرح المكودي <math>70/7 - 100 وشرح ابن عقيل 70/7 - 100 وشرح ابن طولون 10/7 - 100 وشرح ابن النَّاظم 10/7 - 100 وشرح الأشموني 10/7 - 100 والمقاصد الشَّافية 10/7 - 100 وشرح ابن الوردي 10/7 - 100 وإرشاد السَّالك 10/7 - 100

\_ وأجاز الكسائي: «ظننت عبدَ الله وزيداً مختصَّيْن» بالفاء، وثم، ومنع ذلك البصريون والفرّاء».

21\_عَطْفُ النَّسَقِ

\_ وذكر في البيت الثاني الفاء العاطفة، وأنها تفيد الترتيب والتعقيب، وعَبَّر عنه هنا بالاتِّصال، فالمعطوف بها ثانٍ عن المعطوف عليه من غير مُهْلَة. كذا عند المكودي.

\_ وذكر المرادي أنَّ هذا مذهب الجمهور ، وأنَّ ما أوهم خلافه يُؤوَّل .

ــ ثم ذكر «ثم» وأنها تفيد التراخي مع الترتيب ، ففيها أنها تقع في عطف المقدَّم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ . وأشار الفرّاء إلىٰ ذلك .

ومن هذا قوله تعالى (١٠): ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ ، وقوله تعالى (٢٠): ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ِ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ ·

\_ اخصص (٣): أمر ، عطفَ: مفعوله ، بها: متعلِّق بالفعل قبله ، الذي: مضاف إليه ، لا يغني متبوعهُ: صلة ، كاصطَفَّ: ماض ، هذا وابنى: فاعل ومعطوف عليه .

\_ الفاء: مبتدأ، للترتيب: خبر، باتِّصال: متعلِّق بما قبله، ثم للترتيب: مبتدأ وخبر، باتِّصال: حال متعلِّق بمحذوف، أو بـ«الترتيب».



\_ يعني هذا أنّ الفاء تختصُّ بأن يُعْطَفَ بها ما لا يَصْلُح أن يقع صِلَةً لعدم

١) سورة الأعلى ٢/٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ١١/٣٥٠

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١١٢، وشرح المكودي ٢/٥٦٤٠.

الضمير الرابط على ما هو صِلَة ، نحو(١):

## «الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ»

يطيرُ: صِلة «الذي»، يغضبُ زيد: معطوف على الصَّلَة بالفاء، وليس في المعطوف ضمير يعود على الموصول.

\_ قال المرادي: «ولو عطفتَ بغير الفاء لم يَجُزْ ، وذلك لما فيها من معنى السَّبيَّة . . . » .

\_ وقال المكودي: «وفُهِمَ من ذلك أنَّ المعطوف بالفاء في هذا الفَصْل جملةٌ فعليَّة ، لكونه معطوفاً على الصِّلة ، ولا تكون الصِّلةُ إِلَّا جملة».

\_ قال ابن عقيل: «ولو قلت: ويغضبُ زيدٌ، أو ثم يغضبُ زيدٌ، لم يجز؛ لأنَّ الفاء تدلّ على السببيّة فاستُغْني بها عن الرابط، ولو قلت: «الذي يطير ويغضب منه زيدٌ الذباب» جاز؛ لأنك أتيت بالضمير الرابط».

\_ وقال الشَّاطبي: «وأمَّا إن قصدت التسبيب، وأنَّ غضب زيد يقع لطيران الذباب فحينئذ تصير الجملتان كالجملة الواحدة، فإذا كان كذلك فقولك: الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ، جائز على وَجْه، وممتنع على وجه آخر، فيجوز إذا قصدت بالفاء معنى التسبيب، ويمتنع إذا قصدت بها مجرد العطف من غير تَسْبيب... والنَّاظم لم يُفصِّل هذا التفصيل...».

\_ واخصص (٢): أمر ، بفاء متعلِّق بالفعل قبله ، عطفَ: مفعول به ، ما: مضاف

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ٥٦٤/٢، وتوضيح المقاصد ١٩٨/٣ ــ ١٩٩، وشرح ابن عقيل ٢٢٨/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٤، وشرح الأشموني ٢/٠٠، وإرشاد السَّالك ٧٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٢٠.

إليه، ليس: فعل ناسخ، واسمه ضمير يعود على «ما»، صلة: خبر «ليس»، على الذي: متعلِّق بـ«عطف»، استقرَّ: جملة الصِّلة، أنَّه: حرف ناسخ، والهاء: اسمه، الصِّلة: خبر ، والمصدر فاعل «استقرّ».

#### Bu of Bu of Bu of Bu of Bu of Bu of Bu ٧٤٠. بَعْضاً بِـ (حَتَّىٰ) اعْطِفْ عَلَىٰ كُلِّ ، وَلَا ﴿ يَكُــونُ إِلَّا غَايَــةَ الَّــذِي تَــلًا

\_ يعنى أنَّ «حتى»(١) لا يكون المعطوف بها إلَّا بعض المعطوف عليه ، نحو: قدم الحُجّاجُ حتى المشاةُ ، وضربتُ القومَ حتى زيداً .

لأنَّ المشاة بعضُ الحُجّاج ، وزيداً: بعض القوم .

\_ وقال في التسهيل(٢): «أو كبعضه» وفي الكافية: «بعضاً وشبهه، ومَثَّله في شرحها (٣) بقوله: أعجبتني الجارية حتى حديثها»، فإنَّ حديثها ليس بعضاً منها، ولكنه كالبعض؛ لأنه معنى من معانيها، كذا عند المرادي والنص منقول من شرح الكافية الشافية.

وقال: «وقد يكون المعطوف بـ «حتى» مبايناً فنقدّر بعضه، قال المتلمّس:

أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَى يُخَفِّفَ رَحْلَه ﴿ وَالسِّزَّادَ حَتَّكِى نَعْلَهِ أَلْقَاهَا

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ١٩٩/٣ ـ ٢٠٠، حتى بالنسبة للترتيب كالواو، خلافاً للزمخشري إذا زعم أنها للترتيب، وإذا عطفت على مجرور فالأحْسَنُ إعادة الخافض، وإذا جاز الجر والعطف فالجر أحسنُ ، وَفُهِم أنها تعطف مفرداً على مفرد، ولا تعطف جملة على جملة . وشرح المكودي ٢٤/٢ ٥ \_ ٥٦٥ ، وشرح ابن طولون ٢/٨٣ ، والمقاصد الشَّافية ٥/٤٧ \_ ٩٥ ، وأوضح المسالك ٤٤/٣ \_ ٤٥، وشرح الهواري ٢٧٢/٣ ـ ٢٧٣، وشرح ابن النَّاظم/٢٠٦، وشرح الأشموني ١٠١/٢، وإرشاد السَّالك ٢/٢٧٠.

۱۷٦ – ۱۷۵ / ۱۷۵ – ۱۷۹ .

 <sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٣/١٢١٠، وانظر توضيح المقاصد ٣٠٠٠/٠.

فعطفَ «الفعل» وليس بعضيّة لما قبلها صريحة ، لكنها بالتأويل ؛ لأن المعنى: ألقى ما يثقلُه حتى نَعْلَه».

- \_ ولا يكون المعطوف بها أيضاً إلَّا غايةً لما قبلها في زيادة أو نقص ، نحو:
  - \_ مات الناسُ حتى الأنبياءُ.
  - \_ وقدمَ الحُجّاجُ حتى المشاةُ.
  - -وذكر ابن هشام أن العطف بها قليل ، والكوفيون ينكرونه $^{(1)}$ .
- \_ بعضاً (٢): مفعول مقدَّم باعطف، بحتى: متعلَّق بـ «اعطف»، اعطف: فعل أمر، على كُلّ: متعلِّق باعطف، لا: نافية، يكون: مضارع ناقص، اسمه: يعود إلى «بعضاً»، إلَّا: استثناء مفرَّغ، فهو حرف لا عمل له، غاية: خبر «يكون»، الذي: مضاف إليه، تلا: جملة الصِّلة، وجملة لا يكون: حال من المفعول.



- \_ عند الأزهري: وربما حذفت الهمزة ، وكذا عند الشَّاطبي .
- \_ وذكر الأزهري أنَّ في بعض النسخ: أُمِنْ ، بالبناء للفاعل.
  - \_ أَم: على ضربين: متصلة ، ومنقطعة ، وستأتي .

<sup>(</sup>١) انظر مغنى اللبيب ٢/٧٨٧، وأوضح المسالك ٣/٤٤٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٢، وشرح المكودي ٢/٥٦٥٠

\_ فالمتَّصلة (١): هي المعادلة لهمزة التَّسوية ، أو همزة يُطْلَبُ بها وبأم ما يُطْلَبُ بأيّ. بأيّ.

\_ قال المرادي: «وعلامة الهمزة الأولئ أن تكون مع جملة يصح تقدير المصدر في موضعها ، وعلامة الثانية: أن يصح الاستغناء بأيّ عنها .

\_ مثال الأولى، قوله تعالى (٢): ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾، وسُمِّيت الهمزة متصلةً لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا يُستغنى بواحد منهما عن الآخر.

\_ وذكر في البيت الثاني أنه قد تُحْذَفُ همزة التَّسوية ، والهمزة المغنية عن أي للعلم بها ، وأَمْن اللبس كقراءة ابن محيصن (٣): ﴿ سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْرَ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴿ وَالْمَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ ﴾ .

وظاهر قول النَّاظم في شرح الكافية (٤) أنَّ هذا مطّرد، وأجاز الأخفش حَذْف الهمزة في الاختيار وإن لم يكن بعدها «أم»، وجعل من ذلك قوله تعالى (٥): ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَى ﴾.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۰۲/۳ ـ ۲۰۳، وشرح المكودي ۲۰۲/۵ ـ ۲۰ ، وأوضح المسالك ٤٦/٣ ، وشرح ابن عقيل ۲۰۳/۷ ـ ۲۳۰، وشرح ابن النّاظم/۲۰۲، وشرح ابن عقيل ۲۲۹/۳ ـ ۲۲۰، وشرح ابن النّاظم/۲۰۲، وشرح ابن طولون ۲/۶۸ «وأما الواقعة بعد همزة بمعنى «أي» فأكثر ما يعطف بها المفردات، ويكون المسؤول عنها متأخّراً عن المتعاطفين نحو ﴿ وَإِنْ أَدِرِي ۖ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء المسؤول عنها متأخّراً عن المتعاطفين نحو ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ٓ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء المسؤول عنها متأخراً عن المتعاطفين نحو ﴿ وَأَنْ أَدْرِي ٓ أَمْ بَعِيدُ مَّا لَوْعَدُونَ ﴾ الأنبياء المسؤول عنها متوسطاً بينهما نحو: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ السَّمَاءُ بَدَنها ﴾ النازعات/٢٧، والمقاصد الشَّافية ٥/٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٢، وسورة يس ٣٦/٠١٠

 <sup>(</sup>٣) انظر كتابي معجم القراءات ٣٧/١ ﴿ سَوَآةُ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ كذا جاءت الرواية بـ «أو»
 بدلاً من «أم» .

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشَّافية ١٢١٦/٣٠

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٢٢/٢٦.

\_ أم(١): مبتدأ ، بها: متعلِّق بـ «اعطِف» ، والجملة: خبر المبتدأ ، ووقوع الجملة الطلبية خبر المبتدأ فيها خلاف بين مجيز ومانع ، إثر: متعلِّق بـ «اعْطِف» ، همز: مضاف إليه ، التسوية: مضاف إليه ، أو همزة: عطف على ما قبله ، عن لفظ: جار ومجرور متعلِّق بـ «مغنية» ، أي: مضاف إليه ، مغنية: نعت .

\_ ربما: حرف تقليل، أُسقطت: مبني للمفعول، الهمزة: نائب عن الفاعل، إنْ: حرف شرط، كان: فعل الشرط، خَفَا: اسم «كان»، المعنى: مضاف إليه، بحذفها: جار ومجرور، والباء بمعنى مع، أُمن: خبر «كان».

# 

- تأتي «أم» مُنْقطعة (٢) بمعنى «بل» ، والقيد الذي قُيدت به هو أن تكون مسبوقة بإحدى الهمزتين لفظاً أو تقديراً ، فإن خلت من ذلك فهي منقطعة ، ولا يفارقها حينئذ معنى الإضراب . كقولك: إنها لإبل أم شاء ، أي: بل هي شاء .

وقوله تعالى (٣): ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ ﴾ ، أي: بل يقولون افتراه .

### وذكر المرادي الخلاف في المنقطعة على ما يأتي:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۰۶/۳ ـ ۲۰۰، وذهب أبو زيد إلى أن أم تكون زائدة، وهو مذهب ثالث، وشرح ابن عقيل ۲۰۰/۳، وشرح الأشموني ۲۰۲/۱ ـ ۲۰۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۷ ـ ۲۰۸، وشرح ابن طولون ۸٦/۲، وشرح الهواري وأوضح المسالك ۵۱/۳، وشرح المكودي ۲۸۸/۳، وشرح الهواري ۲۷۷/۳، والمقاصد الشَّافية ۱۱۰/۵، وإرشاد السَّالك ۷۷۷/۲.

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۱۰/۲۷ ـ ۳۸.

\* 26 \*

\_ ذهب البصريون إلى أنها تقدَّر بمعنى بل والهمزة مطلقاً.

\_ وذهب الكسائي وهشام إلى أنها بمنزلة بل، وما بعدها مثل ما قبلها، فإذا قلت: قام زيد أم عمرو، فالمعنى: بل قام عمرو.

وقال في التسهيل: «وتقتضي إضراباً مع استفهام، ودونه».

- ثم ذكر أنَّ المنقطعة سُمِّيت كذلك لوقوعها بين جملتين: فعليتين أو اسميتين، أو مختلفتين قيل إلَّا في التسوية، فإنه لا يُذكَرُ بعدها، إلَّا الفعلية ولا يجوز: سواء عليَّ أزيدٌ قائمٌ أم عمرٌو منطلقٌ. فهذا لا تقوله العرب، وأجازه الأخفش قياساً على الفعليَّة.

\_ ومن معادلتها بين المفرد والجملة قول الشاعر:

سَـوَا \* عَلَيْكَ النَّفْرُ أَمْ بِتَّ لَيْكَ \* بِأَهْلِ القَبَابِ مِنْ عُمَيْرِ بنِ عامِرٍ

\_ وبانقطاع (١) ، وبمعنى: متعلِّقان بـ ((وَفَتْ) ، بل: مضاف إليه وَفَتْ: فعل ماض ، والفاعل ضمير يعود إلى أم ، إنْ: شرط ، تك: فعل الشرط ، واسمها مستتر فيها ، مما: متعلِّق بـ ((خَلَتْ) ، قُيِّدت: صلة ((ما) ، خَلَتْ: خبر ((تك) ، وجواب الشرط محذوف .

#### 

ذكر النَّاظم في هذا البيت معاني «أو» ، وهي سبعة (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١١٢ ـ ١١٣، وشرح المكودي ٢/٨٢٥.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد  $7.9.7 - 1.0 \cdot 1.0$ ، شرح ابن عقيل  $7.70 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  و وشرح المسالك  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  المكودي  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  وشرح ابن النّاظم  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  وشرح المشموني  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  ابن طولون  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  والمقاصد الشّافية  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$  وشرح الهواري  $7.0.7 \cdot 1.0 \cdot 0.0$ 

\_ الأول: التخيير: مثال ذلك: خذ ديناراً أو درهماً ، تزوَّج زينب أو أختها .

ـ الثاني: الإباحة: ومثاله: جالس الحسن أو ابن سيرين.

جالس العلماء أو الزهّاد.

والفرق بينهما جواز الجمع بين الأمرين في الإباحة، ومنعه في التخيير، ويكونان بعد الطلب ملفوظاً أو مقدَّراً.

\_ الثالث: التقسيم ، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، الاسم ظاهر أو مضمر .

\_ وعبَّر بعضهم عن التقسيم بالتفصيل. وذكره ابن هشام مستقلاً، واستشهد له بقوله تعالى (١): ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ ﴾.

قال الشَّاطبي: وهو والتقسيم متقاربان ، ولفظ التفصيل هنا أظهر».

\_ الرابع: الإبهام: ومعناه أن يكون المتكلم عالماً ، ويُبُهم علىٰ المخاطب ، ومنه قوله تعالىٰ (۲): ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَـكَىٰ هُـدًى أَوْ فِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ .

\_ الخامس: الشَّكُّ: نحو: قام زيدٌ أو عمرٌو، إذا كنت شاكاً في الجائي منهما، ومنه قوله تعالى (٣): ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ ﴾.

والفرق بين الشَّكِّ والإبهام ، أنَّ الشَّكِّ للمتكلِّم ، والإبهام على السَّامع .

\_السَّادس: الإضراب: ومنه قوله تعالى (٤): ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّى مِاٰئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ .

<sup>=</sup> وشرح ابن الوردي ۲/۰۱۰ ، وإرشاد السَّالك ۲/۷۷.

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲/۱۳۵

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٣٤/٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٩/١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١٤٧/٣٧٠

\_ قال الفرّاء: «أو» هنا بمعنى «بل»، ومنه قول جرير:

كَ انُوا ثَمَ انِيْنَ أَوْ زَادُوا ثَمَانِيَ . ﴿ لَـوْلَا رَجَاؤُكَ قَـدْ قَتَلَـتُ أَوْلَادِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

فذكر النَّاظم في شرح الكافية (١) أنَّ الكوفيين أجازوا موافقتها «بل» في الإضراب، ووافقهم أبو علي وابن بَرْهان وابن جِنِّي.

وذكر ابن عصفور أنَّ الإضراب ذكره سيبويه في النفي والنهي إذا أعدت العامل نحو: لستَ بِشْراً أو لَسْتَ عمراً.

لا تضرب زيداً أو لا تضرب عمراً.

\_ وذكر أنَّ بعض النحويين زعم أنها تكون للإضراب على الإطلاق ، واستدلوا على الإطلاق ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (٢): ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ، وقوله (٣): ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ .

\_ السَّابع: معنى الواو كقول جرير:

جَاءَ الخِلَافَةَ أَوْ كَانَت لَهُ قَدَراً ﴿ كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوْسَى عَلَى قَدَرِ

\_ خيّر (٤): أمر ، ومثله: أبح ، قسّم ، وهما معطوفان على الأول بإسقاط حرف العطف ، بأو: متعلّق بقسّم ، وهو مطلوب لخيّر وأَبح على سبيل التنازع .

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ١٢٢١/٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٤٧/٣٧٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفية/١١٣، وشرح المكودي ٢/٥٦٩.

\_ وأبهم واشكك: فعلا أمر معطوفان على ما قبلهما، إضراب: مبتدأ، بها: متعلِّق بإضراب، أيضاً: مفعول مطلق، جملة نُمِى: خبر المبتدأ.

# ر ده وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الْسَوَاوَ إِذَا ﴿ لَمْ يُلْفِ ذُو النَّطُقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا } وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الْسَوَاوَ إِذَا ﴿ لَمْ يُلْفِ ذُو النَّطُقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا }

\_ يعني أنَّ «أو» تأتي بمعنى الواو<sup>(۱)</sup>، وذهب إلى هذا الأخفش والجرمي، واستدلا بقوله تعالى<sup>(۲)</sup>: ﴿وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِأْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾، أي: ويزيدون، وهو مذهب جماعة من الكوفيين.

\_ وقوله: إِذَا/ لَمْ يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا ، أي: إذا كان المتكلَّم بها لا يجد في استعمالها بمعنى الواو منفذاً للبس أي: طريقاً ، ومنه قول جرير:

جَاءَ الخِلَافَةَ أَوْ كَانَت لَـهُ قَـدَراً ﴿ كَمَا أَتَـى رَبَّـهُ مُوْسَـى عَلَـى قَـدَرِ أَبِهُ مُوْسَـى عَلَـى قَـدَرِ أَي: جاء الخلافة وكانت له قدراً، فقد أوقع «أو» مكان الواو لما أَمِنَ اللَّبْسَ.

- \_ وقوله: وربما عاقبت: فُهِمَ منه أنَّ ذلك قليل.
- \_ وذكر المرادي عن التسهيل أنَّ «أو» تعاقب الواو في الإباحة كثيراً. وفي عطف المصاحب والمؤكِّد قليلاً.
  - \_ ومثال الإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين. وقد تقدُّم الكلام عليه.
- \_ ومثال المصاحب قوله على: «اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صدِّيق أو شهيد».

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۱۲/۳ ــ ۲۱۳، وشرح المكودي ۷۰۰/۲ ، وشرح الأشموني ۱۰۸/۲ ــ ۱۱۰، وشرح ابن النَّاظم/۲۰۹ ، وشرح المقاصد الشَّافية ٥/٢٢ ــ ۱۲۷، وإرشاد السَّالك ۷۸۱/۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الصَّافات ٣٧/٣٧.

٤٢ ـ عَطْفُ النَّسَقِ

\* 22 \*

ومثال المؤكِّد(١): ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ﴾ .

\_ ومذهب الجمهور أنّ «أو» لأحد الشيئين أو الأشياء. فإن عطفت بها في الطلب فهي للتخيير أو الإبهام أو التقسيم.

وإذا دخل النهي في الإباحة استوعب ما كان مباحاً باتّفاق النحويين ، ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ وَلَا تُطِعّ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوَّ كَفُورًا ﴾ . وذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع كالنهي عن المباح .

\_ ورُبّما (٣): حرف تقليل ، عاقبت: فعل ماض . والفاعل يعود إلى «أو» ، الواو: مفعول به ، إذا: شرط ، لم يُلْفِ: مضارع مجزوم ، ذو النطق: فاعل ، للبسٍ: متعلق بـ «منفذا» ، منفذا: مفعول أول لـ «يُلْف» ، والثانى: محذوف .

# 

\_ أراد أنَّ «إِمَّا» (1) مثل «أو» فيما يُقْصَدُ بها، فتكون للتخيير، والإباحة، والتقسيم، والشَّكّ، والإبهام.

\_ وفُهِمَ من البيت: أنَّ «إِمَّا» ليست بعاطفة ؛ لأنه لم يجعلها مثل «أو» مطلقاً بل في القصد ، ولهذا لم يذكرها مع حروف العطف أولاً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤/١١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الإنسان ۲٤/۷٦.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١١٣٠.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ٢١٣/٣ ـ ٢١٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٠٩، وشرح الأشموني ١١١/١ ـ ١١١، وشرح ابن عقيل ٢٠٤/٣ ، وشرح المكودي ٢٠١/٥ ـ ٧٧١ ، والمقاصد الشَّافية ٥/١٢ ـ ١٣١، وشرح ابن طولون ٨٩/٢ ـ ٩٠، وأوضح المسالك ٣/٤٥، وشرح الهواري ٣٨٥/٣ ـ ٣٨٦، وإرشاد السَّالك ٧٨٢/٢.

- ١ ـ وذكر المرادي أنَّ المصنّف نقل عن أكثر النحويين أنها عاطفة.
- \_ ونقل عن يونس وابن كيسان وأبي علي أنها ليست عاطفة ، ووافقهم المصنّف لدخول الواو عليها .
- \_ أما الرُّمّاني فقد استدلَّ على أنها عاطفة بأن الواو للجميع، وليست هنا كذلك، لأننا لا نجد الكلام لأحد الشيئين، فعُلم أنَّ العطف لـ«إِمَّا».
- \_ أمَّا ابن عصفور فقد نقل اتِّفاق النحويين أنَّ «إِمَّا» ليست بعاطفة، وإنما أوردها هنا مع حروف العطف لمصاحبتها إيّاها.
- ٢ ــ المشبهة بـ «أو» هي «إِمَّا» الثانية ، وهي المختلف فيها ، أَمَّا الأولى فليست بعاطفة .
  - ٣ ـ فُهِم من قوله: الثانية أنّ «إِمَّا» لا بد من تكرارها بخلاف «أو».
    - ٤ ـ فُهِم من تمثيله أنه لا بُدَّ من اقترانها بالواو.

قال ابن النَّاظم: وأصل «إِمَّا» «إِنْ»، فَضُمَّت إليها «ما»، وقد يُسْتَغْنَى عن «ما» في الشعر، قال دُرَيْد بن الصِّمَّة:

لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذِبَنْهَا ﴿ فَالِهِ خَرَعَاً وَإِنْ إِجْمَالُ صَبْر

وغالبُ الاستعمال أن تكون مكررة لتُشْعِر من أول وَهْلة بقصد التخيير، أو الإباحة أو التقسيم أو الإبهام أو الشّكّ، وألّا تخلو الثانية عن الواو».

قال: وقد يُستغنَىٰ عن الثانية بـ ﴿إِلَّا » كما في قول المثقب العبدي:

فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِحَتِّ ﴿ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَثِّي مِن سَميني

وَإِلَّا فَـــاطَّرحني واتَّخِــــذني ﴿ عَـــدُوّاً أَتَّقِيْــكَ وَتَتَّقِيْنِــي

\_ وذكر أنه قد يُستغنئ عنها وعن الواو بـ«أو»، نحو: قام إِمَّا زيد أو عمرو، وقد يُستغنَئ عن الأولئ، كقول النمر بن تولب:

سَــقَتْهُ الرَّوَاعِــدُ مِــنْ صَـــيِّف ﴿ وَإِنْ مِــنْ خَرِيــفِ فَلَــن يعـــدما قَالُ سيبويه: أراد إِمَّا من صَيِّف، وإِمَّا من خريف.

وقد تخلو الثانية عن الواو كقول سعد بن قرط:

يَا لَيْتَمَا أُمِّنا شَالَت نعامَتُهَا ﴿ أَيْمَا إِلَى جَنَّةِ أَيْما إِلَى نَار

أراد إِمَّا إلى جنةٍ وإِمَّا إلى نار ، ففتح الهمزة ، وهي لغة تميم ، وأبدل من الميم الأولى ياءً .

\_ مثلُ (١): خبر مقدَّم، أو: مضاف إليه، في القصد: متعلِّق بـ (مثل) لما فيه في معنى المماثلة، إِمَّا: مبتدأ مؤخَّر، وعكسَهُ المكودي، الثانية: نعت (إِمَّا). في نحو: متعلِّق بمقدر (أعنى)، أو هو في موضع الحال من الفاعل.

\_ إِمَّا: تفصيل ، ذي: اسم إشارة للمؤنثة القريبة ، وعند المكودي هي مفعول بفعل محذوف ، وإِمَّا: النائية بمعنى البعيدة ، معطوف على «إِمَّا ذي» .

\_ قال الشَّاطبي: «وذي إشارة إلى القريبة، والنائية: البعيدة، فكأنه قال: إِمَّا القريبة وَإِمَّا البعيدة».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٣، والمقاصد الشَّافية ٥/١٣٥٠



#### 

- ـ ذكر في هذا البيت حرفين من حروف العطف: لكنْ ، لا .
- \_ أَمَّا لَكُنْ<sup>(١)</sup> فَيُعْطَفُ بها مُثْبَتٌ بعدَ نفي ، كقولك: ما قام زيدٌ لكن عمرٌو ، أو بعد نهي ، كقولك: لا تضربْ زيداً لكنْ عمراً .
- \_ وتدخلُ الواو على «لكن» كقوله تعالى(١): ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّكَ ﴾ .

فتعرَّىٰ عن العطف لامتناع دخول العاطف على العاطف.

\_ قال ابن النَّاظم: «ويجب تقدير ما بعد «لكن» جملة معطوفة بالواو على ما قبلها...».

\_وزعم ابن خروف أنَّ المعطوف بـ (الكن) لم يُسْتَعْمَلُ إلَّا مع الواو ، وزعم بعضهم أنَّ يونس لا يرى (الكنْ) عاطفة ، ولعلَّ ذلك لعدم ورودها بين مفردين خالية من الواو ، ولم يمثل سيبويه العطف بها إلَّا بعد الواو ، فقال: ما مررت بصالح ولكن طالح ، ويسمي المعطوف بها وبـ (بل) بدلاً . وذكر ابن هشام أنّ (لكن) عاطفة خلافاً ليونس .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النّاظم/۲۱، وتوضيح المقاصد ۲۲۱/۳ ـ ۲۲۳، وشرح المكودي ۲۷۰/۳، وشرح ابن عقيل ۲۳۰/۳، وشرح ابن طولون ۲/۰۹ «لما فرغ من الكلام على الحروف المتبعة لفظاً ومعنى أخذ في الكلام على القسم الثاني، وهو ما يتبع في اللفظ خاصة». وشرح الهواري ۲۸۲/۳ ـ ۲۸۷، وأوضح المسالك ۳/۵۰، وإرشاد السّالك ۲/۵۷، والمقاصد الشّافية ٥/٥١، وذهب يونس إلى أن «لكن» لا تكون عاطفة، وإنما معناها عنده الاستدراك، وإليه ذهب المؤلف في التسهيل وشرحه، انظر التسهيل/١٧٤ «وليس منها لكن وفاقاً ليونس»، ولكنه لم يذكر هذا في شرح التسهيل وسرحه، على خلاف ما ذكره الشّاطبي هنا.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣/ ٠٤٠

\_ وذكر المرادي: «أنَّها لا تقع في الإيجاب، وهو مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون أن يُعطف بها في الإيجاب، نحو: أتاني زيد لكن عمرو». وذكر مثله الشَّاطبي.

\_ وذكر أنه إذا وليها جملة فتكون حينئذٍ بعد إيجاب أو نفي أو نهي أو أمر لا استفهام.

\_ والذي ذهب إليه أكثر المغاربة أنها إذا وقعت قبل جملة فهي حرف ابتداء لا حرف عطف، وقيل: إنها تكون عاطفة جملة على جملة إذا وردت بغير واو، وذكر ابن أبي الربيع أنه ظاهر كلام سيبويه.

\_ وانتقل إلى «لا» فقال: وَلَا / نِدَاءً اوْ أَمْراً، أَوِ اثْبَاتاً تَلَا:

\_ أي: أولِ ((لا) نداءً، نحو: يا زيدُ لا عمرٌو، أو أمراً نحو: اضربْ زيداً لا عمراً، أو إثباتاً، نحو: زيد كاتبٌ لا شاعرٌ.

قال المرادي: «وزعم ابن سعدان أنَّ العطف بـ (لا) على منادئ ليس من كلام العرب، ونصَّ على جوازه سيبويه).

وذكر بعد ذلك مجموعة من التنبيهات ، ومختصرها كما يلي(١):

\_ في معنى الأمر الدُّعاء ، نحو: غَفَر اللهُ لزيدٍ لا بكرٍ .

والتحضيض، نحو: هلَّا تضربْ زيداً لا عمراً.

\_ أجاز الفراء العطفَ بها على اسم «لعل» كما يُعْطَفُ بها على اسم «إِنَّ» نحو:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۲۳/۳، ومثله في شرح الأشموني ۱۱٤/۲، وشرح ابن النَّاظم: «ومنع أبو القاسم الزجاجي في كتاب معاني الحروف أن يُعْطَف بلا بعد الفعل الماضي، وليس مَنْعُ ذلك صحيحاً لقول العرب: جدُّك لا كدُّك، قيل في تفسيره: نَفَعَكَ جدُّك لا كدك..» انظر ص/٢١٠، وذكر المرادي هذا الخبر عن الزجاجي وردَّ المنع لثبوته في كلام العرب.

«لعل زيداً لا عمراً منطلقٌ».

\_ فائدةُ العطف بـ (لا) قصر الحكم على ما قبلها قصر إفراد، نحو: زيد كاتب لا شاعر، أو قصر قُلْب كقولك: زيد عالم لا جاهل، ردّاً على من يعتقد أنه جاهل.

\_ شرط عطف الاسم بـ الا أن يكون ما بعدها غير صالح الإطلاق ما قبلها عليه ، فلا يجوز: قام رجل لا زيد .

\_ قد يُحْذَف العطف عليه بـ (لا) ، نحو: أعطيتُكَ لا لِتَظْلِمَ ، أي: لتعدلَ لا لتظلمَ .

لا يُعْطَف بـ (لا) إلَّا مفرد، أو جملة لها موضع من الإعراب نحو: زيد يقومُ لا يقعدُ.

\_ وتعطف «لا» الجملة على الجملة نحو: زيد قائم لا عمرٌو جالسٌ.

\_ أولِ<sup>(۱)</sup>: فعلُ أمر يتعدَّىٰ لاثنين ، وفاعله مستتر ، لكنْ: مفعول أول ، نفياً: مفعول ثانٍ ، أو: حرف عطف ، نهياً: معطوف على «نفياً» ، لا: مبتدأ ، نداء: مفعول مقدَّم بـ «تلا» ، أو أمراً أو إثباتاً: معطوفان على «نداء» ، وجملة «تلا» خبر المبتدأ .

ـ بل(٢): إذا وقعت بعد مصحوبي «لكن»، وهما النفي والنهي كانت بمنزلة

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١١٣ \_ ١١٤، وشرح المكودي ٢/٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۲٤/۳ ـ ۲۲۷، وشرح المكودي ۲/۵۷ ـ ۵۷۶ ، وشرح ابن عقيل ۲۳٦/۳ ، وشرح المواري ۲۸۸/۳ ـ ۲۸۹ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۱۱ ، وشرح ابن طولون ۹۲/۲ ، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٤ وذكر أنَّ في كلامه مشاحّة لفظية ، ومشاحّة معنويّة ، فأما اللفظيّة ففي قوله:=

«لكنْ» في تقرير حكم ما قبلها ، وجعل ضده لما بعدها .

\_ قال المكودي: «نحو: ما قام زيدٌ بل عمرٌو، فيكون القيامُ منفياً عن زيد، مثبتاً لعمرو.

وكذلك: لا تضرب زيداً بل عمراً ، فزيد منهي عن ضربه ، وهو مثبت لعمرو ، ويل: في ذلك كـ«لكن» في المعنى».

\_ وَمَثَّلَ لَذَلَكَ بِقُولُهُ: لَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعِ بَلْ تَيْهَا.

المَرْبَع: منزل الرَّبيع، والتيهاء: القفر، وهو الأرض التي لا يُهْتَدَىٰ بها.

\_ وذكر المرادي أنَّ المبرّد وافق على هذا الحكم الذي ذكره في تقرير النهي عن زيد، وإثبات الأمر بضرب عمرو، ووافقه على ذلك أبو الحسين بن عبد الوارث، ثم قال: «قال المصنِّف: ما أجازوه مخالف للاستعمال».

\_وذكر في البيت الذي بعده أنَّ «بل» إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر فانقل حكم ما قبلها لما بعدها ، مثال الخبر: قام زيد بل عمرو.

فالحكم هو القيام المسند إلى زيد، فقد أزلته عنه، ونقلته لما بعد «بل»، وهو عمرو، ومثال الأمر: اضرب زيداً بل عمراً، فالأمر المتوجَّه على ضرب زيد نقلته عنه لما بعد «بل».

\_ وذكر ابن هشام (١) أنَّ «بل» يُعْطَفُ بها بشرطين:

 <sup>(</sup>والأمر الجلي) فقيد الأمر بكونه جليّاً، وهذا حَشْو لا فائدة فيه، وأيضاً فهو حشو مُخِلّ؛ إذ يقتضي أنَّ الأمر إذا لم يكن جليّاً ظاهراً فلا يعطف بها فيه، وليس كذلك...) انظر ص/١٤٧ ـ ١٤٨، وإرشاد السَّالك ٧/٥٥/٢.

<sup>(1)</sup> أوضح المسالك 7/70 - 00.

- \_ إفراد معطوفها .
- \_ وأن تُسْبَق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي.

\_ ومعناها بعد الأولين سَلْبُ الحكم عما قبلها، وجعل ضِدَّه لما بعدها، كما أنَّ «لكن» كذلك، ومثّل لهذا بقوله:

«ما كنت في منزلٍ ربيعٍ بل في أرضٍ لا يُهْتَدَىٰ بها ، وهو مأخوذ مما مَثَّل به النَّاظم.

\_وذهب الكوفيون إلى أنَّ «بل» لا تكون نَسَقاً إِلَّا بعد النفي أو ما جرى مجراه، ولا تكون نسقاً بعد الإيجاب.

ثم قال المرادي: «وجملة القول في «بل» أنها إنْ وقع بعدها جملة كانت إضراباً عمّا قبلها، إِمَّا على جهة الإبطال نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجَنَّةٌ أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾. وَإِمَّا على جهة الترك من غير إبطال، نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَنْ بُنِطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ وَ اللهُ عَمْرَةِ مِّنَ هَلَا ﴾ (٣).

\_ بل (٤): مبتدأ ، كـ (لكنْ »: خبر ، بعد: في موضع الحال من الضمير في المجرور قبله ، مصحوبيها: مضاف إليه ، كلم: على تقدير: وذلك كقولك لم ، فهو خبر لمبتدأ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٢٣/٧٠٠

۲۲ – ۲۲/۲۳ – ۲۳۰

<sup>(</sup>٣) وذكر المرادي على عادته بعض الزيادات تحت عنوان تنبيهات ، ومن ذلك: لا يُعطَفُ بـ ((بل) بعد الاستفهام ، فلا يُقال: أضربت زيداً بل عمراً؟ . إطلاق المصنَّف يدل على أن ((بل) تعطف الجملة كما تعطف المفرد ، تزاد ((لا)) قبل ((بل)) لتأكيد التقرير وغيره .

قال ابن عصفور: لا ينبغي أن يُقال بزيادتها مع «بل» في النفي والنهي إلَّا أن يشهد له سماع ، وقيل: هو مسموع من كلام العرب. وقد تكرر «بل» في الجمل كقوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْمَغَتُ أَحَالَمِ بَلِ ٱفْتَرَكُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ سورة الأنبياء ٢١/٥ ، وانظر شرح الأشموني ١١٤/٢ ــ ١١٥٠

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة /١١٤.

محذوف، لم أكن: مضارع مجزوم، واسمه: ضمير مستتر، في مَرْبَع: جارّ ومجرور خبر «أكن»، بل: حرف عطف، تَيْهاً: معطوف على مربع، انقل: فعل أمر، بها للثانِ: متعلِّقان بالفعل قبلهما، حكم: مفعول به، الأول: مضاف إليه، في الخبر: متعلِّق بـ «انقل»، المثبت: نعت مخصَّص للخبر، والأمر: معطوف على الخبر، الجلي: صفة للأمر.

\_ وذكر الشَّاطبي أن حذف الياء من «الثانِ» للضَّرورة.

\_ قال ابن النَّاظم: «الضمير<sup>(۱)</sup> ينقسم إلى بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى منفصل ومتّصل، أما الضمير المنفصل فكالظاهر في جواز عطفه، والعطف عليه من غير ما شرط، تقول: زيد وأنت متفقان، وأنا وعمرو مقيمان، ولا تصحب إلَّا خالداً وإيّاي...».

\_وذكر ابن عقيل أنك إذا عطفتَ على ضمير الرفع المُتَّصل (٢) وَجَبَ أن تفصل بينه وبين ما عَطَفتَ عليه بشيء.

\_ ويقع الفصلُ كثيراً بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى (٣): ﴿ قَالَ لَقَدَّ كُنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۲۷/۳ ـ ۲۲۹، وشرح ابن عقيل ۲۳۷/۳ ـ ۲۳۹، وشرح الأشموني ۱۱٦/۲ ـ ۱۱۲۸ و وسرح الأشموني ۱۱٦/۲ ـ ۱۱۲۸ و سرح ابن النَّاظم/۲۱۱، وشرح المكودي ۵۷۶/ ۵۷۵ ـ ۵۷۱، وشرح ابن طولون ۹۲/۲ ـ ۹۳ «وقد يرد بلا فصل إلَّا أنه ضعيف، وقد ورد منه في الحديث: «كنتُ وأبو بكر وعمر وفعلتُ وأبو بكر وعمر»، والمقاصد الشَّافية ٥/٤٤، وإرشاد السَّالك ٧٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٢١/١٥٠.

آباؤكم: معطوف على الضمير المتّصل في «كنتم» ، وقد فصل بـ «أنتم» .

\_ وورد البارز والمستتر على السواء في أنه لا يحسنُ العطف عليهما إلّا مع الفصل، وجاء الفصل بغير الضمير، كالمفعول، كما في قوله تعالى (١): ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآلِهِمْ ﴾.

مَن: معطوف على الواو في «يدخلونها»، وصَحَّ ذلك للفصلِ بالمفعول به، وهو الهاء، في «يدخلونها».

\_ ومثله الفَصْلُ بـ ((لا)) النافية ، كقوله تعالى (٢): ﴿ مَاۤ أَشُـرَكَٰنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾ .

آباؤنا: معطوف على «نا» ، وجاز ذلك للفصلِ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه بـ «لا».

\_ قال المرادي: «ونَبَّه بقوله «أو فاصل ما» على أنه يُكتفى بما يصدق عليه فاصل ولو قلّ ، ومن ذلك الضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل ، ومنه قوله تعالى (٣): ﴿ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوَّجُكَ الْجُنَّةَ ﴾ .

زوجك: معطوف على الضمير المستتر في «اسْكُنْ»، وصَحَّ ذلك للفصل بالضمير المنفصل، وهو «أنت».

وقوله: «وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ...» أي: ورد في النظم العطف على الضمير المذكور بلا فصل ، كقول عمر بن أبي ربيعة:

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى ﴿ كَنِعَاجِ الفَلَا تَعَسَّفْنَ رَمْلَا

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦/١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٥٣٠.



فقد عطف «زهر» على الضمير المستتر في «أقبلتْ».

\_ قال المرادي: «وهو كثير في الشعر، ومع كثرته فهو ضعيف؛ ولهذا قال: «وضَعْفُه اعْتَقِدْ».

\_ ونص المصنف على أنه يجوز في الاختيار مع ضعفه لقول العرب(١): «مررت برجل سواء والعدم » حكاه سيبويه، يرفع العدم عطفاً على الضمير في «سواء».

- \_ ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جوازه في الاختيار، ونقل عن أبي علي.
- \_ ومذهب البصريين أنه لا يجوز بغير فصل بتوكيد أو غيره إلَّا في الضَّرورة.

\_ إنْ (٢): حرف شرط، على ضمير: متعلِّق بـ ((عطفت))، رفع: مضاف إليه، مُتصل: نعت لضمير، عطفت: فعل الشَّرط، فافْصِل: جواب الشرط، بالضمير: متعلِّق بـ ((افصل))، المنفصل: نعت للضمير.

\_ أو: عطف، فاصل: معطوف على الضمير المجرور بالباء، ما: اسم نكرة في موضع جَرِّ نعت لفاصل، أيِّ فاصل كان، وجَوِّز المكودي زيادة «ما»، بلا فصل متعلِّق بـ «يرد»، ولا: زائدة، أو اسم بمعنى غير نقل إعرابها لما بعدها، يَرِد: مضارع مرفوع، في النظم: متعلِّق بـ «يرد»، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «يرد» متعلِّق بمحذوف، فاشياً: حال ثانية من فاعل «يرد»، ضعفَه: مفعول مقدَّم لـ «اعتقِد»، اعتقِد: فعل أمر.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٩/٣ ه ، «أي: مستو هو والعدمُ ، وهو فاش في الشعر» ، وانظر توضيح المقاصد ٢٢٩/٣ ، والكتاب ٢٣٢/١ (وهو قبيح حتى تقول: هو والعدم» .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٤، وشرح المكودي ٧٥/٥ ـ ٥٧٦.

و ٥٥٥. وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ﴿ ضَمِيرِ خَفْضٍ لَازِماً قَدْ جُعِلًا ﴾ و مَا وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ﴿ ضَمِيرِ خَفْضٍ لَازِماً قَدْ جُعِلًا ﴾ و في النَّظْمِ وَالنَّشْرِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا ﴾ و في المَّدِي المَّدِي المَّدِيمِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ ال

\_ إذا عُطِف اسم على ضمير مخفوض ففي المسألة أقوال ثلاثة (١١):

\_ الأول: مذهب جمهور البصريين، وفيه أنَّ إعادة حرف الجر لازمة إلَّا في الضَّرورة.

تقول: مررت بك وبزيدٍ.

خلاصة شروح الألفية

ولا يجوز: مررتُ بك وزيدٍ.

\_ الثاني: مذهب الكوفيين ويونس والأخفش جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الخافض، واختاره الشلوبين والمصنّف؛ ولذا قال في أول البيت الثاني: (وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِماً».

ويَشْهَد للمذهب الثاني ما ورد في القراءة (٢): ﴿وَاتَّقُواْ اَللَّهَ اَلَّذِى تَسَاّءَلُونَ بِهِــ وَالْأَرْحَامِ﴾.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 77/7 – 777، وشرح ابن عقيل 7/7 ، وشرح المكودي 77/7 – 77/9 ، وشرح الأشموني 110/7 ، وأوضح المسالك 71/7 ، وشرح ابن طولون 98/7 ، وشرح الهواري 98/7 ، وشرح ابن الوردي 98/7 ، وإرشاد السَّالك 98/7 .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ /٥ ، وهذه قراءة حمزة والحسن البصري والأعمش وابن مسعود وابن وثاب وطلحة بن مصرف ، والإرحام بالخفض عطفاً على الهاء في «به» وقيل غير هذا ، وهو عند البصريين لحن ، وشنع المبرّد على حمزة ، وذهب إلى أنه لا تحل القراءة بها ، وذكر ابن خالويه أنه ليس بلحن ؛ لأن حمزة لا يقرأ حرفاً إِلا بأثر ، انظر كتابي معجم القراءات ٢/٢ ففيه تفصيل أوفى ، وفيه المراجع ، واستقصاء أسماء القراء .

وقول الشّاعر:

فَ اليَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَ ا وَتَشْتَمنا ﴿ فَاذْهَب فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ بَعَالِيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَ الكاف المجرورة بالباء.

وقد أنشد سيبويه<sup>(١)</sup> هذا البيت ، وهو كثير في الشعر .

\_ وذكر المرادي مذهباً ثالثاً، وهو أنه إذا أُكِّد الضمير جاز نحو:

\_ مررت بك أنت وزيد. وهو مذهب الجرمي والزيادي.

وذكر أنه حاصل مذهب الفرّاء، فإنه أجاز: مررتُ به نفسِه وزيدٍ، ومررت بهم كلّهم وزيدٍ.

\_ قال ابن النَّاظم (٢): «ولا يبعُد أنْ يُقال في هذه المسألة إِنَّ العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار غير جائز في القياس، وما ورد منه في السماع محمول على شذوذ إضمار الجار كما أُضمر في مواضع أخر، نحو: ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة . . . ».

ومنه حكاية قطرب «ما فيها غيرُهُ وفَرَسِهِ».

\_ قال الشَّاطبي (٣): «وليس عندي لازماً ، أي اشتراط إعادة الخافض غير لازم في رأيي ، لكن قد يشعر بأنه الأَحْسَن ، ولا شك في هذا ، فإنّ الغالب في النقل إعادة الخافض وهو رأيه في التسهيل (٤) أيضاً ».

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٢١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشَّافية ٥/١٥٦، وذكر حكاية قطرب ونص البخاري: «إنما مثلكم واليهودِ والنصارى» بالجر».

<sup>(</sup>٤) التسهيل/١٧٧ «وإن عطف على ضمير مجرور اختير إعادة الجار، ولم تلزم وفاقاً ليونس والأخفش والكوفيين».

\_ وَعَوْدُ<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، خافض: مضاف إليه ، لدى: متعلِّق بـ«عود» ، عَطْف: مضاف إليه ، على ضمير متعلِّق بـ«عطف» ، خفض: مضاف إليه ، لازماً: مفعول ثان لـ«جعل» مقدَّم عليه ، قد: حرف تحقيق ، جُعِلا: فعل ماض مبني للمفعول ، ونائب الفاعل مفعوله الأول .

\_ ليس: فعل ماض ، اسمه: مستتر يعود إلى عود خافض ، عندي: ظرف متعلّق بد الإزماً » ، لازماً : خبر «ليس» ، إذ: تعليل ، وهي اسم أو حرف ، قد: حرف تحقيق ، أتى: فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر يعود على الضمير المخفوض ، في النظم: متعلّق بد «مثبتاً » ، والنثر: معطوف على النظم ، الصحيح: نعت للنثر ، مثبتاً : حال من فاعل «أتى» .

\_ قد تُحْذَفُ<sup>(٢)</sup> الفاءُ العاطفةُ هي ومعطوفها ، كقوله عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٣)</sup>: ﴿أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱلْبَجَسَتُ ﴾ ، أي: فَضَرَبَ فَانفجرت.

\_ ومن ذلك قوله تعالى (٤): ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ "

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٤.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۳٤/۳، وشرح ابن عقيل ۲٤٢/۳ ـ ۲٤٣ قال: ومنه قولهم: «راكبُ الناقة طليحان»، أي: راكبُ الناقة والناقة طليحان، وشرح المكودي ۲۸۸/۲ ـ ٥٧٨ و وشرح الهواري ۲۹۷/۳ ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ ﴾ سورة الحشر ٥٥/٩، والتقدير: وألِفوا الإيمان، وشرح الأشموني ۲۹۷/۲، وأوضح المسالك ۳۳/۳، وشرح ابن النَّاظم/۲۱۳ ـ ۲۱۶، والمقاصد الشَّافية ٥/١٢، وشرح ابن طولون ۲۵/۲ - ٥ ، وإرشاد السَّالك ۷۹۳/۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٦٠/٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢/١٨٤٠

مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، أي: فأفطر فعليه عِدّة من أيام أُخَر ، فحذف «أفطر» والفاء الداخلة عليه.

\_ والواو قد تُحْذَفُ أيضاً مع ما عَطَفَتْ، ومنه قوله تعالىٰ(١): ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾، أي: والبرد.

\_ قال المرادي: «وإنما يجوز إذا دَلَّ عليه دليل ، فإن قلت: ظاهر كلامه أن هذا مختصُّ بالفاء والواو ، وقد ذكر في التسهيل(٢) أن «أم» تشاركهما في ذلك كقول أبي ذؤيب الهذلي:

دَعَانِي إِلَيْهَا القَلْبُ إِنِّي لِأَمْرِهِ ﴿ سَمِيْعٌ فَمَا أَدْرِي أَرُشُدٌ طِلَابُهَا وَعَانِي إِلَيْهَا القَلْبُ اللهُ اللهُ

قلتُ: هو في الفاء والواو أكثر منه في «أم» ، فلقلَّته لم يذكره هنا» .

وقوله:

بِعَطْفِ عَامِلٍ مُلزَالٍ قَدْ بَقِيْ ﴿ مَعْمُولُهُ .....

\_ يعنى الواو ، ومثال ذلك قول الشاعر:

عَلَفْتُهَا تِبْنَا وَمَاءً بَارِداً ﴿ حَتَّى شَتْتُ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

أي: وسقيتُها ماءً، فحذف العامل المعطوف واستُغني بمعموله، وهو «ماء».

وقوله:

سورة النحل ١٦/١٦.

<sup>(</sup>۲) التسهيل/۱۷۲

إِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمَا عَلَى وَزَجَّجِن الحَوَاجِبَ والعُيُونَا وَلَعُيُونَا مَا الغَانِيَا وَالفَعُلُونَا ، والفعل معطوف على «زَجَّجن».

\_ وذكر المرادي مذهبين: \_ مذهب جماعة من الكوفيين والبصريين منهم الفرّاء والفارسي. وهو ما ذكره فيما تقدَّم.

\_ ومذهب أبي عبيدة والجرمي والمازني والمبرّد أن تالي الواو في ذلك معطوف على الأول عطف مفرد على مفرد، لا عطف جملة على جملة، وأنَّ العامل ضُمِّن معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، واختاره بعض المتأخرين.

## وقوله: دفعاً لوهم اتُّقِي:

يعني أنَّ إضمار العامل في نحوه يدفع توهَّم أنه معطوف أو مفعول معه، فإن قلت: وَلِمَ كان حمله على العطف أو المعيَّة وهماً؟ قال المرادي(١): أما العطف فلأنَّ العاملَ لا يصلح للعمل فيه، وأما المعيَّة فلأنها غير مرادة هنا، وذلك واضح.

\_ والفاء (٢): مبتدأ ، جملة «قد تُخذفُ»: خبر ، مع: متعلِّق بـ «تَحذف» ، ما: موصول مضاف إليه ، عطفت: صلة «ما» ، والواو: مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الأول عليه ، ويحتمل أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في «تحذف» لوجود الفصل بالظرف ، إذ: متعلِّق بـ «تحذف» ، لا: نافية للجنس ، لَبْسَ: اسم «لا» ، وخبرها محذوف .

\_ وهي: مبتدأ، انفردت: خبر، بعطف: متعلِّق بـ «انفردت»، عامل: مضاف إليه، مُزالٍ: نعت لـ «عامل»، وجملة «قد بقي معمولُه» نعت بعد نعت، أو حال، دفعاً: مفعول لأجله، لوهم: متعلِّق بـ «دفعاً»، اتَّقِي: نعت لوهم.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٣٣٩/٣ ، وانظر شرح المكودي ٥٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفية/١١٥، وشرح المكودي ٢/٩٧٥.

# 

يعني أنه يجوز حذف (١) المعطوف عليه لظهوره ؛ لأنَّ التابع مع العاطف يدلُّ عليه ، نحو: بلئ وزيداً ، لمن قال: ألم تضرب عمراً ؟

ومن ذلك قولهم: وبك وأَهْلاً وسهلاً، لمن قال: مَرْحَباً وَأَهْلاً، فحذف «مرحباً»، وعطف عليه: أهلاً وسهلاً.

ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ فَاَن يُقْـبَلَ مِنْ أَحَـدِهِـم مِّلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَـا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ﴾ ، والمعنى: والله أعلم: لو ملكه ، ولو افتدىٰ به .

وقوله(٣): ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾ ، أي: لتُرْحَم ولتُصْنَعَ .

\_وذكر المرادي أنَّ حذف المتبوع كثر مع الواو كما مَثَّل ، وقَلَّ مع الفاء ، ومنه قوله تعالى (٤): ﴿ أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنْفَلَقَ ﴾ ، أي: فضرب فانفلق ، وندر مع «أو».

\_ وذكر الزمخشري أنَّ في مثل قوله تعالى (٥): ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ ، و(٦): ﴿ أَفَاتُر يَسِيرُواْ ﴾ تقدّر بين الهمزة والعاطف محذوفاً هو المعطوف عليه .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۱۶ ـ ۲۱۵، وتوضيح المقاصد ۲۳۹/۳ ـ ۲٤۰، وشرح المكودي ۲،۰۸۰، ورب ۱۸۰/۳ و شرح الأشموني ۲،۰۲۱ وشرح ابن عقيل ۲٤۳/۳ ـ ۲٤۲، وأوضح المسالك ۲۶/۳، وشرح ابن طولون ۷۲/۲، والمقاصد الشَّافية ٥/٤/١ ـ ۱۷۵، وشرح ابن الوردي ۲۱/۲، وارشاد السَّالك ۷۹۶/۲،

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۹۱/۳.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٢٠/٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٢٦/٢٦٠

<sup>(</sup>٥) سورة الروم ٩/٣٠ وتكررت.

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ٤٠/٨٢/

---

ومذهب الجمهور أن حرف العطف عطف ما بعده على الجملة قبله، ولا حذف، ولكنه اعتنى بالهمزة فصُدِّرت.

وقوله: وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَىٰ الْفِعْلِ يَصِحُّ.

\_ ذكر ابن النَّاظم(١) أنه تنبيه على أنّ الأفعال كالأسماء في جواز التشريك بينهما في الأحكام بحروف العطف، وشَرَط لذلك الاتِّفاق بالزَّمان، فلا يُعْطَفُ ماض على مستقبَل، ولا مستقبَل على ماض، فإن اختلفا في اللَّفظ دون الزَّمان جاز، وذلك كقوله تعالى(٢): ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجَعَل لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجَعَل لَكَ فَصُورًا ﴾ . وقوله تعالى(٣): ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ وَيَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ .

\_ قال المرادي<sup>(١)</sup>: «فإن قلت فهل يشترط اتِّحاد اللَّفظ، أعني أن يكونا بصيغة الماضى أو بصيغة المضارع ؟.

قلتُ: لا ، بل يجوز عطف الماضي على المضارع · · · » · وذكر آية سورة هود السابقة ، «يقدم \_ فأوردهم» ·

وعكسه في آية سورة الفرقان «جعل ـ ويجعل».

وإنما ساغ ذلك لاتحاد الزَّمان. ثم قال: فإن قلت ليست هذه المُثُل من عطف الفعل على الفعل، وإنما هي عطف جملة على جملة. قلتُ: لما كان الغرض منها إنما هو عطف الفعل؛ لأن فاعل الفعل الثاني هو فاعل الفعل الأول، صَحَّ أن يُقال:

<sup>(</sup>١) شرح ابن النَّاظم/٢١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢٥/١٠/

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١١/٩٨.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ٢٤٢/٣٠.

إنها من عطف الفعل على الفعل.

\_ حذفَ (١): مفعول مقدَّم بـ (استبح) ، متبوع: مضاف إليه ، جملة: (بَدَا) نعت لمتبوع هنا: متعلِّق بـ (بَدَا) ، استبح: فعل أمر ، وفاعله مستتر ، عطفك: مبتدأ ، مضاف إلى فاعله ، والفعل: مفعول المصدر ، على الفعل: متعلِّق بـ (عطفك) ، يصحُّ: خبر المبتدأ .



- ذكر الشَّاطبي (٢) أنَّه لما كان من الأسماء ما هو شبيه بالأفعال ، ويُعْطَى معنى الفعل اقتضى هذا الشبَه تسويغَ عطف بعضها على بعض اعتباراً بالمشاركة في المعنى ، فأخرجها النَّاظم من قاعدة الامتناع إلى الجواز ، فقال: واعطف على اسم شبه فعل فعلاً . يعني أنَّ عطف الفعل على الاسم الذي يشبه الفعل ، وعطف الاسم المذكور على الفعل سائغ لسهولة الخطب فيه .

## وَمَثَّل لذلك بالأمثلة الآتية:

- \_ أعجبني الضاربُ زيداً وأكرمَ عمراً.
- \_ جاءني رجل ضاربٌ زيداً ويكرمُ عمراً.
  - وتقول: إنَّ زيداً يقوم وخارجٌ.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١١٥.

<sup>(</sup>۲) المقاصد الشَّافية ٥/١٨٧، وتوضيح المقاصد ٢٤٣/٣ ـ ٢٤٤ ، وشرح ابن طولون ٩٧/٢ ، وشرح ابن عقيل ٣/٤٤ ، وشرح المهواري ٢٩٨/٣ ـ ٢٩٩٧ وشرح الأشموني ١٢٢/٢ ـ ١٢٣ وبعد الباب خاتمة في مسائل متفرقة تتعلَّق بهذا الباب ، وهي ست مسائل لا يفوتنك الرجوع إليها . وشرح المكودي ٥٨١/٢ ، وشرح ابن النَّاظم/٥١٨ ، وإرشاد السَّالك ٢/٢٨٧ .

خلاصة شروح الألفية

- 4 3 3 \*

\_ ثم ذكر الآيتين (١): ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِ عَنَقْعًا ﴾ ، والآية (٢): ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَيَقْبِضَنَ ﴾ ، والآية (٣): ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللّهَ ﴾ .

\_ وقوله تعالى (٤): ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكَنَا ﴾ على قراءة الكوفيين، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش والنخعي والحسن وعيسى بن عمر.

ومن الثاني: وهو قوله: وعكساً اسْتعملْ...

الآية (٥): ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ .

وقول الراجز:

# أُمُّ صَبِيٍّ قَدْ حَبَا أَوْ دَارج

عطف ((دارج) على (قد حَبَا)).

\_ قال في شرح الكافية (٦): «لأن دارِجاً بمعنى دَرَج» ·

\_ قال الشَّاطبي (٧): «وهذا هو الضرب الثاني، وهو المراد بقوله: «وعكساً اسْتَعْمِلْ»، أي: استعمل عكس عطف الفعل على الاسم المذكور «تجده سهلاً».

سورة العاديات ٢/١٠٠ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ١٩/٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٥٧/١٨٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٩٦/٦، وانظر معجم القراءات ٤٩٤/٢ ـ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ٦/٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية الشَّافية ١٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٧) شرح الشَّاطبي ٥/١٨٦٠

وحقيقة العكس: «واعطف على فعل اسماً شِبْه فعل...».

\_ وعلَّق المرادي على الرجز السَّابق بقوله (١): «ظاهر هذا أن الاسم في البيت ونحوه مؤوَّل بالفعل، وليس بجيّد، بل الظاهر أنّ «حَبَا» مؤوَّل بـ «حاب» ؛ لأنه موضع النعت، وأصل النعت أن يكون اسماً».

\_ اعطف (٢): فعل أمر ، وفاعل مستتر ، على اسم: متعلِّق بالفعل قبله ، شِبْه : نعت لاسم ، فعل: مضاف إليه ، فعلاً: مفعول «اعْطف» ، عكساً: مفعول مقدَّم لـ «استعمل» ، استعمِلْ: فعل وفاعله مستتر ، تجده: مضارع متعدِّ لاثنين ، مجزوم بجواب الطلب ، أو على تقدير الشَّرط المحذوف ، والفاعل مستتر ، والهاء: مفعوله الأول ، سهلاً: مفعوله الثاني .



<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٣/٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٥٠

## ٤٣ \_ البَدَل

#### **→+>+>+**

\_التابعُ المقصودُ بالحكم (١): التَّابع: جنس، والمقصود بالحكم: يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأنهن مكملات للمقصود بالحكم.

ـ بلا واسطة: مخرج عطف النسق.

\_ قال ابن الوردي: «وبلا واسطة [مخرج] المعطوف بـ «بل» و «لكن» ، إذ هما مقصودان ولكن بواسطة» . وما ذكره في البيت الأول هو المسمّئ في اصطلاح البصريين بَدَلاً .

\_ وأما الكوفيون: فقال الأخفش يسمونه بالترجمة والتبيين ، وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير .

والمبدل على أربعة أقسام بدأ بذكرها في البيت الثاني:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 780/7، وذكر عن شرح الكافية أن ذكر المطابقة أَوْلَىٰ، لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى بخلاف العبارة الأخرى، فإنها لا تصدق إلَّا علىٰ ذي أجزاء، وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدليَّة في أسماء الله تعالىٰ. وشرح ابن طولون 99/7 وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدليَّة في أسماء الله تعالىٰ. وشرح ابن عقيل 99/7 والمعالك 98/7 وشرح الأشموني 99/7 وشرح ابن عقيل 99/7 وشرح المكودي 99/7 والمقاصد الشَّافية 99/7 والمقاصد النَّافية 99/7 والمقاصد الرَّ

١ ــ الأول: بدل الكُلِّ من الكُلِّ ، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى ، نحو: مررتُ بأخيك زيدٍ ، زُرْهُ خالداً .

ومنه قوله تعالى (١): ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ .

٢ ــ الثاني: بَدَلُ بَعْضٍ من كُل نحو: «قَبضتُ المالَ نصفَه». والبعض عند
 البصريين يقع على أكثر الشيء، وعلى نصفه، وعلى أقله.

وعن الكسائي وهشام أنَّ بعض الشيء لا يقع إلَّا على ما دون نصفه ؛ ولذلك منع أن يقال: «بعض الرجلين لك» أي: أحدهما.

\_ ومنه قولك: أكلت الرغيف ثلثه ، أو نصفه أو ثلثيه ، ولا بد من اتِّصاله بضمير .

٣ ـ الثالث بدل الاشتمال هو ما صح الاستغناء عنه بالأول ، وليس مطابقاً له ،
 ولا بعضاً .

وقيل: إِمَّا دالٌّ على معنى في متبوعه نحو: أعجبني زيدٌ حُسْنُه ، أو مستلزم معنى فيه نحو: أعجبني زيدٌ ثوبُه .

ومثله قوله تعالى (٢): ﴿ يَشَّعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحُمَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ .

ومثال المقدّر (٣): ﴿ قُتِلَ أَصَحَبُ ٱلْأُخُدُودِ ۞ ٱلنّارِ ﴾ ، أي: النار فيه ، وقيل: الأصل ناره ، ثم نابت (أل) عن الضمير .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ١/٦ ـ ٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٧١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة البروج ٦/٨٥ - ٤٠

٤ ـ البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله: «أو كمعطوف ببل»،
 وسيأتي الحديث عنه في البيت الثالث.

\_ التابع (١): مبتدأ أول ، المقصود: نعت التابع ، بالحكم: متعلِّق بـ «المقصود» ، بلا واسطة: عند المكودي متعلِّق بالمقصود ، وعند الشاطبي: في موضع الحال من ضمير المقصود ، هو: مبتدأ ثان ، المسمَّئ: خبر المبتدأ ، وهو اسم مفعول متعد لاثنين ، ومفعوله الأول ضمير مستتر نائب عن الفاعل ، بدلاً: مفعوله الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول ، والرابط إعادة المبتدأ بمعناه .

\_ مطابقاً: مفعول ثانٍ لـ «يُلْفَى» مقدَّمٌ عليه أو بعضاً أو ما: معطوفان على مطابقاً ، وما: موصول اسمي ، وجملة «يشتمل» صلة الموصول ، عليه: متعلِّق بـ «يشتمل» يُلْفَى: مضارع مبني للمفعول ، ونائب الفاعل: مفعوله الأول ، وتقدَّم مفعوله الثاني عليه ، أو: حرف عطف ، كمعطوف: الكاف: اسم بمعنى مثل معطوف على ما قبلها ، ومعطوف مجرور بالكاف جرّ المضاف للمضاف إليه ، ببل: متعلّق بـ «معطوف» .

- في البيت الأول إشارة إلى النوع الرابع من أنواع البدل، وهو المباين.

وذكروا أنه ثلاثة أنواع<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٥ ـ ١١٦، وشرح المكودي ٢/٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٢٥١/٣ ـ ٢٥٢، وشرح ابن عقيل ٢٤٩/٣، وزاد الأشموني بعض التنبيهات في ٢ / ٢٧٧: زاد بعضهم بدل كل من بعض، ونفاه الجمهور، وردَّ السّهيلي بدل البعض وبدل الاشتمال إلى بدل الكل، واختلف في المشتمل في بدل الاشتمال، فقيل: هو الأول، وقيل: الثاني. وقيل:

١ ـ بدل الإضراب، ويسمونه بدل البداء، وهو ما يذكر متبوعه بقصد، كقولك: أَعْطِ السائلَ رغيفاً درهماً. ومنه قوله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا كُتِبَ لَهُ نِصْفُهَا ثُلثُهَا إِلَىٰ عُشْرِهَا».

قال المرادي: «ولم يثبت بعضهم بدل البَدَاء».

٢ ـ والثاني: يُسَمَّىٰ بَدَلَ الغلط، وهو ما لا يُقْصَدُ مَتْبُوعُه، بل يجري على لسان المتكلم من غير قصد. وذكر المبرد وغيره أن هذا النوع لا يوجد في كلام العرب لا نثرها ولا نظمها، وإنما يقع في لفظ الغُلَّاط، وبعضهم يطلق عليه بدل النسيان.

٣ ـ الثالث: زاده ابن عصفور ويسمئ بَدَلَ النّسيان ، نحو: مررت برجلٍ امرأةٍ ، إذا توهَّمَت أنَّ الممرور به رجل ، ثم تذكرتَ أنه امرأة ، ولم يذكر هذا البدل في التسهيل .

\_ وأدرجه ابن النَّاظم(١) في بدل الغلط، وإدراجُه في بَدَلِ الإضرابِ أقربُ.

قال الأشموني: «فالمبدل منه لم يكن مقصوداً البتة، وإنما سبق إليه اللّسان فهو بدل الغلط، أي بدل سببه الغَلَطُ؛ لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أنه نفسه غلط.

وقد ظهر أنّ الغلط متعلِّق باللِّسان، والنِّسيان متعلِّق بالجنان، والنَّاظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسمّوا النوعين بدل غلط. وإن كان قصد كل واحد من

العامل. ورَدَّ المبرّد وغيره بدل الغلط، وشرح ابن طولون ١٩٩/ - ١٠١، وأوضح المسالك ٩٥/٣
 ٩٦، وشرح المكودي ٢ / ٥٨٣ - ٥٨٤، وشرح الهواري ٣٠٢ - ٣٠٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٨٩ - ٢٠٠، وإرشاد السَّالك ٨٠١/٢ - ٨٠٠٠.

<sup>(</sup>١) شرح ابن النَّاظم/٢١٧ (والثاني بدل الغلط والنسيان».

---

المبدل منه والمبدل صحيحاً فبدل الإضراب ويسمَّى أيضاً بدل البَدَاء».

\* وفي البيت الثاني أشار إلى أمثلة أنواع البدل الأربعة:

زُرْهُ خالداً خالد: بدل كُلّ من كُلّ.

وَقَبَّله اليَّدَا : بدل بعض من كُلِّ .

واعرفه حقَّه حقَّه : بدل اشتمال.

وَخُذْ نَبُلاً مُدَىٰ : وَمُدىٰ يحتمل الأقسام الثلاثة المذكورة ، وذلك باختلاف التقارير .

\_ فإن كان المتكلّم(١) أراد الأمر بأخذ المُدَىٰ فَسَبَق لسانه إلى النبل فبدل غَلَط.

\_ وإن أراد الأمر بأخذ النبل ثم ظهر فَسَاد تلك الإرادة وأنَّ الصواب الأمر بأخذ المُدئ ، فبدل نِسْيان .

\_ وإن كان أراد الأول، ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذه المُدَى، وجعل الأول في حكم المسكوت عنه فبدل إضراب وبَداء، والأَحْسَنُ استعمال «بل».

\_ وسكت المصنّفُ عن موافقة البدلِ متبوعَهُ في الإفراد والتذكير والتنكير وفروعها، فلم يتعرّض لها، وفَصَّل الكلام فيها المرادي والأشموني وغيرهما، وذكروا الشواهد المناسبة لذلك، ومن ذلك:

\_ تبدل المعرفة من المعرفة ، نحو(٢): ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أوضح المسالك ٦٧/٣ ، وشرح الأشموني ٢ /١٢٧ ، والنبل اسم جمع للسهم ، والمدئ جمع مدية ، وهي السكين .

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم ۱/۱۶ - ۲.

\_ القراءة بالجر عن ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والأصمعي عن نافع والأعمش ،=

في قراءة من جَرّ: «اللهِ» بدل من العزيز الحميدِ.

\_ والنكرة من النكرة ، نحو (١): ﴿ إِنَّ اللَّمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ﴾ .

\_ والنكرة من المعرفة ، نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ كَلَّا لَهِن لَّرْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَلِذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ .

\_ واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من النكرة أن تكون موصوفة ، واشترطوا في إبدال النكرة من المعرفة شرطين: اتّحاد اللَّفظ ، وكونها موصوفة .

\_ قال أبو حيان في الارتشاف (٣): «وقد سُمع إبدال النكرة من المعرفة وليست من لفظ الأول ولا موصوفة ، وهو مذهب البصريين» .

وأمّا التذكير والإفراد وأضدادهما فإن كان بَكَلَ كُلّ من كُلّ وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدراً، نحو (٤): ﴿ مَفَازًا ۞ حَدَاإِقَ ﴾ .

أو قصد التفصيل نحو قول كثيِّر:

وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ ﴿ وَرِجْلٍ رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ ﴿ وَرِجْلٍ رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ وَإِن كَان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيما ذكر.

\_ ذا(٥): اسم إشارة مفعول به بـ (اعزُ) ، للإضراب: متعلّق بـ (اعزُ) ، اعزُ: فعل

الله: بدل من لفظ الحميد في الآية السابقة ، أو عطف بيان .
 واختار أبو عبيد الخفض ، وتعقب عليه ابن قتيبة .

انظر كتابي معجم القراءات ٤ /٤٤٨.

<sup>(</sup>١) سورة النبأ ٣١/٧٨ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>۲) سورة العلق ۹۲/۱۹ ـ ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) الارتشاف/١٩٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ ٣١/٧٨ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفية/١١٦، وشرح المكودي ٥٨٤/٣.

\* 60 \*

أمر ، إنْ: شرطٌ ، قصداً: مفعول مقدَّم بـ «صَحب» ، وصَحب: فعل الشرط ، وجوابه محذوف ، ودون قصد: دون عند المكودي في محل نصب على الحال ، أي: ظرف متعلّق بحال ، غلط: خبر مبتدأ محذوف ، أي: هو بدل غلط ، به سُلِب: صفة غلط .



- \_ جاء كـ«أنك» عند ابن طولون، والشاطبي، والمرادي، كذا بفتح الهمزة.
- لا يُبْدَل الظاهر<sup>(۱)</sup> من ضمير الحاضِر، إلَّا إذا كان البدل بَدَلَ كُلَّ من كُلَّ، واقتضى الإحاطة والشمول.
  - \_ أو كان بدل اشتمال.
  - \_ أو كان بدل بعض من كل.
  - \_ مثال الأول قوله تعالى (٢): ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ .

أولنا: بدل من الضمير المجرور باللام في «لنا»، فإذا لم يدلَّ على الإحاطة امتنع، نحو: رأيتك زيداً.

\_ ومثال الثاني: وهو بدل الاشتمال قول عديّ بن زيد:

ذَرِينِي إِنَّ أَمْرَكِ لَن يُطَاعَا ﴿ وَمَا أَلْفَيْتنِي حِلْمِي مُضَاعًا

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 709/7 = 777، وشرح ابن عقيل 707/7، وأوضح المسالك 709/7، وشرح المكودي 700/7 والمقاصد الشَّافية 700/7، وشرح الهواري 700/7 وإرشاد السَّالك 700/7.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة ٥/١١٤.

حلمي: بدلَ اشتمال من «ألفيتني».

ومثله: «إنك ابتهاجَك استمالاً: ابتهاجَك: بدل من الضمير في إنك، واستمالا: خبر «إِنَّ».

\_ ومثال الثالث: وهو بدل بعض من كل قول العديل بن الفرخ:

أَوْعَـــدَنِي بِالسِّـجِنِ والأَدَاهــم ﴿ رجلي، فرجلي شَــثْنَةُ المناسِـم

أبدل الاسم الظاهر وهو «رجلي» من ضمير الحاضر وهو ياء المتكلم، مفعول «أوعد».

ولا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلِّمِ أو المخاطبِ إِلَّا إذا كان البَدَلُ بَدَل كُلِّ فيه معنى الإحاطة ، وهو المراد بقوله: «إِلَّا مَا إِحاطة جَلَا».

وذلك نحو قوله تعالى (١): ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوِّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ ، فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة فمذاهب.

١ \_ الأول: المَنْعُ، وهو مذهبُ جمهور البصريين.

٢ ــ الثاني: الجواز، وهو قولُ الأخفشِ والكوفيين.

ومنه قول الشاعر:

بِكُم قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلِّ مُعْضِلَةٍ ﴿ وَأَمَّ نَهْجَ الهُدَىٰ مَنْ كَانَ ضِلِّيلا

أَبْدَل الاسم الظاهر، وهو قريش، من ضمير الحاضر، وهو «بكم» بدل كل من كل من غير أن يدلَّ البدل على الإحاطة.

وأجاز الأخفش: «رأيتك زيداً»، و«رأيتني عمراً»، وإليه مال في التسهيل.

 <sup>(</sup>۱) سورة المائدة ٥/١١٤.

خلاصة شروح الألفية

- \* 55 \*

وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيده ولم ينبه عليه في الخلاصة . كذا عند ابن الوردي(1) .

٣ ـ الثالث: يجوز في الاستثناء نحو: «ما ضربتكم إلَّا زيداً»، وهو قول قطرب.

\_ ومن ضمير (٢): متعلِّق بـ «تبدله» ، الحاضر: مضاف إليه ، الظاهر: منصوب بفعل مضمر يفسره «تبدل» على تقدير حال محذوفة ، لا: ناهية ، تبدله: مجزوم ، والهاء راجعة إلى الظاهر ، إلَّا: حرف استثناء ، ما: في محل نصب بـ «إلَّا» على الاستثناء ، أو البدل من المفعول ، إحاطةً: مفعول مقدَّم بـ «جَلَا» ، والجملة صلة «ما» .

\_ أو اقتضى: أو حرف عطف اقتضى: فعل ماض ، بعضاً: مفعوله ، أو اشتمالاً: معطوف على «بعضاً» ، ك (إنك»: الكاف جارَّةٌ لقول محذوف: وذلك كقولك إنك . . . . ابتها جَك: بدل من الكاف في (إِنَّك» بدل اشتمال ، استمالا: فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود إلى «ابتها جك» ، والجملة خبر (إنّ» .



\_ إذا أُبدِلَ من اسم الاستفهام (٣) وجب دخول الهمزة على البدل نحو:

<sup>(</sup>١) شرح ابن الوردي ٥٣١/٢.قال ابن الوردي: ولو قال:

ولا يجئ ذو الكل بعد مضمر ﴿ لحاضر إن لم يُحَطَّ في الأكثر والمقتضي بعضاً أو اشتمالاً ﴿ بعد ضمير حاضر تسوالا لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم وكان أتم من وجوه تظهر بالتأمل.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٦، وشرح المكودي ١٨٦/٢٠.

 <sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٢٦١/٣، وشرح الأشموني ٢/٢٣١ ـ ١٣٣٠، وشرح ابن عقيل ٢٥٢/٣ ـ ٢٥٣،=

- \_ من ذا أسعيد أم على ؟
- \_ ما تفعل أخيراً أم شرّاً؟
- \_ متى تأتينا أغداً أم بعد غد؟
- \_ كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟
  - \_ كيف جئت أراكباً أم ماشياً؟
- \_ قال المرادي: «نظير هذه المسألة بدل اسم الشرط فإنه يقترن بـ «إن» نحو: متى تقم إن ليلاً وإن نهاراً قمتُ».

النيت الثاني ذكر أنَّ الفعل يُبْدَلُ من الفعل ، وهو بَدَلُ كُلِّ من كُلِّ ، كما ذكر ذلك في الأسماء من قبل ، ومثّل لهذا بقوله:

.... «مَنْ اللهِ يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ا

فقوله: يَسْتَعِن بَدَلٌ من «يَصِل إلينا».

ومنه قوله تعالى (١٠): ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَـذَابُ ﴾ ، يُضاعَفْ بدل من «يَلْقَ».

ومن ذلك قوله:

<sup>=</sup> والمقاصد الشَّافية ٥/٢٢٦ ـ ٢٢٦، وشرح المكودي ٢/٧٧، وأوضح المسالك ٧٠/٣، وشرح ابن طولون ٢٠٣/، وشرح الهواري ٣٠٧/٣ ـ ٣٠٨، وإرشاد السَّالك ٨٠٧/٢.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٢٥/٨٨ ـ ٦٩٠

وقول عبد الله بن الحر:

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا \* تَجِدْ حَطَباً جَـزْلاً وَنَـاراً تَأَجَّجَا تُحِدْ حَطَباً جَـزْلاً وَنَـاراً تَأَجَّجَا تُلْمِمْ: بَدَلٌ من الفعل «تأتِنا».

\_ قال المرادي (١): ((ولا يُبْدَل بدلَ بعض ، وأما بدل الغلط فقال في البسيط: جَوَّزه سيبويه وجماعة من النحويين ، والقياس يقتضيه » .

ومثَّل له المكودي بقوله: «قام قعد زيد» قال: «وأمَّا بدل البعض فلم يُسْمَع».

\_ وبدلُ (٢): مبتدأ ، المُضَمَّن: مضاف إليه ، الهمزَ: مفعوله الثاني ، والنائب عن الفاعل هو الأول ، يلي همزاً: الجملة خبر «بَدَلُ» ، كمن: أي: وذلك كقولك من . . . ، من: مبتدأ ، ذا: خبره ، والجملة مقول لمجرور الكاف المحذوف . أسعيد: بدل ، بدل تفصيل ، أم علي: معطوف على سعيد .

\_ ويُبْدَل: فعل مضارع مبني للمفعول ، الفعل: نائب عن الفاعل ، من الفعل:

(١) توضيح المقاصد ٢٦٢/٣، وذكر المرادي أنَّ كثيراً من النحويين أجازوا أن الجملة قد تُبُدَلُ من الجملة نحو:

أَقُولُ لَـهُ ارْحَـلُ لَا تُقـيمَنَّ عِنْـدَنَا ﴿ وَإِلَّا فَكُـنْ فِي السَّرِّ والجَهْرِ مُسْلَما وبقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّـقُولُ اللَّذِي آَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أَمَدَّكُم بِأَفْكِم وَيَنِينَ ﴾ الشعراء ١٣٢ ـ ١٣٣٠ وأجاز ابن جني والزمخشري والمصنَّف إبدال الجملة من المفرد. ومنه: عرفت زيداً أبو من هو، وجعل ابن جِنِّى منه:

إِلَى اللهِ أَشْكُو بِالمَدِيْنَةِ حَاجَةً ﴿ وَبِالشَّامِ أُخْرَىٰ كَيْفَ يَلْتَقِيَانَ كَأُنه قال: أشكو هاتين الحاجتين تعذُّرَ التقائهما.

وانظر شرح الأشموني ١٣٤/٢، وشرح المكودي ٥٨٧/٢، وأوضح المسالك ٦٩/٣، وشرح السُّيُوطي/٣٥٥.

(٢) إعراب الألفيَّة /١١٦ ـ ١١٦، وشرح المكودي ٢/٥٨٧، والمقاصد الشَّافية ٥/٢٢٩، ٢٢٩٠.

\* 36 \*

متعلِّق بـ «يُبْدَلُ» ، كمن: أي وذلك كقولك مَن . . . ، مَن: اسم شرط مبتدأ ، يَصِلْ: فعل الشرط مجزوم ، وجملة الشرط خبر المبتدأ «مَن» ، إلينا: متعلِّق بـ «يَصِلْ» ، يَسْتَعِن: مضارع مجزوم لأنه بدل من «يَصِل» بدل اشتمال ، قاله المكودي ، وعند الشَّاطبي: بدل إضراب أو غلط ، بنا: متعلِّق بـ «يَسْتَعِنْ» ، يُعَنْ: جواب الشرط .



#### ٤٤ \_ النِّداءُ

#### **→\*\*\*\***



#### \* النّداء: فيه ثلاث لغات<sup>(۱)</sup>:

- \_ النِّداء: بكسر النون والمدِّ، وهو أشهرها.
  - \_ النِّدا: بكسر النون والقصر.
- \_ النُّداء: بالضم والقصر أو المد: النُّداء: وقيل إنه بالقصر غير مسموع.
  - \_ ومعنى النداء لغة: الدُّعاء.

واصْطِلَاحاً: دعاء بحروف مخصوصة.

والمنادئ يكون مندوباً ، أو غير مندوب ، فإن كان غير مندوب ، فهو بعيد أو في حكمه ، وأدوات النداء: يا ، أيْ ، أيا ، آ ، هَيَا ، والهمزة وزاد الكوفيون: آ وآي ، ونقله المرادي عن التسهيل (٢) ، وذكر أن رواية العدل مقبولة .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲٦٦/۳ ـ ٢٦٧ وذكر جواز نداء القريب بما هو للبعيد توكيداً، وعلى منع العكس، وذهب بعض النَّحاة إلى أنَّ هذه الأدوات أسماء أفعال محتملة لضمائر مستترة، وشرح ابن النَّاظم/٢١٦ ـ ٢١٠، وشرح ابن عقيل ٣٥٥/٣، وشرح ابن طولون ٢١٠٥/١ ـ ١٠٠، وأوضح المسالك ٣٠٠/٣، وشرح الهواري ٢٠١/٤، وشرح المكودي ٢٨٨/١ ـ ٥٨٩ ، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٣٠، وشرح ابن الوردي ٢٦٣/٢، وإرشاد السَّالك ٨٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٣/٨٦٦، والتسهيل/١٧٩.

- \_ ويا: هي أم الباب، ولذلك لم يُنَادَ اسم الله بغيرها.
- \_ وأيْ: كما ورد في الحديث: «أيْ فلُ هَلُمَّ»، وقد تُمَدّ همزتُها، وهي للبعيد عن البصريين، وللقرب الهمزة، نحو: أزيدُ أقبلْ.
- \_ والنّائي هو البعيد مسافةً ، وكالنّائي: هو البعيد حكماً كالسّاهي ، والدَّاني هو القريب .
- \_ قال المرادي: «وذكر سيبويه رواية عن العرب أنَّ الهمزة للقريب، وأنَّ ما سواها للبعيد مسافةً وحكماً، وعلى هذا المذهب اعتمد النَّاظم».
- \_ ثم قال: «ولا حاجة لذكر سائر المذاهب لأنَّ قائليها لم يعتمدوا إلَّا على الرأي، والرواية لا تعارض بالرأي. كذا قال المصنَّف».
- \_واستعملوا «وا»: في النُّدبة كقولهم: واعُمَراه، وهو نداء المتفجَّع على فَقْده، والمتوجَّع منه: نحو: وارَأْسَاه، واظهراه.
  - وكذا استعملوا «يا» عند أَمْن اللَّبس.
- \_ قال ابن طولون: «وتُسْتَعملُ «وا» أكثر، وَيُجْتَنَبُ استعمال «يا» عند خوف اللبس بالنِّداء».
- \_ وقال الأشموني: «ووا لمن نَدَب: وهو المتفجَّع عليه، أو المتوجَّع منه نحو: وا ولداه، وا رأساه، أو «يا» نحو: يا ولداه، يا رأساه، وغير «وا»، وهو «يا» لدى اللبس اجْتُنبْ، أي: لا تُسْتَعملُ «يا» في النُّدبة إلَّا عند أَمْن اللَّبس.

كقول جرير:

حُمَّلْتَ أَمْراً عَظيماً فَاصْطَبَرْتَ لَـهُ ﴿ وَقُمْتَ فِيْهِ بِالْمُو اللهِ يَا عُمَـرَا



\_ وقال ابن النَّاظم(١): «وأجمعوا على جواز نداء القريب بما للبعيد توكيداً ، وعلى منع العكس» .

\_ وللمنادَى (٢): خَبَرٌ مقدَّم، النَّاءِ: نعت للمنادى، أو كالنَّاءِ: عطف على ما قبله، يا: مبتدأ مؤخَّر، وأَيْ: معطوفٌ على «يا»، وآ: معطوف على «يا»، كذا: خبر مقدَّم، أَيَا: مبتدأ مؤخَّر، ثم: عطف، هَيَا: معطوف على «أَيَا».

\_ الهمزُ: مبتدأ ، للداني: خبره ، وا: مبتدأ ، لمن: خبره ، جملة «نُدِب» صلة ، أو يا: معطوف على «وا» ، غيرُ: مبتدأ . وا: مضاف إليه ، لدى: ظرف مكان متعلِّق بـ «اجتُنِب» ، والجملة: خبر «غير» .

وذكر الشَّاطبي أنَّ «غيرَ» منصوب بـ «اجتُنِبْ» ، كذا! وليس هكذا ضبط البيت.



قد يُعَرَّىٰ المنادى من حروف النداء لفظاً ، نحو:

(٣): ﴿ يُوسُفُ أَغْرِضْ عَنْ هَلَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وذهب المبرّد إلى أنَّ أيَا وهَيَا للبعيد، وأيْ والهمزة للقريب، ويا: لهما. وذهب ابن بَرْهان إلى أنَّ أيَا وَهَيَا للبعيد، والهمزة للقريب، وأيْ: للمتوسط، ويا: للجمع. انظر فيه ص/٢٢، وانظر مثل هذا في شرح الأشموني ١٣٦/٢، وفي أوضح المسالك ٧٠/٣ ــ ٧١ وأعمها «يا» فإنها تدخل على كُلّ نداء، وتتعيَّن في نداء اسم الله تعالى، وفي بابه الاستغاثة.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٧، والمقاصد الشَّافية انظر ٥/٠٢، وراجع ص/٢٣٣.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۲/۲۹.

- (١): ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾.
- (٢): ﴿ أَنَ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ . وذكر ابن طولون أنه في الآية ليس منه ، والصَّواب أنه مفعول .

\_ وأما المندوب، والمستغاث، والمضمر، فلا يجوز ذلك فيها (٣) ؛ لأنَّ الندبة تقتضي الإطالة ومَدَّ الصوت، فحذف حرف النداء فيها غير مناسب. وهكذا الاستغاثة، فإنَّ الباعث عليها هو شدَّة الحاجة إلى الغوث والنصرة، فتقتضي مد الصوت ورفعه حرصاً على الإبلاغ؛ وحرف النداء مُعِينٌ على ذلك.

\_ وأمَّا المضمر فلا يُحْذَفُ منه حرفُ النّداء؛ لأنه لو حُذِف فاتت الدلالة على النداء؛ لأنَّ الدالِّ عليها هو حرف النّداء، وتضمن المنادى معنى الخطاب، فلو حُذِف الحرف من المنادى المضمر بقي الخطاب، وهو غير صالح للدلالة على إرادة النداء؛ لأنَّ دلالته على الخطاب وضعية لا تفارقه بحال. واعتمدت في أخذ هذا النص على ما ذكره ابن النَّاظم.

\_ وقال ابن عقيل: «لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو: وا زيداه، ولا مع الضمير نحو: يا لَزَيد».

\_ وذكر المرادي أنَّ نداء المضمر فيه تفصيل، فإن كان لمتكلِّم أو غائب لم يجز، لا يُقال: يا أنا، ولا يا هو. وإن كان لمخاطب ففيه خلاف، والصحيح المنع،

<sup>(</sup>۱) سورة الرحمن ٥٥/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ٤٤/١٨، انظر شرح ابن طولون ٢/١٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن النَّاظم/٢٢، وشرح ابن عقيل ٢٥٦/٣ ـ ٢٥٧، وشرح الأشموني ٢٣٦/ ـ ١٣٧، ووُفِهمَ من كلامه جواز نداء المضمر، والصحيح منعه مطلقاً، وشذَّ: يا إيّاك قد كفيتك، وتوضيح المقاصد ٣/٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٠٤٢ ـ ٤٥، وشرح الهواري ٣/٤، وشرح المكودي ٢٨٥٨، وأوضح المسالك ٢/٣، وإرشاد السَّالك ١٣/٢.

- \* 3B \*

وقد سمع ما ظاهره نداء المضمر بصيغة النصب كقوله: يا إيّاك قد كفيتك، وهو القياس وبصيغة الرفع، وهو:

يا أَبْجَرُ بن أبجر يا أنتا أنت الذي طلقت عاماً جُعتا

وهو من نيابة بعض الضمائر عن بعض.

\* وفي البيت الثاني ذكر ما يُحْذَفُ فيه حرف النّداء، ويكون ذلك قليلاً أو
 كثيراً، وقد نبَّه على ما يقل في:

\_ اسم الجنس كقول موسى ﷺ (١١): «ثَوْبِي حَجَرُ».

وقولهم (٢): أصبحْ لَيْلُ، وأطرِق كَرَا، وافْتَدِ مخنوقُ.

واسم الإشارة (٣): ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَّؤُلَآءٍ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾.

قال ابن النَّاظم: واسم الإشارة في معنى اسم الجنس فجرى مجراه».

\_ وذكروا مذهبين:

\_ مذهب البصريين: حذف حرف النداء لا يجوز إلَّا في ضرورة أو شذوذ.

\_ وهو عند الكوفيين قياس مُطَّرد.

وسُمع من اسم الإشارة بالإضافة إلى الآية أبيات حُذِفَ منها أداة النَّداء،

<sup>(</sup>١) على تقدير: ثوبي يا حجرُ ، والقصة معروفة عن سيدنا موسى على .

<sup>(</sup>۲) يا ليل، يا كرا، يا مخنوق، وانظر المقاصد الشَّافية ٥/٢٤٧، وأوضح المسالك ٧٦/٣، وشرح ابن طولون ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٨٥٠

ولذلك لحنوا أبا الطيب في قوله:

هَـــنِي بَـرَزْتِ لَنَا فَهِجـتِ لنا رسيسا ﴿ ثُــمَّ انْثَنَيــتِ وَمَــا شَــفَيْتِ نَسِيْسَــا

\_ قال ابن النَّاظم: «وقول الشيخ: «ومن يمنعه فَانْصُر عاذله»: يوهم اختيار مذهب الكوفيين. هذا إن لم يحمل المنع على عدم قبول ما جاء من ذلك». ومثل هذا عند المرادي(١).

## \_ قال المرادي<sup>(٢)</sup>:

\_ «والحاصل أنَّ حرف النِّداء ي**جوز حذفه من العلم** نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ يُوسُفُ أَعَرِضْعَنَ هَاذَا ﴾ .

- \_ والمضاف: نحو(٤): ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ ﴾.
- \_ والموصول: نحو (٥): «من لا يزال محسناً أحسن إليَّ».
  - \_ وأي: نحو(١): ﴿ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

\_ والمطوّل: «خيراً من زيد أقبل، طالعاً جبلاً أقبل». وهو مُطوَّل بما جاء بعد المنادئ، أي: المعمول.

<sup>(</sup>۱) قال: «قلتُ قد صرح بموافقتهم في اسم الجنس في شرح الكافية . . . . وقصر اسم الإشارة على السَّماع ؛ إذ لم يرد إلَّا في الشعر ، وأما نحو: «ثم أنتم هؤلاء» فمتأوّل» . وتوضيح المقاصد ٢٧٣/٣ ، وشرح الكافية ١٢٩١/٣ .

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۲/۲۹.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح ۷۱/۲۸٠

<sup>(</sup>ه) أي: يا من لا يزل...

<sup>(</sup>٦) سورة النور ۲٤/۳۱.

\_ ويختلف في جواز حذفه من اسم الجنس المبني للنِّداء ، واسم الإشارة والنكرة غير المقصودة .

- \_ ويمنع مع الأشياء المتقدِّم ذكرها».
- \_ وقال ابن طولون (١): ومن المواضع التي يمتنع حذف حرف النداء معها اسم الله إلَّا إذا عُوِّضت عنه الميم المشددة في آخره ، نحو: «سُبْحَانك اللَّهُمَّ . . . » .

\_ وغيرُ (٢): مبتدأ ، مندوبِ: مضاف إليه ، ومضمر وما: معطوفان على مندوب ، جا: بالقصر ، صلة «ما» ، وفاعله مُستتر ، مُسْتغاثاً: حال من فاعل «جا» ، وجملة «قد يُعَرَّىٰ»: خبر «غير» ، اعلما: فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة .

\_ ذاك: مبتدأ حُذِفَ تابعه، في اسم: متعلِّق بـ «قَلَّ»، الجنس: مضاف إليه، والمشار: معطوف على «اسم»، له: متعلِّق بالمشار إليه، مَنْ: اسم شرط مبتدأ، يمنعه: فعل الشرط، وجملة الشرط خبر عن «مَن» على الأَصَحّ. كذا عند الأزهري! فانصرْ: الفاء للجزاء، انصر: فعل أمر، والجملة جواب الشرط، عاذله: مفعول به.

و ۷۷ه. وَابْنِ الْمُعَرَّفَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدَا ﴿ عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا ﴾ ( ۷۷ه. وَابْنِ الْمُعَرَّفَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدَا ﴿ عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا ﴾ ( ۷۷ه. وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النِّدَا ﴿ وَلْيُجْرَ مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدًا ﴾ ( ۷۷ه. وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النِّدَا ﴿ وَلْيُجْرَ مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدًا ﴾

- المراد بالمُعَرَّف (٣): ما له تعريف قبل النداء، نحو: يا زيدُ، وما حصل له

<sup>(</sup>١) شرح ابن طولون ٢/١١١، وانظر الآية في سورة يونس ١٠/١٠.

<sup>(</sup>۲) إعراب الألفيّة/١١٧، وشرح المكودي/٩١.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٢٧٦/٣ ــ ٢٧٨، وشرح المكودي ٩٩١/٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٥٨/٣، وشرح الأشموني ١٥٩/٢ . (وإنما يُبْنَى الأشموني ١٣٩/٢ ــ ٢٥، وأوضح المسالك ٧٦/٣ ــ ٧٧، وشرح الهواري ٤/٥ ــ ٦ (وإنما يُبْنَى العلم المفرد لتنزُّله منزلة ضمير المخاطب»، والمقاصد الشَّافية ٥/٤٥، وإرشاد السَّالك ٢/٠٢٨ ــ ٨٢٠/٢

تعريف بعد النداء نحو: يا رجلُ.

ونحو: يا زيدُ: قيل فيه: هو باقٍ على علميته، وهو مذهب ابن السَّرَّاج.

وقيل: سُلِب تعريف العلميَّة ، وتعرَّف بالإقبال: وهو مذهب المبرَّد والفارسي ، وإلى الأول ذهب المصنِّف.

وأما نحو: يا رَجُلُ: فقيل: تعرَّف بالإقبال والقصد. وإليه ذهب المصنَّف، وقيل: بـ«أل» محذوفة.

\_ والمرادُ بالمفرد هنا ما ليس مُضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، وذلك في نحو: يا رَجُلُ.

\_ وقوله: عَلَىٰ الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا:

أي: إن كان مفرداً أو نكرة مقصودة بُنِيَ على ما كان يُرْفَعُ به ،

\_ فإن كان يُرْفَعُ بالضمّة بُنِي عليها ، نحو: يا زيدُ ، يا رجلُ .

\_ وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو:

یا زیدان، یا رجلان.

يا زيدون، يا رُجيلون.

يا مسلماتُ ، أو مقدّرة نحو: يا فتى ، يا قاضي .

\_ قال ابن عقيل: «ويكون في محل نصب على المفعوليّة ، لأنَّ المنادى مفعول به في المعنى ، وناصبه فعل مضمر نابت «يا» منابه ، فأصل: يا زيدُ: أدعو زيداً ، فحذف «أدعو» ، ونابت «يا» منابه » .

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ المنادَى المبنيِّ قبل النداء على غير الضم نُويت

فيه ضمّة مقدَّرة للنّداء سواء كان علماً نحو: سيبويهِ، وحَذَامِ على لغة أهل الحجاز، وتأبَّط شَرّاً، وبرق نحرُه.

أو كان غير علم نحو: هذا، ومثله من أسماء الإشارة، نحو: يا هؤلاء. ويظهر أثر التقدير في التّابع، فتقول: يا هذا العاقلُ، العاقلُ: بالرفع والنصب، كما تقول: يا زيدُ الظريفُ والظريفُ.

وتقول: يا سيبويه العالمُ، العالمَ برفع التابع ونصبه، ومثله المحكيّ: يا تأبَّطَ شَرّاً المقدامُ، أو المقدامَ.

\_ قال المكودي: وقوله: وَلْيُجْرَ مُجْرَىٰ ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَا:

«أي: يجري في المنويّ الضمُّ مُجْرَئ الظاهر الضَّمّ، وهو الذي جُدِّد بناؤه، أي: حدث في النداء».

\_ وابن (١): فعل أمر مبنيّ على حذف الياء ، وفاعله مستتر فيه ، المعرَّف: مفعول به ، المنادَى: بدل من «المعرَّف» ، وهو في الأصل نعت للمنادى ، وقُدِّم عليه ، وصار المتبوع تابعاً على البدليَّة ، على الذي: متعلِّق بـ«ابنِ» ، قد عُهِدا: جملة الصِّلة .

\_ وانوِ: فعل أمر مبني على حذف الياء، وفاعله مستتر فيه، انضمامَ: مفعول به، ما: مضاف إليه، بَنَوا: صلة «ما»، والعائد محذوف، قبل: متعلِّق بـ «بَنَوا»، النِّدا: مضاف إليه، وليُجْرَ: مضارع مبني للمفعول مجزوم بلام الأمر، مُجْرَى: مفعول مطلق مبيِّن للنوع، ذي: مضاف إليه، بناء: مضاف إليه، جُدِّدا: نعت لـ «بناء».

#### co Po

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١١٧ \_ ١١٨، وشرح المكودي ٩١/٢ ٥٠.

#### 

\_ لما أتمَّ<sup>(۱)</sup> الكلام على قسم المبنيّ، وحَصَر أنواعَه، بدأ بذكر المُعْرَبِ وحَصَر أنواعه أيضاً.

\_ أما المفرد المنكور، فهو النكرة غير المقصودة كقول الأعمى:

يا رجلاً خُذْ بِيَدِي، لأنه لم ينادِ رجلاً بعينه. ويخصُّون هذا بالأعمىٰ غالباً.

وقول عبد يغوث:

أَيَا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتَ فَـبَلِّغَنْ ﴿ نَـدَامَايَ مِـنْ نَجْرَانَ أَلَّا تَلَاقِيَا وكقول الواعظ: يا غافلاً والموتُ يطلبُه.

\_ والمنادئ المضاف: نحو: يا غلام زيد، يا حَسَنَ الوجه، يا رسولَ الله.

\_ والشبيهُ بالمضاف: وهو ما اتَّصل به شيء من تمام معناه نحو: يا حسناً وجهه ، يا طالعاً جبلاً، يا رفيقاً بالعباد، يا ثلاثة وثلاثين: فيمن سميته بذلك، ولا أذكر أن واحداً منذ ظهور هذه اللغة على وجه الأرض سُمِّي بذلك، ولكنها افتراضات بعيدة لم يقع مثلها.

\_ قال المكودي: فهذه كلها منصوبة ، ونصُبُها على الأصل ، لأنَّ المنادى مفعول بفعل محذوف تقديره: أنادي ، ولا خلاف في وجوب نصبها ، وإليه أشار بقوله: عادِماً خلافاً».

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشَّافية ٥/٢٦، وتوضيح المقاصد ٢٨٠/٣، وشرح المكودي ٥٩٢/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٢١، وشرح الأشموني ١٤٢/٢، وشرح ابن عقيل ٢٥٩/٣ \_ ٢٦٠، وأوضح المسالك ٧٧/٣، وشرح ابن طولون ١١٣/٢ \_ ١١٤، وإرشاد السَّالك ٨٢٢/٢ \_ ٨٢٥.

\_ والمفردَ (١): مفعول مقدَّم بـ «انصب»، المنكورَ: نعت المفرد، والمضاف وشبهه: معطوفان على المفرد، انصب: فعل أمر، عادِماً: حال من فاعل «انصب»، خلافاً: مفعول «عادماً».

```
وَ ١٨٥. وَنَحُو: «زَيْدِ» ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ ﴿ نَحْوِ: «أَزَيْدُ بُنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنْ ﴾ وَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال
```

پنجوز في المنادئ المضموم أن يفتح لخمسة شروط (۲):

١ \_ أن يكون علماً.

۲ \_ أن يُنعت بـ «ابن» ·

٣ \_ أن يُضاف الابن إلى عَلَم.

٤ ــ ألَّا يُفْصَلَ بين ابن وموصوفه.

٥ \_ أن يكون المنادئ مما يُضمُّ لفظاً.

ويحقق هذا مثاله ، وهو: أَزَيْدُ بنَ سعيد . . . فقد جمع هذه الشروط ، فضمُّ زيد

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١١٨، وشرح المكودي ٩٣/٢ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٢٨٢/٣، وشرح الأشموني ٢ /١٤٣ شرط جواز الأمرين كون الابن صفة كما هو الظاهر، فلو جُعِل بَدَلاً، أو عطف بيان، أو منادئ، أو مفعولاً بفعل مقدَّر تعيَّن الضمُّ، وكلامه لا يوفى بذلك وإن كان مراده.

المقاصد الشَّافية ٥/٢٧٣ هذه مسألة المنادئ إذا وصف بابن ما حكمه؟ فأشار إلى أنه إذا اجتمعت للمنادئ الموصوف بابن خمسة شروط جاز في المنادئ وجهان ...».

وشرح ابن عقیل ۲۲۱/۳ ـ ۲۲۲ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۲۱ ، وشرح ابن طولون ۲۱۵/۲ ـ ۲۱۱ ، وأوضح المسالك ۷۹/۳ ـ ۸۱ ، وشرح ابن الوردي ۲۲/۲ ه ، وإرشاد السَّالك ۸۲۲/۲ ـ ۸۲۷۰

على الأصل، وفتحه إتباعاً لفتحة «ابن». ومنه قول الرَّاجِز:

يَا حَكَمَ بِن المُنْذر بِن الجارود ﴿ سرادقُ المَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدُود

\_ فلو كان غير علم نحو: يا غلامُ بن زيد، أو منعوتاً بغير ابن نحو: يا زيدُ الكريمُ، أو أُضيف الابن إلى غير علم نحو: يا زيدُ بن أختاه، أو كان المنادى لا تظهر الحركة فيه، نحو: يا عيسى بن مريم. تعيَّن الضَّمُّ.

\_ ومعنى البيت الثاني أنَّ الضَّمَّ متحتمٌ إذا فُقِدَ شرط من الشروط المذكورة كما في نحو: يا رجلُ ابن عمرو ، ويا زيدُ الفاضل ابن عمرو . . .

ولم يشترط الكوفيون ذلك كما في قول جرير:

فَمَا كَعْبُ بِنُ مَامِةَ وَابْنُ أَرْوَى ﴿ بِأَجْوِدَ مِنْكَ يَا عُمَرَ الجَوَادَا

بفتح «عمر». وخُرِّج على وجهين: أن أصله «يا عُمَرَا» بالألف عند من يجيز الحاقها في غير الندبة والاستغاثة والتعجُّب. والآخر أنَّ أصله «يا عمراً» بالتنوين ضرورة، ثم حذف التنوين.

\_ قال المرادي في البيت الثاني (١): «فإن قلت قد أخلُّ بالشرط الخامس، قلت:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٣٨٤/٣ وبعد هذا النص ذكر جملة تنبيهات منها:

\_ فتحة «ابن» فتحة إعراب إذا ضُمَّ موصوفُه ، وإذا فتح فمذهب الجمهور أنها فتحة إعراب ، وعند عبد القاهر أنها حركة بناء لتركيبه مع «زيد» .

\_ حكم «ابنة» هو حكم ابن ، فيجوز الضّمّ والفتح ، ومثله عند ابن هشام ، ولا أثر للوصف ببنت .

\_ يلحق بالعلم نحو: يا فلانُ بن فلان ، يا ضُلَّ بن ضلَّ ، يا سيد بن سيد. ذكره في التسهيل وهو مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين في ذلك ونحوه التزام الضَّمّ.

\_ حكى الأخفش عن بعض العرب: يا زيدُ بنُ عمرٍو بضم النون إتباعاً لضمة الدال. وانظر مثل هذا في شرح الأشموني ١٤٤/٢ ــ ١٤٥٠

هو شرط مختلف فيه، فإنَّ الفرّاء أجاز في نحو: يا عيسى بن مريم «تقدير الفتحة والضمة».

واختار المصنِّف تقدير الضمة؛ إذ لا فائدة من تقدير الفتحة.

ولم يبيّن أيّ الوجهين أَرْجَح.

وذهب المبرّد إلى أنَّ الضَّمَّ أَجْوَدُ. وقال ابن كَيْسان: الفتح أكثر في كلام العرب، وقيل: الفتح اختيار البصريين.

\_ نحو (١): مفعولٌ مقدَّم بـ ( ضُمّ ) ، وذكر المكودي أنه مطلوب أيضاً لـ ( افتحن ) ، وذكر الشاطبي أنه معمول في المعنى للفعلين بعده تنازعاه ، والعامل فيه هو الثاني . زيد: مضاف إليه ، ضُمّ : فعل أمر ، افتحن : فعل أمر مؤكد بالنون الثقيلة ، من نحو : متعلِّق بـ ( افتحن ) ، وهو مطلوب لضُمّ على سبيل التنازع . وعند المكودي متعلِّق بـ ( ضُمّ ) واقتصر عليه ، والأقعد عند الأزهري أنه في موضع الحال من ( زيد ) ، نحو : مضاف إلى قول محذوف ، أزيد أنهمزة حرف نداء ، زيد : منادى مبني على الضم أو الفتح ، ابن : منصوب لا غير ، نعت لزيد باعتبار محلّه ، سعيد : مضاف إليه ، لا تهن : مضارع وَهَن يَهِنُ إذا ضَعُف ، ويحتمل أن يكون من أهان إذا أَذَل أي : لا تُهِن أحداً .

\_ والضمُّ: مبتدأ، إنْ: حرف شرط، لم يلِ: مضارع مجزوم، الابنُ: فاعل «يل»، علماً: مفعوله، أويَلِ: مجزوم بالعطف على ما سبق، الابنَ: مفعول مقدَّم، عَلَمُّ: فاعل «يل». جملة: قد حُتِما: خبر المبتدأ، وجواب الشرط محذوف. ويجوز أن تكون جواب الشرط، والشرط وجوابه خبر الضمّ.

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/۱۸، وشرح الأشموني ۱۶۳/۲، وشرح المكودي ۹۳/۲ ٥ ـ ٩٩ ٥ ، عند الشَّاطبي ٥/٢٧٧ من وهن يَهنُ إذا ضَعف.

وَ هِ هِ مِن هِ هِ مِمَّا لَـهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمِّ بُيِّنَا فَا اللهِ مِمَّا لَـهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمِّ بُيِّنَا فَا اللهِ مِمَّا لَـهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمِّ بُيِّنَا فَا هُمَا لَهُ اللهِ اللهِ وَمَحْكِيِّ الْجُمَلُ فَا اللهِ وَمَحْكِيِّ الْجُمَلُ فَا اللهِ وَمَحْكِي الْجُمَلُ فَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ و

ذكر في البيت الأول<sup>(۱)</sup> أنَّ الذي يستحقُّ البناء على الضَّمِّ، وهو المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة إذا اضطر شاعر إلى تنوينه جاز له فيه وجهان، تنوينه بالضّم ، والثاني: نَصْبه منوناً.

\_ وكلاهما مسموع عن العرب، فمن الرفع مع التنوين قول الأحوص الأنصاري:

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَى قَالَت: ﴿ يَا عَدِياً لَقَدْ وَقَتَكَ الأَوَاقِي ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَى قَالَ المُوادي: (والضَّمُّ اختيار الخليل وسيبويه، والنصبُ اختيار أبي عمرو

قال المرادي: «والضمّ اختيار الخليل وسيبويه، والنصب اختيار ابي عمرو وعيسى ويونس والجرمي والمبرِّد».

قال المصنِّف<sup>(٢)</sup>: «وعندي أَنَّ بقاء الضّمِّ راجح في العَلَم، والنَّصبُ راجح في

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشَّافية ١٣٠٣/٣.

النكرة المعينة».

\_ قال ابن هشام: ووافق النَّاظمُ والأعلمُ سيبويه في العَلَم، وأبا عمرو وعيسىٰ في اسم الجنس».

\_وذكر في البيت الثاني أنَّ الجمع بين حرف النداء وحرف التعريف مخصوص بالضَّرورة . كقول الشاعر:

فَيَــا الغُلَامَـانِ اللَّـذَانِ فَـرَّا ﴿ إِيَّاكُمَـا أَنْ تُعْقِبانـا شَـرّا

\_ وأجاز الكوفيون والبغداديون دخول حرف النداء على ما فيه «أل» مطلقاً، ولا حجة في البيت، فهو ضرورة.

\_ وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز ، تقول: يا أَلله ، بقطع الهمزة ووصلها ، وفيمن اسمه: «الرجل مُنْطلقٌ»: يا الرجل منطلق أقبل ، وهو مجرّد افتراض غير واقع . ولو سُمِع فيه مرة لجاز ، ولكنه اجتهاد لم يُسْمَع له مثال .

\_ قال المرادي: « . . . والآخر ما سُمِّي به من الجمل المصدَّرة بـ «أل» نحو: «المنطلقُ زيدٌ» في رجل مسمّئ بذلك \_ نص عليه سيبويه » .

\_ وذكر ابن هشام زيادة على ذلك اسم الجنس المشبَّه به «يا الخليفةُ هيبةً» عن ابن سعدان .

\_ وذكر في البيت الثالث: أنَّ الأكثر في نداء اسم الله «اللَّهُمَّ» بميم مشدَّدة معوضة من حرف النداء.

\_ وشَذَّ الجمع بين الميم وحرف النداء في قول أُميَّة بن أبي الصَّلت: إِنَّا مَا حَدَثَ أَلَمِّا ﴿ أَقُولُ: يَا اللَّهُمَ ، يَا اللَّهما

\_ وذكر المرادي أنَّ مذهب الكوفيين<sup>(۱)</sup> في الميم «اللَّهُمَّ» هو بقية جملة محذوفة ، وهي «أُمَّنا بخير» ، وليست عوضاً عن حرف النداء ؛ فلذلك أجازوا الجمع بينهما في الاختيار . ومثله عند الأشموني .

\_ واضمم أو انصب (٢): فعلا أمر تنازعا (١٥) ، وما: في محل نصب بواحد من الفعلين على المذهبين و اضطراراً: مفعول لأجله مُقَدَّم على عامله ، نُوِّنا: فعل ماض مبني للمفعول ، والجملة صلة (١٥) ، مما: متعلِّق بـ ((نُوِّنا)) ، ما: موصول ، له: متعلِّق بـ ((بُيِّنا)) ، استحقاق: مبتدأ ، ضُمّ: مضاف إليه ، بُيِّنا: خبر المبتدأ . . . باضطرار: متعلِّق بـ ((خُصَّ)) ، خُصَّ : فعل أمر ، أو ماض مبني للمفعول ، جمعُ : نائب عن الفاعل ، أو مفعول به بحسب إعراب ((خُصَّ)) ، يا: مضاف إليه ، أل: معطوف على ((يا)) ، إلاً : حرف استثناء ، مع : ظرف في موضع الحال من ((جمع)) ، محكيّ : معطوف على مدخول ((مع)) ، الجمل : مضاف إليه ، الأكثر : مبتدأ ، اللَّهُمَّ خبره ، بالتعويض : في موضع الحال من الخبر ، شَذَّ : فعل ماض ، يا اللَّهُمَّ : فاعل (شذّ) ، وفي قريض : في موضع الحال من الخبر ، شَذَّ : فعل ماض ، يا اللَّهُمَّ : فاعل (شذّ) ، وفي قريض : في موضع الحال من الفاعل ، أو متعلّق بـ ((شذّ)) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن النَّاظم/٢٢٣ «ولو كان أصل اللَّهُم: يا الله أُمَّنَا بخير ، كما يراه الكوفيون للزم باطّراد جواز أمرين: \_ أحدهما يا الله أُمَّنا ارحمنا ، بلا عطف قياساً على: اللَّهُمَّ ارحمنا . \_ والثاني: اللَّهُمَّ وارحمنا بالعطف قياساً على يا الله أمنا وارحمنا ، واللازم منتفٍ إجماعاً» .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١١٩٠

خلاصة شروح الألفية

## ٥٥ ـ فَصْلُ (فِي تَابِعِ الْمُنَادَى)

ـ قوله: تابعَ <sup>(۱)</sup>: شمل جميع التوابع ، والمراد ما سوئ البدل وعطف النسق ، وسيأتي .

- \_ وذي الضم: شمل العلم، والنكرة المقصودة.
- \_ والمضاف: نعت لـ (تابع) ، وخرج به التابع المفرد.
  - \_ ودون أل: خرج به المضاف المقرون بـ «أل».

\_ وقوله: أَلْزِمْهُ نَصْباً: يعني في التابع المستوفي للشروط، وذلك إذا كان التابع غير عطف النّسق، والبدل، وكان مضافاً مجرداً من أل.

\_ مثال ما استوفى الشروط في وجوب النصب، وهو نعت: يا زيدُ ذا الجُمَّة.

\_ وعند المرادي (٢): يا زيدُ ذا الحِيَلُ ، والتوكيد: يا زيد نفسَه ، وعطف البيان:

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي 7 / 000 ، وشرح الهواري 18/8 ، وشرح ابن عقیل 7 / 7 7 ، وتوضیح المقاصد 7 / 7 7 1 = 171 ، وشرح ابن النَّاظم 7 / 7 7 1 = 171 ، وشرح الأشموني 7 / 7 1 = 181 ، وأوضح المسالك 7 / 000 ، والمقاصد الشَّافية 0 / 7 9 7 ، وإرشاد السَّالك 7 / 000 .

<sup>(</sup>٢) جاء الضَّبط في طبعة المكودي ٩٨/٢ و بالضم مع أنه ذكر أن هذه الأمثلة استوفت الشروط في وجوب النصب، ومما جاء فيه: يا زيدُ نفسُه. يا تميم كلُّكم، ويا زيدُ عائدُ الكلب. كذا! وهو غير=

يا زيد عائدَ الكَلْبِ.

\_ وعند ابن هشام: يا زيدُ صاحبَ عمرٍو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلَّهم أو كلَّكم.

\_ فلو كان التابع في هذه غير مضاف جاز فيه النصب والرفع، وإلى ذلك أشار في البيت الثاني.

\_ قال الهواري: «ومَثّل لذلك بقوله: أزيدُ ذا الحِيَل:

زيدُ: منادئ مضموم ، ذا: تابع مضاف عارٍ من «أَلْ» فهو لازم النصب».

\_ وقال ابن عقيل: «إذا كان تابع المنادئ المضموم مضافاً غير مصاحِب للألف واللام وَجَبَ نَصْبُه، نحو: يا زيد صاحب عمرو».

وفَصَّل ابن طولون في ذلك، فذكر مثالاً للصَّفة: يا زيدُ صاحبَ عمرو، وللتوكيد: يا تميم كلَّهم، وعطف البيان: يا زيدُ عبدَ الله، وعطف النسق: يا زيد وغلامَ عمرِو، والبدل: يا زيدُ أخانا.

فهي تابعة للمنادئ المضموم، وهو مضاف، ومجرّد من «أل»، فتعيّن نصبُه.

\_ وذكر في البيت الثاني: ما يجوز فيه الرفع والنصب، وما سواه هو المضاف المقرون بـ «أل»، نحو: يا زيد الحَسَنُ الوجهِ.

والمفرد: يا زيدُ الظريفُ ، ويا تميم أجمعون ، ويا سعيدُ كُرْز ، فيجوز في جميع ذلك الرفع والنصب.

والنصب إتباع للمحلِّ ؛ لأنَّ المنادئ مفعول بفعل مقدَّر ، وأمَّا الرفعُ فإتباع للفظ.

الصواب، ولا عتبئ على المؤلف، وإنما العتبئ على من حقَّق فلم يحقَّق.

\_ قال المرادي: «أما الرفع إتباعاً للفظ فمشكل، لأنّ ضمة المنادى بناء، وحركة البناء لا تتبع، قلت: لما كان البناء في باب النداء مشابهاً للإعراب في اطراد حركته جاز إتباعه...».

#### \_ وقوله: . . . وَاجْعَلَا / كَمُسْتَقِلِّ نَسَقاً وَبَدَلَا

قال المكودي<sup>(۱)</sup>: «يعني أنَّ عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادئ حكمهما حكم المستقل، فيجب بناؤهما على الضم إن كانا مفردين، ونصبُهما إن كانا مضافين، وسواء كان المنادئ مبنياً على الضّم أو منصوباً، فتقول:

يا أخانا زيدٌ، ويا أخانا عمرٌو، ويا زيدٌ أخانا، ويا عمرٌو صاحبَنا.

وسبب ذلك أنَّ البدل في نية تكرار العامل، وحرف العطف بمنزلة العامل، فإذا كررت حرف النداء معهما كانا كالمباشرين لحرف النداء».

\_ وقال المرادي (٢): «يعني أن حكم النسق والبدل في الإتباع حكمهما في الاستقلال، ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب، فما كان منهما مفرداً غير معيّن أو مضافاً أو مطولاً نصب نحو:

يا زيدُ رجلاً صالحاً ، يا زيدُ وغلاماً ، يا زيدُ أخانا ، يا زيدُ وأخانا ،

يا زيدُ خيراً من عمرٍو ، يا زيدُ وخيراً من عمرٍو .

وما كان منهما مفرداً علماً أو معيناً بُنِيَ على الضَّمِّ نحو: يا زيدُ وعمرٌو ، يا زيدُ ورجلُ».

<sup>(</sup>١) شرح المكودي ٢/٩٩٥٠

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۹٤/۳ وذكر بعض التنبيهات منها: أجاز المازني والكوفيّون النصب في نحو:
 يا زيدُ وعمراً.

تابع (۱): مفعول بفعل محذوف يُفَسِّره «ألزمه» على أرجح الوجهين في باب الاشتغال، ويجوز رفعه على الابتداء، ذي: مضاف إليه، الضمّ: مضاف إليه، الضمّاف نعت لـ «تابع»، دونَ: في موضع الحال من المضاف، ألْ: مضاف إليه، ألْزِمُهُ: فعل أمر متعد لاثنين، والهاء مفعوله الأول، نصباً: مفعوله الثاني، وجملة ألزمه: مفسِّرة، لا محلَّ لها، وعلى الوجه الثاني: خبر، كأزيد: الكاف جارةٌ لقولٍ محذوف، أي: وذلك كقولك: أزيدُ: الهمزة حرف نداء، زيدُ: منادئ مبني على الضّم، ذا: نعت لزيد على المحلّ، الحِيَل: مضاف إليه، وما: موصول اسمي في محل نصب مفعول به بـ «ارْفع»، سواه: صلة «ما»، ارفع: فعل أمر، أو انصِبْ: فعل أمر، ومفعول الفعل محذوف مماثل لمعمول «ارْفع»، اجعلا: فعل أمر والألف بدلٌ من النون الخفيفة، كمستقِلً: في موضع المفعول الثاني، نَسَقاً: المفعول الأول، وبَدَلاً: عطف على «نَسَقاً».

\_ يعني أنَّ المعطوف عطف النسق إذا كان مقروناً بـ «أل» جاز فيه وجهان (۲): الرفعُ والنصبُ نحو: يا زيدُ والحارثُ، يا زيدُ والحارثَ. ولم يُجْعَل كالمستقلّ لامتناع مباشرته لحرف النداء.

#### \_ واختُلف في المختار من الوجهين:

١ \_ ذهب الخليل وسيبويه والمازني إلى اختيار الرفع ، وحكاية سيبويه أنه

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١١٩ ـ ١٢٠، وشرح المكودي ٩٩/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 190/7 = 197، وشرح المکودي 100/7، وشرح ابن عقیل 170/7، وشرح ابن طولون 171/7، وشرح الأشموني 100/7، وشرح البن النَّاظم 171/7، وشرح الهواري 17/7، والمقاصد الشَّافية 100/7، وأوضح المسالك 100/7، وإرشاد السَّالك 100/7، وشرح ابن الوردي 100/7،

خلاصة شروح الألفية

- \* 55 \*

أكثر، وإليه ذهب الناظم.

٢ \_ وذهب أبو عمرو وعيسئ بن عمر ويونس والجرمي إلى اختيار النَّصب،
 ووجهه أنَّ ما فيه «أل» لم يلِ حرف النداء، فلم يُجْعل كلفظ ما وَلِيَه.

- \_ وفي قوله تعالى (١): ﴿ يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَـُهُ وَٱلطَّلْيَرَ ﴾ .
- \_ قرأ السَّبعة والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر «والطير) بالنَّصب عطفاً على محل «الجبال».
- \_ وقرأ الباقون: «والطيرُ» بالرفع عطفاً على لفظ «يا جبالُ» أو على الضمير المستكن في «أوِّبي».
- \_ وذكر المرادي عن المبرّد أنه إن كان معرفة فالنَّصبُ ، وإلَّا فالرفع ، ومثله عند الأشموني . وذهب المرادي إلى أن هذا الخلاف في الاختيار والوجهين مجمع على جوازهما إلَّا فيما عُطِف على نكرة مقصودة ، نحو: يا رجلُ والغلامُ ، فلا يجوز فيه على مذهب الأخفش ومن تبعه إلَّا الرفع .
- \_ وإن<sup>(٢)</sup>: شرط، يكُنْ: فعل الشرط مجزوم، مَصْحُوبَ: خبر «يكُنْ» مقدَّم على اسمها، أل: مضاف إليه، ما: اسم يكن مؤخَّر.

قال المكودي: ويجوز العكس، نُسِقا: جملة الصِّلة.

\_ ففيه: خبر مقدَّم، وجهان: مبتدأ مؤخّر، والجملة جواب الشرط. رَفْعٌ: مبتدأ، يُنتقى: جملة خبر المبتدأ، وعند المكودي: مُستأنفة.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٠/٣٤، وانظر كتابي معجم القراءات ٢٤٠/٧ \_ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) انظر إعراب الألفيّة/١٢٠، وشرح المكودي ٢٠٠٠/٠.



\_ إذا نُوديت «أيّ» فهي نكرة مقصودة مبنيّة على الضَّمِّ، وتلزمُها «ها» التنبيه مفتوحة الهاء، وضمها إذا لم يكن بعدها اسم إشارة لغة بني مالك من بني أسد (١).

\_ وقد لزمت «ها» التنبيه عوضاً مما فات «أَيّاً» من الإضافة، ويلزم وَصْفُها بأحد ثلاثة أشياء:

\_ الأول: مصحوبُ أل، نحو: «يا أَيُّهَا الرَّجلُ»: ﴿ يَكَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴾ (٢).

\_ الثّاني: اسم الإشارة، نحو قوله:

- \_ والثالث: الموصول المصدّر بـ«أل» ، نحو: يا أيُّها الذي فعل .
  - \_ وأشار إلى هذين بقوله: وأيُّ هذا أَيُّهَا الَّذِي وَرَدْ.

وأشار إلى أنَّ نَعْت «أيّ» بغير هذه الثلاثة ممنوع بقوله: وَوَصْفُ (أَيٍّ) بِسِوَىٰ هَذَا يُرَدُّ.

#### وذكر المرادي جملة من الفوائد تُفْهَمُ من النظم:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۹٦/۳ ـ ۲۹۹، وشرح المكودي ۲۰۱/۲ ـ ۲۰۲، وشرح الأشموني ۱۵۰/۲ ـ ۱۵۱، وشرح الأشموني ۱۷/۲ ـ ۱۵۱، وشرح ابن النَّاظم/۲۲، وشرح ابن طولون ۱۲۲/۲ ـ ۱۲۲، وشرح الهواري ۱۷/۶ ـ ۱۸۸، والمقاصد الشَّافية ۲۰/۵ ـ ۳۱۱، وأوضح المسالك ۸۷/۳، وإرشاد السَّالك ۸۸۸/۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ٨٩/٢٧٠

- ١ \_ ها: تلزم «أيّاً» لنطقه بهما معاً.
- ٢ ـ تابع (أيّ) صفة لها ، وقيل عطف بيان .

وقيل إنْ كان مشتقاً فهو نعت: يا أَيُّها الفاضل، وإن كان جامداً فهو عطف بيان.

- ٣ ـ وصف أيّ بأحد الأشياء الثلاثة لازم لقوله «تلزم».
- ٤ ـ لزم نعت «أيّ» بأحد الثلاثة؛ لأنه مبهم فلا بد من تخصيصه، ولأنه وُصلة إلى نداء ما فيه «أل»، فكان المقصود بالنداء وَصْفُه.
- ٥ ـ صفة «أيّ» تُرْفَعُ، ولا يجوز فيها النّصب، بخلاف صفة غيرها فهي
   مستثناة مما تقدّم، هذا مذهب الجمهور.
- \_ وذهب المازني (١) إلى أن نَصْبَهُ صِفَةُ «أيّ» قياساً على صفة غيرها من المناديات المضمومة، وذكر بعضهم الزَّجّاج مع المازني.
- \_ وقال الزَّجّاج: «لم يُجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعه أحد معده».

ونقل عن ابن الباذش سماع ذلك عن العرب. وذكر الشّاطبي أنه مُطَّرح مردود، ومخالفة العرب والنحويين جميعاً خطأ.

\_ وَعَرّض النَّاظم بمذهب المازني بقوله: لدى ذي المعرفة.

<sup>(</sup>١) نقل عن المازني قراءة «يا أيُّها النَّاسَ» وهو وجه لغويّ ذهب إليه، وليس بقراءة، ولم أجد هذا قراءة إلَّا في حاشية الصَّبَّان، ولم أهتد إلى موضعها ولا إلى الموضع في معجم القراءات لبعد العهد بها.

وقال ابن النَّاظم (١): «ولا تُوْصَفُ أَيُّ في النداء إِلَّا بما فيه الألف واللام، نحو: يا أَيُّها الرجل، أو بالموصول ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكَ ﴾، وباسم الإشارة، نحو: يا أَيُّهاذا أقبِلْ، قال الشاعر:

أَلَا أَيُّهَاذَا البَاخِعُ الوجدِ نَفْسَهُ ﴿ لِشَيء نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ المقادِرُ

ولا تُوْصَفُ «أيّ» بغير ذلك، وإليه الإشارة بقوله (٣): وَوَصْفُ (أَيِّ) بِسِوَىٰ هَــــذَا يُرَدُّ.

<sup>(</sup>١) شرح ابن النَّاظم/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) في المقاصد الشَّافية ٣٢٠/٥ «هذا حشو لا فائدة فيه...».

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة/١٢٠، وشرح الأشموني ٢/٠٥٠، وشرح المكودي ٢٠١/٢، والمقاصد الشَّافية ٣١٠/٥ - ٣١١.





\_ اسم الإشارة في النداء له حالتان (١): أن يجعل وصلة إلى نداء ما فيه «أل» فَيُساوي في هذه الحالة «أَيّاً» في لزوم نعته، ووجوبِ رَفْعِه، وأنه لا يُنعتُ إِلَّا بمصحوب «أَل» الجنسيّة، أو بموصول مُصدَّر بـ «أَل» نحو: يا هذا الرجلُ، يا هذا الذي فَعَلَ.

\_ وأشار إلى ذلك بقوله: وَذُو إِشَارَةٍ كَـ(أَيِّ) فِي الصِّفَهُ.

ونَبَّه إلى أنَّ جعل اسم الإشارة بمنزلة «أيّ» في لزوم الصِّفة المرفوعة، إنما يلزم إذا كان ترك الصِّفة يفوت به معرفة المشار إليه، وإلى هذا أشار بقوله: . . . إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ الْمَعْرِفَهُ .

تركها: الهاء عائدة إلى الصِّفة ، يُفِيتُ: أي عدم الحصول .

فإذا قلت: يا هذا الرجلُ ، فإن كان المشار إليه لا يُعْرَف إلَّا بقولك: «الرجل» تعيَّن رفع «الرجل».

وإن كان المشار إليه معروفاً بدون ذكر الرجل لم يكن اسم الإشارة بمنزلة «أيّ»

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۳۰۱/۳ ـ ۳۰۲، وذكر أنَّ مذهب السيرافي أنَّ اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب لم يجز نداؤه، ومذهب سيبويه وابن كيسان: الجواز، وحكى فيه ابن كيسان سماعاً عن العرب. وانظر شرح الأشموني ٢/١٥٤، وشرح المكودي ٢/٢٠٢ ـ ٣٠٣، وشرح الهواري ١٨/٤ ـ ١٩٠، وشرح ابن النَّاظم/٢٢٥، وشرح ابن طولون ٢/٤/١ ـ ١٢٢، وشرح ابن عقيل ٣/٣٦ ـ ٢٧٠، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٢، ٣٢٥، وإرشاد السَّالك ٢/١٨٠.

في لزوم رفع الصِّفة، بل يجوز فيها الرفع والنَّصب.

\* وفي البيت الثاني ذكر تكرار لفظ المنادئ مضافاً: يا سعدُ سعدَ الأوسِ.

وقول جرير:

يَا تَـنْمُ تَـنْمَ عَـدِيّ لَا أَبَا لَكُم ﴿ لَا يُلْقِيسَنَكُم فِي سَوْءَةٍ عُمَـرُ

\_ وفي هذه الحالة لا بُدَّ من نصب الثاني

وأُمَّا الأُوَّل ففيه وجهان(١):

١ - إن ضُم فلأنه منادئ مفرد معرفة ، ونصب الثاني لأنه منادئ مضاف ، أو توكيد ، أو عطف بيان ، أو بدل ، أو بإضمار أعني ، أو يا .

٢ ـ وإن فُتِحَ الأول: يا تيمَ تيمَ ، ففيه ثلاثة أوجه:

\_أحدها: أنه منادئ مضاف إلى ما بعد الثاني وهو «عديّ» في البيت ، والثاني «تيمَ» مُقْحَمٌ بين المضاف والمضاف إليه وهو مذهب سيبويه ، وقالوا: نصبه على التوكيد .

#### \_الثاني: أنَّ الأول منادئ مضاف إلى محذوف دلَّ عليه الآخر وهو «تيم

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٣٠٤/٣ فإن قلت هل يشترط أن يكون الاسم المكرر عَلَماً كما مَثَّل في البيت؟ قلتُ: مذهب البصريين أنه لا يشترط، بل اسم الجنس نحو: يا رجلُ رجلَ قوم، والوصف كالعلم في جواز ضم الأول وفتحه بلا تنوين: يا صاحبُ صاحبَ قوم، وخالف الكوفيون في اسم الجنس فمنعوا نصبَه، وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينتصب إلَّا منوناً نحو: يا صاحباً صاحبَ زيد، ولم يختلفوا في جواز الضم.

وانظر شرح الأشموني ٢٠٥/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٢، وشرح ابن طولون ١٢٥/٢ ـ ١٢٦، وعند المكودي ٢٠٣/٢، وفهم من تقديمه الضم أنه أحسن؛ إذ وجهه أرجح. وشرح ابن عقيل ٢٧٣/٣، وشرح السُّيُوطي/٣٦٢، وإرشاد السَّالك ٨٤٣/٢ ـ ٨٤٤.



عدي»، والثاني مضاف إلى الآخر وهو «عدي» وهو مذهب المبرد. وعند الفراء أنهما مضافان إلى ما بعد الثاني.

\_الثالث: أن الاسمين رُكِّبا تركيب خَمْسَة عَشَر، وجُعِلا اسماً واحداً، وفتحتهما فتحة بناء، ومجموعهما منادئ مضاف، وهو مذهب الأعلم.

ذو<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، إشارةٍ: مُضاف إليه ، كأيِّ : خبر المبتدأ ، وفي الصِّفة : في موضع الحال ، أيّ : في الصِّفة بغير اسم الإشارة ، إنْ : شرط ، كان : فعل الشرط ، تركُها : اسم «كان» ، يُفيتُ : فعل مضارع ، وفاعله يعود إلى «تركها» ، المعرفة : مفعول «يُفيت» الثاني ، والأول محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه .

\_ في نحو: متعلَق بـ «ينتصب» ، ونحو: مضاف لقول محذوف ، سعد: منادئ مفرد علم حذف منه حرف الندا ، ويجوز فيه الضم والفتح: الضم على الأصل ، والفتح على الإتباع لما بعده ، سعدَ الأوس: منصوب لا غير ؛ لأنه بيان للأول ، أو بدل منه ، أو بتقدير «أعني» أو «يا» ، أو نعت للأول . ينتصب ثان: فعل وفاعل ، وضُمّ وافتح: فعلا أمر تنازعا «أولاً» ، تُصِبُ: مجزوم لأنه جواب الطلب .



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٠ ـ ١٢١، وشرح المكودي ٢٠٣/٠.

## ٤٦ ـ المُنَادَى الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ

إذا أُضيف المنادئ إلى ياء المتكلم (١) فإمَّا أن يكون صحيحاً ، وإِمَّا أن يكون معتلاً ، فالمعتلُّ : فتى: فتاي ، وعند ابن طُولون فتيَّ ، وقاضي : قاضيَّ وسبق حكم المعتل في الباب/٣٠ «المضاف إلى ياء المتكلم» .

\* وإن كان صحيحاً جاز فيه ستة أوجه، ذكر منها النَّاظم خمسةً، وهي:

١ \_ يا عبدِ: بحذف الياء، والاستغناء عنها بالكسرة، وهو الأكثر.

٢ \_ يا عَبْدِي: بإثبات الياء ساكنة، وهو دون الأول في الكثرة، وذلك كقوله تعالى (٢): ﴿ يَكِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو ﴾، وهي عند ابن طولون أشهرها.

٣ \_ يا عَبْدَ: بقلب الياء ألفاً، وحَذْفها، والاستغناء عنها بالفتحة. ونقل عن
 الأكثرين منع حذف الألف اكتفاء بالفتحة، وأجازه الأخفش والفارسي والمازني.

٤ \_ يا عَبْدَا: بقلب الياء ألفاً مع إبقائها ، كقوله تعالى (٣): ﴿ يَاحَسُرَتَى عَلَىٰ مَا

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۳،۰۰۳، وشرح ابن طولون ۲/۷۲ – ۱۲۸، وشرح ابن عقيل ۲۷٤/۳ – ۲۷۵، وشرح المكودي ۲۰٤/۲ – ۲۰۲، وشرح الأشموني ۲۰۲۸ – ۱۵۷، وشرح الهواري ۲۱/٤ – ۲۰۲، وأوضح المسالك ۸۸/۳، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٣٤، وشرح ابن النَّاظم/۲۲۵، وشرح ابن النَّاظم/۲۲۵، وشرح ابن الردي ۲۹/۲ ۵، وإرشاد السَّالك ۲/۵ ۸٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف ۲۸/۶۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٣٩/٣٥٠

خلاصة شروح الألفية

- \* 65 \*

فَرَّطِتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾.

ه ـ يا عبدي: بإثبات الياء محركة بالفتح<sup>(۱)</sup>: ﴿يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَشْرَفُواْ عَلَىٰ أَشْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾.

٦ ـ والوجه السَّادس لم يذكره النَّاظم، وهو «عَبْدُ»: بالضم اكتفاء بنية الإضافة، وهو أقل الأوجه، ومنه:

قراءة (٢): ﴿ رَبُّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ﴾.

وقراءة (٣): ﴿قَالَ رَبُّ ٱخْكُمْرٍ بِٱلۡحَقِّي﴾.

\_ قال المكودي: «ولم يذكرها النَّاظم في النظم على الترتيب في القوة والضَّعف، بل على ما سمح به الوزن.

وأَفْصُحها: حذف الياء وإبقاء الكسرة ، ثم إثبات الياء ساكنة ومتحركة ، ثم قلبها ألفاً ، ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة .

وفيه لغة سادسة ولم يذكرها النَّاظم لضعفها ، وهي بناؤه على الضم . . . » .

\_ وقال المرادي: «إنما كَثُر تخفيفُ المضافِ للياء في النداء لكثرة إضافةِ المنادئ للياء، والكثرة تستتبع التخفيف».

سورة الزمر ۳۹/۵۹.

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف ٣٣/١٢ وهذه القراءة مشهورة عن ابن محيصن ، وقرأ كذلك في سبعة وستين موضعاً.
 وانظر معجم القراءات ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ١١٢/٢١ وهي قراءة أبي جعفر وابن محيصن وابن كثير في رواية وابن جماز عن نافع بالضم على أنه منادى مفرد، أو على ضم الباء إتباعاً لضمة الكاف بعدها. انظر كتابي معجم القراءات ٢٩/٦.

\* 55 \*

وأمّا في غير النّداء فالأصح إثباتُها ساكنةً ومتحركة ، وقد سُمع حذفها استغناءً بالكسرة ، (١): ﴿ فَبَشِّرْعِبَادِ ﴾ .

\_ واجعل (٢): فعل أمر متعد لاثنين ، منادى: المفعول الأول ، جملة «صَحّ» نعت لمنادى ، إنْ: حرف شرط ، يُضَفْ: فعل الشرط ، وجوابه محذوف للضرورة ، «ليا»: متعلِّق بـ «يُضَف» ، كعبد: في موضع المفعول الثاني لـ «اجعل» ، وما بعده معطوفه على مدخول الكاف بإسقاط حرف العطف .

# 

\_ وعند الشَّاطبي «اشتَهَرَ» في موضع «استمر».

\_ إذا نُودي (٣) المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم كان حكم الياء معه كحكمها في غير النداء، كقولك: يا ابن أخي، يا ابن خالي.

أما ابن أمّ، وابن عمّ، فإنهما لما كثر استعمالهما في النّداء خُصَّا بالتخفيف، فيقال: يا ابن أمَّ بفتح الميم وكسرها.

\_ قال ابن النَّاظم: «وكان الأصل في ابن الأمّ وابن العمّ أَنْ يُقال فيهما: يا ابن

 <sup>(</sup>۱) سورة الزمر ۱۷/۳۹ قرئت بإثبات الياء، وبحذفها، وبالحذف في الحالين الوصل والوقف. انظر
 معجم القراءات ۱٤٧/۸ – ١٤٨٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢١، وشرح المكودي ٢/٥٠٨.

 <sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٣١٠/٣ ـ ٣١٥، وشرح ابن النَّاظم/٢٢٦، وشرح ابن عقيل ٢٧٥/٣، وشرح المساحد السَّافية المكودي ٢٠٦/٢، وشرح الأشموني ٢/٥٧، وشرح ابن طولون ١٢٩/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٣٩، وشرح الهواري ٢٢/٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٣٩، وشرح الهواري ٢٢/٤، وإرشاد السَّالك ٨٤٧/٢.

أُمِّي، ويا ابن عمي، إلَّا أنهما. كثر استعمالهما في النداء فخُصًا بالتخفيف بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليها، في قول من قال:

يا ابن أُمِّ ، وابن عَمِّ .

وبإبدال الياء ألفاً ، ثم حذفها ، وبقاء الفتحة دليلاً عليها في قول من قال:

يا ابن أُمَّ ، وابن عمَّ .

وذكر المرادي في الفتح قولين:

١ \_ أحدهما: أنَّ الأصل: أُمَّا، عَمَّا، بقلب الياء ألفاً، فحذفت الألف، وبقيت الفتحة دليلاً عليها. وهو قول الكسائي والفراء وأبي عبيدة، وحُكي عن الأخفش.

٢ ــ الثاني: أنهما جُعِلا اسماً واحداً مركباً وثُنيَ على الفتح ، وهو مذهب سيبويه والبصريين. ومثل هذا في شرح الأشموني.

\_ وأمّا الكَسْرُ: فظاهر قول الزَّجَّاج وغيره أنه مما اجتُزئ فيه بالكسر عن الياء المحذوفة من غير تركيب.

\_ وقال أبو حيان (١): «وأصحابنا يعتقدون أنّ ابن أمّ وابنة أمّ ، وابن عمّ وابنة عمّ حكمت العرب لها بحكم اسم واحد ، وحذفوا الياء كحذفهم إيّاها من أَحَدَ عَشَرَ إذا أضافوه إليها . وكسر الميم والفتح لغتان فصيحتان قرئ بهما في السّبعة» .

\_ ومعنى «استمرّ» يشير إلى أنَّ هذين الوجهين استمرا في كلامهم، واطّردا بحيث لا يكادون يثبتون الياء والألف إلَّا في ضرورة.

ومن إثبات الياء قول حرملة بن المنذر:

<sup>(</sup>١) الارتشاف/٢٢٠٧، وانظر النص في توضيح المقاصد ٣١١/٣، وفي شرح الأشموني ٢/٥٨/٠.

#### يا ابن أُمِّي وَيَا شُقِيِّق نَفْسِي ﴿ أَنْتَ خَلَّفتنِي لِدهر شديد

\_ ومن إثبات الألف قول أبي النجم:

#### يَا ابْنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي وَاهْجَعِي

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ قلب الياء ألفاً أجود من إثباتها.

وإذا ثبتت الياء ففيها وجهان: الإسكان والفتح.

\_ وقرئ (١): ﴿قَالَ ٱبْنَ أُمَّ ﴾ بالوجهين.

\_ وفتحُ (٢): مبتدأ ، أو كسرُ : عطف على المبتدأ ، وحذف اليا : عطف على ما قبله ، والواو بمعنى «مع» ، الياء : مضاف إليه ، استمرّ : خبر المبتدأ ، في يا ابن أُمّ : متعلِّق باستمرّ ، يا ابن عمّ : معطوف على ما قبله بإسقاط حرف العطف ، لا مَفَرّ : لا : نافية للجنس ، مَفَرّ : اسم لا ، والخبر محذوف ، والتقدير : لا مفر من أمر الله ، وقوله : لا مفر : ذكر الهواري أنه حَشْو .

وقال الشَّاطبي: «وقوله وحذف اليا قيد للكسر فقط؛ لأن الياء لا تثبت مع الفتحة فلا يصح نفي ما لا يصح ثبوته حقيقة أو توهّماً».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٠/٧:

ــ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «ابن أُمَّ» بفتح الميم.

\_ وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وابن عامر وخلف والمفضل والحسن والأعمش «ابن أمًّ» بكسر الميم.

انظر تفصيل هذا في كتابي معجم القراءات ١٦٧/٣ ـ ١٦٨٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢١، وشرح الهواري ٢٤/٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٣٠.

----

خلاصة شروح الألفية

\_ يريد من هذا البيت أنّ الأبَ والأُمّ (١) مختصّان بهذا الحكم في النّداء، وأصل: أبتِ، أُمّتِ: أبي، أُمِّي.

فلما كثر على ألسنتهم، وكثر استعمالهما، حذفوا الياء على عادتهم، وأرادوا ألَّا يُخِلُّوا بالاسم بعد حذف الياء فألحقوه التاء للتأنيث، ولأجل هذا قال: وَمِنَ الْيَا التَّا عِوَضْ.

\_ ولذلك لا يصحُّ الجمع بين الياء والتاء فلا يقال: يا أبتي، يا أمتي.

وأجازه كثير من الكوفيين، ومنه قول الشاعر:

يَا أَبَتِي لَا زِلْتَ فِيْنَا فَإِنَّمَا ﴿ لَنَا أَمَلٌ فِي العَيْشِ مَا دُمْتَ عَائِشًا

ونظيره قراءة أبي جعفر<sup>(٢)</sup>: ﴿يَا حَسْرَتَايَ﴾، فجمع بين العِوَض والمعوَّض. وذكروا أنه في البيت ضرورة.

\_ وفي تحريك التاء وجهان: الكسر والفتح: يا أبتِ، يا أُمَّتِ، يا أبتَ، يا أُمَّتِ، يا أُمَّتِ، يا أُمَّتَ، وقرئ بهما.

ومن ذلك ما جاء في سورة يوسف(٣): ﴿ يَتَأَبَّتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكَبًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٣١٥/٣، وشرح الأشموني ١٥٩/٢، وشرح ابن طولون ١٦٠/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٢٦، وشرح ابن عقيل ٣٧٦٣، وشرح المكودي ٢٠٧/٢، وشرح الهواري ٢٤/٤ ـ ٥٠، وأوضح المسالك ٣٠/٣، وإرشاد السَّالك ٩/٢٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة الزمر ۲/۳۹ ابن جماز عن أبي جعفر، وهي قراءة ابن وردان ومعاذ القارئ والنهرواني «يا
 حَسْرتايَ»، وقرأ أبو جعفر «يا حسرتايْ» بسكون الياء.

انظر کتابی معجم القراءات ۱۷٥/۸.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٤/١٢ قرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج «يا أبتَ» بفتح التاء في جميع القرآن.=

وذكروا الفتح لابن عامر، والكسرَ لباقي السَّبعة: أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي، وهي رواية عن ابن كثير. وذكر ابن طولون أنَّ فيهما من اللغات السِّت التي سبق ذكرها: عبدِ عبدي عبدَ عبدا عبديَ.

- \_ ويُضاف إلى ذلك ضم التاء.
- \_ وذكر المرادي الاختلافَ في ضم التاء: يا أبتُ يا أُمَّتُ (١).
- \_ فأجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزَّجَّاج، وحكى سيبويه عن الخليل أنه سُمِع من العرب من يقول: يا أمتُّ، بالضَّمِّ.
- \_ وعند الشَّاطبي: لك في الأب والأم ما لك في المضاف إلى ياء المتكلم من تلك الأوجه الخمسة فتقول: يا أبي ، يا أبّ يا أبّ يا أبا ، يا أبي . . .
  - \_ وذكر المرادي مجموعة من الفوائد ذِكْرها مفيد، وتلخيصها كما يأتي:
    - ـ تعويضُ التاء من ياء المتكلم في أب وأُمّ لا يكون إلَّا في النداء.
      - \_ هذا التعويض مختص بهذين الاسمين.
- \_ التعويض ليس بلازم فيهما، فيجوز ما جاز في غيرهما من الأوجه السَّابقة، وفهم ذلك من قوله «عَرَض».
- لا يجوز الجمع بين التاء والياء لأنها عِوَض عنها، ولا بين التاء والألف،
   وذكر مثل هذه الفوائد الأشموني تبعاً للمرادي.

<sup>=</sup> انظر كتابي معجم القراءات ٤ /١٧٣٠

<sup>(</sup>۱) في الآية/٤ من سورة يوسف «يا أبت» ذكر ابن قيم أن ابن عامر وبعضهم قرأ «يا أبتُ» بالضم، وعندي في المعجم أنها قراءة ابن كثير وابن أبي عبلة. وذكر الفرّاء أنه لو قرئ به لجاز، ولم يقرأ به أحد. وذكر الزَّجَّاج أنه لا يجوز إلَّا علىٰ ضعف. انظر كتابي معجم القراءات ١٧٤/٤ ــ ١٧٥.

خلاصة شروح الألفية

- \* 98 \*

\_ وفي الندا<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ ((عَرَض)) ، أبتِ: مبتدأ ، أُمَّتِ: معطوف على ((أبتِ)) ، عَرَض: خبر المبتدأ ، واكسر أو افتحْ: فعلا أمر ، حذف مَفْعُولهما المتنازع فيه للعلم به ، ومن الياء: متعلِّق بـ ((عِوَض)) ، والتا: مبتدأ ، عِوَض: خبر .



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢١ ـ ١٢٢، وشرح المكودي ٢٠٨/٢.

## ٤٧ \_ أَسْمَاءُ لَازَمَتِ النِّدَاءَ

و ۱۹۰ وَ(فُلُ) بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا ﴿ (لُؤْمَانُ ، نَوْمَانُ) كَذَا ، وَاطَّرَدَا = فَي سَبِّ الدُّنُى وَزْنُ (يَا خَبَاثِ) ﴿ وَالْأَمْسِرُ هَكَسْدَا مِسنَ الثَّلَاثِسِي فَي سَبِّ الدُّنُى وَزْنُ (يَا خَبَاثِ) ﴿ وَالْأَمْسِرُ هَكَسْدَا مِسنَ الثَّلَاثِسِي فَي سَبِّ الدُّكُورِ (فُعَلُ) ﴿ وَالْأَمْسِرُ هَكَسْدَا مِسنَ الشَّعْرِ (فُلُ) ﴾ وَالْأَمْسِرُ هَكَسْدَا مِسنَ الشَّعْرِ (فُلُ) ﴾ وَاللَّمْسِرُ هَكَسْدَا عَنِي سَبِّ الدُّكُورِ (فُعَلُ) ﴿ وَلَا تَقِسْ ، وَجُرَّ فِي الشَّعْرِ (فُلُ) ﴾ وَمَن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بُونِ مِنْ مِن بِهُ مِن بُونِ مِن مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بُعُ اللْمُنْ أَنْ أَالْمُ مِن بِهِ مِن بُعُونِ إِنْ مُنْ أَمْ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهِ الللْمُنْ فَلَ أَنْ أَنْ مُن مِن بِهِ مِن بِهُ مِن مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِنَا مِن مِن بِهِ مِن بِهِ مِن مِن بِهِ مِ

\_ خُصَّ (١) بالنِّداء أسماء لا تُسْتَعْمَلُ في غيره إلَّا في ضرورة الشعر ، ومن ذلك: فُلُ ، لُؤْمان ، نَوْمان ، فُعَل . وَقُصِرت هذه الألفاظ على السَّماع ، فالمسموع إذن:

\_ فُلُ: يُقَال للرجل: يا فُلُ، وللمرأة: يا فُلَةُ.

\_ ومذهب سيبويه أنهما كناية عن نكرتين: فُلُ: كناية عن رجل ، وفُلَةُ كناية عن المرأة .

\_ وعند الكوفيين أصلهما: فلان وفلانة مُرَخَّماً.

ورُدَّ هذا المذهب لأنه لو كان مُرَخَّماً لقيل: فُلا ، ولما قيل في التأنيث: فُلة .

<sup>(</sup>١) المقاصد الشَّافية ٥/٣٤٧، وتوضيح المقاصد ٤/٥، وقَدَّم لهذه الأسماء بمقدمة عن «هناهُ» بالضم والكسر، كناية عن الرجل.

وفي شرح الأشموني ٢٠٤/٢، ويقال في نداء المجهول والمجهولة: يا هَنُ يا هنَهُ، وفي التثنية: يا هنان يا هنان ، يا هنون يا هنات، وقد يلي آخرهن ما يلي آخر المندوب نحو: يا هناه يا هنتاه. وشرح ابن النَّاظم/٢٧٧، وشرح ابن طولون ١٣١/٢ ـ ١٣٣، وشرح الهواري ٢٧/٢ ـ ٢٨، وشرح ابن عقيل ٢٧٦٣ ـ ٢٧٦ ، وأوضح المسالك ٩٢/٣ ـ ٥٥، وشرح المكودي ٢٧٦/٣ ـ ٢١١، وشرح ابن الوردي ٢٧٥/٣، وإرشاد السَّالك ٨٥١/٢.

\_ وعند الشلوبين وابن عصفُور وصاحب البسيط أنَّ: فُلُ كناية عن العَلَم بمعنى يا فُلان. وهو مذهب النَّاظم، وهو موافق لمذهب الكوفيين بمعنى فلان وفلانة.

\_ لُؤْمان: ومعناه عظيم اللؤم، ومثله: يا مَلْأَمُ، يا مَلْأَمَانُ.

وني المدح: يا مَكْرُمَان، يا مَطْيَبَان، وأجاز بعضهم: يا مَخْبَثَان في الذَّمِّ.

\_ نَوْمان: معناه كثير النوم، ولا تَقُلْ: رَجُلٌ نَوْمانُ، بل: يَا نَوْمانُ، لأنه مختص بالنداء.

#### وَمِمَّا جاء سَمَاعاً:

\_ فُعَل: في سَبِّ المذكر نحو: يا غُدَرُ، يا فُسَقُ، يا خُبَثُ، يا لُكَعُ، يَا فُجَرُ.

قالوا: هو شائع، ومع شياعه لا يُقاس عليه. وذكر المغاربة وابن عصفور أنه قياس. وردّ ابن طولون القياس فيه.

\_ والنوع الثاني وهو المقيس، أو هو قريب من القياس، ومن ذلك:

\_ فَعَالِ: وَهُو مَا عُدِلَ بِهُ إِلَىٰ فَعَالِ، وَيَكُونَ فِي سَبِّ الأَنثَىٰ نَحُو: يَا خَبَاثِ، يَا فَسَاقِ، يَا لَكَاعٍ، يَا غَدَارِ، يَا فَجَارِ.

وبُنِي على الكسر لشبهه بـ «نزال» زنةً وتأنيثاً، وذكروا هنا شرطين: أن يكون من الثلاثي، وأن يكون في السَّبِّ.

#### وقوله: وَالْأَمْرُ هَـكَذَا مِنَ الثُّلَاثِي<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>۱) ذكر الشَّاطبي أنَّ هذا الباب مقيس عند النَّاظم، وحكى السيرافي عن بعض النحويين أنَّه يذكر ذلك للمبرِّد، وأنه لا يجعل الأمر من الثلاثي مطّرداً، بل يقفه على السماع، والذي ذهب إليه سيبويه كمذهب النَّاظم، ومال الشلوبين إلى رأي المبرِّد، وحمل عليه كلام سيبويه، وزعم أن القياس أدَّاه=

يعني به بناء الأمر من كل فعل ثلاثي مقيس عند سيبويه ، نحو: نزالِ ، وتراكِ ، وكذارِ ، ومَناع ، وغَلابِ ، وقتالِ .

وخالفه المبرد. فقال: لا يُقاسُ منه إِلَّا ما سُمِع.

#### \* وذكر المرادي له أربعة شروط أهملها المصنّف:

١ \_ أن يكون مجرَّداً ، وغير المجرد لا يُقال منه إلَّا ما سُمِع ، نحو: دراكِ من أدرك.

٢ \_ أن يكون تامّاً فلا يُبنئ من النّاقص.

٣ \_ أن يكون متصرِّفاً.

إن يكون تام التصرُّف فلا يُبْنَى من: يَذَر ، وَيَدَع .

#### \* وقوله: وَجُرَّ فِي الشُّعْرِ (فُلُ):

\_ قال ابن النَّاظم: إعلام بخروج «فُلُ» عن اختصاصه بالنداء في الضرورة، وذلك قول أبي النَّجم:

## فِي لُجَّةٍ أَمْسِكْ فُلَاناً عَنْ فُلِ

\_ ونحوه في الخروج عن الاختصاص بالنداء قول الحطيئة:

أُطُوِّفُ مَا أُطُولُ ثُمَّ آوِي ﴿ إِلَى يَنْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ إِلَى يَنْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ

وخَرَّجه بعضهم على تقدير: يُقالُ لها يا لكاع، فحذف القول وحرف النداء.

\_ فُـلُ(١): مبتدأ ، بعضُ: خبره . قال الأزهري: ويجوز العكس . ما: في محل

<sup>=</sup> إلى ذلك، ثم قال: «وهذا كلَّه خلاف الظاهر من كلامه، وما عَلَّلَ به منع القياس لا يلزم إذا كان السَّماع بحيث يصلح أن يُقاس عليه لكثرته...» المقاصد الشَّافية ٥/٢٥٣ ـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١٢٢، وشرح المكودي ٢١١/٢.

خلاصة شروح الألفية



جَرّ بالإضافة ، جملة «يخصُّ» صلة «ما» ، بالندا: متعلّق بـ «يخصُّ» ، لُؤْمانُ: مبتدأ ، نَوْمانُ: معطوف على ما قبله ، وأسقط حرف العطف ، كذا: خبر المبتدأ . واطّردا: فعل ماض ، والألف للإطلاق .

\_ في سبِّ: متعلِّق بـ«اطردا»، الأنثى: مضاف إليه، وزنُ: فاعل «اطَّرد»، خباثِ: مضاف إليه، الأمر: مبتدأ، وعند الشَّاطبي معطوف على «وزن»، هكذا: خبر المبتدأ، وهو «الأمر»، من الثلاثي: في موضع الحال من ضمير الخبر،

\_ وشاع: فعل ماضٍ ، في سبّ: متعلِّق بـ «شاع» ، الذكور: مضاف إليه ، فُعلُ: فاعل شاع ، ولا تقسْ: مضارع مجزوم ، جُرَّ: فعل ماض مبني للمفعول ، في الشعر: متعلِّق بـ «جُرَّ» ، فُلُ: نائب عن الفاعل .



### 28 \_ الاستغاثة

#### **→**



- الاستغاثة (١) نداء من يُخلِّص من شدَّة ، أو يُعين على مشقَّة .

\_ وعرفها الشاطبي فقال: «هي دعاء المُستَنْصِر والمُسْتَنصَرِ به، والمُسْتَعينِ والمُسْتعينِ والمُسْتعين والمُسْتعان به». وهي تختص بالنداء؛ فلذلك أُتى بها في أبوابه، لكن لها حكم مختصٌّ بها دون ما تقدَّم. ولا يستعمل معه من حروف النداء إلَّا «يا».

وفي هذا الباب متعلَّقان: المُسْتَغَاث به، والمُسْتَغَاث من أجله.

#### \* وفي هذا البيت بدأ بذكر الأول:

وحكمه أن يدخل عليه لام الجرِّ فيُجرُّ بها، ولكنها تكون مفتوحةً، ولا تكون مكسورةً كحالها في غير النِّداء.

\_واختلفوا في هذه اللام الداخلة على المُسْتَغاث فقيل: هي بقية «آل» في يا لَزيدٍ، والأصل: يا آلَ زيدٍ، وزيد مخفوض بالإضافة، ونقله المصنّف عن الكوفيين.

#### \_ وذهب الجمهور إلى أنها لام الجرّ.

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشّافية ٥/٣٦١، وتوضيح المقاصد ١٣/٤ ـ ١٦، وشرح الهواري ٣١/٤ ـ ٣٦، وشرح ابن عقيل ٣٨٠/٣، وشرح ابن طولون ١٣٣/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٦١، وشرح المكودي ٢١/٢، وأوضح المسالك ٩٥/٣، وشرح ابن النَّاظم/٢٢٧، وشرح الأشموني ١٦٤/٢ ـ ١٦٦، وإرشاد السَّالك ١٨٥٥/٠

ثم اختلفوا فقيل: زائدة لا تتعلَّق بشيء، وهو اختيار ابن خروف، وقيل: ليست بزائدة فتتعلَّق، والمتعلَّق فيه قولان:

- \_ بالفعل المحذوف، وهو مذهب سيبويه، واختيار ابن عصفور.
  - \_ تتعلَّق بحرف النداء ، وهو مذهب ابن جِنِّي .

#### \* وذكر الشَّاطبي أنَّ فتح اللَّام عند البصريين معلَّلُ بأوجه:

- \_ أنها فُتحت فرقاً بينها وبين لام المُسْتَغاث من أجله؛ لأنها لو بقيت على كسرها واللام الأخرى مكسورة أيضاً لوقع اللبس بينهما.
  - \_ ومنها أنها فُتِحت تشبيهاً للمنادئ بالمضمر ، ولذلك بُنِي لوقوعه موقعه .
- \_ ومنها أنَّ أصل اللام الفتح ، وإنما كُسِرت فرقاً بينه وبين لام الابتداء ؛ حيث يظهر الإعرابُ ، نحو: لِهذا غلامٌ .
- \_ وقال المكودي: «وقد فُهِمَ من قوله: إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمٌ، أنّ «استغاث» اسم متعد بنفسه، فقول النحويين مستغاث به مخالف لوصفه العربي كقوله (١): ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾.
  - \_ وفُهِم من قوله: «خُفِضًا» أنه معرب بالجرِّ.

واستشهدوا لذلك بقول سيدنا عمر هيه: «يا لَلهِ لِلْمُسلمين»، ومثال المصنف: «يا لَلْمرتضي».

والنَّص عند الشاطبي: «يا لَله ويا لَلمسلمين» بتكرار «يا» مع العطف.

\_ إذا(٢): ظرف فيه معنى الشرط، استُغيث: فعل ماض مبني للمفعول، اسمُّ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٩/٨.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢٢٠.

نائب عن الفاعل ، منادئ: نعت لاسم ، والجملة في محل جرِّ بالإضافة ، خُفِضا: جواب «إذا» فلا محلَّ لها ، باللام: متعلِّق بالفعل قبله ، مفتوحاً: حال من اللَّام . كيا للْمرتضى: الكاف جارّة لقول محذوف ، يا: حرف نداء ، للمرتضى: اللام متعلِّق بدريا عند ابن جِنِّي لما فيها من معنى الفعل ، وعند ابن عصفور بالفعل المحذوف ، ونسب ذلك إلى سيبويه ؛ وعلقه آخرون بفعل محذوف تقديره: أَلْجَأُ لا بأنادي ، ولا بيا ، وعند ابن خروف اللَّام زائدة فلا تتعلق بشيء ، وعند الكوفيين اللام ليست للجرّ ، وإنما هي مقتطعة من «آل» بمعنى «أهل» .

## ﴿ ١٩٥ وَافْتَحْ مَعَ الْمَعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ (يَا) ﴿ وَفِي سِوَى ذَالِكَ بِالْكَسْرِ الْمُتِيَا ﴾ وربي يه مي ربي هو ربي هي ربي هي ربي ربي ربي ربي عبد مي ربي هذا وي ربي مي ربي ربي ربي

\_ إذا عُطِفَ على المستغاث فإمّا أَنْ تتكرَّر (يا) أولا(١):

\_ فإنْ تكرَّرت فتحتَ اللَّام كقول الشَّاعر:

يا لَقَــومي وَيَــا لَأَمْثَــال قَــؤمِي ﴿ لِأَنَــاسٍ عُتُــوهُم فِـــي ازْدِيَــادِ ــ وإن لم تتكرر كُسِرت اللَّام كقول الشَّاعر:

يبْكِيْكَ نَاءِ بَعِيْدُ الدَّارِ مُغْتَربٌ ﴿ يَا لَلْكُهُ ولِ وَلِلشُّبَّانِ لَلْعَجَبِ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٤ /١٧ \_ ١٨ وقد يكون المستغاثُ مستغاثاً من أجله نحو: يا لَزيدٍ لِزيدٍ ، أي: أدعوك لِتُنْصِفَ من نفسك ، وقد يُحْذَفُ المستغاثُ فيلي «يا» المستغاث من أجله لكونه غير صالح لأن يكون مُستغاثاً كقوله:

يَا لِأَنَاسِ أَبَوْا إِلَّا مُنَابِرَةً ﴿ عَلَى التَّوَغُّلِ فِي بَغي وَعُدُوانِ وَاوضح المسالك ٩٥/٣ ـ ٩٦، وشرح المكودي ٢١٣/٢، والمقاصد الشَّافية ٣٦٦، وشرح ابن عقيل ٢٨١/٣، وشرح الهواري ٣٢/٤، وشرح الأشموني ٢٨٦/٣ ـ ١٦٧، وشرح ابن النَّاظم/٢٢٨، وشرح السَّيُوطي/٣٦٦، وإرشاد السَّالك ٨٥٦/٢.

\_ قال ابن النَّاظم: «وإلى كسر اللَّام مع المستغاث من أجله، ومع المعطوف غير المكرر معه «يا» أشار بقوله: وَفِي سِوَى ذَالِكَ بِالْكَسْرِ اثْتِيَا: أي: جئ بكسر اللام فيما ليس مُستغاثاً ولا معطوفاً مكرراً معه «يا» . . . » .

\_ وما ذكر من كسر لام المُستغاث من أجله إنما هو في الأسماء الظاهرة ، فأمّا الضمير فتفتح اللام معه إلّا مع الياء: يا لَزيدِ لَك . وإذا قلت: يا لَكَ: احتمل الأمرين .

\_وذكر المرادي الخلاف في تعلَّق اللَّام الجارة في المستغاث من أجله: فقيل: بحرف النداء، وقيل: بفعل محذوف، أي: أدعوك لزيد، وقيل: بحال محذوفة، أي: مدعوّاً لزيد.

\_ وقد يُجَرُّ المستغاثُ من أجله بمن؛ لأنها تأتي للتعليل بمعنى اللَّام كقوله:
يَــا لَلرِّجَــال ذَوِي الأَلْبَــابِ مِــنْ نَفَــرٍ ﴿ لَا يَبْــرَحُ السَّــفَهُ المُــرْدِي لَهُــم دِيْنـــا

\_ وافتح (١): فعل أمر ، مع: في موضع الحال ، المعطوف: مضاف إليه ، إنْ: حرف شرط ، كررت: فعل الشرط ، يا: مفعول به ، وجواب الشرط محذوف \_ وفي سوئ ذلك بالكسر: متعلقان بـ (ائتيا) ، ائتيا: فعل أمر .



\_ تُحْذَفُ لامُ الاستغاثة (٢)، وتعقُّبها ألف في آخره، ولا يجتمعان، تقول:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٢٠

 <sup>(</sup>۲) توضح المقاصد ۲۲/۶ ـ ۲۳ وذكر ثلاثة تنبيهات: أن ترى أمراً عظيماً فتنادي جنسه، يا للماء.
 ـ أن ترى أمراً تستعظمُه فتنادى من له نسبة إليه ومكنة فيه. يا للعلماء.

\_ إذا وقفت على المستغاث أو المتعجَّب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السَّكْت. =

يا لَزيدٍ، زَيْدا، ولا يجوز: يا لَزيدا.

ومثاله قول الشَّاعر:

يَا يَزِيدَ الْآمِلِ نَيْلَ عِدٌّ \* وَغِندً بَعْدَ فَاقَدِ وَهَدوانِ

وقوله: وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجَّبِ أُلِفْ: يعني أنَّ المتعجَّب منه إذا نُودي عومِلَ معاملة المُسْتَغاث من غير فَرْق، فيجوز جَرُّه بلام مفتوحة نحو قولهم:

يا لَلماء، يا لَلعجب، يا لَلداهية، على معنى: يا عجبُ أَحْضُرْ فهذا أوانك، وعلى معنى: يا للرجال للماء، ويجوز الاستغناء عن اللَّام بالألف: يا عجبا لزيد، وقد يخلو منها: يا عجبُ...

ومنه قول القائل:

أَلَا يَا قَوْمُ للعَجَابِ العَجِيْبِ ﴿ وَلَلْغَفَ لَاتِ تَعَرَضُ للأَرِيْبِ

\_ قال المكودي: «وإنما ذُكر هنا اسمُ التعجُّب وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما في الحكم».

\_ ولام (١): مبتدأ ، ما: مضاف إليه ، استُغيث: جملة الصِّلة ، عاقبت: فعل ماض ، ألف: مفعول «عاقب» ، ومِثلُه: خبر مقدَّم ، اسمُ: مبتدأ مؤخَّر ، وعكسه المكودي ، ذو: نعت لاسم ، تعجُّبِ: مضاف إليه ، أُلِف: الجملة نعت لـ «تعجب» .

وشرح الأشموني ٢ / ١٦٩/ ، وشرح ابن النَّاظم / ٢٢٨ ، وشرح ابن عقيل ٢٨١/٣ ، وشرح المكودي ٢ وشرح المكودي ٢ / ٢١٥ ، وشرح الهواري ٤ / ٣٤ ، وشرح ابن طولون ١٣٤/٢ \_ ١٣٥ ، «يا للكمأة، ويا للكلأ: تعجُّباً من كثرتهما»، والمقاصد الشَّافية ٥ / ٣٠٠ ، وأوضح المسالك ٩٧/٣ \_ ٩٨ ، وإرشاد السَّالك ٢ / ٥٥ ، وشرح ابن الوردي ٢ / ٥٥ ، وغيَّر النظم في الشطر الأخير فقال: ولو قال: «كذا منادئ ذو تعجُّب أُيْفُ» لكان أكمل.

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيّة / ۱۲۲ ـ ۱۲۳، وشرح المكودي ۲۱٤/۲ ـ 3۱۰.

## ٤٩ \_ النُّدْبَةُ

\_ النُّدبة (١): هي نداء المتفجَّع عليه، أو المتوجَّع منه، وهي من كلام النِّساء غالباً.

\_ والمندوب هو المذكور بعد «يا» أو «وا» تفجّعاً لفقده.

\_ حقيقة: كقول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز ﷺ:

حُمِّلْتَ أَمْراً عَظِيْماً فَاصْطَبَرْتَ لَـهُ ﴿ وَقُمْتَ فِيْهِ بِالْمُرِ اللَّهِ يَسَا عُمَـرَا

\_ أو حُكْماً: كقول عمر بن الخطاب ﷺ حين أُعْلِم بِجَدْبِ شديدٍ أصاب قوماً من العرب: «وَا عُمَرَاه وَا عُمَرَاه».

\_ أو توجُّعاً: لكونه محلَّ ألَم نحو قول الشاعر:

فَــوَا كَبِــدَا مِــنْ حُــبًّ مَــنْ لَا يُحبُّنـي ﴿ وَمِـــنْ عَبَـــرَاتٍ مَـــا لَهُـــنَّ فَنَـــاءُ وقوله: وَا مُصيبتاه، وهو المتوجَّع منه.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 1/2 – 17، وشرح المكودي 117/7 – 117، وأوضح المسالك 99/7 و وشرح ابن طولون 1717/7 – 171/7 وشرح ابن النَّاظم 171/7، وشرح ابن طولون 179/7 – 171/7 وشرح الأشموني 179/7 – 119/7 وشرح الهواري 179/7 – 119/7 والمقاصد الشَّافية 119/7 وشرح ابن الوردي 179/7 وإرشاد السَّالك 17/7.

\_ وحكمُ المندوبِ حكم المنادئ ؛ ولهذا قال: «مَا لِلْمُنَادَىٰ اجْعَلْ لِمَنْدُوبِ» ، أي: يُضَمَّ إذا كان مضافاً أو مطوّلاً ، نحو: وَا عبدَ الله ، وَا ضارباً عمرا ، وا طالعاً جبلاً .

\_ وإذا اضطر شاعر إلى تنوينه جاء ضَمُّه ونَصْبُه كقول الرَّاجز:

وَا فَقْعَسَاً وَأَيْنَ مِنِّي فَقْعَسَ ﴿ أَإِبِلِنِي يَأْخُسَنْهَا كَسَرَوَّسُ

\_ والغرض من النُّدبة الإعلام بعظمة المُصَاب؛ فلذلك لا يُنْدَبُ إِلَّا المعرفة، فلا تندب النكرة.

\_ وإلى هذا أشار في البيت الأول: وَمَا نُكِّرَ لَمْ يُنْدَبْ، وَلَا مَا أُبْهِمَا:

فلا يقال: وا هذاه ، وا من ذهباه .

وأجاز الرياشي ندبة اسم الجنس المفرد، وقد جاء في الأثر «واجبلاه» وهو نادر. ولا يُنْدَبُ المبهم كاسم الإشارة، والموصول بصلة لا تعيِّنُه، لا يقال: «وا هذاه»، ولا «من ذهباه».

\_ ويجوزُ أن يُنْدَبَ الموصولُ بصلة تعيِّنه لشهرتها، وإلى هذا أشار بالبيت الثاني: وَيُنْدَبُ الْمَوْصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَرْ...

تقول: «وا من حَفَر بئر زمزماه»، لأنه مشهور كالعلم، فالذي حَفَرَهُ عبد المطلب بن هاشم، فهو بمنزلة: وا عبد المطلباه.

قال الشَّاطبي<sup>(۱)</sup>: «وزعم \_ يعني الخليل \_ أنه لا يُسْتَقْبَحُ: وَا مَن حَفَر بِئْرَ زَمْزَمَاه؛ لأن هذا معروف بعينه».

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٢٤/١، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٨٣.

\_ ما(١): اسم موصول مفعول أول لـ«اجعلْ»، للمنادئ: في موضع الصِّلة لـ«ما»، اجْعَلْ: فعل أمر، المندوب: المفعول الثاني، وما: موصول مبتدأ، نُكِّر: صلة، لم: حرف جازم، يُنْدَب: مضارع مجزوم، والجملة خبر «ما»، ولا: نافية، ما: موصول اسمي معطوف على الضمير في «يندب»، أُبهما: الجملة صلة «ما».

ويُنْدَبُ: مضارع مبني للمفعول ، الموصولُ: نائب عن الفاعل ، بالذي: متعلِّق بالموصول ، اشتهر: صلة «الذي» كبئر: الكاف جارَّة لقول محذوف ، بئر: ذكر المكودي أنه مفعول مقدَّم على الفعل «حفر» ، زمزم: مضاف إليه ، يلي: في موضع الحال من «بئر» .

وا من: قال المكودي: مفعول بـ (ايلي) ، حَفَر: صلة (من).



استعمال المندوب على نوعين (٢):

١ \_ الأول: أن يُسْتعمل استعمالَ المنادئ غير المندوب، وقد تقدُّم الحديث عنه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٣، وشرح المكودي ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>۲) شرح الهواري ٤/٣٧ ـ ٣٨، وتوضيح المقاصد ٤/٢٧ ـ ٢٨ وذكر أنه أطلق في وصل المندوب بالألف، وقيده في التسهيل بألا يكون في آخره ألف وهاء، فلا يقال: واعبيد اللاهاه، وذكر أن إطلاقه موافق لإطلاق النحويين، وصرَّح بعض المغاربة بجوازه، وفي ألفية ابن معطي: يا عبيد الله هاه. انظر البيت/٥٥٥، وشرح النيلي: يا عبيد اللهاه، ٣/٤/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٨، وأوضح المسالك ٩٩/٣ ـ ١٠٠، وشرح المكودي ٢/١٧١ ـ ٦١٨، وشرح ابن طولون ٢٩٣/٢) - ١٣٨، وشرح ابن الوردي ٢/١٣٥، وإرشاد السَّالك ٢/٢٨،

٢ ـ وذكر في هذين البيتين النوع الثاني، وهو أن يلحق الألف آخر الاسم
 المندوب، وأشار إلى هذا في البيت الأول: وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالْأَلِفُ...

- \_ فإن كان مفرداً لحقت آخره الألف نحو: وا زيدا.
- \_ وإن كان مضافاً لحقت الألف آخر المضاف إليه نحو: وا عبد الملكا.
  - \_ وإن كان موصولاً لحقت الألف آخر الصِّلة: وا مَن نصر محمدا.
- \_ ويجوز إلحاق هاء السَّكت بعد الألف في الجميع: وا زيداه ، وا عبد الملكاه · · · محمداه .
  - \_ وأجاز يونس وصلها بالصفة: وا زيدُ الظريفاه.

وذكر أنه إن كان ما قبل ألف الندبة ألف حُذِفَت، وهو ما أراده بقوله: مَتْلُوُّهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُذِفْ: متلوِّها: أي: متلوِّ ألف الندبة، تُحْذَف لالتقاء السَّاكنين. تقول في موسئ: وا موساه.

- \_ وأجاز الكوفيون قلب الألف الأصلية ياء قياساً ، فتقول: وا موسياه.
- \_ وذكر في البيت الثاني أنَّ التنوين يُحْذَفُ أيضاً لأجل ألف النَّدبة ، من صلة المندوب أو غيرها ، فمثال حذف التنوين من الصِّلة قولهم: وَا مَنْ نَصَرَ مُحَمَّداه ، والأصل محمداً ، فحذف التنوين لأجل الألف . وغير الصِّلة كالمضاف: وا غلام زيداه . والأصل: غلام زيدٍ ، فحذف التنوين من «زيدٍ» لأجل ألف الندبة .
- \_ وذكر الهواري أنَّ قول النَّاظم في آخر البيت الثاني: «نِلْتَ الْأَمَلْ» هو حشو.
- \_وذكر المرادي حَذْفَ التنوين لأنه لا حَظَّ له في الحركة تقول: وا غلام زيداه، وهذا مذهب سيبويه والبصريين.

\_ وأجاز الكوفيون مع الحَذْف وجهين: فتحه: واغلام زيدناه، وكسره: وا غلام زيدنيه، وهذا عند المصنّف حَسَنٌ لو عضده سماع، ولكن لا سماع فيه.

\_ وقال ابن عصفور: «أهل الكوفة يحركون التنوين: وا غلام زيدناه، وزعموا أنه سُمِع».

\_ وأجاز الفرَّاء وجهاً ثالثاً، وهو حذفه مع إبقاء الكسرة، وقلب الألف ياء، والخلام زيديه.

\_ ومنتهى (١): مفعول بفعل محذوف يُفَسِّره (صِلْهُ) على أرجح الوجهين في باب الاشتغال، المندوبِ: مضاف إليه، صِلْهُ: فعل والفاعل أنت ومفعول، بالألف: متعلِّق بـ (صِلْهُ)، متلوُّها: مبتدأ، وخبره: حُذِف، إن: حرف شرط، كان: فعل الشرط، واسمها مستتر فيها، مثلَها: خبر كان)، حُذِف: خبر المبتدأ، وجواب الشرط محذوف، يحتمل أن يكون جواب الشرط، والشرط وجوابه خبر المبتدأ.

\_ كذاك: خبر مقدَّم، تنوينُ: مبتدأ مؤخَّر، الذي: مضاف إليه، به: متعلِّق بد كمل»، وجملة «كمل» صلة الذي، من صلة: في موضع الحال من المضاف، أو غيرها: معطوف على «صلة»، نلت: فعل وفاعل، الأمل: مفعول به، وهي جملة دعائية مستأنفة، ورأى الهواري أنها حشو، وأشرت (٢) إلى هذا من قبل.

#### and The

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٣ - ١٢٤٠

<sup>(</sup>٢) قال الشَّاطبي: «وقوله: نلت الأمل: دعاء للمخاطب، كَمَّل به البيت، وهذا النوع من التكميل الذي لا يُفيد معنى قليل جداً في هذا النظم»، المقاصد الشَّافية ٣٩٤/٥.

# و ١٠٠. وَوَاقِفاً زِدْ هَاءَ سَكْتٍ إِنْ تُسرِدْ ﴿ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمَدَّ، وَالْهَا لَا تَسزِدْ ﴿ وَإِنْ تَشَا فَالْمَدَّ، وَالْهَا لَا تَسزِدُ ﴿ وَإِنْ تَشَا فَالْمَدَّ، وَالْهَا لَا تَسزِدْ ﴿

\_الشكل (١): الحركة ، ومجانس الكسرة: الياء ، ومجانس الضَّمَّة الواو ، وأشار بقوله: «حتماً» إلى وجوب ذلك دَفْعاً للَّبس:

وإن كان ما قبل الألف مفتوحاً استصحب فتحة نحو: وا عبد يغوثاه.

\_ وإن كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً، فإما أن يوقع فتحه في لبس أو لا.

١ ـ فإن لم يوقع فتحه في لبس وجب فتحه كقولك في عبد الملك:
 وا عبد الملكاه، وفي مَنْ اسمه: قام الرجل: أقام الرجلاه. وفتح لتسلم الألف.

٢ \_ فإذا أوقع في لبس قلبت ألفُ الندبة ياء بعد الكسرة ، وواواً بعد الضَّمَّة ،
 فتقول في ندبة غلام إلى ضمير المخاطبة: وا غلامكِيه ، وفي ندبته مضافاً إلى ضمير الغائب: وا غلامهوه .

إذ لو قلت: وا غلامكاه لالتبس بالمذكُّر ، ولو قلت: وا غلامها لالتبس بالغائبة .

\_ قال المرادي: «وفُهِمَ من الشرط أنَّ الألف لا تُغَيَّر إذا كان الفتح لا يلبس كما تقدَّم، وهذا مذهب البصريين.

وأجاز الكوفيون إتباع الألف للكسرة في المثنى نحو: وا زيدانيه، وفي المفرد

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 7.48، وشرح ابن عقيل 7.48 – 7.40، وشرح ابن النَّاظم 7.40، وشرح المكودي 7.40 – 7.40، وشرح ابن طولون 7.40 – 1.40، والمقاصد الشَّافية 7.40، وشرح الهواري 7.40 – 7.40، وأوضح المسالك 7.40، وشرح الأشموني 7.40، وإرشاد السَّالك 7.40، وشرح السُّيُوطي 7.40.

نحو: وا عبد الملكيه...».

\* وفي البيت الثاني ذكر النَّاظم أنك إذا وقفت على المندوب فلك أن تزيد في آخره هاء السَّكت ساكنة ، وقد تُضَمَّ للضرورة نحو:

ألا يا عمرُو عَمْرَاهُ ، وعمرُو بنُ الزبُيراهُ

\_ ولك أن تقف عليه بالألف وما انقلبت إليه من واو أو ياء، ولا تأتي بالهاء كما سبق في قوله:

حُمِّلْتَ أَمْراً عَظِيْماً فَاصْطَبَرْتَ لَهُ ﴿ وَقُمْتَ فِيهِ بِالْمُو اللهِ يَسا عُمَرَا

\_ و فُهِمَ مْنْ قوله: «واقفاً» أنَّ ذلك لا يكون في الوصل، وقد صرَّح بهذا فقال: ..... على وَإِنْ تَشَــاً فَالْمَــدَّ، وَالْهَــا لَا تَــزدْ

أي: وإن تشأ فالمد كاف، ولا تزد الهاء.

قال المكودي<sup>(۱)</sup>: وهذا ما حمله عليه الشَّارح [ابن النَّاظم] والمرادي، فلا يندرج فيه إلَّا صورتان:

\_ اجتماع الألف والهاء، والاستغناء بالألف عن الهاء.

\_ وعندي أن ضبط «المدَّ» بالفتح على أنه مفعول، والها معطوفة عليه أَحْسَن ليندرج تحته ثلاث صور:

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ۲۲۰/۲، وشرح ابن النَّاظم/۳۰، فالمد كاف، ولا تثبت هذه الهاء في الوصل إلَّا للضرورة، وتوضيح المقاصد ۲۰/٤ «وإن تشأ فلا تزيد المد والهاء بل تجعله كالمنادئ غير المندوب». وقبله: ولو قيل: فالمدَّ بالنصب لأفاد جواز تجريده من المد أيضاً. انظر شرح السُّيُوطي/۳۷۱.

١ ـ الأولى: الجمع بينهما نحو: وا زيداه.

وهذا مفهوم من قوله: وواقفاً زد هاء سكت.

٢ \_ الثانية: الاستغناء بالألف عن الهاء نحو: وا زيدا.

وهو مفهوم من قوله: وإن ترد.

٣ ـ الثالثة: الاستغناء عنهما معا نحو: وازید. وهذا مفهوم من قوله: فالمد
 والهاء لا تزد.

وهذه الصور كلها جائزة في الوقف.

\_ والشكل (١): مفعول بفعل محذوف يفسِّره «أَوْلِه» ، حتماً: حال من هاء «أوله» عند الشاطبي ، وذكر الأزهري أنه يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أولِه: فعل أمر ، والهاء: مفعول أول ، مجانساً: مفعول ثانٍ ، إن: حرف شرط ، يكن: فعل الشرط ، وجوابه محذوف للضرورة ، والفتح اسم «يكن» ، بوهم: متعلّق بـ «لابساً» ، ولابساً: خبر «يكن» .

\_ واقفاً: حال من فاعل «زِدْ» ، زِدْ: فعل أمر ، ها: مفعوله الأول ، والثاني محذوف ، سكت: مضاف إليه ، إنْ: حرف شرط ، تُرِدْ: فعل الشرط وجوابه محذوف ، إن تشأ: شرط ، فالمدّ: مبتدأ ، وخبره: كافٍ ، الها: مفعول مقدَّم بـ «تزد» ، لا: ناهية ، تزد: مضارع مجزوم . وجملة: والهاء لا تزد: مستأنفة ، وعلى ما ذهب إليه ابن النَّاظم والمرادي ، فالجواب: لا تزدْ، والتقدير: وإن تشأ فلا تزد المدَّ والهاء .

#### A Po

<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١٢٤، وشرح المكودي ٢٢١/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٠٠٠.

#### 

وأما لغة: يا عبدي بياء ساكنة ، فإذا ندبت عليها ففيه وجهان:

١ \_ وا عبديا: بفتح الياء الساكنية ، وإلحاق ألف الندبة بعدها .

٢ \_ وا عبدا: بحذف الياء لسكونها، وإثبات ألف الندبة.

\_ وفُهِم من عجز البيت أنَّ باقي اللغات في المنادئ ليس فيها زيادة على ما تقدَّم ولا نقص، فعلى لغة: يا عبدا، تقول: وا عَبْدا.

يا عبدى ، تقول: وا عبديا.

يا عبدِ ، تقول: وا عبدا.

\_ وذكروا أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها ، وذكر ابن هشام أن الفتح رأي سيبويه ، وقالوا: هو أقيس وأقلّ عملاً ، والحذف رأي المبرّد ، وكذا هو عند

<sup>(</sup>١) انظر البيت ٩٦ من ذلك الباب/٤٦.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٣١/٤، وشرح ابن عقيل ٣٨٦/٣، وأوضع المسالك ٢٠٠/٣، وشرح المكودي (۲) توضيح المقاصد الشَّافية ٥٠٤/٥، وشرح ابن طولون ١٤٠/٢، وشرح ابن النَّاظم/ ٣٣٠ (وأما المندوب المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم نحو: وا انقطاع ظهرياه، فلا تحذف منه الياء؛ لأن المضاف إليها غير منادئ».

المرادي والشَّاطبي والأشموني.

\_ وقائلُ (١): خبر مقدَّم، وا عبديا: مفعول «قائل» على إرادة اللفظ، وا عبدا: معطوف على «وا عبديا»، من: موصول مبتدأ، في الندا: متعلِّق بـ «أبدى»، اليا: مفعول مقدَّم لـ «أبدى»، ذا: حال من الياء، سكون: مضاف إليه، جملة «أبدى» صلة «مَن» وذكر الهواري أنَّ «ذا صفة «اليا»، ومن: فاعل بقائل أو مبتدأ.



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٤، وشرح المكودي ٢٢٢/٢، وشرح الهواري ٤٢/٤.

# ٥٠ ـ التَّرْخِيمُ

**→+>+>+**-

\_ الترخيم (١) في اللغة ترقيق الصوت وتليينه ، يُقال: صوت رخيم ، أي: رقيق ، وذكروا بيت ذي الرُّمَّة:

لَهَا بَشَر مِثْلُ الحَرِير وَمَنْطِتٌ ﴿ رَخِيْمُ الحَوَاشِي لَا هُرَاءٌ وَلَا نَرْرُ

وعند النحويين: هو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص ، وهو على ثلاثة أنواع:

١ \_ حذف آخر الاسم في النداء ، وهو المذكور هنا.

٢ \_ حذف الآخر في غير النداء لغير موجب، ويختصُّ بضرورة الشعر.

٣ \_ ترخيم التصغير ، وسيذكره في باب التصغير (٦٨) .

واشترطوا في ترخيم المنادئ أن يكون معرفة، غير مُستغاثٍ، ولا مندوبٍ، ولا ذي إضافة، ولا ذي إسناد.

\_ قال ابن هشام: فلا يُرَخَّم نحو قول الأعمى: «يا إنساناً خُذ بيدي».

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۳۱، وأوضح المسالك ۱۰۱/۳، وتوضيح المقاصد ۲/۳، وشرح ابن طولون ٢//٤، وشرح ابن طولون ٢//٤، وذكر مع مثال النَّاظم قراءة الأعمش «ونادوا يا مالِ» سورة الزخرف ٤٣/٧، وهي قراءة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن يعمر وابن وثاب وأبي الدرداء وكذلك الأعمش، وهي قراءة النبي على انظر معجم القراءات ٤٠١/٨، وشرح المكودي ٢٢٣/٢ - ٢٢٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٥، ٤، وإرشاد السَّالك ٢٨٦٦/٨.

وقولك: يا لَجَعْفَر، و (وا جعفراه)، ويا أمير المؤمنين، ويا تأبّط شَرّاً، ومَثّل النَّاظم لذلك بقوله: يا سُعَا، فيمن دعا سعاداً، ونحو قولك في حارث: يا حارِ: يَا حَارِ لَا أُرْمَ يَنْ مِنْكُم بِدَاهِيَةٍ ﴿ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلَا مَلَكُ ترخيماً (۱): أجاز فيه ابن النَّاظم ما يلي:

١ \_ مفعولاً له، أي: لأجل الترخيم.

٢ \_ أو مصدراً في موضع الحال.

٣ \_ أو ظرفاً على حذف المضاف ، أي: احْذِفْ وقت الترخيم.

٤ ـ وزاد المرادي وجها رابعاً، وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً، وناصبه «احْذِف» لأنه يلاقيه في المعنى.

وتعقبه المكودي فقال: «وفيه نَظَر؛ لأنَّ الحذف أَعَمُّ من الترخيم فلا يلاقيه في المعنى».

وتعقب الأزهري المكودي على تعقُّبه المرادي فقال: «وهذا النظر لا يتجه لأن المراد حذف مخصوص بكونه آخر المنادئ ، ولا شكَّ أن ذلك حقيقة الترخيم».

وزاد المكودي وجهاً خامساً: وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً وعامله محذوف ،
 والتقدير: رخم ترخيماً. وعند الأزهري: فيه نظر (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۳۱، وتوضيح المقاصد ٣٢/٤، وشرح المكودي ٦٢٣/٢، وشرح الأشموني ١٧٤/٢، وإعراب الألفيَّة/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) فيه نظر لأنه لا يخلو إِمَّا أن يكون مؤكِّداً لعامله ، أو نائباً عن فعله ، فإن كان الأول لزم توجيه كلام النَّاظم بما لا يراه فإنه قال في بابه: وحذفُ عامل المؤكّد امتنع فكيف يرتكبه ؟ . وإن كان الثاني فلا معنىٰ لقوله ترخيماً احذِفْ إِلَّا التوكيد اللفظي بالمرادف فقد ادَّعىٰ أن الحذف أعَمّ من الترخيم ،=

٦ \_ وزاد الأزهري وجهاً سادساً في «ترخيماً» وهو أن يكون مفعولاً به بفعل شرط حَذْفه مع أداته، وحُذِفَت الفاء من جوابه للضرورة، والتقدير: إنْ أردت ترخيماً فاحْذِف آخر المنادئ.

احذف: فعل أمر، وفاعله مستتر، آخر: مفعول «احْذِف»، المنادى: مضاف إليه، كيا شُعَا: الكاف جارَّة لقول محذوف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف: وذلك كقولك، يا سعا، فيمن: متعلق بالقول المَحْذُوف، وجملة «دعا» صلة، سعادا: مفعول «دعا»، والألف للإطلاق.

المنادئ نوعان: مؤنث بالهاء، ومجرَّد منها(١):

فالمؤنث بهاء يجوز ترخيمه مطلقاً ، أي: بلا شروط ، فَيُرَخَّم علماً ، وغير عَلَم ، وثلاثياً ، وزائداً على الثلاثي ، نحو قول امرئ القيس:

أَفَ اطِمُ مَهْ لِلَّ بَعْض هَ ذَا التَ دَلُّل ﴿ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلي

<sup>=</sup> والأعم لا يؤكِّد الأخص. كذا عن الأزهري.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۳۱، وتوضيح المقاصد  $8 \, 777 \, - \, 8 \, 3$ ، وشرح ابن عقیل  $7 \, 778 \, - \, 778 \, 3$  وشرح ابن طولون  $1 \, 77 \, 178 \, 3$ ، وشرح المشموني  $1 \, 72 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن طولون  $1 \, 8 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 8 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 8 \, 188 \, 3$ ، وشرح السَّالك  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح السَّالك  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح السَّالك  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح السَّالك  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح ابن الوردي  $1 \, 188 \, 3$ ، وشرح السَّالك  $1 \, 188 \, 3$ 

وقول العجَّاج:

جَــارِيَ لَا تَسْــتَنْكِرِي عَـــذيري ﴿ سَــيْرِي وَإِشْـفَاقِي عَلَــي بَعِيــرِي أَي: يا جارية .

وقولهم: يا شا ادْجُني، أي: أقيمي، من دَجَن بالمكان إذا أقام به، أي: يا شاةً وهو مثال للثلاثي.

- \_ قال المرادي: «فإن قلت: كيف قال مُطْلَقاً ، ولترخيمه خمسة شروط؟
- \_ الأول: أن يكون مُعَيَّناً، فلا يجوز ترخيم النكرة غير المقصودة كقول الأعمى: يا امرأة خذي بيدي.
- \_ والثاني: ألَّا يكون مضافاً فلا يجوز ترخيم نحو: يا طلحةَ الخير. وترخيم نحو: «يا علقمة الخير قد طالت إقامتنا» فنادر.
  - \_ الثالث: ألَّا يكون مختصًّا بالنداء ، فلا يرخَّم «فلةُ».
- ـ الرابع: ألَّا يكون مندوباً ، فالمندوب لا يرخُّم لحقته علامة الندبة أو لم تلحقه .
  - \_ الخامس: ألَّا يكون مُسْتَغاثاً به؛ فإنه لا يجوز ترخيمه.

قلتُ: قد يُجاب بأن معنى قوله: «مطلقاً ، أي: بلا شرط من الشروط التي تخصُّ المجرد كالعلميّة».

\_ وقوله: وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا / وَفِّرهُ بَعْدُ...

أي: لا تنقص منه بعد حذف الهاء شيئاً(١).

<sup>(</sup>١) وأجاز سيبويه أن يرخم ثانياً بعد حذف التاء نحو:

أَحَارِ بِـنِ بَـدْرٍ قَـدْ وليـت وِلَايَـة ﴿ فَكُـن جُـرِذاً فِيهِا تَخُـونُ وَتَسـرِقُ يريد أحارثة ، كذا عند المرادي .

\_ وقوله: وَاحْظُلا: أشار به إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مُؤَنَّثاً بالهاء، فذكر أنه يُمنَع ترخيم ما خلا من هذه الهاء إلَّا ما اجتمعت فيه شروط، وذكرها المرادي وغيره:

1 - 1 أن يكون زائداً على الثلاثة ، رباعياً فأكثر (1) .

٢ ــ الثاني أن يكون عَلَماً، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو:
 يا غضنْف، في: «غضنفر» قياساً على قولهم: أطرق كرا، ويا صاح.

٣ \_ الثالث: أَلَّا يكون ذا إسناد فلا يجوز ترخيم: بَرَق نحرُه.

٤ \_ الرابع: ألّا يكون ذا إضافةٍ ، خِلافاً للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه كقول زهير:

خُذُوا حِذْرَكُمْ يَا آلَ عِحْرِمَ وَاذْكُرُوا ﴿ أَوَاصِرَنَا وَالسَّرَّحْمُ بِالغَيْسِ يُسذَّكُرُ

وهذا عند البصريين نادر ، وأَنْدَرُ منه حَذْفُ المضاف إليه بأسره ، كقول عديّ بن زيد:

يَا عَبْدَ هَـلْ تَـذْكُرني سَاعَة ﴿ فِي مَوْكِبِ أُو رَائِداً لِلْقَنِيصِ مَوْكِبٍ أُو رَائِداً لِلْقَنِيصِ م يريد: يا عبد هند،

ومنع ابن عصفور ترخيم «صلعمة بن قلعمة» لأنه كناية عن المجهول. وما عند النحاة خلافه. وإذا رخمت طلحة قلت: يا طلح، يا طلحَ.

\_ قال ابن عقیل: «وخرج ما کان علی ثلاثة أحرف کـ: زید، عمرو، وما کان

<sup>(</sup>۱) وإذا كان ثلاثياً متحرك العين أو ساكنها: حَكَمَ، بَكْر، فلا يُرَخَّم، وهذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء ترخيم المحرك الوسط. ونقل عن الكوفيين، وفيه نظر، وقد نقل عن الكسائي المنع. وانظر المقاصد الشَّافية ٥/٤٠٠.

علىٰ أربعة أحرف غير عَلَم ك: قائم، قاعد». وما رُكِّب تركيب إضافة، ك«عبد شمس»، وما رُكِّب تركيب إضافة، كد هذه، شمس»، وما رُكِّب تركيب إسناد نحو: «شاب قرناها»، فلا يُرَخَّم شيء من هذه، وأما ما رُكِّب تركيب مزج فيرخَّم بِحَذْف عجزه، وهو مفهوم من كلام المصنِّف؛ لأنه لم يخرجه، فتقول فيمن اسمه «معدي كرب: يا مَعْدِي».

\_ وَجَوِّزَنْهُ(۱): فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة ، والهاء: مفعول به ، وهو عائد على الترخيم ، مطلقاً: حال من الهاء ، في كل: متعلِّق بـ «جَوِّز» ، ما: مضاف إليه ، وهو نكرة موصوفة ، أو معرفة ناقصة ، أُنِّث: بالبناء للمفعول . الجملة صفة أو صلة ، بالها: تعلَّق بـ «أُنِّث» ، والذي : مفعول لفعل محذوف يفسره «وَفَره» ، قد رُخّما: صلة «الذي» .

\_ بحذفها: متعلِّق بـ «رُخِّما» ، جملة «وَفِّره» مُفَسِّرة لا محل لها من الإعراب ، بعدُ: ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ، واحْظُلا: أمر مؤكد بالنون الخفيفة ، ترخيم: مفعول «احْظل» ، ما: مضاف إليه ، من هذه: متعلِّق بـ «خلا» ، والهاء: نعت أو عطف بيان ، جملة «قد خلا»: صلة «ما».

\_ إلاَّ الرُّباعيَّ: منصوب على الاستثناء ، فما: الفاء: عاطفة ، ما: موصول اسمي معطوف على الرباعي ، فوقُ: ظرف صلة «ما» ، مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ، لعلم: عطف بيان على الرباعي ، دون إضافة متعلِّق باستقرار محذوف ، أو في موضع الحال من الرباعي ، وإسناد: معطوف على إضافة ، مُتمّ : نعت لإسناد ، وعند الشَّاطبي: مُتِماً حال من الرباعي ، أي: العلم . والأول عند الأزهري أولى .

a Po

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٥، وشرح المكودي ٢/٧٢٠.



\_ إذا رخَّمْت المنادى بِحَذْفِ آخره فَاحْذِف أيضاً معه الحرف الذي قبل الآخر، لكن بتوافر الشروط الآتية (١):

١ ــ أن يكون زائداً، فلو كان أصليّاً لم يُحْذَف، فتقول في مختار: يا مختا،
 ولا تُحْذَفُ الألف؛ لأنها منقلبة من عين الكلمة، ومثله مُنقاد، تقول: يا مُنْقا. وعن
 الأخفش أنه يُحْذَفُ مع الآخر، وأجاز الجرمي في «منقاد»: يا مُنْقَ.

٢ ــ أن يكون حرف لين ، فلو كان حرفاً صحيحاً حُذِف الآخر منه ، فتقول في سفرجل: يا سَفَرْج ، وفي قمطر: يا قِمَطْ . وحرف اللِّين يشمل الألف نحو شِملال ، والواو نحو: منصور ، والياء نحو: قِنْدِيل .

٣ ــ أن يكون ساكناً ، فلو كان متحرِّكاً لم يُحْذَفْ فتقول في: هَبَيَّخ (١): يا هَبَيّ ،
 وفي قنوّر (١): يا قنوّ .

٤ ـ أن يكون حرف اللّين رابعاً فصاعداً، فلو كان ثالثاً نحو: عماد وسعيد وثمود، فمذهب البصريين أنه يُرَخَّم بِحَذْفِ آخره فقط: عما، سعي، ثمو، وعن الفرّاء أنه أجاز في عماد وسعيد وجهين: حذف الآخر وحده كالبصريين، وحذفه مع

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 2/2 \_ 29، وشرح المكودي 17/7 \_ 177 ، وشرح ابن النَّاظم177، وشرح ابن طولون 188/7 = 180، وشرح الأشموني 181/7، وشرح ابن طولون 180/7 = 180، وشرح الأشموني 180/7 = 180، وشرح ابن الوردي 180/7 = 180/7 = 180/7 = 180/7 والمقاصد الشَّافية 180/7 = 180/7 والمقاصد الشَّافية 180/7 = 180/7 والمقاصد السَّافية 180/7 = 180/7 والمقاصد السَّافية 180/7

<sup>(</sup>٢) هَبَيَّخ: الأحمق، والسمين، والقنوَّر: الشديد، وكل فَظَّ.

الألف والياء: يا عِمَ، يا سَعِ، وأما في «ثمود» فيحْذف الحرفين.

\_ وذكر المكودي في ذلك: منصور ، مصابيح ، استخراج ، إِذَا سُمِّي به .

٥ \_ أن يكون ما قبله حركة مجانسة (١) ، فلو كان قبل الواو والياء فتحة نحو: غُرْنَيْق (طائر الماء) ، وفِرْعَون ، فمذهب الجرمي والفرّاء أنه يُحْذَف مع الآخر الذي قبله حركة مجانسة لا يفرقون بين النوعين ؛ وغيرهما لا يرى ذلك ، بل يقولون: يا فرعو ، يا غُرْنَي .

وأشار إلى هذا الخلاف بقوله: . . . وَالْخُلْفُ فِي / وَاوِ وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحٌ قُفِيْ .

\_ قال ابن طولون: «وفي اشتراط كون ما قبل الواو والياء مجانساً لها بأن يكون مكسوراً قبل الياء، ومضموماً قبل الواو خلاف:

فسيبويه والأكثرون يشترطون ذلك، فلا يجيزون حَذْفَ حرف العِلَّة في نحو: فرعون وغُرنَيْق؛ لأن ما قبل الواو والياء فيهما مفتوح.

والفرّاء لا يشترط ذلك فيجيز حذفه».

ثم قال: ولا خلاف في الواو والياء في نحو: مصطَفَوْن مصطَفَيْن ، وإن كان ما قبلهما فتح ؛ لأنّ الحركة المجانسة فيهما مقدَّرة . ومثل هذا عند المرادي .

 <sup>(</sup>۱) قال الأشموني: فالمستكمل الشروط نحو: أسماء ومَرْوان ومنصور وشِمْلال وقنديل، فنقول فيها:
 يا أسمُ، يا مرو، يا منصُ، يا شملَ، يا قندِ. قال أبو زيد الطائي:

يَا أَسَمُ صَبْراً عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ حَدَث ﴿ إِنَّ الْحَـــوَادِث مَلْقِـــيٍّ وَمُنْتَظَــرُ وقول الفرزدق:

يَا مرو إِنَّ مَطِيَتِي مَحْبُوسَةٌ ﴿ وَرَجُو الحباء وَرَبُهَا لَمْ يَيْأُسِ وَانظر المقاصد الشَّافية ٥ / ٤٣٢ ـ ٤٣٢ ·

\_ ومع (١): متعلّق بـ «احْذِف» ، الآخر: مضاف إليه ، احْذِف: فعل أمر ، الذي: مفعول به ، تلا: جملة الصِّلة ، إِنْ: شرط ، زِيْدَ: فعل الشرط ، وجوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه ، لَيْناً: حال من الضمير المستتر في «زيد» ، وهو مخفّف: ليّن ، ساكناً ، مكملاً: نعت بعد نعت .

\_ أربعةً مفعول «مكمل»، فصاعداً: معطوف على أربعة، الخلف: مبتدأ، في واو: خبر المبتدأ، وياء: معطوف على واو، بهما: خبر مقدَّم، والباء بمعنى «مع»، فتح: مبتدأ مؤخَّر، وجملة «بهما فتح» نعت لواو وياء، قُفي: نعت لـ«فتح».

رُ الله وَالْعَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ، وَقَلُ ﴿ تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو نَقَلُ } وي الله وَالْعَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ، وَقَلُ ﴿ تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو نَقَلُ } وي جَهْ هِي جَهْ هِي

هذا هو القسم الثاني من المرخَّم (٢)، وهو ما تُحْذَف منه الكلمة الأخيرة من المُركَّب تركيب مزج.

مثال ذلك: يا بعلبك يا بعلَ.

يا سيبويه يا سيب.

يا معدي كرب يا معدي

وفي خمسة عشر : يا خمسةً ، وذلك إذا سُمِّي به .

ومنع الفراء ترخيم المركَّب من العدد إذا سُمِّي به.

ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره «ويه». وذهب الفرّاء إلى أنه لا يُحْذَفُ

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٦، وشرح المكودي ٢٩٩/٠.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 3.70 = 0.0، وشرح ابن النَّاظم/۲۳۳، وشرح ابن طولون 180/1، وأوضح المسالك 1.07/7، وشرح الأشموني 1.07/7، وشرح ابن عقیل 1.07/7، وشرح المكودي 1.07/7 وشرح الشَّافية 0.07/7، وشرح الهواري 0.07/7 وإرشاد السَّالك 0.07/7

منه إِلَّا الهاء، فتقول: يا سيبوَيْ.

أُمَّا ابن كيسان فلا يجوز عنده حَذْفُ الثَّاني من المُركَّب، فإن حذفت الحرف أو الحرفين قلت: يا بعلبَ يا حضرمَ.

وقال المرادي: والمنقول أن العرب لم ترخِّم [أي: المُرَكَّب]، وإنما أجازه النحويون». ولعله أراد أنه غير مسموع عن العرب مرخّماً.

# \_ وقوله: . . . وقلَّ / تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ ، وَذَا عَمْرُو نَقَلْ:

أكثر النحويين لا يجيز ترخيم المركَّب الإسنادي نحو: تأبَّط شرَّاً، وهو جائز؛ لأن سيبويه حكى ذلك، فقال في النسب إلى تأبط شرّاً: تأبطيّ (١)، لأن من العرب من يقول: يا تأبَّط، ومنع ترخيمه في باب الترخيم.

قال المرادي: فَعُلِم بذلك أن منع ترخيمه كثير، وجوازه قليل. وعمرو هو سيبويه.

\_ العجزَ (٢): مفعول مقدَّم، احْذِفْ: فعل أمر، من مركَّب: متعلِّق بِاحْذِفْ، قَلَّ: فعل ماض، ترخيم: فاعل. جملة: مضاف إليه، ذا: مبتدأ، عمرو: مبتدأ ثان، نقل: خبر «عمرو»، والمبتدأ وخبره: خبر «ذا».

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/٨٨٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٢٦.

و ١٩٠٠ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ ﴿ فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفُ ﴾ ٢١٥ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ ﴿ فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفُ ﴾ ٢١٦ وَاجْعَلْهُ -إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً - كَمَا ﴿ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَضَعاً تُمِّمَا ﴾ ٢١٦ وَاجْعَلْهُ -إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً - كَمَا ﴿ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَضَعاً تُمِّمَا ﴾ ٢١٧ فَقُلْ عَلَى الثَّانِي بِيَا ﴾ وَه عَلَى الثَّانِي بِيَا ﴾ وَه مِن به عَنْ مُنْ بُنْ لِمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فِلْمُنْ فَالْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ ف

\_ إذا نَويت (١) ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم تركت ما قبله على حال قبل الحذف ، واستعملته بما فيه من حركة .

وتسمَّى هذه اللغة لغة مَن نَوَى ، ولغة مَن ينتظر ، وشمل قوله: بعد حَذْف:

- \_ ما حُذِفَ منه حرف نحو: يا جعفَ، في يا جعفر، ويا حارِ، في حارث.
  - \_ وما حُذِف منه حرفان نحو: يا مرو، في مروان، يا منصُ، في منصور.
    - \_ وما حُذِف منه كلمة نحو: يا بعلَ: في بعلبك.
- \_ وشمل الباقي ما كان ساكناً نحو: يا قِمَطْ في قِمَطْرُ، خلافاً للكوفيين؛ فإنهم لا يرخِّمون «قمطراً» أو نحوه مما كان قبل آخره ساكن إلَّا على لغة من لم ينو.

\_ وذكر في البيت الثاني أنك إذا رخَّمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعاملُ به لو كان هو آخر الكلمة وَضْعَاً.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۷/۶ ـ 0 ، وشرح المكودي ٢٩٣/ ـ ٦٣٢ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٣ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٣ ، وشرح الأشموني ١٨٤/ ١ . ١٨٥ ـ ١٨٥ ، وشرح ابن عقيل ٢٩٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٣ ، وشرح ابن طولون ١٤٦/ ١ ، وشرح الهواري ٤ / ٤٨ ـ ٥ ، والمقاصد الشَّافية ٥ / ٤٤ قال: «ولله دره في هذه الأرجوزة؛ فإنه يلتزم فيها مخالفة رأيه في التسهيل في مواضع كثيرة ، فتكون مخالفته أحق من موافقته ، وقد مضى من ذلك مواضع». وشرح ابن الوردي ٢٥٣/ ٥ ، وإرشاد السَّالك ٢/٤٢٨ .

فيتعيَّن بناؤه على الضم في «قمطر» فتقول: يا قِمَطُ.

وني جعفر: يا جَعْفُ ، وفي حارث: يا حارُ.

وتسمّى هذه اللغة لغة من لم ينو، ويُعامَلُ معاملة الاسم التام.

والضمير في «اجعله» عائد على الحرف الذي قبل المحذوف.

\_ وذكر في البيت الثالث أنك تقول في «ثمود»:

\_ علىٰ لغة من ينتظر عند الترخيم «يا ثمو» بواو ساكنة.

\_ وعلى لغة من لا ينتظر: «يا ثمي»، فتقلب الواوياء والضمة كسرة؛ لأنك تعامله معاملة الاسم التَّام.

\_ قال ابن عقيل: «ولا يوجد اسم مُعْرَبٌ آخره واو قبلها ضمة إلَّا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة»(١).

\_ إن (٢): حرف شرط، نويت: فعل الشرط، بعد: ظرف متعلِّق بـ «نويت»، حَذْف: مضاف إليه، ما: مفعول لـ «نويت»، جملة حُذِف: صلة «ما»، فالباقي: مفعول «استعمل»، استعمل: فعل أمر، والجملة جواب الشرط، بما: متعلِّق بـ «استعمل»، والباء بمعنى «على»، وما: موصول اسمي نعت لمحذوف، فيه: متعلِّق بـ «ألف»،

<sup>(</sup>۱) هناك بعض الأسماء المرخمة عند المرادي وغيره أذكرها هنا: صميان ، كروان: تقول على الأول: يا صمي ، يا كرو ، وعلى الثاني: يا صما يا كرا ، بقلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما . والصّميان: الرجل الشجاع . وشاة: على الأول: يا شا. وعلى الثاني: يا شاة ، برد اللّام لبقائها على حرفين . سفرجل: تقول في يا سُفيرج على الأول: يا سفي ، وعلى الثاني: يا سفير . وعند الأخفش: يا سُفيرُل برد اللّام المحذوفة لأجل التصغير . قال المرادي: «وفروع الباب كثيرة . وفيما ذكرناه كفاية » . توضيح المقاصد ٤/٤٥ .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢٦.

وجملة ألف صلة «ما».

\_ واجْعَلْهُ: فعل وفاعل، والهاء مفعوله الأول، إن لم تنوِ: شرط محذوف الجواب للضَّرورة، محذوفًا: مفعول «تنوِ»، وفي بعض النسخ: وإن لم يُنْو مَحذوفٌ. وهو كذلك عند ابن طولون، كما: في موضع المفعول الثاني لـ«اجْعل»، وذكر أنَّ «ما» زائدة، لو: مصدريَّة، كان: فعل ماض، واسمها مستتر عائد على الباقي، بالآخر: متعلِّق بـ«تمم»، وضعاً: منصوب بنزع الخافض، تُمِّما: خبر «كان»، وجملة «كان» ومعموليها صلة «لو» المصدريَّة.

\_ فقل: فعل أمر ، على الأول: متعلِّق بحالٍ محذوفة ، والفاء تفريعيَّة ، الأول: نعت لمحذوف ، وفي ثمود: متعلِّق بـ «قل» ، يا ثمو: مفعول لـ «قل» ، يا ثمي: مفعول لقول محذوف ، على الثاني: متعلِّق بحال محذوفة ، بيا: في موضع الحال من «يا ثمي» .

# 

\_ الوجه الأول<sup>(١)</sup> وهو الترخيم على لغة من نوى، يلتزم في الصفات المؤنَّث بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنَّث، نحو: مُسْلِمة، فيقال: يا مُسْلِمَ بالفتح.

ولا يجوز ترخيمه على الوجه الثاني ؛ لأنه لو قيل فيه: يا مُسْلمُ بالضم لالتبس بالمذكر .

وأمَّا نحو: مَسْلَمة بفتح الميم مما ليست التاء فيه فارقة فيجوز الوجهان ، تقول:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 3/00، وشرح ابن النَّاظم/۲۳۳  $_{-}$  ۲۳۳، وشرح الأشموني 1/1/1، وأوضح المسالك 1/1/1، وشرح المكودي 1/1/1  $_{-}$  1/1/1، وشرح ابن عقیل 1/1/1، وشرح الهواري 1/1/1، وشرح ابن طولون 1/1/1، والمقاصد الشَّافية 1/1/1، وشرح ابن الوردي 1/1/1، وإرشاد السَّالك 1/1/1،

يا مَسلمَ: بفتح الميم، ويا مَسْلَمُ: بضم الميم.

\_ قال ابن النَّاظم: «ومن الأسماء ما لا يُرَخَّم إِلَّا على نيَّة المحذوف، فمن ذلك ما فيه هاء التأنيث للفرق نحو: مُسْلِمة، تقول في ترخيمه: يا مُسْلِمَ، ولا يجوز أن يرخَّم على المذهب الثاني ؛ لأنك لو قلت فيه: يا مُسْلِمُ لالتبس المؤنَّث بالمذكر، فلو لم تكن الهاء للفرق كما في مَسْلَمة: اسم رجل جاز ترخيمه على المذهبين ...».

\_وذكر ابن هشام أنَّ ما لم يُخَفْ فيه لبسٌ جاز فيه الوجهان ، نحو: هُمَزَة علماً ، ومَسْلَمَة كذلك ، ونداؤه مرخّماً أكثر من ندائه تامّاً(١).

\_ التزِم (٢): فعل أمر وفاعل ، الأول: مفعول به ، في كمُسْلِمَهُ: متعلِّق بـ «التزم» والكاف اسم بمعنى: مثل لدخول حرف الجر عليها ، وجوِّزِ الوجهين: فعل وفاعل ومفعول ، في كَمَسْلَمَهُ: متعلِّق بـ «جَوَّز» .

#### 

### \_ يجوز الترخيم في غير النداء بشروط ثلاثة (٣):

#### أو ألفاً مكة من ورق الحِمـى

والأصل: الحمام، فحذف الألف الأخيرة والميم لا على وجه الترخيم، ثم كسر الميم الأولئ لأجل القافية، وتوضيح المقاصد ٤/٦٥ ــ ٥٩ ومنه أخذ الأشموني نصّه في بيت العجَّاج، وشرح المقاصد ٤/٦٥ ــ ٥٩، ومنه أخذ الأشموني نصّه في بيت العجَّاج، وشرح المكودي ٦٣٣/٢،=

<sup>(</sup>۱) وذكر المرادي وابن النَّاظم وغيرهما سبباً آخر للاكتفاء بالوجه الأول وهو عدم النظير ، ويمتنع بذلك الوجه الثاني نحو: طيلِسان ، بكسر اللام ، إذ لو رخم علئ تقدير التمام لزم وجود فيعِل بكسر العين في الصحيح ، وهو مفقود إلَّا ما ندر من صَيْقِل اسم امرأة ، وبَيْشِس . . .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢٦.

 <sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ١٠٨/٣ ـ ١١٠، وشرح الأشموني ١٨٧/٢ «أن يصلح الاسم للنداء نحو: أحمد،
 فلا يجوز في نحو الغلام، ومن ثم خُطَّئ من جعل من ترخيم الضرورة قول العجاج:

١ ـ الأول: الاضطرار إليه، فلا يجوز ذلك في السَّعة.

٢ \_ الثاني: أنْ يَصْلُحَ الاسم للنداء ، نحو: أحمد ، فلا يجوز في نحو الغلام .

٣ ـ أن يكون الاسم إِمَّا زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيث، كقول امرئ القيس:
 لَـنِعْمَ الفَتَـى تَعْشـو إِلَـى ضَـوْءِ نَـارِهِ ﴿ طَرِيْفُ بِن مَالٍ لَيْلَةَ الجُوْعِ وَالخَصَــرْ

أراد: ابن مالك، فحذف الكاف، وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم يُحْذَف منه شيء، ولهذا نَوَّنه.

\_ ولا يمتنع الترخيم في الضرورة على لغة من ينتظر المحذوف عند سيبويه وجمهور البصريين خلافاً للمبرّد بدليل كلام جرير:

أَلَا أَضْ حَت حِبَ الكُم رمَامَ ا ﴿ وَأَضْ حَت مِنْ كَ شَاسِعةً أُمَامَ ا

أُماما: رخَّم الاسم وهو غير منادئ، وجاء على لغة من ينتظر الحرف المحذوف، فأبقى آخره على حاله من الحركة، وأصله: أُمَامَةُ.

\_ وذكر المرادي أنَّ المبرّد محجوج بالقياس على النّداء وبالسَّماع.

\_ لاضطرار (١): مفعول لأجله مقدَّم على عامله ، رَخَّموا: فعل وفاعل ، والضمير للعرب ، دون: حال من «ما» مقدمة على صاحبها ، نِدَا: مضاف إليه ، ما: مفعول لـ «رخموا» ، للندا: متعلِّق بـ «يصلح» ، والجملة صلة «ما» ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك نحو ، أحمدا: مضاف إليه مجرور بالفتحة .

وشرح ابن عقیل 798/7 = 797، وشرح ابن النَّاظم 778/7، وشرح الهواري 19.0 = 0.0 و وسرح ابن طولون 180/7 = 18.0، والمقاصد الشَّافية 180/0، وشرح ابن الوردي 180/70، وإرشاد السَّالك 180/70.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٦.

# ٥١ ـ الِاخْتِصَاصُ

**→++>+++** 

ر ۲۲۰. اَلِاخْتِصَاصُ كَنِدَاءِ دُونَ (يَا) ﴿ كَدِهُ الْفَتَى » بِإِثْرِ «ارْجُونِيَا» وَ الْفُتَى » بِإِثْرِ «ارْجُونِيَا» وَ الْفُتَى » بِإِثْرِ «ارْجُونِيَا» وَ اللهُ عُرَى ذَا دُونَ (أَيِّ ) تِلُو (أَلْ) ﴿ كَمِثْلِ: «نَحْنُ الْعُرْبَ السُّخَى مَنْ بَذَلُ » فَي عَمْ مِن عَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

\_ كثيراً ما يُتَوَسَّعُ في الكلام فيخرج على خلاف مقتضى الظاهر، كاستعمال الطَّلب موضع الخبر، نحو: أَحْسِنْ بزيد، والخبر موضع الطلب نحو قوله تعالى (١): ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ .

\_ ومن ذلك الاختصاص<sup>(۲)</sup> لأنه خبر يُسْتَعْمَلُ بلفظ النداء كقولهم: اللَّهُمَّ اغفر لنا أَيّتها العصابة .

\_ والباعث على الاختصاص إِمَّا فخر ، نحو: بي أيها الشُّجاع فدافع .

وإِمَّا تواضع، نحو: إني أنا العبد الفقير إلى عفو ربي.

وإِمَّا توكيد، نحو: قوله ﷺ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاء لَا نُوْرَث».

\_ والاختصاص شبيه بالنداء ، وهو ليس منادئ ، فلا يَصْحَبُه حرف النداء «يا»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۲۳۵، وتوضيح المقاصد ٤/٦٦٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٠٤، وشرح ابن عقيل ٢٩٧/٣ ــ ٢٩٨، وشرح ابن ٢٩٧/٣ ــ ٢٩٨، وشرح الهواري ٤/٤٥ ــ ٥٥، وأوضح المسالك ٢٩٧/٣ ــ ١١١، وشرح ابن طولون ٢/٤٩١ ــ ١٩٠، وشرح المكودي ٢/٣٤ ــ ٦٣٤ وشرح الأشموني ٢/٠١٩ ــ ١٩٠، وإرشاد السَّالك ٢/٠٨٨ ــ ٨٨٠.

وهو منصوب بفعل مضمر ، والتقدير : «أَخُصُّ» وهو لازم الإضمار ، وقوله : كَـ«أَيُّهَا الْفَتَى » بِإِثْرِ «ارْجُونِيَا» :

أنه لا يُوْصَفُ «أيّ» باسم الإشارة، ولا بالموصول كالنداء، وفهم من قوله: بِإِثْرِ ارْجُونِيَا، أنه لا بُدَّ أن يتقدّمها كلام، وأن الكلام الذي يتقدّمها لا بُدِّ أن يكون فيه ضمير المتكلم.

ويقع المختصُّ علىٰ ثلاث صور:

\_ بلفظ أيِّها وأيِّتُها: أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجل، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا أَيِّتها العصابة.

وأيّ: مبنية على الضم، ويلزم وصفها باسم جنس معرف بـ «أل» واجب الرفع على ما تقدَّم في النداء.

وأيُّها وأيَّتها في مذهب الجمهور في موضع نصب بأخص(١) مضمراً.

\_ وذهب الأخفش إلى أنه منادى ، قال: ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه . أَلَا ترى إلى قول عمر ﷺ: «كلَّ الناس أفقهُ منك يا عُمَرُ».

\_ وذهب السيرافي إلى أن «أيّاً» في الاختصاص معربة.

\_ معرف بالألف واللام: نحن العربَ أقرئ الناس للضيف.

نحن العلماء أحقّ الناس بالعمل. كذا عند الشَّاطبي.

مضاف إلى المعرف بـ «أل»: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء لَا نُوْرَث » (٢).

<sup>(</sup>١) في المقاصد الشَّافية ٥/٤٧٤ «علىٰ تقدير أخصُّ أو أعني».

 <sup>(</sup>۲) عند الشَّاطبي قوله: (إنا معاشر الصعاليك لا قوة بنا على المروءة) ٤٧٢/٥ . وهو من أمثلة سيبويه ،
 انظر الكتاب ٣٢٨/١.

وفي كتب الحديث: «إنا معاشر الأنبياء لم نورث» وجاء عند النحويين «نحن معاشر...»=

# ولفظه كلفظ المنادئ ، ومع ذلك يخالفه من ثلاثة أوجه:

١ \_ لا يجوز أن يُستعمل معه حرف نداء. وإلى هذا أشار بقوله: دون «يا».

٢ ـ لا يُستعمل مبدوءاً به، وفُهِمَ ذلك من قوله: «بِإثْرِ ارْجُونِيَا».

٣ \_ استُعمل معرَّفاً بـ «أل» ، وإلى هذا أشار في البيت الثاني .

٤ ـ وجه رابع ذكره المرادي، وهو أن «أيّاً» توصف بالنداء باسم الإشارة،
 وهنا لا توصف باسم الإشارة.

\_ ثم ذكر وجها خامساً: وهو أنّ المازني أجاز نصبه في النداء صفة ، ولم يحكوا هنا خلافاً في وجوب رفع صفتها وفي الارتشاف: «لا خلاف في متبوعها أنه مرفوع»(١).

\_ والأكثر في المختصِّ أن يلي ضمير المتكلَّم كما رأيت في الأمثلة ، وقد يلي ضمير مخاطب كقولهم: بِكَ الله نرجو الفضل ، وسبحانك الله العظيم ، ولا يكون بعد ضمير غائب.

\_ قال سيبويه (٢): «وأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب: بنو فلان، ومعشرُ مضافةً، وأهل البيت، وآل فلان.

وذكر ابن حجر في فتح الباري أنّ جماعة من الأئمة أنكروا هذه الرواية بقولهم: «نحن». وقال
 الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة، تحفة الطالب/٢١٢،
 وفتح الباري ١١٢/١٠.

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الأشموني ۱۹۰/۲ ذكر أنه يفارق النداء في ثمانية أحكام، وزاد على ما أثبته أنه يشترط أن يكون المقدَّم عليه اسماً بمعناه الرابع والخامس أنه يقل كونه علماً، وأنه ينصب مع كونه مفرداً السادس: أنه يكون بـ«أل» قياساً والسابع: أن أيّا توصفُ في النداء باسم الإشارة وهنا لا توصف به وختم بالثامن وهو الخلاف عند المازني بين جواز النصب في النداء، وهنا لم يحكوا عنه خلافاً في الرفع.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/٣٢٨٠

والرابع: أن يكون علماً ومنه قول رؤبة:

# بِنَا تَمِيْماً يُكْشَفُ الضَّبابُ

\_ وقال المكودي: «ومع هذا فقد أُجْحَفَ النَّاظم بهذا الباب إذ لم يصرح بما يتعلَّق به من المعنى والإعراب، وحاصله أن المختصَّ على قسمين:

\_ قسم مبني على الضّم ، وهو: أيَّها الفتى ونحوه ، وبُني لشبهه بالمنادى لفظاً ، وموضعه نصب بفعل واجب الحذف ، فإذا قلت: أنا أفعل كذا أيُّها الرجل ، فتقدير عامله: أخصُّ بذلك أيُّها الرجل ، والمراد بأيها: المتكلم نفسه .

\_ وقسم مُعْرَبٌ نصباً، وهو المضاف، وذو الألف واللام، نحو: نحن العربَ أقرى الناس للضيف، نحن: مبتدأ، أقرى الناس خبره العربَ: منصوب بفعل واجب الحذف تقديره أخص ...».

# وأكمل حديثه بإعراب الحديث «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء...»

\_ الاختصاصُ كنداء (١): مبتدأ وخبر ، دون: نعت لـ (انداء) ، يا: مضاف إليه ، كأيّها: الكاف جارة لقول محذوف ، أي: وذلك كقولك . أيّ: مبنية على الضم في محل نصب بأخصُّ محذوفاً ، ها: حرف تنبيه عوضاً عمّا تستحقه أيّ من الإضافة ، الفتى: نعت لأيّ ، مرفوع بضمة مقدَّرة على الألف ، بِإثْرِ: في موضع الحال من (أيّها) ، ارْجُونِيَا: فعل أمر من رجا يرجو ، وفاعله مستتر فيه ، والنون للوقاية ، والألف للإطلاق ، والياء مفعول به ، والمجموع مضاف إليه على إرادة اللَّفظ .

\_ وقد يُرَى: قد: حرف تقليل ، يُرَى: مضارع مبنيّ للمفعول بمعنى يُوْجَد متعدّ لاثنين ، ذا: اسم إشارة نائب عن الفاعل ، وهو المفعول الأول ، دون: في موضع

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٧٠

٥١ ـ الإخْتِصَاصُ

\* 26 \* -

الحال من «ذا» ، أيّ: مضاف إليه ، تلوَ: مفعول ثان لـ «يُركى» ، أل: مضاف إليه ، كمثل: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك كمثل ، والكاف زائدة ، ومثل: مضاف لمحذوف .

\_ نحن: مبتدأ، العُرْبَ: مفعول بفعل محذوف وجوباً تقديره «أخصُّ»، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، أَسْخَى: خبر «نحن»، مَن: موصول مضاف إليه، بَذَل: صلة «مَن».

\_ والتقدير: وقد يُرَى هذا المنصوب على الاختصاص تالياً لـ«أل» حال كونه دون «أي»، وذلك نحو قوله: نحن العُرْبَ أَسْخَى مَن بذل.



# ٥٢ \_ التَّحْذِيرُ وَالْإِغْرَاءُ

**→** 

دكر التحذير (١) والإغراء بعد باب النداء لأنَّ الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل لا يجوز إظهاره كالمنادئ ، وذكر المكودي أنه ساق هذين بعد الاختصاص لشبههما به في أنهما منصوبان بفعل لا يظهر.

والتحذير: هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه يجب الاحتراز منه.

والإغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليرتكبه. وعند المكناسي: «هو إلزام المخاطب العكوف على ما يُحْمَدُ عليه، يعني من صلة رحم وحفظ عهد، ونحوهما».

#### \* والتحذير يكون بثلاثة أشياء:

١ ــ إِيَّاكُ وأخواته.

٢ \_ ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب.

٣ \_ الثالث: ذكر المحذّر منه.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢٦/٤ ـ ٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٥، وشرح ابن عقيل ٣٠٠٠٣، وشرح الأشموني ١٩٢/٢ ـ ٦٩، «وحكم الضمير في هذا الباب مؤكداً أو معطوفاً عليه حكمه في غيره الأشموني ١٩٢/٢ ـ ١٩٣، «وحكم الضمير في هذا الباب مؤكداً أن تفعل، وإيّاك أنت وزيداً أن نحو: إيّاك نفسك أن تفعل، وإيّاك أنت وزيداً أن تفعل»، وشرح الهواري ٢/٥٥، والمقاصد الشّافية ٥/٥٧، وشرح المكودي ٢٣٧/٢ ـ ٢٣٨، وشرح ابن طولون ٢/١٥١ ـ ١٥٠، وأوضح المسالك ١١٢/٣ ـ ١١٣، وشرح المكناسي ٢٣٨/٢.

وأشار بالبيت إلى التحذير بإيّاك نحو قولك: إيّاكَ والشَّرَّ، ونحوه من الضمائر المنصوبة المنفصلة: وهو إياكِ، وإياكما، وإياكم، وإياكُنَّ.

وفي هذه الحالة يجب استتار الناصب له وللمحذَّر منه سواء كان المحذَّرُ منه معطوفاً عليه بالواو، نحو: إياك والشَّرَّ، أو غير معطوف عليه، نحو: إياك الأسد، وإياك من الأسدِ، أو مكرراً، نحو: قول المفضَّل بن عبد الرحمن القرشي:

إِيَّاكَ إِيَّاكَ المِرْرَاءَ فَإِنَّاهُ ﴿ إِلَى الشَّرِّ دَمَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ

\_ وقيل: هو على حَذْف الجار للضَّرورة ، وقيل: على حَذْف العاطف للضَّرورة ، وقيل: إنه بدل من إيّاك ، وقيل: أُضمر له ناصب آخر بعد إِيَّاك ، أي: إِيَّاك إِيَّاك اتَّقِ المراء .

\_ قال ابن النَّاظم: «وقد كثر التحذير بهذا اللفظ فجعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل، والتزموا معه إضمار العامل سواء كان معطوفاً عليه نحو: إِيَّاك والشَّرَّ، أو مكرراً، نحو: إِيَّاك الأسدَ، تقديره: «أُحذرك الأسد...»، «وَإِيَّاك والشر: اتّق»، ونحوه».

- \_ قال المرادي: «واختُلف في إعراب ما بعد الواو فقيل:
- \_ هو معطوف على إيّاك، والتقدير: اتقِ نفسك أن تدنو من الشرّ والشَّرّ أن يدنو منك، وهذا مذهب كثير، منهم السيرافي واختاره ابن عصفور...،
- \_ وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أنّ الثاني منصوب بفعل آخر مضمر ، فهو عندهما من قبيل عطف الجمل.
- \_ واختار في شرح التسهيل(١) مذهباً ثالثاً ، وهو أن الثاني معطوف عطف مفرد

<sup>(</sup>١) أخذت هذا عن المرادي، ولم أجد الباب في شرح التسهيل، وقد ذكر المحققان أنه غير مثبت في=

لا على التقدير الأول ، بل على تقدير: احذر تَلَاقي نفسِك والشّر ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، ثم قال: ولا شكّ في أن هذا أقلّ تكلفاً فكان أولى .

\_ إيّاك (١) والشر ونحوه: مفعول بـ «نصب» ، ونَصَب: فعل ماض ، مُحَذَّرُ: فاعل نصب ، بما: متعلِّق بـ «نصب» ، وهو موصول اسمي ، استتاره: مبتدأ ، وجب: خبر المبتدأ ، والجملة صلة «ما» .

وقال الهواري: محذراً اسم مفعول ، وهو حال من إيّاك كذا!



\_ الإشارة (٢) بـ (ذا» للنصب بإضمار فعل لا يظهر، وهذا يعني أنَّ (إِيَّاك» وأخواتها غير معطوف عليها تنصب بفعل واجب الحَذْف، نحو: إِيَّاكَ مِنَ الشَّرِّ.

\_ وقوله: وما سواه ، شمل النَّوعين: أيْ: ما ناب عن «إِيَّا» مع الأسماء المضافة لضمير المخاطب ، والمحذَّر منه .

ومن هذا قوله: «سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا» أَيْ: أنهما منصوبان بفعل مضمر ، ويجوز

<sup>=</sup> الشرح، وانظر التشهيل/١٩٢، وشرح التسهيل ٣٥٥٣، وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش ٣٦٧٣/٧ والنص فيه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٧، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٧، وشرح الهواري ٤/٥٥.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ١٥/٤ ـ ٧٠، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٥ ـ ٢٣٦، وشرح المكودي ٢٣٨/٢ ـ ٢٣٩ م وشرح ابن طولون ١٥٣/٢ ـ ١٥٤، وشرح الأشموني ١٩٣/٢ ـ ١٩٤، وأوضح المسالك ١١٣/٣، وشرح الهواري ١٦/٤ - ٧٥، والمقاصد الشَّافية ٥/٤٧، وإرشاد السَّالك ٢/٨٨٤، وشرح المكناسي ٢٣٨/٢.

إظهاره فتقول: «رأسَك» فيكون منصوباً بفعل محذوف، ولك إظهاره فتقول: نَحِّ رَأْسَك.

وتقول في المحذَّر منه: الأَسَدَ، ولك إظهار العامل فتقول: احْذَر الأُسَدَ.

\_ قال المرادي: «وإن كان التحذير بغير «إِيّا» لم يلزم الإضمار إِلَّا مع العطف، نحو<sup>(۱)</sup>: مازِ رأسَك والسَّيْف، والشيطانَ وكيدَه.

أو التكرار نحو: رأسَك رأسَك، الأسدَ الأسدَ.

وإلى هذا أشار بقوله:

وَمَا ﴿ سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا

إِلَّا مَـعَ الْعَطْـفِ، أَوِ التَّكْـرَارِ ﴿ اللَّهُ مَـعَ

ومَثَّل للتكرار بقوله: «كَـ«الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي» ، والضَّيغم الأسد».

\_ وقال المرادي: «فإن قلت: ما علَّة التزام الإضمار مع «إيّا» مطلقاً ، ومع غيرها في العطف والتكرار ؟ قلتُ: علَّة التزامه مع «إيّا» كثرة الاستعمال ، فشابهت بذلك الأمثال ، وغيرها ليس كذلك . إلَّا أنَّ العطف والتكرار جُعِل كالبدل من اللفظ بالفعل ، فلذلك وجب إضماره معهما».

\_ وقال ابن النَّاظم: «ولا يجوز إظهار العامل لكون العطف كالبدل من اللفظ به. وتقول: رأسَك رأسَك، فتنصبه باللازم إضماره؛ لأن التكرار بمنزلة العطف...».

\_ وذكروا شاهدًا للعطف قوله تعالى (٢): ﴿ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّيَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أراد مازن قِ أسك واحذر السيف. ومازن: أبو قبيلة فَرُخِّم. وقال المكناسي ٢٣٨/٢: «وقيل أراد يا مازن: فرخِّم ثم رُخِّم» كذا.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس ٩١/٩١.

ناقة: منصوب على التحذير ، فهو مفعول به لفعل محذوف وجوباً ، أي: احذروا ناقة الله فلا تقربوها.

\_ قال أبو حيان (١): « . . . ومما يجب إضمارُ عامله لأنه قد عطف عليه فصار حكمه حكم المكرر كقولك: الأسد الأسد . . . » .

\_ وذكر المرادي: أنه لا يُعطَف في هذا الباب إلَّا بالواو، وأنه لا يُحْذَفُ العاطفُ بعد إيَّاك إلَّا والمحذور مجرور بمن نحو: إيّاك من الشَّر، وتقديرها مع «أن تفعل» كاف، نحو: إيَّاك أن تفعل، أي: إيَّاك من أن تفعل.

دون (٢): متعلِّق بـ «انسب» ، عطف: مضاف إليه ، ذا: مفعول مقدَّم بـ «انْسُب» ، لإيّا: متعلِّق بـ «انْسُب» ، انْسُب: فعل أمر ، ما: مبتدأ ، سواه: صلة «ما» ، سَتْرُ: مبتدأ ثانٍ ، فعله: مضاف إليه ، جملة «لن يلزما» خبر «ستر» ، والجملة خبر الأول .

\_ إِلَّا: إِيجاب لنفي «لن»، مع: متعلّق بـ «يلزم»، العطف: مضاف إليه، أو التكرار: معطوف على ما قبله، كالضَّيْغَم: أي: وذلك كقولك: الضَّيْغَم، فهو خبر لمبتدأ محذوف، والضَّيْغَم: منصوب بفعل واجب الحذف، الضَّيْغَم: تكرار وتوكيد للأول، يا: حرف نداء، ذا: اسم إشارة منادئ مفرد (٣)، السَّاري: نعت «ذا»، وعند الهواري: «يا ذا الساري»: تتميم (٤).

<sup>(</sup>١) التفصيل في إعراب آيات التنزيل ٢٩٧/٣٠ ـ ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفية/١٢٧، وشرح المكودي ١٣٩/٠

 <sup>(</sup>٣) قال الأزهري: منادئ مفرد مبني على الضم تقديراً، ومثله عند الشيخ محمد: منادئ مبني على ضم
 مقدر في محل نصب كذا!!. وقد قُدِّر الضم في مثل سيبويه: مفرداً علماً.

<sup>(</sup>٤) شرح الهواري ٤/٥٥.



- \_ المعروف في التحذير أنه يراد به المخاطب<sup>(١)</sup>:
- \_ وقد ورد للمتكلم كقول من قال (٢): «إيَّايَ وأن يَحْذِف أَحَدُكم الأرنبَ».

أي: إياي نحِّ عن حَذْف الأرنب، ونحِّ حَذْف الأرنب عن حضرتي، وهو على هذا جملة واحدة.

وهو عند الزَّجَّاج جملتان، والتقدير: إيّاي وَحَذْف الأرنب، وإِيَّاك وَحَذْف أَحدكم الأرنب، ومنه قول عمر ﷺ: «إيايَ ونَعَمَ ابن عفّان».

\_ وقد ورد للغائب<sup>(٣)</sup> «إذا بلغ الرَّجل السِّتين فإيَّاه وَإِيَّا الشَّوابِّ»، وشذَّ فيه اتصاله باسم ظاهر. ونقل هذا القول عن الخليل، وذكر أنَّه حَدَّثه به من لا يَتَّهم أنه سمع أعرابياً يقول...

\_ وقوله: وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ:

يقتضي منع القياس على إيّاه وإيّاي، فلا يُسْتعمل إلَّا حيث سُمِع، والظاهر عند

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۷۱/۶ ـ ۷۲ و شرح ابن طولون ۱۵۶ ـ ۱۵۵ و أوضح المسالك ۱۱۳/۳ و شرح المكودي ۲۰۰/۲ و شرح ابن عقيل ۳۰۰/۳ ـ ۳۰۱ و شرح الأشموني ۱۹۰/۲ و والمقاصد الشَّافية ٥/٥٨ (وحكى ٠٠٠ سيبويه أن بعضهم يقال له: إيّاك ، فيقول: إيّاي ، كأنه قال: إيّاي أَحفظُ وَأَخْذَرُ » وإرشاد السَّالك ۸۸٦/۲ ـ ۸۸۷ و شرح ابن النَّاظم ۲۳٦۲.

<sup>(</sup>٢) وهو أثر مرويّ عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٤١/١.

النَّاظم جوازه في التسهيل<sup>(١)</sup>.

\* وفي البيت الثاني تحدَّث عن الإغراء، وقد تقدَّم تعريفه، وذكر هنا أنّ حكمه حكم المحذَّر في جميع ما تقدَّم، فهو منصوب بفعل مضمر، وحكم ناصبه في وجوب الإضمار وجوازه كحكم ناصب المحذَّر به، فيجب إضماره مع العطف نحو: الأهلَ والولد.

والتكرار نحو قول مسكين الدارمي:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ \* كَسَاعٍ إِلَى الهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ

\_ ويجوز إظهار الفعل مع الإفراد، تقول: أخاك، والزم أخاك.

وَأَمَّا ﴿إِيَّاكَ» فلا نصيب له في الإغراء، ولذا قال: ﴿بِلَا إِيَّا».

\_ قال ابن هشام: «ويُقال: الصلاةَ جامعةً» (٢)، فتنصب الصلاة، بتقدير: احضروا، وجامعةً على الحال، ولو صُرِّح بالعامل لجاز».

\_وشذَّ إيّايَ (٣): فعل وفاعل ، وإياه أشذّ: مبتدأ وخبر ، أي: وإيّاه أشذ من إِيّاي ، عن سبيل: متعلِّق بـ«انتبذ» ، القصد: مضاف إليه ، ومَن: موصول مبتدأ ، قاس: صلة «مَن» ، انتبذ: خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>١) انظر التسهيل/١٩٢٠

<sup>(</sup>٢) قال المرادي: وقد يرفع المكرر في الإغراء والتحذير ٠٠٠ وأجاز الفراء الرفع في قوله تعالى: ﴿ نَاقَةَ اللهِ وَسُقِيَكُما ﴾ [الشمس ١٩/٩١] على إضمار هذه ، وتوضيح المقاصد ٢٣/٤ ـ ٧٤ ، وشرح ابن طولون ٢/٢٥ ، في حديثه عن «الصلاة جامعة»: «ولو رفعا على الابتداء والخبر لجاز» ، وفي معجم القراءات ٥٦/١ ٥٤ «وقرأ زيدُ بن علي «ناقةُ» بالرفع ، وهو على التحذير أيضاً ، أي: همكم ناقةُ الله وسقياها ، فلا تعقروها ولا تستأثروا بالسُّقيا عليها» ، وانظر شرح الأشموني ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٢٧ ـ ١٢٨، وشرح المكودي ٦٤١/٢.



\_ قال الشَّاطبي: «كأنه قال: ومن قاس فقد خرج عن طريق العدل والصَّواب».

\_ وكمحذر: في موضع المفعول الثاني لـ«اجْعَلْ» مقدَّماً عليه ، بلا إيّا: متعلّق بمحذوف ، وعند المكودي متعلّق بـ«اجعل» ، اجعلا: فعل أمر ، والألف فيه بدل من النون الخفيفة ، مُغْرئ: مفعول «اجْعَل» ، ما: موصول مضاف إليه ، قد فُصِّلا: صلة «ما» .



# ٥٣ \_ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتُ

**→+>++**-

رُ (۱۲۷. مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَـ(شَتَّانَ) وَ(صَهْ) ﴿ هُوَ اسْمُ فِعْلِ، وَكَذَا (أَوَّهُ) وَ(مَهُ) ﴾ ﴿ هُوَ اسْمُ فِعْلِ، وَكَذَا (أَوَّهُ) وَ(مَهُ) ﴾ ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْغُلُ كَـ(وَيْ) وَ(هَيْهَاتَ) نَزُرُ ﴾ ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُولِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ ا

أسماء الأفعال (١) ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وعملها ،
 وهذا المبوَّب عليه أسماء عند البصريين لدخول التنوين عليهما من غير ضرورة ،
 وأفعالٌ عند الكوفيين للزومها الإسناد .

\_ وذكر المرادي أنَّ بعض البصريين ذهب إلى أنها أفعال استُعملت استعمال الأسماء . ثم قال: «والصَّحيح أنها أسماء لقبولها بعض علامات الأسماء كالتنوين والتعريف، ولعدم قبولها علامات الأفعال، ولورودها على أوزان تخالف أوزان الأفعال».

#### \* وأما من حيث الإعراب:

\_ فذهب كثير ومنهم الأخفش إلى أنَّ أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب،

<sup>(</sup>۱) أخذتُ هذه المقدمة من توضيح المقاصد ٤/٥٧، وانظر مثل هذا في شرح الأشموني ٢٩٨٧، ووفر مثل هذا في شرح الأشموني ٢٩٨٧، وشرح المكودي ٢٣٢ - ٦٤٣، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٦ - ٢٣٧ وأَوَّه بمعنى أتوجّع، وَوَيْ، وَوَرُاها، وَوَا بمعنى أعجب. وأوضح المسالك ١١٦/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٤٨، وشرح ابن الوردي ٢/٢٧، وإرشاد السَّالك ٢/٨٨، وشرح ابن طولون ٢/٩٥١ - ١٦٠، وشرح ابن عقيل ٣٠٢/٣ - ٣٠٣.

وهو مذهب المصنِّف، ونسبه بعضهم إلى الجمهور.

- \_ وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها في موضع نصب، ونقل عن سيبويه.
  - \_ ونقل القولان السابقان عن الفارسي.
- \_ وذهب بعض النحويين إلى أنها في موضع رفع بالابتداء، وأَغْنَىٰ مرفوعها عن الخبر كما أَغْنىٰ في «أقائم الزيدان».
- \_ وقوله: مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ شمل اسم الفعل، واسم الفاعل، والمصدر النائب عن الفعل.
- \_ قال المكودي: «وخرج بالمثل اسم الفاعل والمصدر، لأن معناه «كشتّان» في كونه غير معمول، ولا فضلة، فهو تتميم للحد...».

واحتوى البيت على أربعة أسماء:

١ ـ شتَّان: بمعنى «بَعُدَ» أو «افْترق».

٢ \_ صَهْ: بمعنى اسكتْ.

٣ \_ أُوَّه: بمعنى أتوجَّعُ.

٤ \_ مَهْ: بمعنى اكفُفْ.

- \_ وقوله في البيت الثاني: وَمَا بِمَعْنَى (افْعَلْ) كَـ(آمِينَ) كَثُرْ:
- ـ يعني أنَّ ورود اسم الفعل في كلام العرب بمعنى الأمر كثير، وعَنَىٰ بالكثرة أنَّ منه نوعاً مقيساً، نحو: فعالِ كنزالِ من الثلاثي، وكتابِ، وضرابِ. وشذَّ صوغه من الرباعى.

- + 66 +

\_ وليس بعضه مقيساً ومثّل له بآمين (١): ومعناه: استجبْ.

\_ ثم قال: وَغَيْرُهُ كَـ(وَيْ) وَ(هَيْهَاتَ) نَزُرْ:

يعني أنَّ اسم الفعل إذا لم يكن بمعنى الأمر قليل ، وشمل «غيره» ما كان بمعنى المضارع ، ومثَّله بـ «وَيْ» ، ومعناه: أتعجَّب .

وما بمعنى الماضي ، ومثَّله بـ «هَيْهات» (٢) ومعناه: بَعُدَ.

ومن شواهد هذا الباب قول أبي النجم:

# وَا بِأَبِي أَنْتِ وَفَوكِ الأَشْنَبُ

وتلحقه كاف الخطاب كقول عنترة:

وَلَقَدْ شَفَىٰ نَفْسِي وَأَبَراً سُقْمَهَا ﴿ قِيلُ الفَوَارِسِ وَيُكَ عَنْتَر أَقُدِمِ

وأما في الآية (٣): ﴿ هَيُهَاتَ هَيِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ فهي عند الزَّجَّاج بمعنى البُعد، وزعم أنها في موضع رفع، وزعم المبرّد أنها ظرف غير متمكن وبُني لإبهامه، وعند الباقين اسم فعل.

\_ ما(٤): موصول اسمي مبتدأ أول، وجملة «ناب» صلة «ما»، عن فاعل: متعلِّق بـ «ناب» ، وكشتَّان: في موضع الحال من فاعل «ناب» المستتر، صه: معطوف على «شتّان»، وهو: مبتدأ ثانٍ، اسم: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، فعلٍ:

<sup>(</sup>١) أمين، وآمين على وزن فاعيل. وقيل: على هذه اللغة إنه أعجمي.

<sup>(</sup>٢) بفتح التاء عند الحجازيين ، وبنو تميم يكسرونها ، وعقيل تضمها . شرح ابن طولون ٢/٦٠/٢ .

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ٣٦/٢٣، وانظر الأقوال فيها في كتابنا: التفصيل في إعراب آيات التنزيل ١٨/٤٥

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفية/١٢٨، وشرح المكودي ٦٤٣/٢.



مضاف إليه ، وكذا: خبر مقدَّم ، أَوَّه: مبتدأ مؤخَّر ، مَهْ: معطوف على «أَوَّه».

\_ وما: اسم موصول مبتدأ ، بمعنى : صلة «ما» ، افعَلْ : مضاف إليه ، كآمِينَ : خبر مبتدأ محذوف ، أي : وذلك كآمين ، وهي جملة معترضة بين المبتدأ وخبره ، وجملة كثر : خبر المبتدأ «ما» ، وغيره : مبتدأ ، كَوَيْ : أي وذلك كقولك وَيْ ، فهو خبر لمبتدأ محذوف ، وهيهات : معطوف على «وَيْ» ، وجملة «نَزر» خبر «غير» .

#### 

\_ أي: من اسم<sup>(١)</sup> الفعل نوع هو في الأصل جار ومجرور: عليك، إليك، كذاك، كما أنت.

\_ أو ظرف ومجروره نحو: عندك، ولديك، ودونك، ووراءك، وأمامك، ومكانك، وبَعْدَك.

وهذان النوعان من باب المنقول.

\_ قال ابن النَّاظم: «من جملة أسماء الأفعال ما كان أصله ظرفاً أو حرف جرّ ، ثم خرج عن ذلك وصار بمنزلة صَهْ ونزالِ في الدلالة على معنى الفعل وتحمل ضمير الفاعل».

وعليك: بمعنى الزمْ، ويتعدَّىٰ بنفسه، قال تعالى (٢): ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد للمرادي ۸۱/٤ ـ ۸۳ ، وشرح المكودي ٦٤٤/٢ ، وأوضح المسالك ١١٨/٣ ، وشرح ابن طولون ١٦١/٣ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٧ ، وشرح ابن عقيل ٣٠٢/٣ ، وشرح الأشموني وشرح ابن طولون ١٦١/٢ ، وأرشاد السَّالك ٨٩٤/٢ ، والمقاصد الشَّافية ٩٩٥ ، وشرح ابن الوردي ٢٤٣/٢ ، روى الأخفش عن فصحاء العرب: عليَّ عبدِ الله زيداً ؛ بجر عبد الله . وفيه إبدال الظاهر من ضمير الحاضر دون شرط» ، وشرح الهواري ٤٧/٤ ـ ٣٣ ، وفيه نص الأخفش .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥/٥٠١٠

وبالباء: عليك بزيد.

إليك: بمعنى تنح ، وهو لازم عند البصريين ، وزعم ابنُ السِّكِّيت والكوفيون أنها تتعدى . تقول: إليك زيداً ، أي أمسك زيداً .

كما أنت: بمعنى انتظر، حكى الكسائي: كما أنت زيداً، أي: انتظر زيداً.

\_عندك: بمعنى خُذْ، ولديك: بمعنى خُذْ، وهي متعدِّية: لديك زيداً، دونك: بمعنى (١) خذ المتعدِّي، وبمعنى تأخر أيضاً.

وراءك: بمعنى تأخّر ، أمامك: تقدّم ، مكانك: أَثْبُتْ ، بَعْدَك: تأخّر .

واختُلف في كاف «عليك» وأخواته، فهي عند الكسائي في محل نصب، وعند الفرّاء في موضع رفع.

ومذهب البصريين أنها في موضع جَرّ ، وذكر المرادي أنه الصّحيح .

\_ وفي كل واحد من هذه الأسماء مع الضمير المجرور ضمير رفع مستتر هو الفاعل، ولك في التوكيد أن تؤكد الكاف بالمجرور فتقول: عليك نفسِك، وأن تؤكد المستتر بالمرفوع فتقول: عليك أنت نفسُك.

ولا يُستعمَلُ هذا النوع غالباً إلَّا مُتَّصلاً بضمير المخاطب، وشذَّ: عليَّ، بمعنى أولني، وإليِّ: بمعنى أتنحَّى، وعليه: بمعنى ليلزم. وحكى الأخفش: عليَّ عبدِ الله زيداً. وهو غريب(٢). كذا عند ابن النَّاظم.

\_ وأجاز الكسائي قياس بقية الظروف على المسموع بشرط الخطاب، نحو:

<sup>(</sup>١) قالت تميم للحجاج: «أقبِرنا صالحاً، وكان قد صلبه، فقال: دونكموه». المقاصد الشَّافية ٥ /٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) وهو شاذ عند الهواري ٢/٦٣٠

خلفك وقدامك، ونقل هذا عن الكوفيين، وقصر ذلك البصريون على السَّماع.

\_ والفعل (١): مبتدأ أول ، من أسمائه: خبر مقدَّم لمبتدأ مؤخّر وهو «عليكا» ، وجملة: عليك من أسمائه خبر «الفعل» ، هكذا: خبر مقدَّم ، دونك: مبتدأ مؤخّر ، مع: متعلِّق بحالٍ محذوفة ، إليكا: مضاف إليه ، والألف في عليكا وإليكا للإطلاق .

## 

ومن هذه الأسماء ما يُسْتَعْمَلُ اسم فعل ومصدراً، وهو(٢): رُوَيد، وبَلْهَ.

\_ فالأول: استعمل فعله وهو «رُوَيْد» ، ومصدر أهمل فعله وهو: «بَلْه».

\_ رُوَيْد: ويُستعمل اسم فعل أمر، ومصدراً.

١ ـ أن يكون مبيناً على الفتح: وإن وليه مفعول نصب نحو:

رُوَيدَ زيداً ، أي: هو اسم فعل بمعنى أَمْهِلْ.

٢ ــ أن يكون معرباً منصوباً إِمَّا مضافاً: رويدَ زيدٍ، أو منوناً منصوباً، نحو:
 رُوَيْداً زيداً، وهو هنا مصدر؛ لأنه لو كان اسم فعل لكان مبنياً.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٨، وشرح المكودي ٦٤٤/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٨٤/٤ ـ ٥٥ «وذكر بعضهم أنه يرد بمعنى «دَعْ»، ومنه: لو أردتَ الدَّراهم لأعطيتك رُويْد ما الشَّعر، أي فَدَع الشعر، ويجوز ألَّا تُزاد ما». وشرح الأشموني ٢٠٢/٢ ـ ٢٠٣، وأوضح المسالك ١١٩/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٧ ـ ٢٣٨، وشرح ابن عقيل ٢٠٤/٣، وأوضح المسالك ١١٩/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٣٧ ـ ٢٣٨، وشرح ابن عقيل ٢٠٤/٠ والمقاصد الشَّافية ٥/٤٠٥، معنى بَلهُ: دع، ومنه في الحديث «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر، بَلهُ مَا اطَّلَعْتُم عَلَيْدِ»، وشرح الهواري عَيْنٌ رَأَتْ، وشرح ابن طولون ٢/١٦١ ـ ١٦٢، وإرشاد السَّالك ٢/٩٨ ـ ٨٩٤، وشرح المكودي ٢٤٤/٢ - ١٤٤٠

\_ وإذا أُضيف إلى ما بعده فتارةً يُضاف إلى فاعِلِهِ: رويدَ زيدٍ عمراً ، وتارة إلى مفعوله: رويد زيدٍ .

\_ وإذا نُوِّن نُصِبَ المفعول، ومَنَعَ المبرِّدُ النصب به لكونه مُصَغَّراً: رُوَيْد: تصغير إرواد، أي: أمهله، وهو تصغير ترخيم، وعند الفرَّاء هو تصغير رَوْد.

\_ وإِذَا اسْتُعْمِل مصدراً فله حالان: الأول: ساروا رويداً، وهو حال من الفاعل، أي: مُرْوِدِين، أو من ضمير المصدر المحذوف، أي: ساروه رويداً.

والوجه الآخر أن يكون نعتاً لمصدر مذكور: ساروا سَيْراً رُوَيْداً، أو لمصدر محذوف: نحو ساروا رُوَيْداً.

\_وأمّا بَلْهَ ؛ قال ابن هشام: «فإنه في الأصل مصدر مهمل مرادف لـ «دَعْ» و «اترك».

\_ فهو اسم فعل بمعنى: دَعْ ، وهو مبني نحو: بَلْهَ زيداً .

\_ ويكون مصدراً بمعنى تَرْك ، النائب عن: اترك ، فيستعمَلُ مضافاً ، نحو: بَلْهَ زيدٍ ، وهو مضاف إلى المفعول ، وعند أبي علي مضاف إلى الفاعل .

\_ وأجاز قطرب وأبو الحسن أن يكون بمعنى «كيف» فتقول: بَلْهَ زيدٌ ، وفي قول كعب بن مالك:

تَــذَرُ الجَمَــاجِمَ ضَــاجِياً هَامَاتُهـا ﴿ بَلْــةَ الأَكُــنَّ ِ كَأَنَّهَــا لَــمْ تُخْلَــقِ بالنصب على أنه اسم فعل، وبالجرّ على أنه مصدر، وبالرفع على أنه اسم فعل، بمعنى اترك(١).

<sup>(</sup>۱) وذهب بعض الكوفيين إلى أنّ «بَلْهَ» بمعنى «غير»، وذهب الأخفش إلى أنه حرف جَرّ، وعند الكوفيين والبغداديين من أدوات الاستثناء، وما بعدها منصوب على الاستثناء، وتوضيح المقاصد ٤/٧٨، وانظر شرح الأشموني ٢٠٢/٢ ـ ٢٠٣٠

## \_ وقوله: وَيَعْمَلَانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ:

أشار فيه إلى استعمالهما الأصلي، أي: معربين بالنصب دالَّيْن على الطلب، لا على أنهما اسما فعل، ولكن على أنَّ كلاً منهما بَدَلٌ من اللَّفظ بفعله.

\_ كذا (١): خبر مقدَّم، رُوَيْدَ: مبتدأ مؤخَّر، بَلْهُ: معطوف على ما قبله بإسقاط العاطف، ناصبين: حال من الضمير المستتر في المجرور الواقع خبر المبتدأ، يعملان: فعل وفاعل، الخفض: مفعول به، مصدرَيْن: حال من فاعل «يعملان».

## 

- ـ والرواية في بعض النسخ: «ما لذا» وعند المكناسي ذكر الوجهين.
- \_ والمرادُ من البيت أنَّ أسماء الأفعال تعمل (٢) عمل الأفعال التي نابت عنها، فترفع الفاعل ظاهراً نحو: شتّانَ زيدٌ وعمروٌ، هيهاتَ زيدٌ، ويكون فاعلها مضمراً نحو: نَزَالِ.
  - \_ وتنصب المفعول به إذا كان فيه معنى المتعدِّي: دراكِ زيداً.
  - \_ وتتعدَّىٰ إليه بحرف الجرّ إذا كان في معنى ما يتعدَّىٰ بذلك.
  - \_ وعُدِّي «حَيَّهل» بنفسه لما كان بمعنى اِئتِ في العمل نحو: حَيَّهل الثريدَ.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٨، وشرح المكودي ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٤/٧٨، وشرح ابن النّاظم/٢٣٨، وشرح الأشموني ٢٠٤/٢، وشرح ابن عقيل ٣٠٤/٣ م وشرح ابن النّاظم/٢٣٨ وشرح المحادي ٣٠٤/٣ وشرح المسالك ١١٩/٣ م وشرح المحادي ٢٠٤/٣ وشرح المسالك ١١٩/٣ والمقاصد الشّافية ٥/٥، «وذهب الكسائي إلى جواز ٢٥/٤، وشرح ابن طولون ١٦٢/٢، والمقاصد الشّافية ٥/٥، «وذهب الكسائي إلى جواز التقديم في الباب مطلقاً محتّجاً في ذلك بقوله تعالى: ﴿ كِتَبَ اللّهِ عَلَيْكُم ﴾ النساء ٤/٤٢؛ لأن المعنى عنده: عليكم كتاب الله، أي: الزموا، إرشاد السّالك ٢٥/٥٨، وشرح المكناسي ٢٤٤/٢.

---

\_ وبالباء لما ناب عن عَجِّل في نحو: إذا ذكر الصالحون فحَيَّهل بعمر.

أي: فعجلوا بذكر عمر ، وبعلى لما ناب عن أقبل في نحو: حَيَّهل على الخير .

\_ ولم يُسْمَعْ بعد «آمين» مفعول مع كونه بمعنى: «استجب،».

## \_ وقوله: وَأُخِّرْ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلْ:

يعني أنه يجب تأخير معمول أسماء الأفعال، ولا يُسَوَّىٰ بينها وبين أفعالها في جواز التقديم، فلا يقال: زيداً دَرَاكِ، ويُقال: دراكِ زيداً.

\_ قال ابن النَّاظم: «هذا مذهب جميع النحويين إلَّا الكسائي فإنه أجاز فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير» ونقله بعضهم عن الكوفيين.

\_ وما<sup>(۱)</sup>: موصول مبتدأ ، لما : صلة «ما» الواقعة مبتدأ ، وما : الثانية المجرورة باللام موصول اسمي . وذكر المكودي أنَّ «ما» في قوله : ما لذي ، زائدة ولا يجوز أن تكون موصولة . وتعقّبه الأشموني فقال : وليس كذلك بل : ما : موصولة . تنوب : صلة «ما» عنه متعلِّق بـ«تنوب» ، من عمل : متعلِّق بحال محذوفة ، أُخِّر : فعل وفاعل ، ما : مفعول به ، لذي : خبر مقدَّم للعمل متعلِّق بالعمل ، ويجوز العكس . العمل : مبتدأ مؤخّر .

- قال ابن النَّاظم (٢): «لما كانت هذه الكلمات أسماء مضمنةً معاني الأفعال

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٢٨ ـ ١٢٩، وشرح المكودي ٦٤٦/٢، وشرح الأشموني ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۲۳۸، وشرح الأشموني ۲۰۱/ ۲۰۰۰ و شرح المكودي ۲۰۲۸، وتوضيح المقاصد ۱۲۱/۳، والمقاصد الشَّالف ۱۲۱/۳ م وأوضح المسالك ۱۲۱/۳، والمقاصد الشَّافية ٥/٥١، وشرح ابن طولون ۱۲۲/۳ – ۱۲۳، وشرح ابن عقيل ۳۰۵/۳، وشرح الهواري ۱۵/۶ – ۲۳.

كانت كباقي الأسماء، لا تخرج عن كونها معرفة أو نكرة، فما تجرَّد من التنوين معرفة، وما تنوَّن نكرة...».

\_ وألزموا بعضاً التعريف، مثل: نَزَالِ، وبَلْهَ، وآمينَ، وشتّانَ، فهي كالمضمرات وأسماء الإشارة مما لزم التعريف.

\_ وألزموا بعضاً التنكير ك: واهاً، وَيْهاً، إِيْهاً، بمعنى أتعجَّبُ، وهي بمنزلة أَحَد، ودَيّار، وغيرها مما لزم التنكير.

\_ واسْتَعْمَلُوا بعضاً بوجهين ، فنُوِّن مقصوداً تنكيره ، وجُرِّد مقصوداً تعريفُه ، نحو: صَهْ: صَهْ ، أُفِّ ، وإِيهِ : إِيهٍ ، مَهْ: مَهِ . وهذا التنوين يسميه النحويون تنوين التنكير .

\_ وما ذكره النَّاظم هو المشهور، وذهب قوم إلى أنَّ أسماء الأفعال كلها معارف، ما نُوِّن منها، وما لم يُنَوَّن تعريف علم جنس.

ومعنى التنكير أن يكون مدلول اسم الفعل غير معهود عند المأمور أو المنهي، فكأنه يأمر غير مُعيَّن، أو ينهاه عنه، والتعريف بخلافه، وهو أن يكون مدلوله معهوداً عند السماع.

فإذا قال: إيهِ بغير تنوين، فكأنه قال له: حَدِّث الحديث الذي أنت فيه، وإذا قال: إيهِ، فكأنه قال حَدِّث بكل ما تريد. كذا عند الشَّاطبي.

\_ واحكم (١): فعل أمر ، بتنكير: متعلّق بـ «احكم» ، الذي: مضاف إليه ، وجملة «ينوّن» صلة الذي ، منها: متعلِّق بـ «يُنَوَّن» ، تعريف: مبتدأ ، سواه: مضاف إليه ، بَيِّن: خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٢٩٠

\_ لما فَرَغَ من الحديث عن أسماء الأفعال انتقل إلى أسماء الأصوات، وهي ألفاظ أشبهت أسماء الأفعال في الاكتفاء بها، وهي نوعان (١):

\* أحدها ما خوطب به ما لا يعقل: لزجر ، أو دعاء ، وإلى هذا أشار بالبيت الأول.

الزجر: هَلَا: لزجر الخيل، ومنه قوله:

## وأيُّ جوادٍ لا يُقال لَهُ هَلَا

عَدَسْ: للبغل، ومنه قول يزيد بن مفرِّغ:

عَــدَس مَــا لِعَبَّــادٍ عَلَيْــكِ إِمَــارَة ﴿ نَجَــوتِ وَهَــذَا تَحْملــين طَليــتُ وَكَـِخ: للطفل، وفي الحديث: «كَـِخ كَـِخ فإنها من الصَّدقة».

- \_ هَيْد، هَادِ، دَهْ، جَهْ، عَاهْ، عِيه: للإبل.
  - \_ عاج ، وهيخ ، وحل ، للناقة .
- \_ هجا، هج: للكلب، سع: للضأن، جاه: للسَّبع.
- \_ الدعاء: أوْ: للفرس ، عَوْهِ: للجحش ، بس: للغنم .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۳۸ \_ ۲۳۹، وهو أكثر الشروح استقصاء لهذه الأسماء، ومنه أخذ ما أخذ الأشموني في شرحه 1.00 ٢٠٠٧ \_ 1.00 وشرح المكودي 1.00 \_ 1.00 وتوضيح المقاصد 1.00 وشرح ابن عقيل 1.00 وشرح الهواري 1.00 وشرح ابن طولون 1.00 وشرح الشّافية 1.00 وإرشاد السّالك 1.00 وإرشاد السّالك 1.00

جوت، جئ للإبل الموردة، نخْ نخْ: للبعير.

## \* والنوع الثاني ، من أسماء الأصوات ما كان حكاية لها ، ومن ذلك:

\_ غاق: للغراب، مَاء «بالإمالة: للظبية، وشِيب: لشرب الإبل، خاز باز: صوت طيران الذباب. وعِيْطِ: للمتلاعبين، وطِيخ: للضحك، وطاق: للضرب، وطَقْ: لوقع الحجارة، وقَبْ: لوقع السَّيْف.

وأشار إلى هذا النوع بقوله: كذا الذي أَجْدَىٰ حكايةً كَقَبْ: أي: أَفْهَم حكاية ، ثم قال:

## . . . . وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُوَ قَدْ وَجَبْ.

\_ قال المرادي: «يحتمل أن يريد بالنَّوعين (١) أسماء الأفعال والأصوات، ويحتمل أن يريد نوعي الأصوات، وعِلَّة بناء أسماء الأفعال شبهها بالحروف؛ لأنها عاملة، غير معمولة . . . وعِلَّة بناء أسماء الأصوات أنها ليست عاملة ولا معمولة، فأشبهت الحروف المهملة فهي أحقُّ بالبناء من أسماء الأفعال» .

ثم ذكر أنَّ أسماء الأصوات لا ضمير فيها، بخلاف أسماء الأفعال؛ فهي من قبيل المفردات، وأسماء الأفعال من قبيل المركبات.

\_ ما<sup>(۲)</sup>: مبتدأ ، به: متعلِّق بـ «خُوطب» ، خوطِبَ: ماضٍ مبني للمفعول ، ما: نائب عن الفاعل ، والجملة صلة «ما» الواقعة مبتدأ ، لا: نافية ، جملة «يعقل»: صلة «ما» الثانية ، النائبة عن الفاعل ، من مشبه: حال من الهاء في «به» ، اسم: مضاف

<sup>(</sup>١) قال المكودي: «وهو أجود لشموله جميع الباب، إذ البناء في جميع ذلك لازم، ثم قال: وقوله: «فهو قد وجب» تتميم لصحة الاستغناء عنه بقوله: «والزم».

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٢٩، وشرح المكودي ٦٤٨/٢.

خلاصة شروح الألفية

---

إليه ، الفعل: مضاف إليه ، صوتاً: مفعول ثان بـ «يجعل» مقدَّم عليه ، يُجْعَلُ: مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر ، وهو المفعول الأول ، وجملة: يجعل صوتاً ؛ خبر المبتدأ الذي هو «ما» في أوّل البيت .

\_ كذا: خبر مقدَّم، الذي: مبتدأ مُؤخَّر، أَجْدَى: صلة «الذي»، حكاية: مفعول «أَجْدَى»، كَقَبْ: خبر المبتدأ محذوف، الْزم: فعل أمر، والفاعل مستتر، بنا: مفعول «الزم»، النوعين: مضاف إليه، فهو: مبتدأ، قد وَجَب: خبره، وأدخل الفاء في جواب الأمر تشبيهاً بجواب الشرط.



## ٥٤ ـ نُونَا التَّوْكِيدِ

**→** 



\_ للتوكيد نونان (١): ثقيلة كنون «اذْهَبَنَّ».

وخفيفة كنون «اقْصِدَنْهُما».

\_ وهما أصلان عند البصريين ؛ لتخالف بعض أحكامهما ،

ومذهب الكوفيين أنَّ الخفيفة فرع الثقيلة.

\_ وذكر الخليل أنَّ التوكيد بالثقيلة أشدُّ من الخفيفة.

وقد اجتمعا في قوله تعالى (٢): ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 9./8 ، وشرح الأشموني 1.0/7 ، وشرح ابن النَّاظم1.0/7 ، وشرح ابن طولون 1.0/7 1.0/7 . وشرح المكودي 1.0.0/7 1.0.0/7 . وشرح المكودي 1.0.0/7 1.0.0/7 . وشرح المالك 1.0.0/7 ، والمقاصد الشَّافية 0.0/7 1.0.0/7 ، وأوضح المسالك 1.0.0/7 ، وإرشاد السَّالك 1.0.0/7 ، وشرح المكناسي 1.0.0/7 ، وشرح ابن الوردي 1.0.0/7 .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۱/۳۲.

---

\_ وفُهِمَ من قوله في البيت الأول «للفعل» اختصاصه بهما، وندر توكيد اسم الفاعل كقول رؤبة بن العجاج.

## أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا

وقالوا: هو ضرورة.

\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ نوني التوكيد يؤكدان الأمر والمضارع ، ولا يُؤكَّد بهما الماضي ، وقد جاء توكيد الماضي إذا كان مستقبل المعنى ، قال الشاعر:

دَامَن سَعْدَكِ لَو رَحِمْتِ مُتَيَّما ﴿ لَوْلَاكِ لَمْ يَكُ لِلْصَّبَابَةِ جَانِحَا

وأما الأمر: فيؤكّد مطلقاً نحو: اضربنّ زيداً، ومثله في الدعاء، كقول عبد الله ابن رواحةِ:

فَئَبْ تِ الْأَقْ لَمَ إِنْ لَاقَيْنَ اللهِ وَأَنْ رَلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَ اللهِ وَأَنْ رَلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَ اللهِ وَأَنْ رَلِنَ سَكِيْنَةً عَلَيْنَ اللهِ وَأَمَا المضارع فيؤكَّد بهما حال كونه: «آتِياً ذَا طَلَب».

- \_ نحو: لِيَقُومَنَّ زيدٌ.
- \_ أو نهياً: نحو(١): ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا ﴾.
  - \_ أو عَرْضاً ، نحو: «أَلَا تنزلَنَّ عندنا» .
    - \_ أو تحضيضاً ، نحو:

هَــلَّا تَمُـنِّنْ بِوَعْـدٍ غَيْـرَ مُخلفةٍ ﴿ كَمَا عَهدتُكِ فِي أَيَّامِ ذِي سَـلَمِ

\_ أو تمنياً ، نحو:

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم ۲/۱٤.

فَلَيْتَكِ يَـوْمَ المُلْتَقَـى تَرَيَنَّنِـي ﴿ لِكَي تَعْلَمِي أَنِّي امْرُؤٌ بِكِ هَـائِمُ \_ أو اسْتِفْهَاماً ، كقول الأعشى ميمون بن قيس:

وهَـــلْ يَمْنَعنَّـــي ارْتِيَـــادُ الـــبِلَا ﴿ دِمِــنْ حَـــذَرِ المَــوْتِ أَنْ يَــأْتِيَنْ أَوَيَنْ أَ أَو دُعاءً، نحو: «لتسقنا الغيث يا إلهنا».

وقوله:

لَا يَبْعَدَنْ قَدُومِي الَّذِيْنَ هُمُدو ﴿ سُمَّ العُدَاةِ وَآفَتُ الجُرْرِ وقوله: «أَوْ شَرْطاً (امَّا) تَالِيَا»:

أي: يُؤَكَّد إذا كان شرطاً تابعاً «إِنْ» الشرطيَّة المؤكَّدة بـ«ما»، وهو جائز، كقوله تعالى (١٠): ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾، تعالى (١٠): ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾، واحترز من الواقع شرطاً بغير «إِمَّا»، فإنَّ توكيده قليل، وسيأتي الحديث عنه.

\_ وقال في البيت الثالث: أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلَا:

أي: في جواب قَسَم غير مفصول من لامه بفاصل نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ .

\_ ولا يجوز توكيد بهما إن كان منفيّاً نحو: والله لا يقومُ زيدٌ، وقوله تعالى (٤): ﴿ تَالَلَّهِ تَفْتَوُا ۚ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ ؛ إذ التقدير: لا تفتأُ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨/٧٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنفال ۸/۸۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٢١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٢/٥٨٠

وقد جاء توكيد النفيّ في قوله:

تَ اللهِ لَا يُحْمَدُنَّ المرءُ مجتنباً ﴿ فِعْلَ الكِرَامِ وَلَوْ فَاقَ الوَرَىٰ حَسَبا وَالوا: هو شاذ أو ضرورة ·

ولا يُؤكّد إذا كان حالاً ، فإن أقسم على الحال صُدِّر باللَّام وحدها كقراءة ابن كثير (١): ﴿ لَأَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ .

قال المرادي: ومن منع الإقسام على فعل الحال أوَّل الآية على إضمار مبتدأ، أي: لأنا أقسم، والمنع مذهب البصريين.

\_ وشرط توكيد المضارع أن يكون غير مقرونٍ بحرف تنفيس؛ فإنه لا يدخله النون نحو<sup>(٢)</sup>: ﴿ وَلِسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ ﴾ .

\_ وكذا إذا كان مفصولاً من اللام نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿وَلَيِن مُتُمَّرَ أَوَّ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

\_ وألَّا يقترن بـ «قد» نحو: والله لقد أظنُّ زيداً منطلقاً.

\_ قال المرادي: وتوكيد المضارع ليس بواجب اتّفاقاً بعد الطلب، «وأمّا «إمّا» فمذهب سيبويه أنه ليس بلازم، ولكنه أَحْسَنُ؛ ولذا لم يجئ في القرآن بعدها إلّا مؤكّداً، وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين، وهو الصحيح، وقد كثر مجيئه في

<sup>(</sup>۱) سورة القيامة ١/٧٥. وفي كتابي «معجم القراءات ١٨١/١٠ قراءة ابن كثير في رواية القواس وقنبل، والحسن بخلاف عنه، وعيسى بن عمر والأعرج والزهري وابن محيصن وغيرهم . . . باللام من غير ألف معها. وانظر فيه الآراء في تخريج هذه القراءة.

۲) سورة الضحى ۹۳/۰۰

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٥٨/٣.

الشعر غير مؤكّد، وذهب المبرّد والزُّجَّاج إلى لزوم التوكيد بعد «إِمَّا»...

\_ وأما بعد القسم فهو واجب عند البصريين بالشروط المذكورة ، فلا بد عندهم من اللام والنون ، وأجاز الكوفيون تعاقبهما ، وقد ورد في الشعر » .

\_ وقوله في تتمة البيت الثالث: «وَقَلَّ بَعْدَ (مَا) وَ(لَمْ) ، وَبَعْدَ (لَا)»:

يعني أنَّ التوكيد بالنون قَلَّ بعد هذه الأربعة:

\_ ما: قلَّ التوكيد بعد «ما» التي لم تُسْبَق بـ «إِنْ» نحو: «بعين ما أرينَّك» و «بجهد ما تبلغَنّ» (١)، وقول الشاعر:

إِذَا مَاتَ مِنْهُم مَيِّت سَرَقَ ابْنَهُ ﴿ وَمَنْ عِضَةٍ مَا يَنْبُتنَ شَكِيرُهَا وَبَأَنهُ عَلَى النَّاظم.

\_ لَم: قال أبو الصّمّاء:

يَحْسَبُه الجَاهِلُ مَا لَم يَعْلَما ﴿ شَيْخاً عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا

وهو قليل ، ونصَّ سيبويه على أنه ضرورة ؛ لأن الفعل بعد «لم» ماضي المعنى كما كان بعد «ربما» (١).

\_ بعد (لا) النافية): قوله تعالى (١): ﴿وَٱتَّقُواْ فِتَـٰنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾، وذلك لشبهها بالناهيَّة.

<sup>(</sup>۱) وحكى سيبويه «رُبَّما يقولَنَّ ذلك»، وذكر النَّاظم في شرح الكافية أنه شَذَّ بعد «رُبَّما»، وعلَّل ذلك بأنّ الفعل بعدها ماضي المعنى، ونصَّ بعضهم على أنَّ إلحاق النون بعدها ضرورة. وكلام سيبويه لا يشعر بذلك. شرح الكافية الشَّافية ٢٤٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ١٥/٨٠٠

خلاصة شروح الألفية

- \_ قال الأشموني: «وقد زَعَمَ قومٌ أنَّ هذا نهي (١) و (ليس بصحيح).
- \_ قال ابن النَّاظم: «ومنهم من زعم أنَّ هذا نهي وليس بشيء...».

ومذهب الجمهور منع التوكيد بالنون بعد «لا» النافية إلَّا في الضرورة ، وأجازه المصنِّف وابن جِنِّي .

\_ وقوله في البيت الرابع: وَغَيْرِ (إِمَّا) مِنْ طَوَالِبِ الْجَزَا: يشمل «إِنْ» مجرّدة وغيرها، ويشمل كلامه الشرط كقول ابنة مرة الحارثي:

مَنْ تشقفَنْ مِنْهُم فَلَيْسَ بِآيِبٍ ﴿ أَبَداً وَقَتْلُ بَنِي قُتَيْبَةَ شَافِ

\_ والجواب كقول النجاشي:

ثبتُّم ثَبَات الخيزرانِي فِي الوَغَى ﴿ حَدِيْثاً مَتَى مَا يَأْتِكَ الخَيْرُ يَنْفَعَا وقول الكميت بن معروف:

فَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزارة تُعْطِكُم ﴿ وَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فِزارة تَمْنَعَا

\_ وذكر المرادي وغيره أنَّه جاء توكيد المضارع في غير ما ذكر لضرورة الشعر وهو في غاية الندور، ولذلك لم يتعرَّض لذكره، ومنه قول السَّمَوْءَل (٢):

لَيْتَ شِعْرِي وَأَشْعُرَنْ إِذَا مَا ﴿ قَرَّبُوْهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيْتُ

\_ للفعل<sup>(٣)</sup>: خبر مقدَّم، توكيدُّ: مبتدأ مُؤخَّر، بنونين متعلِّق بـ «توكيد»، هما: مبتدأ، كنوني: خبر، جملة «اذهبنّ» و «اقصدنْهما» مضاف إليه، وجملة المبتدأ والخبر نعت لـ «نونين».

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا «التفصيل في إعراب آيات التنزيل» ٣٧٢/٩ ـ ٣٧٤، وفيه ذُكِر الخلافُ مُفَصَّلاً.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح ابن الوردي ٢/٥٨٠٠

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة /١٣٠، وشرح المكودي ٢٥١/٢ ـ ٢٥٢٠

\_ يؤكِّدان: فعل وفاعل ، افعلْ: مفعول بـ «يؤكدّان» ، و «يفعل»: معطوف على «افْعل» ، آتياً: حال من «يفعل» ، ذا طلب: حال بعد حال ، أو شرطاً: معطوف على «ذا طلب» ، إمّا: مفعول مقدَّم بـ «تالياً» ، تالياً: نعت لشرطاً .

\_ أو مثبتاً: معطوف على «شرطاً» ، في قَسَم: متعلِّق بـ «مثبتاً» ، مستقبلاً: نعت «مثبتاً» . قلَّ ماض ، وفاعله ، بعد: متعلِّق بـ «قلَّ» ، ما: مضاف إليه ، ولم: معطوف على «بعدما» .

\_ وغيرِ: بالجر معطوف على «لا»، إِمَّا: مضاف إليه، من طَوالبِ: حال من «غير»، الجزا: مضاف إليه .....

و ١٣٠٠ و اشكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِ بِمَا ﴿ جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكِ قَدْ عُلِمَا ﴾ ١٣٠ و الْمُؤَكَّدِ افْتَحْ كَ (ابْرُزَا) فَيْ ١٣٠ وَاشْكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِ بِمَا ﴿ جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكِ قَدْ عُلِمَا ﴾ ١٢٠ وَالْمُضْمَرَ احْذِفَنَّهُ إِلَّا الْأَلِف، ﴿ وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِف = فَيْ ١٤٠ وَالْمُضْمَرَ احْذِفَةُ مِنْهُ - رَافِعاً غَيْرَ الْيَا ﴿ وَالْوَاوِ - يَاءً كَ (اسْعَيَنَّ سَعْيَا) ﴾ (١٤٠ = فَاجْعَلْهُ مِنْهُ - رَافِعاً غَيْرَ الْيَا ﴿ وَالْوَاوِ - يَاءً كَ (اسْعَيَنَّ سَعْيَا) ﴾ (١٤٠ وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ ، وَفِي ﴿ وَاوٍ وَيَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ اللهِ وَالْوَاوِ مِنَ مَوْ لِهُ مُولَ لِهُ مُولَى اللهِ وَالْوَاوِ مِنَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ اللهِ وَالْوَاوِ مِنْ وَالْوَاوِ مِنَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ اللهِ وَالْوَاوِ مِنَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ الْمُولِ وَيَا شَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِيْ الْمُسَلِّ وَالْمَاهُ وَالْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْنَ وَالْوَاوِ مِنَا مُولَى اللهُ مُولَى اللهُ عَلَيْنَ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَقِسْ مُسَوِيا ﴾ (١٤٠٠ وَالْوَاوِ مِنْ مُولِى اللهُ مُولَى اللهُ مُولِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْعَالَ وَالْمُ اللهُ وَالْوَاوِ مِنْ مِنْ وَالْمُولُ اللهُ وَالْوَاوِ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَيَا اللهُ الله

يُفْتَحُ آخر الفعل المؤكَّد<sup>(۱)</sup>، إذا كان أمراً أو مضارعاً نحو: أُبرُزَنْ، لا تبرَزنْ لأنه تركَّب معها تركيبَ خمسة عشر. ولا فرق بين أن يكون آخره صحيحاً كما مَثَّل،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٠٨/٤ ـ ١٠٩، وشرح ابن عقيل ٣١٢/٣، وشرح الأشموني ٢٢٢/٢ ـ ٢٢٣، و وأوضح المسالك ٢٢٢/٣، وشرح المكودي ٢٥٣/٢ ـ ٢٥٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٤١، وشرح المهواري ٤/٢٧ وقوله: «قد علم» حشو، وذلك في البيت الثاني، وقوله: «سعياً» في البيت الرابع عنده حشو. وكذلك: وقس مسوِّياً: حشو. إرشاد السَّالك ٢٨/٢ - ٩١٠، وشرح ابن الوردي ٢٨٤/٥ ـ ٥٨٥، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٥ ـ ٢٢٥.



أو معتلاً نحو: اخشَين ، ارْمِيَنَ اغزوَنَ ، سواء كان أمراً كما ترى ، أو مضارعاً نحو: هل ترمِيَنً .

\_ قال الأشموني: «هذه لغة جميع العرب سوئ فزارة ، فإنها تَحْذِفُ آخر الفعل إذا كان ياء تلى كسرة ، نحو: ترمِين ، تقول: هل ترمِن يا زيد ، ومنه قوله:

لَا تُتْسِبِعِنْ لَوْعَــةً إِثْسِرِي وَلَا هَلَعَــا ﴿ وَلَا تَقَاسِسَ َّ بَعْدِي الْهَــمَّ وَالْجَزَعَــا

\_ وذكر المرادي أن قوله: «آخر المؤكد افْتَحْ» مراده به المجرَّد من الضمير البارز.

\_وذهب قوم إلى أنَّ فتحة آخر المؤكّد عارضة لالتقاء الساكنين، ونَسَبه الزَّجَّاج إلى سيبويه، وذهب قوم منهم المبرد وابن السّرّاج إلى أنها فتحة بناء، ونَسَبه إلى سيبويه أيضاً، وهو ظاهر مذهب المصنيِّف.

## \* وقوله في البيت الثاني: واشكله قبلَ مضمر لَيْن...

أي: أشكل آخر الفعل بحركة مجانسة أي: أن تكون الحركة مجانسة للضمير، وهو اللّين: ألف الاثنين، وواو الجمع، وياء المخاطبة، فتجعل آخر الفعل محركاً بحركة تجانس الضمير المثبت، وهو المسند إليه الفعل.

- \_ فتضمه قبل الواو نحو(١): ﴿لَتُبَالُونَ فِي أَمُوَالِكُمْ ﴾.
  - \_ وتكسره قبل الياء نحو(٢): ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ ﴾ .
  - \_ وتفتحه قبل الألف نحو (٣): ﴿ وَلَا تَتَّبِعَآلِ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٨٦/٣٠

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۹/۲۲.

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۱۰/۸۹/



\* وفي البيت الثالث: والْمُضْمَرَ احْذِفَنَّهُ إِلَّا الْأَلِفْ...

أي (١): إذا كان آخر الفعل المؤكَّد ضمير ذو لَيْن حذفته إن كان غير ألف، فيشمل ذلك الواو نحو: هم يضرِبُنَّ، وأصله قبل الحذف يضربون.

\_ والياء نحو: أنت تضربِن، وأصله: تضربين، فَحُذِفَت نون الرفع لكثرة الأمثال فصار تضربون، وحُذِفَت الواو والياء لالتقائهما ساكنين مع أول نوني التأكيد السَّاكنة للإدغام فيما بعدها، وسواء كان آخر الفعل صحيحاً كما مَثْل، أو مُعتّلاً بالواو والياء نحو: ﴿لَتُ بَاوُنَ ﴾ .

\_ وإن كان الضمير ألفاً أُقِرَّ على حاله إن كان صحيحاً أو معتلاً نحو: هما يضربانً ، يعدوانً ، يرميانً ، يخشيانً .

وحكم آخر الفعل المعتل بالواو والياء أنه لا يحذف منه حرف العلَّة، وأما المعتل بالألف، فإن رفع غير الواو والياء من ألف أو ضمير مستتر قلبت ألفه ياء نحو: \_ اخشيَنَّ يا زيدُ.

- \_ اسعَيَنَّ سعياً.
  - \_ اخشيانًّ .
- \_ أنتما تسعيانً .
- \_ وقوله: فاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعاً غَيْرَ الْيَا · · · الضمير للألف التي هي آخر الفعل ، أي: اجْعَل الألف التي هي آخر الفعل ياء إن كان رافعاً غير الياء والواو ·

ثم ذكر حكم رافع الواو «وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ ، وَفِي . . . » أي: احْذف الألف

<sup>(</sup>۱) انظر شرح ابن طولون ۲۰۱۷۰/

- 4 55 \*

من رافع الياء والواو، وتبقئ الفتحة قبلها دليلاً عليها.

ثم ذكر حكم الواو والياء بعد حَذْف الألف: وَاوِ وَيَا شَكْلٌ مُجَانِسٌ قُفِيْ: يعني أن الواو تضم والياء تكسر، وإنما احتيج إلى تحريكهما ولم يُحْذَفا، لأنَّ قبلهما حركة غير مجانسة، أعني فتحة الألف المحذوفة، فلو حُذِفا لم يبقَ ما يدلُّ عليها.

وإن رَفَعَ الواو والياء حُذِفت ألفه، وحُرِّك كل واحد من الواو والياء بما يجانسه فتحرك الياء بالكسر: اخشينَّ يا هند (١).

والواو بالضم: يا قوم اخشَوُنَّ.

\_ قال ابن طولون: «ويقاس على ذلك جميع الأفعال المعتلَّة بالألف».

\_ وقال ابن عقيل: «هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم يضم الواو ولم تكسر الياء، بل تسكنها، فتقول: يا زيدون هل تخشَوْنَ، ويا هند هل تخشَيْن، ويا زيدون اخشَوا، ويا هندُ اخشَيْ».

\_ ... وآخر المؤكد(٢)

آخر: مفعول مقدّم بافتح، المؤكّد: مضاف إليه، افتح: فعل أمر، كابرزا: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كقولك ابرزن.

ابرزا: فعل أمر ، والألف بدل من النون الخفيفة .

<sup>(</sup>١) أجاز الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلها نحو اخْشَيِنَّ، فنقول: اخشِنَّ يا هند، وحكى الفرّاء أنها لغة طهم.

<sup>(</sup>۲) إعراب الألفيّة/١٣٠، وشرح المكودي ٢/٥٥٦ ـ ٢٥٦.

#### \* وفي البيت الثاني (٦٣٩):

واشكله: فعل أمر ، ولهاء مفعول به ، قبلَ: ظرف متعلِّق بالفعل قبله ، مضمر: مضاف إليه ، ليْن: نعت لمضمر ، وعند الشَّاطبي: بدل من مضمر أو عطف بيان ، أو نعت ، بما: متعلِّق بـ «اشكله» ، جانس: صلة «ما» ، والمفعول محذوف ، أي: بما جانس المضمر ، من تحرك: متعلِّق بـ «جانس» ، جملة «قد علما» نعت لتحرك.

#### \* وفي البيت الثالث (٦٤٠):

والمضمرَ: مفعول بفعل مضمر يفسِّره «احْذفنه» ، احذفنه: فعل أمر مؤكَّد ، والهاء مفعول به ، إلَّا حرف استثناء ، الألف: منصوب على الاستثناء ، إن: حرف شرط ، يكن: فعل الشرط وهو تام بمعنى وجد ، في آخر: متعلِّق بالفعل ، الفعل: مضاف إليه ، ألف: فاعل «يكن» ويحتمل الفعل النقص ، وألف: اسمه ، وخبره في المجرور قبله .

#### \* البيت الرابع (٦٤١):

فاجعله: جواباً لشرط، والهاء: المفعول الأول، منه: متعلِّق بـ «اجْعل»، رافعاً: حال من الهاء في «منه»، غير : مفعول رافعاً، اليا: مضاف إليه، والواو معطوف على اليا، ياء: مفعول ثان لـ «اجعل»، كـ «اسعين ": أي وذلك كقولك . . . اسعين : فعل مؤكّد بالنون، سعياً: مفعول مطلق.

#### \* البيت الخامس (٦٤٢):

واحْذَفه: فعل أمر ، والهاء مفعول به ، من رافع: متعلِّق بما قبله ، هاتين: مضاف إليه ، في واو: متعلِّق بـ«قُفي» ، ويا: معطوف على واو ، شكلٌ: مبتدأ ، مجانس: نعت لشكل ، قُفى: الجملة خبر المبتدأ .

#### \* البيت السادس (٦٤٣):

نحو: خبر لمبتدأ محذوف، اخْشينْ: فعل أمر مسند لياء المخاطبة، يا هند: منادى مفرد عَلَم، بالكسر: متعلِّق بِمَحْذُوف حال من «اخشين»، يا قوم: معطوف على يا هند، اخشون: فعل أمر، اضمم: فعل أمر، قس: فعل أمر، مسوياً: حال.

\_ أخذ هنا في بيان حكم النون الخفيفة، وهذا هو الحكم الأول من الأحكام الأربعة:

إذا كان المُسْنَدُ إليه ألفاً لم يجز أن يُؤتئ بالنون إِلَّا مشدَّدة (١): هذا مذهب سيبويه وغيره من البصريين إِلَّا يونس، فإنه يجوز أن يؤتئ بعد الألف بالنون الخفيفة مكسورةً.

ومذهب يونس كمذهب الكوفيين في وقوع الخفيفة بعد الألف.

ومثال ذلك: اضربانِ، عند الكوفيين، بنون خفيفة مكسورة، وجوباً.

واضربانً ، عند البصريين بنون مشددة مكسورة .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 111/8 - 111، وشرح الأشموني 170/7، وقد أخذ النص من المرادي، وشرح ابن عقيل 111/8، وأوضح المسالك 117/8، وشرح ابن النّاظم 117/8، وشرح ابن طولون 117/8 - 117/8، وشرح الهواري 117/8 - 101/8، وشرح المكودي 117/8 - 118/8، وأرشاد السّالك 117/8 - 118/8، والمقاصد الشّافية 117/8، وانظر تفصيلاً وافياً في أحكام النون الخفيفة في كتابي: المستقصى في علم التصريف 117/8 وما بعدها.

\* 26 \* --

\_ قال أبو حيان: «نَص بعضهم على المنع ، ويمكن أن يُقال يجوز . اهـ» . وقد صَرَّح سيبويه بمنع ذلك .

وكسروا مع الألف فراراً من اجتماع الأمثال.

\_ قال الأشموني: «ولم تقع أيْ النون خفيفة بعد الألف، أيْ سواء كانت الألف اسماً بأن كان الفعل مُسْنَداً إلى ظاهر على لغة «أكلوني البراغيث»، أو كانت التالية لنون جماعة النساء وفاقاً لسيبويه والبصريين سوى يونس، وخلافاً ليونس والكوفيين؛ لأنَّ فيه التقاء الساكنين على غير حدّه».

لكن تقع شديدةً وكسرها لالتقاء السّاكنين أُلف لأنه على حَدِّه، إذ الأول حرف لين، والثاني مدغم، ويعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون:

قراءة بعضهم (١٠): ﴿ فَدَمِّرَانَّهُمْ تَـدْمِـيرًا ﴾ ، حكاه ابن جِنِّي ، ويمكن أن يكون هذا من قراءة ابن ذكوان (٢) ﴿ وَلَا تَتْبُعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَامُونَ ﴾ .

\* وفي البيت الثاني: وَأَلِفاً زِدْ قَبْلَهَا مُؤَكِّدًا....

\_ أراد أنه إذا أُكّد الفعلُ المسندُ إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يُفْصَل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال، تقول: «اضربنانً» بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. كذا عند ابن عقيل. وهذا هو الحكم الثاني للنون الخفيفة.

 <sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٣٦/٢٥، وفي معجم القراءات ٣٥٢/٦ عن علي أنه قرأ «فدمِّرانهم» بالنون الخفيفة
 بعد ألف الاثنين، وعنه أيضاً فدمِّرانهم، ولكن بالنون الثقيلة بعد ألف الاثنين.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ١٩/١٠، ولا تَتْبعانً: قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان وابن عباس وغيرهم، ساكنة التاء الثانية مشددة النون من تبع يتبع. وانظر كتابي معجم القراءات ٦١٣/٣. وخلط كثير من المحققين في ضبط هاتين القراءتين.

وأجاز ابن النَّاظم على مذهب يونس والكوفيين جواز ذلك ، لكن بشرط كسرها في الوصل نحو: اضربنانِ زيداً .

\_ ولم تقع (١): مضارع مجزوم ، خفيفة : فاعل ، بعد الألف: متعلِّق بـ (اتقع » ، ولكن: الواو حرف عطف ، لكن: حرف استدراك ، شديدة : معطوفة بـ (الكن » على خفيفة ، كذا عند الأزهري ، والواو أولكي بالعطف ، كسره أُلف: جملة اسميّة مستأنفة ، أو هي في موضع نصب على الحال .

وفي بعض النسخ: خفيفةً وشديدةً بالنصب، وهو حال من فاعل «تقع».

\_ ألفاً: مفعول مقدَّم بـ «زِد» ، وزِدْ: فعل أمر ، وفاعله مستتر ، قبلها: ظرف متعلِّق بـ «زِدْ» ، مؤكّداً: حال من فاعل «زِدْ» ، وفعلاً: مفعول «مؤكداً» ، إلى نون متعلَّق بـ «أُسند» ، الإناث: مضاف إليه ، وجملة «أُسندا» نعت «فعلاً» .



## \_ ذكر في البيت الأول: أنَّ الخفيفة تُحْذَفُ وهي مرادة لأمرين (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣١، وشرح المكودي ٢٥٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد ۱۱۳/۶ - ۱۱۶ ، وشرح الأشموني ۲۲۲۲ ، وإرشاد السّالك ۹۱۳/۲ ، والمقاصد الشّافیة ٥/٨٥ ، وشرح المكودي ۲/۹۵ - ۲۲۱ ، وأوضح المسالك ۱۳۹/۳ ، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفاً كقوله: ﴿لَنَسَقَعًا﴾ العلق ۹۱/۱۲ . (وَلَيْكُونًا﴾ يوسف ۲۲/۱۲ ، وشرح ابن طولون النّاظم/۶۲ ، وشرح ابن عقیل ۳۱۷/۳ ـ ۳۱۸ ، وشرح ابن طولون ۲۷۲/۲ ـ ۱۷۲ .

١ ـ أحدهما: أن يليها ساكن ، نحو: اضربَ الرَّجلَ ، تريد: اضربَنْ ، ومنه قول الأضبط بن قريع:

لاَ تُهِ يُنَ الفَقِيْ رَعَلَ عَلَ اللهُ أَنْ جَه تَرْكَعَ يَوْماً وَاللهَ هُو قَدْ رَفَعَهُ وَاللهُ وَفَعَهُ وَاللهُ مَن أحكام الخفيفة (١).

٢ \_ والثاني: أن يُوْقَف عليها بعد غير فتحة ، أي: بعد ضمة أو كسرة فإنها تُحْذَفُ إذ ذاك كما يُحْذَف التنوينُ ، ويُردُّ ما لأجلها حذف ، أعني واو الضمير وياءه ونون الرفع أيضاً. وعند الأشموني تقول: يا هؤلاء اخرجوا ، ويا هذه اخرجي ، تريد: اخرجُنْ ، واخرجِنْ .

\_ ويعني في البيت الثاني أنه يُرَدُّ إلى الفعل الموقوف عليه بعد حَذْفها ما حُذِفَ في الوصل لأجلها، فتقول: اضربُنْ يا زيدون، واضربِنْ يا هندُ، فإذا وقفت عليها قلت: اضربوا، واضربي، بردِّ واو الضمير ويائه، وتقول: هل تضربُنْ، وهل تضربِنْ إذا وقفت عليهما.

وهل تضربون، وهل تضربين برد الواو والياء ونون الرفع لزوال الحَذْف.

\* وفي البيت الثالث ذكر الحكم الرابع من أحكامها، وهي بعد الفتحة، فهي تبدل ألفاً في الوقف، وذلك لشبهها بالتنوين، وقد ندر حَذْفُها لغير ساكن ولا وقف، كقول طرفة:

اضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ﴿ ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفرسِ وكقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) وإذا وليها ساكن وهي بعد ألف على مذهب المجيز فزعم يونس أنها تبدل همزة وتفتح تقول: اضرباءَ الغلام، اضربناء الغلام. قال سيبويه: وهذا لم تقله العرب. كذا عند المرادي.

خِلَافَ اللَّهِ مِنْ فَيَالَة رَأْيِهِ ﴿ كَمَا قِيْلَ قَبْلَ اليَوْمِ خَالَف تَـذكرا تَوْلُ الدَّوْمِ خَالَف تُـذكرا تقول في قِفَنْ: قِفَا، ومنه قول الأعشى ميمون:

وإِيَّاكَ وَالميتات لَا تَقْرِبَنَّهَا ﴿ وَلَا تَعْبُد الشَّامِطَان والله فَاعْبُدا وَالله فَاعْبُدا وَالله فَاعْبُدا وَالله فَاعْبُدا وَالله فَاعْبُدا وَالله فَي إعراب الفعل المؤكد بالنون على ثلاثة أقوال:

\_ مبني، أو معرب، والتفصيل بين أن يباشر فيكون مبنياً، أو لا يباشر فيكون معرباً.

\_ وَاحْذِفْ (١): فعل أمر ، خفيفةً: مفعول به ، لساكن: متعلِّق بـ (احْذِف) ، جملة (رَدِف): نعت لساكن ، بعد: متعلِّق بـ (احْذِفْ) ، غير: مضاف إليه ، فتحةٍ: مضاف إليه ، إذا: ناصبها جوابها ، تقِف: مجرورة بالإضافة .

\_وَارددْ: فعل أمر ، إذا: متعلِّق بـ «ارددْ» ، ما: في محل نصب مفعول به ، من أجلها في الوصل: متعلَّقان بـ «عُدِما» ، كان: فعل ناقص ، واسمه ضمير ، عُدِما: ماض مبني للمفعول ، والجملة خبر «كان» ، وعند المكودي: صلة «ما» «عُدِما» ، وهو سهو .

\_ وأبدلنْها: فعل أمر، والنون خفيفة، والهاء: مفعول به، بعد: متعلِّق بالفعل قبله، فتح: مضاف إليه، أَلفاً: مفعول ثان لأَبْدِلَنْ، وقفاً: حال، يجوز أن يكون مفعولاً لأجله، أي: لأجل الوقف، أو منصوب على نزع الخافض، كما: الكاف جارَّة، ما: مصدريَّة، تقول: صلة «ما»، في قفن: متعلق بتقول، قِفَنْ: فعل أمر، والنون الخفيفة، قفا: فعل أمر، والألف بدل من النون الخفيفة، والجملة محكية بـ «تقول».

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيّة/١٣١، وشرح المكودي ٢٦٠/٢ \_ ٦٦١.

# ٥٥ ـ مَا لَا يَنْصَرِفُ

**→** 



\_ الأصلُ (١) في الاسم أن يكون مُعْرَباً منصرفاً (٢)، ويخرج عن هذا الأصل شبهه بالفعل أو الحرف.

فإذا شابه الحرف بُني، وإن شابه الفعل بكونه فرعاً من وجهين من الوجوه الآتية مُنِع من الصَّرف.

وإذا مُنع من الصرف سُمِّي متمكِّناً غير أَمْكَن ، وإذا صُرِف سُمِّي متمكناً أَمْكَن لتمكُّنه في باب الاسميَّة .

\_ وقوله: تنوين: يشمل جميع أقسام التنوين، وتقدمت في أول المتن عند الحديث عن علامات الاسم.

\_ وقوله: أتى مبيِّناً: أي: يدلُّ على معنى يكون الاسم به أَمْكَن ، وذلك المعنى المدلول عليه هو عدم مشابهته للحرف والفعل.

<sup>(</sup>١) سَمَّى المبرد هذا الباب «باب ما يجري وما لا يجري» المقتضب ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 119/8 – 119/8 ، وشرح ابن النَّاظم/ 188 – 180 ، وأوضح المسالك 180/8 – 181 ، وشرح المكودي 177/7 ، وشرح الأشموني 179/8 – 170 ، وشرح ابن عقیل 170/8 – 170 ، وشرح الهواري 170/8 – 170/8 ، وشرح ابن طولون 170/8 – 170/8 ، وإرشاد السَّالك 170/8 – 170/8 ، والمقاصد الشَّافية 100/8 ، وشرح ابن الوردي 100/8 ، وشرح المكناسي 100/8 ، والمقاصد الشَّافية 100/8 ، وشرح ابن الوردي 100/8 ، وشرح المكناسي 100/8

\_ قال المرادي: «أي غير مشابه فعلاً ولا حرفاً ، فإن هذا هو المعنى الذي يكون الاسم به أمكن ، أي: زائداً في التمكّن».

\_ ومذهب المحقِّقين أنَّ الصَّرف هو التنوين ، أي: تنوين التمكُّن وحده ، وقيل: الصَّرْف هو الجزُّ والتنوين معاً .

وتخصيص تنوين التمكين بالصَّرْف هو المشهور، وقد يُطْلَقُ على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفاً.

\_ قال ابن النَّاظم: «وقد فُهِمَ من بيان ما لا يَنْصرف من الأسماء بيان ما لا ينصرف لأنه قد عُلِمَ أنَّ الاسم المُعرف ينقسم إلى منصرف وغير منصرف، فإذا قيل: الاسم المنصرف ما يدخله التنوين الدالُّ على الأمكنيَّة عُلِم أنَّ ما لا ينصرف هو الاسم المعرب الذي لا يدخله ذلك التنوين».

ثم تعقّب والده هي ، فذكر أنَّ هذا التعريف فيه مُسامحة لأنَّ من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الأمكنية «باب مسلمات» قبل التسمية به ، وليس من الممكن أن يُقال إنه غير منصرف .

ونقل المرادي هذا عن ابن النَّاظم.

\_ ثم ذكر أنَّ اشتقاق المنصرف من الصَّريف<sup>(۱)</sup>، وهو الصَّوْت لأنَّ في آخره التنوين وهو صوت. وقيل: من الانصراف في جهات الحركات، وقيل: من الانصراف وهو الرجوع، كأنَّه انصرف عن شبه الفعل.

\_وذكروا أنَّ ما لا ينصرف اثنا عشر نوعاً ، منها: خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير ، وسبعة لا تنصرف في التعريف ، وتنصرف في التنكير ، وسيأتي التفصيل فيها .

<sup>(</sup>١) وعند ابن الضائع أنه من الصِّرف \_ بالكسر \_ وهو الخالص لخلوصه من الشبيه المكناسي ٢ /٥٥٧ .

\_ الصَّرْفُ(١): مبتدأ، تنوينٌ: خبره، أتى: من الفعل والفاعل نعت «تنوين»، مبيّناً: حال من فاعل «أتى»، معنى: مفعول «مبيّناً»، به: متعلّق بـ «يكون» بناء على تعلّق الجار بالفعل النَّاقص، ومنع من ذلك المبرّد وطائفة، يكون: مضارع ناقص بمعنى «يصير»، الاسم: اسم «يكون»، أمكنا: خبر «يكون»، والجملة نعت لـ «معنى».

شرع هنا في بيان الموانع من الصرف، وبدأ بما يمنع في الحالتين (٢):

\_ أي: أنَّ ألف التأنيث مطلقاً مقصورة كانت أو ممدودة ، تمنع صرف ما هي فيه كيفما وقع: نكرة أو معرفة ، مفرداً أو جمعاً ، اسماً أو صفة .

- \_ المقصورة: ذِكرى ، سَلْمي ، مَرْضي ، سَكْرَى .
- \_ الممدودة: صحراء، زكرياء، أشياء، حمراء.

\_ قال الأشموني: «نكرة: كذكرى وصحراء، أم معرفة: كرَضْوى وزَكريّاء، مفرداً كما مَرَّ، أو جمعاً كجرحى وأَصْدِقاء، اسماً كما مَرَّ أو صفة: كحبلى وحمراء».

ومِثْل هذا عند ابن هشام.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣١.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۲۱/۶ ـ ۱۲۳، وشرح الأشموني ۲۳۲/۱ ـ ۲۳۳، وشرح المكودي ۲۲/۲۲ ـ ۲۳۳، وشرح المكودي ۲۲/۲۲ ـ ۲۵۳، وشرح ابن النَّاظم/۲۶۲ ـ ۲۶۷، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٥، ٥٥٥، وإرشاد السَّالك ٢٦/٢ ـ ٩١٩، وشرح ابن طولون ١٧٥/٢ ـ ١٧٧ «بنو أسد يصرفون «فعلان» من الصفات لأن «فعلانة» مُطَّرد فيه عندهم». أوضح المسالك ١٤١/٣، وشرح ابن عقيل ٣٢١/٣ ـ ٣٢٣، وشرح الهواري ٤/٣٨ ـ ٥٥، وانظر فيه ص/٨٦ فقد نظم ما لم يرد فيه فعلئ ولا فعلانة، وشرح ابن الوردي ٥٨٧/٢ ، وشرح المكناسي ٢٥٥/٢.

\_ وقال المرادي: «وإنما استقلّت الألف بالمنع لأنها قائمةٌ مقام شيئين: وذلك لأنها لازمةٌ لما هي فيه، بخلاف التاء، فإنها في الغالب مقدَّرة الانفصال، ففي المؤنّث بالألف فرعيَّة من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنّث بالتاء».

\_ وأشار في البيت الثاني إلى النوع الثاني مما يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْف في النكرة.

\_ قال المكودي: «يعني أنَّ زائدي «فعلان»: وهما الألف والنون الزائدتان يمنعان من الصَّرف إذا كانا في وصف سَلِمَ من أن يُختم بتاء التأنيث، والمانع له في الصَّرف الألف والنون والصِّفة...».

\_ وذلك يشمل نوعين:

١ \_ ما مؤنثه فعلى: سَكْران سَكْرى، وهذا مَتْفَقٌ على منع صرفه.

٢ ـ ما لا مُؤَنَّث لَه، نحو: لَحْيَان: لكبير اللِّحية، وهذا فيه خلاف، والصحيح منع صرفه: قالوا: لأنه لو كان له مُؤَنَّث لكان بالتاء، ومن العرب من يصرفه حملوه على نَدْمان وسَيْفان.

\_ واحترز من باب «فعلان» الذي مؤَنَّثه «فعلانة»(١) نحو: ندمان وندمانة .

\_ ولغة بني أسد صرف «سكران» وبابه ؛ لأنهم يقولون في مؤنَّثه: فعلانة فهو عندهم كندمانة ، «ويستغنون (٢) فيه بفعلانة عن فعلىٰ فيقول: سكرانة

<sup>(</sup>۱) وذكر المرادي أنَّ المصنِّف جمع ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة ، وهي: الحَبُلان: العظيم البطن ، والممتلئ غيظاً ، والدَّخْنَان: اليوم المظلم ، والسَّخْنان: اليوم الحار ، والسَّيْقان: الرجل الطويل الممشوق ، والصَّحْيان: اليوم الذي لا غيم فيه ، والصَّوْجَان: البعير اليابس الظهر ، والعَلَّان: الكثير النسيان ، والعَشُوان: الدقيق السَّاقين ، والمصَّان: اللئيم ، والنَّدمان: المنادم ، والنصران: واحد النَّصَاري . واستدرك عليه: خمصان ، وأليان في كبش أليان . وانظر إرشاد السَّالك ٩١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٢٤٧٠

وغضبانة وعطشانة».

- \_ والمنع في زيادتي «فَعْلَان» لشبهها بألف التأنيث في حمراء مذهب سيبويه.
  - \_ وزعم المبرّد أنه امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث.
    - \_ ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء.
- \_ فألفُ (١): مبتدأ ، التأنيث: مضاف إليه ، مطلقاً: حال ، جملة «منع» خبر المبتدأ ، صَرْفَ: مفعول «منع» ، الذي: مضاف إليه ، وجملة «حواه» صلة «الذي» ، كيفما: اسم شرط ، وقع: فعل الشرط ، وفاعله مستتر فيه يعود على ألف التأنيث ، وجواب الشَّرط محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه .
- \_ وزائدا: معطوف على ضمير «منع»، فعلان: مضاف إليه، وهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون في وصف: متعلق بـ «زائدا» جملة سلم: نعت لوصف، من أن يرى: متعلق بـ «سلم»، يرى: مبني للمفعول، ونائب الفاعل: مفعوله الأول، بتاء: جار ومجرور، تأنيث: مضاف إليه، ختم: جملة حال.

\_ ما يمنعُ من الصَّرْف اجتماع الوصف الأصلي ووزن «أفعل»(٢) بشرط أن يُمْنَعَ

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣١ - ١٣٢٠

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ١٢٤/٤ \_ ١٢٥، وشرح ابن النَّاظم/٢٤٧ \_ ٢٤٨، وشرح الأشموني ٣٦٣،=

من التأنيث بالتاء. نحو: أَشْهَل، أَحْمَر، أَفضل من زيد.

\_ قال ابن النَّاظم: «فهذا ونحوه لا ينصرف؛ لأنه كما ترى صفة على وزن «أَفْعَل»، والمؤَنَّث منه على فَعْلاء، أو فعلى نحو: شهلاء، وحمراء، والفُضْلى، وليست الوصفية فيها عارضة عروضها في نحو: مررت برجل أرنب بمعنى ذليل».

\_ وقال المرادي: «فهذه الثلاثة ممنوعة من الوصف الأصلي ووزن أَفْعَل، فإن وزن الفعل به أولئ؛ لأنها زيادة تدلُّ على معنى الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلاً في الفعل، لأنَّ ما زيادته لمعنى أوْلَى مما زيادته لغير معنى، فإن أُنَّت بالتاء انصرف، نحو: «أَرْمَل» بمعنى فقير، فإنَّ مؤنَّته أرملة، خلافاً للأخفش؛ فإنه يمنع صرف «أَرْمَل» بمعنى فقير؛ فإنه يجريه مُجْرَى «أحمر» لأنه صفة وعلى وزنه...».

وذكر بعد ذلك أن الأولئ تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أَوْلَىٰ لا على وزن «أَفْعَل» ؛ ليشمل نحو: أُحَيْمِر وأُفَيْضِل من المُصَغَّر ؛ فإنه لا ينصرف لكونه على وزن الفعل، نحو: أُبَيْطِر، وإن لم يكن حال التصغير على وزن «أفعل».

\_ وَذَكر المكودي: أنّ «أَفْعَل» الصِّفة إذا أُنّت بالتاء منصرف كقولهم: أرمل، للفقير؛ فإنّ مؤنَّثه أرملة.

وشمل «أَفْعَل» ما مؤنّثه فعلاء ، كأحمر وحمراء ، وما مؤنّثه فُعلى كأكبر وكُبْرى ، وما لا مؤنّث له كأكمر للعظيم الكمرة .

\* وفي البيت الثاني: لما قيّد فيما سبق الوصف بالأصلي احتاج إلى بيان ما أشار إليه بالقيد، فقال: وَأَلْغِيَنَ عَارِضَ الْوَصْفِيّة ·

\_ قال الشَّاطبي: «يريد أنَّ الوصفية إذا كانت عارضة للاسم ليست في أصل وضعه لا مُعْتَبَرَ بها فلا تؤثر منعاً كما أثرت الأصليَّة».

ومثّل لذلك بقوله: مررتُ بنسوةٍ أَرْبَعٍ ، ورأيت نسوة أَرْبَعاً ، فلا تمنعه من الصَّرْف ؛ لأنَّ «أربعا» أصله الاسمية ، وأَنْ يدلَّ على مجرد ذلك العدد . وذكر أنه لا معتبر بالعارض في الاسميّة ، بل يعتبر الأصل من الوصفيّة . وقال بعد ذلك: «فإذاً من الأسماء ما أصل وضعه أن يكون وصفاً ، ثم عَرَض فيه أن وقع اسماً من غير اعتبار معنى الوصفيّة ، فتمنعه من الصَّرف إذا كانت الوصفية عارضة ، لا يعتدُّ بها» .

\_ وقال ابن هشام: «وإنما صُرِف» «أربع» في نحو: «مررتُ بنسوة أَرْبَع»، لأنه وضع اسماً [للعدد]، فلم يُلْتَفَتْ لما طرأ له من الوصفيَّة، وأيضاً فإنه قابل للتاء»، أي: تقول: مررت برجال أربعة.

\_ قال ابن طولون: «وفي التمثيل به نظر، فإنّ فيه مقتضى آخر للصرف، وهو أنه يقبل التأنيث بالتاء، نحو: مررت برجالٍ أربعةٍ، لكن يمثل ذلك بقولهم: مررت برجل أرنب، أي: ذليل». ومثل هذا النص عند ابن القيّم.

\* وفي البيت الثالث: بَيَّن ما وصفيتُه أصليّة ثم غلبت عليه الاسميّة، فهذا يمنع إلغاء الاسمية العارضة واعتبار الأصل، وهو قوله: فالأدهم القيد...، الأدهم: القيد، وأسود: للحيَّة، وأرقم: حَيَّة فيها نَقْط كالرقم.

\_ قال المرادي: «فهذه أوصاف غلبت عليها الاسميَّة، وهي غير منصرفة نظراً لأصلها».

\_وذكر سيبويه أنَّ كلَّ العرب لا تصرفها كما لم تصرف أَبْطَحَ ، وأَبْرَق ، وأَجْرَع ، وأَنْ اللهِ عَملت اللهُ وأنَّ العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصَّرْف ، وإن استُعملت استعمال

الأسماء... وذكر ابن جنِّي أن هذه الأسماء كلها قد تصرف...

\_ قال ابن هشام: «وإنما منع بعضهم صرف أَبْطَح، وأَدْهَم للقيد، وأَسْوَد وأَرْقَم للحيَّة مع أنها أسماء لأنها صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الأسماء وربما اعتدَّ بعضهم باسميتها فصرفها».

\* وفي البيت الرابع: ذكر قولهم: أَجْدَل: للصَّقر، وَأَخْيَل: لطائر ذي خَيلان، وَأَخْيَل: لطائر ذي خَيلان، وَأَفْعَى: لضرب من الحيَّات، فأكثر العرب يصرفونه لأنه مجرِّد عن الوصفية في أصل الوضع، ومنهم من لم يصرفه لأنه لاحَظَ فيه معنى الوصفيّة.

\_ قال الشَّاطبي: «كُلُّها مصروفة في الأشهر من الكلام؛ لأنها أسماء غير صفات عند الأكثر، وغير مصروفة عند بعض العرب؛ لأنها عندهم صفات، لأنَّ الجَدْل شدَّة الخلق، فصار أَجْدَل عند هؤلاء في معنى شديد، وكذلك أَخْيَل: من الخيلان للونه، ولذلك يقال: رَجُلٌ أَخْيَلُ، أي: كثير الخيلان...، وكذلك أفعى: لأنها من معنى فوعة السّمّ، أي: شدته».

\_ ولابن النَّاظم نصَّ قيّم، قال: «وأمّا أَفْعَىٰ فلا مادة له في الاشتقاق، ولكن ذكره يقارن تصور إيذائها، فأشبهت المشتق، وجرت مجراه على هذه اللغة»(١٠). فتأمَّل!! ، إنه ابن أبيه، رحمهما الله رحمة واسعة.

واستشهد لأَجْدَل وَأَخْيَل غير مصروفين بقول الشاعر، وهو القطامي عمير بن لييم:

كَانَّ العُقَيْليين يَوْمَ لَقِيْتُهُم ﴿ فِرَاخُ القَطَا لَاقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيَا

<sup>(</sup>۱) وقريب من هذا المعنى عند ابن هشام. أوضح المسالك ١٤٣/٣، وانظر توضيح المقاصد ١٢٦/٤ ذكر الخلاف في وزن أفعى: أفعل، أو مقلوب أيفع عند الفارسي، وعند ابن جني مقلوب وأصله: أفوع. وفي شرح الهواري ٤/٩٨ «وأما أفعى.... ليس ثمَّ مادة تُرَدُّ في الاشتقاق إليها».

#### وقول الآخر:

ذَرِيْنِي وَعِلْمِي بِالْأُمُورِ وَشِيْمَتِي ﴿ فَمَا طَائِرِي يَوْماً عَلَيْك بِأَخْيَلًا

\_ وصفٌ (١): معطوف على «زائدا»، أو مبتدأ، وخبره محذوف، أصليّ: نعت لـ «وصف»، و «وزن» معطوف على «وصف»» أَفْعلا: مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلميَّة ووزن الفعل، ممنوع: حال من «أفعل»، تأنيث: مضاف إليه، بتا: متعلّق بـ «تأنيث»، كأشهلا: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وذلك كأشهلا، والألف للإطلاق.

\_ وَأَلْغِيَنَّ: فعل أمر مؤكَّد بالنون الثقيلة ، وفاعله مستتر ، عارضَ: مفعول به ، الوصفيَّة: مضاف إليه ، كأربع: نعت لـ«عارِض» ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، الاسميَّة: مضاف إليه ، وقطعت فيه الهمزة للوزن .

\_ فالأدهمُ: مبتدأ أول ، القيدُ: عند المكودي بدل الشيء من الشيء ، لكونه: متعلِّق بـ «مُنِع» ، والهاء: من إضافة المصدر الناقص إلى اسمه . جملة: وُضِعَ: خبر المبتدأ ، في الأصل: متعلِّق بـ «وضع» ، وصفاً: حال من نائب الفاعل في وضع ، أو هو مفعول ثان لـ «وضع» على تضمنه معنى «جعل» ، انصرافه: مبتدأ ثان ، وجملة «منع»: خبره ، وجملة المبتدأ وخبره خبر «الأدهم» .

\_ وَأَجْدَلُ: مبتدأ، وَأَخْيَلُ وَأَفْعَى: معطوفان على «أجدل»، مصروفة: خبر المبتدأ وما عُطِف عليه، وقد: حرف تقليل، يَنَلْنَ: فعل مضارع، والنون راجعة إلى أَجْدَل وأخيل وأفعى. المنعا: مفعول «ينلن»، والألف للإطلاق.

#### a no

 <sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٣٢، وشرح المكودي ١٦٥/٢ ـ ٦٦٦.



\_ هذا هو الموضع الثالث<sup>(١)</sup> الذي يكون فيه الوصف ممنوعاً من الصَّرْف مطلقاً، وذلك مع العدل.

والعدل هو أن تريد لفظاً فتنتقل عنه إلى غيره مما يُعطي معناه لضربٍ من التخفيف أو المبالغة. كذا عند الشَّاطبي.

\_ قال المرادي: «العدل: صَرْف لفظ أولى بالمسمَّى إلى لفظ آخر ، وهو يمنع من الصرف في موضعين:

\_ أحدهما: المعدول في العدد إلى مَفْعَل نحو: مَثْنَىٰ ، أو فُعَال نحو: ثُلاث.

\_ والثاني: أُخَر مقابل آخرين».

\_ أما العدل في أسماء العدد فَأُحاد ومَوْحَد معدولان عن واحد واحد، ومثنى وثُناء: معدولان عن اثنين اثنين، وكذا سائرها.

والوصف فيها من حيث كونها لم تُسْتعمل إلَّا نكرات:

\_ نَعتاً: كقوله تعالى (٢): ﴿ أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِكَعَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 3/771، وشرح الأشموني 7/777، وشرح قول الزجاج فقال: أما في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى فلكونها تغيَّرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف». شرح ابن النَّاظم/777، والمقاصد الشَّافية 9/97، وأوضح المسالك 7/77، وشرح المولون 77/7، وشرح الهواري 97/8 = 97، وشرح ابن عقيل 97/77 = 97، وشرح ابن طولون 97/77 = 97، وأرشاد السَّالك 97/77 = 97.

۲) سورة فاطر ۱/۳۵

\_ حالاً: كقوله تعالى (١): ﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾.

\_ خبراً: نحو: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ».

ولا تدخلها «أل»، وإضافتها قليلة.

والمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوصف، وذهب الزجَّاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ والمعنى

## \_ وأُمَّا أُخَر<sup>(٢)</sup>:

\_ فقال الشَّاطبي: «فنحو جاءني الزيدون ورجالٌ أُخَر، ورأيت رجالاً أُخَر، ومرايت رجالاً أُخَر، ومررت برجالٍ أُخَر، فومررت برجالٍ أُخَر، قال تعالى (٣): ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ﴾».

### \_ ووجهُ عَدْله مختلَف فيه:

\_ فرأيُ سيبويه وطائفة أنَّ «أُخَرَ» من باب الكُبرَى والكُبَر ، والصُّغْرَى والصُّغَر ، حقُّه أن يكون صفة بالألف واللام إذ كان الصُّغَر والكُبر كذلك. فلما عُدِل «أُخَر» عن هذا الأصل منعوا صرفه.

وقيل: إنَّ «أُخَر» معدول عن «آخَر» فكان الأصل أن تقول: مررت بنسوة آخرَ من هؤلاء، كما تقول: أَفْضَلُ من هؤلاء، فكأنهم عدلوا عن لفظ آخر الله للفظ أُخَر.

\_ وقال الأشموني (٤): «وأمَّا أُخَر فهو جمع أُخْرَىٰ أُنثَىٰ آخَر بفتح الخاء بمعنى مغاير ، فالمانع له أيضاً العدل والوصف ، أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أكثر

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ٤/٣.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشَّافية ٤/٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/١٨٤٠

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني ٢٤٠/٢، وانظر شرح ابن النَّاظم ٢٥٠/٢، وتوضيح المقاصد ١٢٧/٤ ــ ١٢٨٠

النحويين: إنه معدول عن الألف واللام، لأنه من باب أفعل التفضيل، فحقه ألَّا يُجْمَع إلَّا مقروناً بـ «أل»، والتحقيق أنه معدول عمّا كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيّر معناه، وذلك أن «آخر» من باب أفعل التفضيل فحقه ألَّا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع وَلَا يُؤَنَّث إِلَّا مع الألف واللَّام، أو الإضافة، فعدل في تجرّده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ «آخر» إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يُراد به من المعنى، فقيل:

عندي رجلان آخران، ورجال آخرون، وامرأة أخرى، ونساء أُخَر، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر، إلَّا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلَّا في (أُخَر) . . . فلذلك خُصَّ أُخَر بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه، وإحالة منع الصرف عليه . . . » .

\* وفي البيت الثاني: ذكر أن ما وازَنَ مَثْنَى وثُلَاثَ من المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلها في امتناعه من الصَّرْف للعدل والوصف، فهذه ثمانية ألفاظ متفق على سماعها وهي:

أُحاد ومَوْحَد، وَثُنَاء ومَثْنَى، وَثُلَاث ومَثْلَث، ورُبَاع ومَرْبَع؛ ولذلك اقتصر عليها.

وفي شرح الكافية (١): ذكر «مخمس» و«عُشاراً» و«مَعْشَراً».

\_ وذكر المرادي(٢) أنَّه لم يرد غير ذلك، وأنَّ ظاهر كلامه في التسهيل أنه قد

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ١٤٣٢/٣٠

<sup>-</sup> جه .... ومخمساً زِدْ نـــاقلا

<sup>-</sup> كَــذَا عُشــاراً نقلــوا ومَعْشــرا ﴿ ونقــــلَ غيــــره أراه منكــــرا (٢) توضيح المقاصد ١٢٩/٤، وانظر التسهيل/٢٢٢٠

سُمِع خُماس أيضاً ، ثم ذكر أنه اختلف فيما لم يُسْمَع على ثلاثة مذاهب:

١ \_ أحدها: أن يُقاس على ما سُمع وهو مذهب الكوفيين ، والزَّجَّاج ، ووافقهم النَّاظم في بعض نسخ التسهيل ، وخالفهم في بعضها .

٢ \_ الثاني: أنه لا يُقاس عليه ، بل يقتصر على المسموع ، وهو مذهب البصريين .

٣ ـ الثَّالث: أن يُقاس على «فُعال» لكثرته لا على «مَفْعَل».

\_ قال أبو حيان (١): «والصحيح أنَّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة».

\_ ومَنْعُ (٢): مبتدأ ، عَدْلِ: مضاف إليه ، مَعَ: متعلِّق بمحذوف نعت لـ (عدل) ، وصف: مضاف إليه ، مُعْتبر: خبر المبتدأ ، في لفظ: متعلِّق بمعتبر ، مثنئ: مضاف إليه ، وثلاث وأخر: معطوفان على (مَثْنَى) .

\_ ووزنُ: مبتدأ ، مثنى: مضاف إليه ، وثُلاث: معطوف على «مثنى» ، كهما في موضع خبر المبتدأ ، ودخول كاف التشبيه على الضمير نادر عند النَّاظم لا ضرورة خلافاً للمكودي<sup>(٣)</sup> ، من واحد لأربع: متعلِّقان بمحذوف منصوب على الحال من الضمير المستتر في الخبر ، فليُعْلما: مُضارع مبني للمفعول في محل جزم بلام الأمر لكونه مبنياً على الفتح لاتِّصاله بالنون الخفيفة . وقوله: فليعلما: حشو<sup>(٤)</sup> عند الهواري .

### a no

<sup>(</sup>١) انظر الارتشاف/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٣٢، وشرح المكودي ٢/٦٦٨، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المكودي ٢٦٨/٢ (وأدخل كاف التشبيه على المضمر لضرورة الوزن».

۹۳/٤ شرح الهواري ٤/٩٣٠.

١٥٨ وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ (مَفَاعِلَا) ﴿ أَوِ الْدِ (مَفَاعِيلَ) بِمَنْعٍ كَافِلَا ٦٥٩. وَذَا اعْتِلَالٍ مِنْهُ كَالْد «جَوَارِي» مِ رَفْعاً وَجَرّاً أَجْرِهِ كَد (سَارِي» . ٦٦٠ وَلِــ «سَرَاوِيلَ» بِهَـــ ذَا الْجَمْـعِ ﴿ شَـبَهُ اقْتَضَـى عُمُــومَ الْمَنْـعِ ٦٦٦. وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ ﴿ بِهِ فَالْإِنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ إِ

- الجمع الذي يشبه (١) مفاعل أو مفاعيل هو الجمع الذي لا نظير له ، ويسمونه الجمع المتناهي، والجمع الأقصى، وصيغة منتهى الجموع.

والذي لا نظير له: أي في الآحاد، وهو كألف التأنيث في كونه يَسْتقل بمنع الصرف وحده ، لقيامه مقام شيئين ؛ فإن فيه فرعيَّةً من جهة الجمع ، وفرعيَّةً من جهة عدم النظير ، كذا عند المرادي .

\_ قال الشَّاطبي: «ولا يريد بمشبه مفاعِل ومفاعيل ما كان في أوله ميم زائدة ، ولا ما كان ثانيه أصلياً ولا غير ذلك، وإنما يريد ما كان على هذا الشكل من الجموع مطلقاً ، فيدخل تحته: فواعِل ، وفعائل ، وفعالل ، وفياعل . . . » .

\_ وعند المرادي المعتبر موافقته مفاعل أو مفاعيل في الهيئة لا في الوزن.

فيمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعِل أو مفاعِيل ، أي: في كون أوله مفتوحاً ،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ١٣٠/٤، وشرح الأشموني ٢٤٢/٢ ـ ٢٤٤، وشرح المكودي ٦٦٩/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٦٠٣ ـ ٢٠٣، وشرح الهواري ٩٤/٤، وشرح ابن طولون ١٨٣/٢ ومنه دوابّ وصوافّ؛ لأن أصلهما: دوابب وصوافف، وشرح ابن عقيل ٣٢٧/٣ «فإن تحرك الثاني صُرِف نحو: صياقِلَة»، وأوضح المسالك ١٤١/٣، وإرشاد السَّالك ٩٢٧/٢، وشرح ابن النَّاظم/٥١٪ «وثاني الثلاثة محرك كطواعِيَة وكراهِيَة ، ومن ثم صُرِف نحو ملائكة وصَيَاقِلَة».

وثالثه ألفاً يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدَّر على أول حرفين بعدها ، أو ثلاثة أوسطها ساكن ، فالجمع متى كان في هذه الصِّفة كان فيه فرعيَّة اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية ، وفرعيَّة المعنى بالدلالة على الجمعية ، فاستحق منع الصَّرف .

\_ واشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور، وعند الزَّجّاج لا يشترط ذلك.

وذكر في البيت الثاني أنَّ ما كان من الجمع الموازن مَفَاعِل معتلاً ، له حالتان: 1 \_ أن يكون آخره ياء قبلها كسرة ، نحو: جواري .

٢ \_ والأخرى: أن تقلب ياؤه ألفاً نحو: عذارَى ومَدَارَى، وهذا تقدر فيه
 الحركات ولا ينون.

فإن كان آخره ياء قبلها كسرة أُجري في رفعه وجَرِّه مُجْرَى «سار» من المنقوص المتصرف، تقول: هؤلاء جوارٍ، مررت بجوارٍ، بالتنوين وحذف الياء، كقولك: هو سارٍ، وأمَّا في النصب فيوازن الصحيح، تقول: رأيت جواريَ، كما تقول: رأيت مساجدَ.

- \_ قال ابن هشام: «وإذا كان «مَفاعِل» منقوصاً فقد تُبْدَل كسرته فتحة فتقلب ياؤه ألفاً، فلا ينوّن كعذارَى ومَدَارَى، والغالب أن تبقى كسرته»، أي: وياؤه على حالها.
- \_ واختُلف في تنوين «جوار» ونحوه رفعاً وجرّاً، وذكر المرادي ثلاثة مذاهب:
  - \_ مذهب سيبويه ، أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة لا تنوين صَرْف.
- \_ ومذهب المبرِّد والزَّجَّاج أنه عوض عن حركة الياء، ثم حذفت الياء لالتقاء ساكنين.
  - \_ ومذهب الأخفش أنه تنوين صَرْف.

وذهب إلى أنَّ الصَّحيح مذهب سيبويه، وضعَّف مذهب المبرِّد، ومذهب الأخفش.

\_ قال الأشموني (١): «ما ذكر في تنوين «جوار» ونحوه في الرفع والجر متّفق (٢) عليه . . . . فإذا قلت: مررت بجوارٍ فعلامة جَرّه فتحة مقدَّرة على الياء ، لأنه غير منصرف ، وإنما قُدِّرت مع خفَّة الفتحة ؛ لأنها نابت عن الكسرة فاستُثقلت لنيابتها عن المستثقل . . . وسارٍ : جَرُّه بكسرة مقدَّرة ، وتنوينه تنوين التمكين لا العوض ؛ لأنه منصرف» .

\_ وقال المرادي (٣): «شذَّ منع صرف «ثمان»، تشبيهاً له بجوار في قوله:
يَحْدُو ثَمَانِيَ مولعًا بِلِقَاحِهَا ﴿ حَتَّدِى هَمَمْنَ بِزَيْفَةَ الإِرْتَاجِ
والمعروف فيه الصَّرف، وقيل: هما لغتان».

وفي البيت الثالث: وقف عند لفظ «سراويل» ، فهو مفرد أعجمي ، جاء على
 وزن «مفاعيل» ، فَمُنِع من الصَّرْف لشبهه بالجَمْع .

ولهذا أشار بقوله: ولسراويل بهذا لجمع ﴿ شَبَهُ ...

ونبَّه بقوله: «اقتضى عموم المنع» أنه ممنوع من الصَّرف وجهاً واحداً خلافاً لمن زعم أنَّ فيه وجهين: المنع والصَّرف، ونقل ابن الحاجب صرفه عن بعض العرب.

وذهب النَّاظم إلى أنَّ صرفه لم يثبت عن العرب، وذكر الأخفش أنه سمع من

<sup>(</sup>١) غالب النصوص عند الأشموني منتزعة من نص المرادي. انظر شرح الأشموني ٢٤٦/٢، وقارنه بنص المرادي ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) وذهب يونس إلى أنه لا ينون ولا تحذف ياؤه، وأنه يجر بفتحة ظاهرة، وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) انظر توضيح المقاصد ٤ /١٣٦ ، وذكره بعد حديثه عن «سراويل» في البيت الثالث (٦٦٠).

العرب سِرُوالة ، ومن العرب من يقول: سِرُوال.

### \_ وأما قول القائل:

عَلَيْ بِهِ مِنَ اللَّوْمِ سِرُوالَةٌ ﴿ فَلَدِيسَ يَرِقُ لِمُسْتَعْطِفِ عَلَيْ بِهِ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّ فذكروا أنه شاذ، ولا حُجَّة فيه، وعند بعضهم: مصنوع لا حجة فيه،

\_ قال الشَّاطبي: «ومقتضى كلام النَّاظم أنَّ «سراويل» عنده مفرد لا جمع ، وهو مذهب سيبويه . قال (١): وأما سراويل فشيء واحد ، وهو أعجمي أُعرب كما أُعْرِب الآجُرُّ ، إلَّا أنَّ سراويل أشبه في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، كما أشبه بَقّمُ للفعل يعني بعد التسمية ، ولم يكن له نظير في الأسماء . فما قاله النَّاظم في البيت هو عين ما نص عليه سيبويه» .

\_ وقال ابن النَّاظم (٢): «٠٠٠ ومنعوه من الصَّرف وجهاً واحداً ، خلافاً لمن زعم أن فيه وجهين: الصَّرف ومنعه ، وإلى التنبيه على هذا الخلاف أشار بقوله: «شَبَهُ اقْتَضَى عُمُومَ المَنْعِ» ، أي: عموم منع الصَّرف في جميع الاستعمال خلافاً لمن زعم غير ذلك» .

\_ وذكر في البيت الرابع أنَّ ما سُمِّي به من الجمع الذي على مَفَاعل أو مَفَاعِيل فحصًّه أن يُمْنَعَ من الصَّرف، سواء كان منقولاً عن جمع محقق كمساجد: اسم رجل، أو مقدَّر كشراحيل. كذا عند المرادي.

\_ وقال ابن هشام (٣): «وإن سُمِّي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل: سراويل وشراحيل، أو لفظ ارتُجل للعلمية، مثل: كَشاجم، مُنع الصَّرف».

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦/٢، وانظر المقاصد الشَّافية ٥ /٦١٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٢٥٢ ـ ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ١٤٢/٣، وكَتُشاجم: لقب شاعر والمشهور فيه أنه بضم الكاف.

\_ وقال ابن النَّاظم (١): «والعلَّة في منع صرفه ما فيه من الصِّيْغة مع أصالة الجمعيَّة، أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف...».

\_ وقال ابن طولون (٢): «إذا سُمِّي بهذا الجمع مثل أن تسمي رجلاً بـ «دراهم»، وامرأة بـ «دنانير»، أو بما أُلْحِق به، إِمَّا منقولاً عن أعجمي كـ «شراحيل»، وإما مرتجلاً كـ «هوازن»، استحَقَّ منع الصَّرف كـ «سراويل»، بل أولئ لزيادته عليه بالعلمية مع تحقق الجمعية في المنقول عنها.

### فإن أُخرِج عن العلمية بالتنكير فهل يصرف أو لا؟

الأكثرون على بقاء المنع؛ لأنَّ التأثير إنما هو لشبه الجمع لفظاً، أو لأنَّه الأصل».

وتعقّب المكودي المرادي فقال<sup>(٣)</sup>: «وعندي أنَّ قوله: وإن به ، أي: إن سُمِّي بسراويل أو بما لحق به يعني جميع ما تقدَّمه من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف في التسمية . ولا وجه لتخصيص الجمع وما أُلْحِق بالجمع في منع الصَّرْف حال التسمية ».

\_ وكُنْ (٤): فعل أمر من كان النَّاقصة ، واسمه مستتر فيه ، لجمع: متعلَّق بـ «كافلاً» ، مُشْبه نعت لجمع ، مفاعلاً: مفعول «مُشْبه ، أو المفاعيل: معطوف على «مفاعلاً» ، بمنع: متعلَّق بـ «كافلاً» ، كافلاً: خبر «كُنْ» في أول البيت .

<sup>(</sup>١) شرح ابن النَّاظم/٢٥٣٠

<sup>(</sup>۲) شرح ابن طولون ۲/۱۸٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المكودي ٢٧١/٢، وتوضيح المقاصد ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة/١٣٣، وشرح المكودي ٦٦٩/٢ ــ ٦٧٢، وشرح الهواري ٩٣/٤، والمقاصد الشَّافية ٥/٦١٢، وشرح الأشموني ٢٤٢/٢.

\_ ذا: منصوب بفعل مضمر يفسِّره «أُجْرِه» ، اعتلال: مضاف إليه ، منه: عند المكودي متعلَّق بـ«اعتلال» ، كالجواري: في موضع نصب على الحال من «ذا اعتلال» ، رفعاً وجَرَّاً(١): منصوبان على نزع الخافض ، أُجْره: فعل أمر وفاعل ومفعول . والهاء تعود إلى «ذا اعتلال» ، كساري: عند المكودي متعلَّق بـ«أُجْرِه» ، أو هو في موضع المفعول المطلق ، والتقدير (٢): أجره إجراء كإجراء ساري ، أو في موضع الحال .

\_ ولسراويلَ: خبر مقدَّم، بهذا: متعلِّق بـ «شَبَهُ»، الجمع: نعت لـ «هذا»، أو عطف بيان، شَبَهُ: مبتدأ مؤخَّر، اقتضى: الجملة نعت «شَبَهُ» عمومَ: مفعول «اقتضى»، المنعِ: مضاف إليه.

\_ وإِنْ: حرف شرط، به: مفعول ثانٍ لـ «سُمِّي» متقدِّم عليه ، والهاء عائدة على الجمع . وأعادها المكودي إلى «سراويل» ، أو بما أَنْحق به ، سُمِّي: فعل الشرط متعد لاثنين . ونائب الفاعل مفعوله الأول ، أو بما: معطوف على «به» ، وما: موصول اسمي ، وجملة «لحِق» صلة «ما» ، به: متعلِّق بـ «لحِق» ، فالانصراف: مبتدأ أول ، منعه: مبتدأ ثانٍ ، يحق: بمعنى يجب ، وهو خبر الثاني ، وهو وخبره خبر الأول ، وجملة الأول وخبره جواب الشرط .

| 2 of Bo of Bo of Bo of Bo of Bo of Bo                                               | n mo of mo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                          | الأعدد والفائد      |
|                                                                                     |                     |
| نياه ي ذَائدَيْ (فَعْلَانَيا) عِن كَهِ كُهِ فَطَفَانَ» وَ كُهِ أُصْبَعَانَا» الْحُا | الم ٦٦٣. كَذَاكَ حَ |
| نَـاوِي زَائِـدَيْ (فَعُلَانَـا) ﴿ كَـــ «غَطَفَانَ» وَكَـــ «أَصْبَهَانَا» فَيُ    | ور سه دو د          |

- بدأ بذكر بيان ما يَمْنَعُ صرفَ الاسم مع العلميَّة (٣)، وفي البيت الأول ذكر

<sup>(</sup>١) على الحال عند الشَّاطبي.

<sup>(</sup>٢) وهو كذلك عند الشَّاطبي.

 <sup>(</sup>٣) شرح ابن النّاظم/٥٣ ٢ ، وتوضيح المقاصد ٥ /١٣٧ ـ ١٣٩ ، وشرح ابن طولون ٢ /١٩٠ ، وشرح=

العلمية ، وتركيب المزج نحو: بعلبك، وحضرموت، ومعدي كرب، فإنه لا ينصرف لاجتماع فرعية المعنى بالعلميَّة وفرعيّة اللفظ بالتركيب.

\_ قال ابن النَّاظم: «والمراد بتركيب المزج أن يُجْعَل الاسمان اسماً واحداً ، لا بإضافة ، ولا بإسناد ، بل بتنزيل عجزه من الصدر منزلة تاء التأنيث ؛ ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدر ، إِلَّا إذا كان معتلًا ، فإنه يُسَكِّن نحو: معدي كرب ؛ لأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فناسب أن يُخَصَّ بمزيد التخفيف فسكّنوا ما كان منه معتلًا . . . » .

### \* وذكر المرادي إعرابه على ما يأتي:

١ \_ أحدها: وهو الأصح، أن يُعْرَبَ إعراب ما لا ينصرف، ويُبْنَى صدره على الفتح، نحو: بعلبك، وإن كان ياء نحو معدي كرب، سكن صدره، وبُني على الفتح لجعل عجزه منزلاً منزلة تاء التأنيث.

٢ \_ الوجه الثاني: أن يُضاف صدره إلى عجزه، فيعرب صدره بما يقتضيه من العوامل، ويُعرَب عجزه بالجرّ بالإضافة.

٣ \_ الوجه الثالث: أن يُبنئ صدره وعجزه على الفتح ما لم يعتلَّ الأول فيسكن تشبيهاً بخمسة عشر، وأنكر بعضهم هذه اللغة، ونقلها الأثبات.

وأما تركيب الأحوال والظروف نحو شَغَر بَغَر ، وبيتَ بيتَ ، وصباحَ مساءَ إذا سُمِّي به أُضيف صدره إلى عجزه ، وزال التركيب هذا رأي سيبويه ، وقيل: يجوز فيه التركيب والبناء .

<sup>=</sup> ابن عقيل ٣٢٩/٣، وشرح الأشموني ٢٤٩/٢، وشرح المكودي ٢٧٢/٢ ـ ٣٧٣، وإرشاد السَّالك ٣٢١/٢.

وخرج بقوله: تركيب مزج تركيب الإسناد، وتركيب الإضافة، وخرج بذكر المثال ما خُتِمَ بـ «ويه» من المركَّب تركيب مزج، فإنه يُبنئ على الكسر في اللغة الفصحى. كذا عند المكودي.

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ زائدي «فَعْلَان» يمنعان الصَّرف في الاسم إذا كان علماً ، والزائدان هما الألف والنون ، وذكر ابن هشام أنَّ هذا العلم يسمَّى ذا الزيادتين كمروان وعمران .

\_ وذكر النَّاظم مثالين لذلك: غطفان، وأصفهان، تقول: هذا غطفانُ، ورأيت غطفانَ، ورأيت غطفانَ، ومررت بغطفانَ، فتمنعه من الصَّرف للعلميَّة وزيادة الألف والنون. كذا عند ابن عقيل.

\_ وذكر المرادي حمدان، وعثمان، وعمران، قال: «وقد نبَّه على التعميم بالتمثيل»، ثم تناول ما يكون في النون من اعتبارين:

١ ــ إن قدَّرت النون زائدة مُنِع من الصرف.

٢ ـ وإن قدّرتها أصليّة صُرِف.

\_ وذكر أمثلة منها: حَسّان: من الحسِّ يُمْنَعُ من الصَّرْف.

ومن الحُسْن: يُصْرَف، لأن النون من الأصل، وليست زائدة.

شيطان: إنْ جُعِل من شاط فالنون زائدة ، امتنع من الصَّرْف ، وإن قدّرت الأصل «شطن» ، صُرف (١).

<sup>(</sup>۱) وذكر المرادي أنَّ إبدال النون الزائدة لاماً يمنع من الصَّرْف ويُعْطَى البدلُ حكمَ المبدل منه نحو: أُصَيْلال الذي أصله أُصَيْلان، فلو سُمِّي به منع من الصَّرف، ولو أُبْدِلَ من حرف أصلي نونٌ صُرِفَ، ومثال ذلك حِنّان في «حِنّاء» أبدلت همزته نوناً.

\_ العلمَ (۱): مفعول بفعل مضمر يفسِّره «امنع» ، امنع: فعل أمر ، صرفه: مفعول به ، مركّباً: حال من العلم ، وتركيب: مفعول مطلق مبيِّن للنوع ، مزج: مضاف إليه ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف ، وذلك نحو: معدي كربا: مضاف إليه غير منصرف للعلميَّة والتركيب .

\_كذاك: خبر مقدَّم، حاوي: مبتدأ مؤخَّر، زائدَي: مضاف إليه، فعلانا: مجرور بالفتحة للعلمية وزيادة الألف والنون، كغطفان: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كغطفان، وكأصبهان: معطوف على «غطفان».

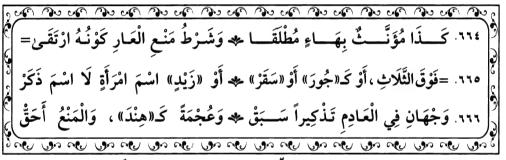

\* ذكر في هذين البيتين العلّة الثالثة مما يمنع من الصَّرف، وهي العلميَّة والتأنيث (٢)، فإن كان بزيادة التاء مُنِع من الصَّرف مطلقاً.

\_ زائداً على الثلاثة: طلحة، عائشة، علم مذكِّر، وعلم مُؤنَّث.

\_ ثلاثياً نحو: هِبَة، وثُبَة.

والمعنوي متحتمُ المنع ، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

 <sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٣٣، وشرح المكودي ٢٧٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ١٤١/٤ ـ ١٤١، وشرح المكودي ٢٥٥/٢، وشرح ابن عقيل ٣٣١/٢، وشرح ابن طولون ١٨٩٨ ـ ٩٩، وأوضح المسالك ١٤٧/٣، وشرح الهواري ١٨٩٤ ـ ٩٩، وإرشاد السَّالك ٢٥٣/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٥٤، وشرح الأشموني ٢٥٢/٢.

..... الله وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِ كَوْنُهُ ارْتَقَى

فَوْقَ الثَّلَاثِ .... ع

\_ فذكر من المؤنَّث الذي لا علامة فيه أربعة أنواع ، يُمْنَعُ فيها من الصَّرف.

### \_ وذكر المكودي وغيره ما يلي:

الزائد على الثلاثة نحو: زينب وسُعاد، فإن الحرف الرابع قام مقام التأنيث، فإن كان ثلاثياً ساكن الوسط، وليس أعجمياً مثل هند ففيه وجهان: الصرف وعدمه.

٢ - الثلاثي الساكن الوسط إذا انضمت إليه العجمة ك: جُـور، اسم بلد،
 قامت العجمة مقام الحركة، ومن ذلك ماه: اسم موضع، وحمص: اسم بلدة.

٣ - المتحرّك الوسط من الثلاثي، نحو: سَقَرَ، قامت فيه الحركة مقام الحرف الزائد.

- ٤ الرابع أن يكون منقولاً من المذكّر إلى المُؤنّث، وذلك إذا سمّيتَ امرأة بـ «زيد» فإنه ينقل من الخِفّة إلى الثّقل.
- \_ وذكر المرادي أن بعضهم جعل في مثل «جور» خلافاً فيجعله مثل «هند» في جواز الوجهين.
- \_ وقال: «أو منقولاً من مذكّر نحو: «زيد» إِذا سُمِّي به امرأة ، لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل عادل خفّة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور.
- \_ وذهب عيسى بن عمر وأبو زيد والجرمي والمبرِّد إلى أنه ذو وجهين، واختلف النقل عن يونس».
- \_ وقال الشَّاطبي: «والعاري: أي الذي يُجَرَّد عن الهاء، وهو صفة للمؤنَّث،

خلاصة شروح الألفية

أي: شرط منع المؤنَّث العاري» . . . وحذف ياء «العار» للنظم ، وهو جائز في الكلام أيضاً . . . » .

\_ وذكر الهواري أنَّ حذف الياء من «العاري» لغة.

ونَبَّهَ في البيت الثالث على أنَّ الثلاثي السَّاكن الوسط إذا لم يكن أعجميّاً
 ولا منقولاً عن مذكَّر يجوز فيه المنع والصرف، نحو: هِنْد، ودَعْد.

وصرَّح بأن منعه أحق ، وهذا مذهب الجمهور . وعند أبي علي الصَّرف أفصح ، وهذا عند ابن هشام غلط جليّ ، وذهب الزَّجاج والأخفش إلى أنه متحتّم المنع ، ومن شواهد هذه المسألة قول جرير حيث جمع بين الوجهين:

لَــمْ تَتَلَقَّـعْ بِفَضْـلِ مِئْزَرِهَـا ﴿ دَعْدٌ وَلَـمْ تُسْقَ دَعْدُ فِي العُلَبْ

\_ كذا (١): خبر مقدَّم، مؤنَّث: مبتدأ مؤخَّر، بهاء: متعلِّق بـ «مُؤَنَّث»، مُطلقاً: حال من الضمير في الخبر، شرط: مبتدأ، منع: مضاف إليه، العار: مضاف إليه، كونه: خبر المبتدأ، ارتقى: في موضع الخبر لـ «كون».

\_ فوق: متعلِّق بـ «ارتقى» ، الثلاث: مضاف إليه ، أو كجور: معطوف على موضع «ارتقى» ، أو سقر أو زيد: معطوفان على «جور» ، اسم: حال من «زيد» ، امرأةٍ: مضاف إليه ، لا: حرف عطف ، اسم: معطوف على «اسم» ، ذَكَر: مضاف إليه .

\_ وجهان: مبتدأ، وسَوَّغ الابتداء به التفصيل، في العادم: خبره، تذكيراً: مفعول العادم، سبق: في موضع الصِّفة لـ «تذكيراً»، وكهند: خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك كهند، والمنع أحقّ: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٤، وشرح المكودي ٢٧٥/٢.

### 

\* من موانع الصرف العجمة مع العلميّة (١) ، فإذا كان الاسم من أوضاع العجم وهو علم امتنع صرفه بشرطين:

١ ـ أن يكون عجمي التعريف، أي: كونه عَلَماً في لغتهم.

٢ ــ الثاني أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، وذلك نحو: إبراهيم، وإسماعيل،
 وإسحاق، ويعقوب.

\_ ويُفْهَم من البيت أنَّ الاسم إذا كان أعجميّاً، وكان في كلام العجم غير علم ونقل لكلام العرب انصرف أيضاً نحو: بندار: اسم جنس لتاجر المعادن.

\_ وذكر المكودي أن المراد بالعجمي ما ليس من كلام العرب، فشمل كلام الفُرْس وغيرهم من سائر الأعاجم.

\_ وفُهِمَ أيضاً أنه إذا كان ثلاثياً انصرف، وشمل الساكن الوسط نحو: نوح ولوط، والمتحرك الوسط نحو: لَمَك، اسم رجل لا ينصرف. وذكر المكودي أنه ينصرف.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ١٤٤/٤ ـ ١٤٦، وذكر أنَّ العُجْمَة تُعْرَفُ بما يلي:

١ ـ بنقل الأثمة ، ٢ ـ خروجه عن أوزان العربية نحو: إبراهيم ، ٣ ـ أن يَعْرَىٰ من حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي ، وحروف الذلاقة يجمعها «مر بنفل» . ٤ ـ أن يجمع فيه من الحروف ما لا يجتمع بكلام العرب ، كالجيم والقاف: قج ، جق ، والصاد والجيم نحو: صولجان ، والكاف والجيم: سكرجه ، والراء والنون: نرجس ، والزاي بعد الدال: مهندز .

وشرح المكودي 777/7 ، وشرح ابن النَّاظم702 ، وشرح الأشموني 702/7 . وشرح ابن طولون 191/7 ، وشرح ابن عقيل 777/7 ، والمقاصد الشَّافية 191/7 ، وأوضح المسالك 180/7 ، وإرشاد السَّالك 180/7 .

\_ وذكر المرادي أنه نقل عن عيسى بن عمر وتبعه ابن قتيبة والجرجاني جواز المنع والصرف في الثلاثي السَّاكن الوسط. وذكروا من المتحرِّك الوسط: شَغَر: مصروفاً وهو اسم قلعة.

\_ وما كان في لسان العجم نكرة ، ثم نقل في أول أحواله عَلَماً نحو: «بندار» وهذا فيه خلاف ، منهم من ذهب إلى أنه لا ينصرف ، وذهب إلى هذا ابن عصفور والشلوبين ، وذهب سيبويه والمصنّف إلى أنه منصرف .

\_ وما نُقل من لسانهم نحو: «لجام» فلا أثر للعجمة فيه، فأُلْحِق بالأمثلة العربية، وصُرِف: هذا لجامٌ، رأيت لجاماً، مررت بلجامٍ. ومثله: فرند عند ابن هشام إذا سُمِّي به.

\_ العجمي (١): مبتدأ ، الوَضْعِ: مضاف إليه ، والتعريف: معطوف على الوضع ، مع: في موضع الحال من العجمي . زَيْد: مضاف إليه ، على الثلاث: متعلِّق بزيد ، صرفه امتنع: مبتدأ وخبر .

### 

ذكر في هذا البيت العلّة الخامسة مما يمنع من الصَّرف مع العلميَّة ، وهي وزن الفعل وهو على وزن يخصُّ الفعل ، أو يغلب فيه (٢).

\_ والمراد بالوزن الذي يخصُّ الفعل، ما لا يوجد في غيره إلَّا نادراً، وذلك

 <sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة /١٣٤، وشرح المكودي ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ٣٣٣/٣، وشرح المكودي ٢/٧٧٦ ـ ٦٧٨، وشرح ابن النَّاظم/٥٥٥، وأوضح المسالك ١٤٨/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٧٤، وشرح الأشموني ٢٥٦/٢ ـ ٢٥٧، وتوضيح المقاصد ٤٧/٤ ـ ١٥١٠.

نحو: فعَّل، وفُعِل.

\_ قال ابن عقيل: «فلو سميت رجلاً بـ«ضَرَبَ» ، أو «كَلَّمَ» منعته من الصَّرف ، فتقول: هذا ضُرِبُ أو كَلَّمَ ، ورأيت ضُرِبَ أو كَلِّمَ ، ومررتُ بضُرِبَ أو كَلَّمَ».

\_ وقال المكودي: «وشمل الغالبُ ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء نحو: إفْعَل، فإنه يُوْجَد في الأسماء نحو «إصبع»، لكن وجوده في الأفعال أكثر، وهو فعل الأمر من «فعل» ونحو ذلك.

وما كثر من الأسماء والأفعال معاً نحو: «افْعَلْ»، فإنه يوجد في الأفعال كثيراً نحو: اركَبْ، واشربْ، وكذلك في الأسماء نحو: أَفْكُل، وَأَيْدَع، لكن الهمزة في الفعل تدلّ على معنى، وليست كذلك في الأسماء، فكان غالباً من هذا الوجه. وكذلك «يَعْلَى» وهو على وزن «يَفْعَل» وهو أيضاً موجود في الأفعال والأسماء نحو: «يذهب» في الأفعال، و«يَرْمَع»(١) في الأسماء».

\_ وفي الغالب مثل أحمد ويزيد، فإن كُلاً من الهمزة والياء يدلَّ على معنى في الفعل وهو التكلُّم والغيبة، ولا يدلُّ على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل فيمنع للعلميَّة ووزن الفعل، فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصَّرف.

\_ قال ابن هشام: «ولا يؤثر وزن هو بالفعل أُوْلَىٰ، ولا وزن هو فيهما على السواء».

\_ وقال عيسى بن عمر (٢): «إِلَّا أن يكونا منقولين من الفعل كالأمر من ضارَبَ

<sup>(</sup>١) الحصا والحجارة البيض.

<sup>(</sup>٢) انظر المقاصد الشَّافية ٥/٦٤٨ ـ ٦٤٨، وشرح ابن هشام، وأوضح المسالك ١٤٨/٣، وتوضيح

وتضارَب ودحرج، أعلاماً، واحتج بقول سُحَيْم:

أَنَا ابْنُ جَلًّا وطَلَّاع الثَنَايَا ﴿ مَنَى أَضَعِ العَمَامَةَ تَعْرِفُونِي

والشاهد فيه «جلا» فقد زعم عيسى بن عمر أنه ممنوع من الصرف للعلميَّة ووزن الفعل، ورُدَّ هذا عليه بأنه قد يكون فيه ضمير من قولك: زيد جلا، وأنه من المحكيات كقول رؤبة:

### نُبِّئْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ

ويحتمل أن يكون ليس بعلم ، بل هو وفاعله جملة صفة لمحذوف ، أي: ابن رجلٍ جلا الأمور .

\_ وقال سيبويه (١): «إن قول عيسئ خلاف قول العرب» . وذهب إلى أنه على الحكاية .

\_ قال المرادي: «ونقل عن الفرّاء ما يقرب من مذهب عيسى، قال: الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تُجرِه في المعرفة نحو رجل اسمه: ضرب».

\_ كذاك<sup>(۲)</sup>: خبر مقدَّم، ذو: مبتدأ مؤخَّر، وزن: مضاف إليه، وجملة «يخصُّ العقلا» في موضع الصِّفة لـ«وزن»، أو غالب: مخفوض بالعطف على محل «يخصُّ»، وهو من باب عطف الاسم على الفعل؛ لكون أحدهما بمعنى الآخر، كأحمد: صُرِف للضرورة، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك كأحمد، ويعلى: معطوف على «أحمد».

المقاصد ٤ /٩ ١٤ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٧/٢ (ولا نراه على قول عيسى، ولكنه على الحكاية».

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٣٤، وشرح المكودي ٢/٨٧٨.

# الم المستمري من المستمري المس

ـ أي: يمنع صرف الاسم للعلميَّة وألفِ الإلحاقِ المقصورةِ (١) ، نحو: «عَلْقَىٰ ، وَأَرْطَىٰ ، فتقول: هذا عَلْقىٰ ، ورأيت عَلْقَىٰ ، ومررت بعَلْقىٰ ».

فتمنعه من الصرف للعلميَّة ، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أنه لا يقبل تاء التأنيث ، فلا تقول فيمن اسمه علقي: علقاة .

\_ قال ابن النَّاظم: «ألف الإلحاق على ضربين: مقصورةٌ كـ «علقى» ، أو ممدودةٌ كـ «عِلْقى» ، أو ممدودةٌ كـ «عِلْباء» .

فما فيه ألف الإلحاق الممدودة لا يُمْنَعُ من الصَّرف ، سواء كان عَلَماً لمذكر أو غير عَلَم ، وما فيه ألف الإلحاق المقصورة إذا سُمِّي به امتنع من الصَّرْف للعلميَّة ، وشَبَه ألفه بألف التأنيث في الزيادة والموافقة لمثال ما هي فيه ، فإنّ «عَلْقى» على وزن سَكْرى . . . وشَبَهُ الشيء بالشيء كثيراً ما يلحقه به . . . ».

\_ وقال المكودي: «وإنما أثرت ألف الإلحاق المقصورة لأنها زائدة غير مبدلة من شيء بخلاف الممدودة، فإن همزتها مبدلة من ياء».

\_ وقال الشَّاطبي: «وقوله: زيدت للإلحاق: يريد في آخر الاسم؛ لأن ألف الإلحاق لا تلحق أولاً ولا وسطاً، وإنما تقع للإلحاق آخراً».

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۰۲، وتوضيح المقاصد ١٥٣/٤ حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية نحو «قبعثرى» ذكره بعضهم، والقبعثرى: الجمل العظيم، وشرح ابن عقيل ٣٣٤/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٣٥/، وشرح المكودي ٢/٨٧، وإرشاد السَّالك ٢/٣٧/ وشرح الأشمونى ٢/٠٢٠.

ما(۱): مبتدأ، اسم موصول، يصيرُ: مضارع ناقص، واسمه مُسْتَتِر فيه، علماً: خبر «يصير»، والجملة صلة «ما»، من ذي: بيان، لما متعلِّق بـ «يصير» إذا أجزنا التعلّق بالفعل الناقص، وإلَّا ففي موضع الحال من مرفوع «يصير»، ألف: مضاف إليه، وجملة «زيدت» نعت «ألف»، لإلحاق: متعلق بـ «زيدت»، فليس: فعل ناقص واسمه، ينصرف: خبر «ليس»، وجملة «ليس» في موضع رفع خبر المبتدأ، ودخلت الفاء في خبر «ما» لشبهها بالشرطية في إبهامها وعمومها.

```
و ١٧٠. وَالْعَلَمَ امْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا ﴿ كَ (فُعَلِ) التَّوْكِيدِ أَوْ كَ (ثُعَلَا) وَالْعَدُلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ﴿ إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ ﴾ ﴿ إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ ﴾ ﴿ وَالْعَدُلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ﴿ إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ ﴾ ﴿ وَالْعَدُلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ﴿ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مَهُ مِنْ مِنْ مَانِعَا الْعَدْلُ وَاللَّهُ مُنْ مَانِعُوا اللَّهُ مِنْ مَا مَنْ مَانِعُوا اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَانِعُوا اللَّهُ مِنْ مَانِعُوا اللَّهُ مِنْ مَانِعُونُ مِنْ مَنْ مَانِعُونُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَانِعُونُ وَالْعَدُلُ وَالْعُدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعُدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعُونُ اللَّهُ وَالْعُدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعُرُونُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعُدُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُرُونُ وَالْعَالَالِيْ وَالْعُلُولُ وَالْعُرِينُ وَلَا عُلِينَا وَالْعُمُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُمْ وَلَاعُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلِي الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَالِمُ وَالْعُلُولُ وَلَا عُلَالِكُولُولُ وَلِلْ عُلِلْكُولُ وَلِلْمُ وَالْعُلِيْ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي الْعُلْمُ وَلِي فَا لَا عُلْمُ وَلَا لِمُعْلِلْ فَالْمُولُولُولُ وَالْمُلْكُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْمُعُلِيلِ وَلِلْمُ لِلْمُعُلِلْ وَلِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ ولِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْعُلْمُ وَلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْعُلُولُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُلُولُ وَلِي مُعِلَا لِلْمُعُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْكُول
```

### \* يَمْنَعُ من الصَّرفِ اجْتماعُ التعريفِ والعدلِ فيما يلي (٢):

١ علم المذكر المعدول عن وزن فاعل إلى «فُعَل».

٢ ـ جُمَع المؤكِّد لجمع المؤنَّث وتوابعه.

٣ \_ سَحَر المراد به معيَّنٌ.

\_ أمس في لغة بني تميم ، وهو نظير «سحر» .

١ ـ أما علم المذكَّر فنحو: عُمَر، وزُفَر، وَزُحَل، وجُشَم، وقُثُم، وقُرْح،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٤ ، والمقاصد الشَّافية ٥/٧٥ وشرح المكودي ٦٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٢٥٦، وتوضيح المقاصد ١٥٤/٤ ـ ١٥٦ وفيه فائدتان: إحداهما لفظيَّة وهي التخفيف. والأخرى: معنويّة وهي تمحيض العلميّة، إذ لو قيل عامر لتوهَّم أنه صفة، وشرح ابن عقيل ٣٣٥/٣، والمقاصد الشَّافية ٥/٧٥٦، وإرشاد السَّالك ٩٣٨/٢، وأوضح المسالك ١٥١/٣ وشرح ابن طولون ١٩٤/٢ ـ ١٩٤٠، وشرح المكودي ٢٧٩/٢ ـ ٦٨٠.

ودُلف، ومُضَر. ومثله: ثُعَل: علم لجنس الثعلب.

فهذا لا يَنْصَرِفُ لما فيه من العلمية والعدل عن عامر ، وزافر ، وزاحل...

\_ قال ابن النَّاظم: «ولولا ما فيه من العدل لكان مصروفاً كأُدد، وطريق العلم يعدل نحو: عمر، سماعه غير مصروف خالياً من سائر الموانع، فيحكم عليه بالعدل لئلا يلزم ترتيب الحكم على غير سبب».

\_ قال المرادي: «فإن ورد فُعَل مصروفاً وهو عَلَم عَلِمْنَا أَنَّه ليس بمعدول، وذلك نحو: أُدَد».

### ثُمَّ ذكر أنه جُعل معدولاً لأمرين:

\_ أحدهما: أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علَّة واحدة ، وليس فيه من الموانع غير العلميَّة .

\_ الثَّاني: أنَّ الأعلام يغلب عليها النقلُ فَجُعِل عمر معدولاً عن عامر العلم المنقول من الصفة، ولم يجعل مرتجلاً.

٢ ـ وَأَمَّا جُمَع ، فكقولك: مررت بالهنداتِ كُلِّهن جُمَع ، فلا ينصرف للتعريف والعدل ، وأَمَّا تعريفه: فبالإضافة المنويَّة ، فشابه بذلك العلم لكونه معرفة بغير قرينة .

\_ وقد استُغْني بنية الإضافة عن ظهورها، وهو المضاف في المعنى إلى ضمير المؤكّد، هذا ظاهر كلام سيبويه، وهو اختيار ابن عصفور، وذهب بعضهم إلى أنه علم، وهو المفهوم من كلام النّاظم هنا.

\_ وأما العدل، فلأنه مغيَّر عن صيغته الأصلية، وهي جمعاوات، لأنَّ جمعاء

مؤنَّث أجمع ، فلما جمع المذكَّر بالواو والنون كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء ، فلما جاءوا به على «فُعل» عُلِمَ أنه معدول عمّا هو القياس فيه ، وهو جمعاوات ، وهو اختيار المصنِّف .

\_ وقيل: معدول عن «فُعْل»، لأن قياس أَفْعَل فَعْلاء أن يُجمَعَ مذكره ومؤنَّته على فُعْل نحو: حُمْر في أَحْمَر وحَمْراء، وهو قول الأخفش والسيرافي، واختاره ابن عصفور.

\_ وَرَدَّ هذا الوجه ابن النَّاظم، لأنَّ فعلاء لا يُجْمَعُ علىٰ فُعْل إِلَّا إذا كان مؤنَّثاً لأفعل صفةً كحمراء، وصفراء.

\_ وذكروا أنه قيل: عدله عن «فعاليّ» ، لأنَّ جمعاء اسم كصحراء ، ورده ابن النَّاظم أيضاً . ومثل «جُمَع» في منع الصرف التعريف والعدل ما يتبعه من كُتع ، وبُتَع .

٣ \_ وأَمَّا سَحَر: فإذا أُريدُ به سَحَرُ يوم بعينه عُرِّف بالإضافة ، والألف واللام ، كقولك: طاب سَحَرُ الليلة ، وقمت عند السَّحَرِ ، ولا يَعْرى وهو معرفة عن أحدهما إلَّا إذا كان ظرفاً فيجوز عندئذ تجريده ممنوع الصرف كقولك: خرجت يوم الجمعة سَحَرَ .

وكان الأصل فيه أن يُذْكَرَ معرفاً بالألف واللام، فَعُدِل عن اللفظ بالألف واللام، وقُصِدَ به التعريف فمنع من الصرف.

\_ قال المرادي: «أما التعريف فقيل بالعلميَّة؛ لأنه جعل علماً لهذا الوقت. وقيل: بشِبْهِ العلميَّة؛ لأنه تعرَّف بغير أداة ظاهرة كالعلم».

\_ وذهب صدر الأفاضل إلى أنه مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف العطف كأمسِ، وردّه ابن النَّاظم، وذهب إلى أنه باطل من وجوه ومما قاله: «الثالث: أنّ

دعوى منع الصرف أَسْهَلُ من دعوى البناء، لأنه أبعد عن الأصل، ودعوى الأسهل أرجع من دعوى غير الأسهل، وإذا ثبت أن سحر غير مبنيّ ثبت أنه غير متضمّن معنى حرف العطف، وإنما هو معدول عمّا فيه حرف التعريف...».

\_ أمسِ: نظير «سحر» في امتناعه من الصرف «أمس» عند تميم.

\_ قال المرادي: «فإن منهم من يُعْرِبه في الرفع غير متصرِّف ، ويبنيه على الكسر في الجرِّ والنَّصب ، ومنهم من يُعْرِبه إعرابَ ما لا ينصرِف في الأحوال الثلاث ، خلافاً لمن أنكر ذلك . وغير بني تميم يبنونه على الكسر . . . » .

ومنعه من الصرف للتعريف والعدل عمّا فيه الألف واللّام، وذلك في حال الرّفع خاصّة فيقولون: ذهب أمسُ بما فيه، وفي النصب والجر يبنونه عن الكسر، وبعضهم يعربه مطلقاً ويمنعه من الصَّرف(١).

وأجاز الخليل في «لقيته أمسِ» إلى أن يكون التقدير لقيته بالأمس، فحذف الباء وأل، فتكون الكسرة كسرة إعراب. كذا عند المرادي.

### وبعض الشُّرَّاح لم يتعرَّض للحديث في «أمس» في هذا الموضع.

\_ والعلم (٢): مفعول بفعل محذوف يفسّره «امنع»، امنع: فعل أمر، صرفَهُ: مفعول به، إنْ: حرف شرط، عُدِلا: فعل الشرط، وجوابه محذوف، كفُعِل: خبر

<sup>(</sup>۱) وزعم الزَّجَّاجي أنَّ من العرب من يبنيه على الفتح، واستشهد بقول الراجز: لقد رأيت عجباً مذ أمسا

وذكر النَّاظم في شرح التسهيل أنَّ مدَّعاه غير صحيح لامتناع الفتح في موضع الرفع، ولأن سيبويه استشهد به على أن الفتح في أمسى فتح إعراب... فقد غلط أبو القاسم فيما ذهب إليه واستحقَّ أَلَّا يعوِّل عليه. شرح التسهيل ٢٢٣/٢، وانظر الكتاب ٤٤/٢، وشرح قطر الندى ٢٤/٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٣٤ \_ ١٣٥، وشرح المكودي ٢٨٠/٢.

لمبتدأ محذوف، التوكيد: مضاف إليه، أو كثُّعلا: معطوف على «كفُعَل».

\_ والعدلُ: مبتدأ، والتعريف معطوف على «العدل»، مانعا: خبر المبتدأ، وسحر: مضاف إليه، إذا: متعلِّق بـ «مانعا»، به: متعلِّق بـ «يُعْتَبَر»، التعيين: نائب عن الفاعل بفعل محذوف يفسِّره «يعتبر»، قصداً: منصوب على الحال من نائب فاعل «يُعْتَبَر». وجملة يُعْتَبَر: مفسِّرة.

\_ انتقل إلى الموضع الرابع (١) من المنع من الصَّرْف مع العلميَّة ، فذكر أنَّ العلم إذا كان لمؤنَّث على وزن «فَعَالِ» مثل حَذَام ، وَرَقَاشِ ، فللعرب فيه مذهبان:

الأول: مذهب أهل الحجاز وهم يبنون هذا العلم على الكسر مطلقاً ، فنقول:
 هذه حذام ، ورأيت حذام ، ومررت بحذام .

وعند المرادي في سبب بنائه أقوال:

أحدها: شبهه بـ «نَزَالِ» وزناً وتعريفاً.

الثاني: تضمُّنه هاء التأنيث، وإليه ذهب الربعي.

الثالث: توالي العِلَل.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۱۵۸، وتوضيح المقاصد ١٥٩/٤ ـ ١٦٥، وشرح ابن عقيل ٣٣٦/٣، وشرح ابن طولون ١٩٦/٢ ـ ١٠٦، وشرح المكودي ١٨١/٢ ـ ١٨٨، وشرح الهواري ١٠٦/٤ ـ ١٠٨، وشرح المقاصد الشَّافية ٥/٦٦، وإرشاد السَّالك ٢/٢٤ ـ ٩٤٦، وأوضح المسالك ١٥١/٣ ـ ١٥١، وشرح الأشموني ٢/٥٢ ـ ٢٦٩، وشرح ابن الوردي ٤/٢، ٥٩٤،

وليس بعد منع الصرف إلَّا البناء، قاله المبرِّد. والأول هو المشهور.

قال:

إِذَا قَالَــت حَــذَامِ فَصَــدَّ قُوْهَا ﴿ فَسِلِنَّ القَـوْلَ مَـا قَالَـت حَـذَامِ

الثاني: مذهب بني تميم، ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو: حضار: اسم
 كوكب، وسَفَار: اسم ماء، وظفار، ووبار.

\_ قال ابن النَّاظم: «فيوافق فيه التميميون أهل الحجاز غالباً فيقولون: هذه ظفارِ، ومررت بظفارِ...».

\_ وما ليس آخره راء نحو: حذامٍ، وقطاشِ، ورقاشِ، يمنعونه الصَّرف.

\_ قال المرادي: «وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف».

وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله:

ومَــرَّ دَهْــرٌ عَلَــى وَبَـادِ ﴿ فَهَلَكَــتْ جَهْـرَةً وَبَـارُ

واختلف في منع صرفه عند تميم، فذهب سيبويه إلى أن المانع له العدل عن فاعلة والعلميّة.

وذهب المبرِّد إلى أنَّ المانع له التأنيث والعلميَّة.

ومن تنبيهات المرادي:

أنَّه أطلق في قوله: «عند تميم» ، وإنما هو عند بعضهم .

\_ فُهِمَ من قوله: نظير جُشَما أنَّ المانع له العدل والعلميَّة وفاقًا لسيبويه.

\_ أَنَّ فعالِ: يكون معدولاً وغير معدول.

فالمعدول علم مؤنث كخدام، وتقدَّم حكمه، وإمّا أمر نحو: نَزَالِ، وإِمَّا مصدر نحو: حَمَادِ، وإِمَّا حال نحو: قول عوف بن عطية:

وَذَكَرْتَ مِنْ لَبَنِ المحَلَّقِ شَرْبَةً ﴿ وَالْحَيْلُ تَعْدُو فِي الصَّعِيدِ بَدَادِ وَلَكَ مِنْ لَبَنِ المحَلَّقِ الْمُعَلَّمِ بَدَادِ وَإِمَّا صِفَة جارية مجرئ الأعلام نحو: حَلاقِ ، للمنيَّة .

وَإِمَّا صِفَة ملازمة للنداء نحو: يا خَبَاثِ.

\_ فهذه خمسة أنواع كُلّها تُبْنَى على الكسر ، معدولة عن مؤَنَّث ، فإن سُمِّي بها مذكّر ففيه وجهان: أرجحهما مَنْع الصرف.

وقوله في تتمة البيت الثاني:

..... / وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ﴿ مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَرَا

يعني أنَّ ما أثر فيه التعريفُ إذا نُكِّر صُرِف لذهاب جزء العلَّة ، وبقي على علَّة واحدة ، والمراد بذلك الأنواع السَّبعة:

- ـ ما امتنع للعلميَّة والتركيب، نحو: معد يكرب.
  - \_ والألف والنون الزائدتان، نحو: غطفان.
    - \_ والتأنيث بغير الألف، نحو: فاطمة.
      - \_ والعُجْمة ، نحو: إبراهيم.
      - \_ ووزن الفعل، نحو: أحمد.
      - ـ وألف الإلحاق، نحو: عَلْقَى.
        - \_ والعدل، نحو: عُمَر.

\_ قال ابن عقيل: «فهذه تمنع من الصَّرف للعلميَّة وشيء آخر، فإذا نكَّرتها صرفتها لزوال أحد سببيها: وهو العلميَّة، فتقول: رُبَّ معد يكرب رأيت، وكذا الباقي».

### وأما الأنواع الخمسة المتقدِّمة ، وهي:

- \_ ما امتنع لألف التأنيث.
- \_ أو للوصف والزيادتين.
- ـ أو للوصف ووزن الفعل.
  - \_ أو للوصف والعدل.
- \_ أو للجمع المشبه مَفَاعِل أو مَفَاعيل.

فهذه لا تنصرف وهي نكرة، ولو سُمِّي بشيء منها لم ينصرف أيضاً، وكلّ معدول سُمِّي به باقي إِلَّا سحر وأمس في لغة تميم. هذا مذهب سيبويه.

وذهب الأخفش وأبو علي وابن برهان وابن بابشاذ إلى صرف العدد المعدول مُسَمَّى به قالوا: لأنَّ العدل يزول بالتسمية.

والصحيح مذهب سيبويه لأن العدل باقٍ ، ولا أثر لزوال معناه .

وذكروا باب(١) «أحمر»، وفيه أربعة مذاهب:

- ــ منع الصرف، وهو الصحيح.
- \_ الصَّرْف وهو مذهب المبرِّد والأخفش في أحد قوليه.
- \_ إن سُمِّي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير ، وإن سُمِّي به أسود أو

<sup>(</sup>١) شرح ابن النَّاظم/٢٥٨ ، وتوضيح المقاصد ٤/١٦٥٠

نحوه انصرف ، وهو مذهب الفرّاء وابن الأنباري .

- ـ الرابع: أنه يجوز صرفه وترك صرفه. قاله الفارسي.
- \_ ابن (۱): فعل أمر على حذف حرف العلة: متعلَّق بـ ((ابن ) ، فعال : مفعول (ابن ) ، علماً مُؤَنَّنًا: حالان من فعال ، وهو: مبتدأ ، نظير : خبره ، جُشَما: مضاف إليه ممنوع من الصَّرْف للعلميَّة والعدل .
- \_ عند: ظرف متعلِّق بـ «نظير» ، تميم: مضاف إليه ، اصرفَنْ: فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة ، ما: مفعول به ، نكّرا: الجملة صلة الموصول ، من كلّ: متعلَّق بـ «نكرا» ، ما: مضاف إليه ، التعريفُ: مبتدأ ، فيه: متعلق بـ «أثّرا» ، أثّرا: خبر المبتدأ .

### 

\_ يعني أنّ مما كان منقوصاً (٢) من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من الأنواع السّبعة التي إحدى علتيها العلميّة، أو من الأنواع الخمسة التي قبلها، فإنه يجري مجرئ جوار وغواش.

وتقدُّم أن نحو: «جوار» يلحقه التنوين رفعاً وجَرّاً.

\_ قال الأشموني: «ولا وجه لما حَمَلَ عليه المرادي كلام النَّاظم من أنه أشار إلى الأنواع السَّبعة دون الخمسة، لأن حكم المنقوص فيهما واحد».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٣٥ ، وشرح المكودي ١٨١/٢ - ٦٨٢٠

<sup>(</sup>۲) شرح الأشموني ۲٬۹۹/۲، وشرح المكودي ۲۸۲/۲ ـ ۲۸۳، وشرح ابن طولون ۱۹۹/۲، وتوضيح المقاصد ۱۲۱/۶ ـ ۱۲۲، والمقاصد الشَّافية ٥/۲۸٣ ـ ۲۸۳، وشرح ابن النَّاظم/٢٥٩، وشرح ابن عقيل ۳۳۸/۳، وأوضح المسالك ۱۵۹/۳ ـ ۱۲۰، وإرشاد السَّالك ۲/۷۶۰.

ووجدت مثل هذا النص عند المكودي.

\_ وقال: «فمثاله في غير التعريف: أُعَيْمٍ، في تصغير «أَعْمَىٰ»، فإنه غير منصرف للوصف ووزن الفعل، ويلحقه التنوين رفعاً وجَرّاً فتقول: هذا أُعَيْمٌ، ومررت بأُعَيْمٍ، والتنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة كما في نحو: «جوار».

ومثاله في التعريف: يُعَيْل، تصغير «يَعْلَىٰ»، فهو غير منصرف للوزن والعلمية، والتنوين فيه أيضاً في الرفع والجر عوض من المحذوف».

\_ وقال ابن طولون: «كالقاضي إذا سميت به امرأة فإنك تُعْربه إعراب جوار . . . تقول: هذه قاضٍ ، ومررت بقاضٍ ، وتثبت في النصب محركة بالفتح ، نحو: رأيت قاضي الجميلة ، هذا مذهب سيبويه والأكثرين .

وعند الكسائي ويونس أنَّ الياء تقر ساكنة في الرفع وتحرك بالفتحة في الجر والنصب تمسكاً بقول الفرزدق:

قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيْلِيَا<sup>(۱)</sup> لَمَّا رَأَتْنِسِي خَلقِاً مُقْلَوْلِيَا

\_ ما(٢): موصول مبتدأ، يكون: مضارع ناقص، منه: متعلِّق بـ «يكون»، منقوصاً: خبر يكون، وجملة «يكون» صلة «ما»، ففي إعرابه متعلِّق بـ «يقتضي»، نهج: مفعول مقدَّم، جوار: مضاف إليه، وجملة يقتضي خبر «ما».

 <sup>(</sup>١) مصغر يَعْلَىٰ علم على رجل ، ولم ينصرف للعلمية ووزن الفعل ، والألف للإطلاق .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٣٥، وشرح المكودي ٦٨٣/٢.

## 

\_ يجوز في الضَّرورة(١) صَرْفُ ما لا ينصرف كقول امرئ القيس:

تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَىٰ مِنْ ظَعَائِنٍ ﴿ سَرَا لَكَ نَقْباً بَيْنَ حَزْمَى شَعَبْعَبِ

وهو كثير ولا اختلاف بين النحاة فيه، وإنما الاختلاف في عكسه، وهو منع صرف المصروف للضرورة. والصحيح عند ابن طولون جوازه كما ذهب إليه الكوفيون نحو قول العباس بن مرداس:

فَمَا كَانَ حِصْنُ وَلَا حَابِسٌ ﴿ يَفُوْقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ

\_ وقال ابن النَّاظم: «وَمَنْعُ صَرْفِ المستحقِ للصَّرْف مختلف في جوازه في الضرورة فأجاز ذلك الكوفيون والأخفش وأبو علي، ومنعه غيرهم، والحاكم في ذلك استعمال العرب..».

ـ ذكر المكودي أنَّ البصريين لا يجيزون ذلك البتة.

\_ ويجوز أن يُصْرَف ما لا يستحق الصَّرف للتناسب، كقراءة نافع والكسائي في (٢): ﴿ سَلَاسِلاً وَقَوَارِيرًا ﴾ .

وقراءة الأعمش(٣): ﴿ وَلَا يَغُوثَاً وَيَعُوقًا ﴾ . صرفهما ليناسبا قوله تعالى: ﴿ وَدُّا

 <sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۵۹ ـ ۲۵۰، وشرح ابن طولون ۲۰۰/۲ ـ ۲۰۱، وشرح ابن عقیل ۳۳۹/۳، وشرح المكاودي ۲۸٤/۲ ، وشرح الأشموني ۲۷۱/۲ ـ ۲۷۲، وتوضیح المقاصد ۱۸۸/۲ ـ ۱۷۱، والمقاصد الشَّافیة ۵/۷۸، وإرشاد السَّالك ۲/۷۷ ـ ۹٤۹، وشرح الهواري ۱۱۰/٤ ـ ۱۱۰.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإنسان ٤/٧٦، وانظر كتابي معجم القراءات ٢٠٧/١٠، وهي قراءة عدد كبير من القراء.
 وعن الأخفش الصَّرف عن بني أسد، وهو ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ٢٣/٧١، وانظر كتابي معجم القراءات ١٠٥/١٠ ـ ١٠٦ قراءة الأشهب العقيلي=

\* 26 \* -

وَلَا سُوَاعًا . . . وَنَسَرًا ﴾ ، أي: ما قبلها وما بعدها .

\_ لاضطرار (١): متعلِّق بـ (صُرِفَ) ، أو تناسب: معطوف على ما قبله ، صُرِف: ماض مبني للمفعول ، ذو: نائب عن الفاعل ، المنع نصاف إليه ، المصروف: مبتدأ ، قد لا ينصرف: الجملة خبر المبتدأ .



<sup>=</sup> والأعمش والمطوعي.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١٣٥٠

## ٥٦ ـ إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ: [الرَّفْعُ، وَالْنَّصْبُ]

**→\*\*\*\*** 



\_ تقدَّم في باب المعرب والمبني أنَّ المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يباشره نون التوكيد، ولا نون الإناث، فأَغْنَىٰ ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا بخلوه عن سبب البناء؛ فلذلك أطلق العبارة.

\_ وفُهِم من كلامه أنه (٢) يجب رفع المضارع المعرب إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، نحو: أنت تَسْعدُ، ولم ينصَّ هنا على رافعه، وفيه أقوال:

١ ـ الأول: أنَّ رافعه وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين.

٢ ـ الثاني: أنَّ رافعه تجرُّده من الناصب والجازم، وهو قول حذَّاق الكوفيين،
 ومنهم الفرّاء، واختاره المصنِّف.

٣ ـ الثالث: أنَّ رافعه نفسُ المضارعة ، وهو قول ثعلب.

٤ - والرابع: أنّ رافعه حروف المضارعة ، ونُسِبَ إلى الكسائي .

<sup>(</sup>۱) في شرح الهواري ١١٣/٤: «تُشعَدُ» كذا. ومثله عند المكودي على أنه وجه جائز، وذكر الأزهري الوجهين: معلوماً ومجهولاً خلافاً لما قرره المكودي، ولم يقرر المكودي غير ذلك.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۲۰۰ ، وتوضيح المقاصد  $1 \times 100$  ، وشرح ابن طولون  $1 \times 100$  ، وشرح المسالك  $1 \times 100$  ، وأوضح المسالك  $1 \times 100$  ، وشرح الأشموني  $1 \times 100$  ، والمقاصد الشَّافية  $1 \times 100$  ، وإرشاد السَّالك  $1 \times 100$  ،  $1 \times 100$  .



واختار المصنِّف مذهب الكوفيين لسلامته من النقض ، وردّ مذهب البصريين ؛ لانتقاضه بنحو: هلَّا تفعلُ ، لثبوت الرفع بعد أدوات التحضيض .

\_ ورُدَّ مذهب الفرّاء لأنَّ التعرِّي عَدَمٌ فلا يكون عاملاً، والرفع أمر وجودي.

\_ ورَدَّ الشارح وهو ابن النَّاظم بأنا لا نُسَلِّم أنَّ التجرُّدَ أمر عَدَمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أحواله مخلصاً عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعَدَميّ.

\_ ارفع (١): فعل أمر وفاعل، مضارعاً: مفعول به، إذا: ظرف تضمَّن معنى الشرط، يُجَرَّدُ: مضاف إلى الظرف، من ناصب: متعلِّق بـ «يُجَرَّد»، جازم: معطوف على «ناصب»، كتسعد: أي: وذلك كقولك تسعد، فهو خبر لمبتدأ محذوف.

\_ الذي ينتصب بعده المضارع ينقسم إلى ما هو ناصب بنفسه، وإلى ما يُنْصَبُ بـ (اَنْ) مضمرة بعده، فبدأ بالقسم الأول، وهو أربعة أحرف، وهي: لَنْ، كَيْ، أَنْ، إِذَنْ.

وذكر هنا الثلاثة الأولئ ، وفي البيت الخامس ذكر «إِذَنْ» .

\_ لن(٢): حرف نفي ينصبُ المضارع ، ويخلِّصه للاستقبال .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفَّية/١٣٥٠

- \_ وذهب الزمخشري إلى أنه يكون مؤبَّداً، في كتابه الأنموذج (١)، وفي الكشَّاف، ورَدَّ هذا العلماء، ورأى ابن عصفور هذا دعوى بلا دليل، وعند ابن هشام: «ولا تقتضى تأبيد النفى ولا تأكيده، خلافاً للزمخشري (٢).
  - \_ ومذهب سيبويه والجمهور أنَّ «لَنْ» بسيطة.
- \_ وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركّبة ، وأصلها «لا أَنْ» فحذفت همزة «أَنْ» تخفيفاً ، ثم حذفت الألف لالتقاء السّاكنين .
- \_ وذهب الفرّاء إلى أنّ «لن» هي «لا» أُبدلت ألفها نوناً. وذكر المرادي أنه ضعيف.
- \_ ورَدَّ ابن طولون الوجهين الثاني والثالث لانتفاء الدليل عليها ، وقال: «والرفعُ بعدها ندورٌ كندور الجزم بها في لغة لبعض العرب».
- \_ وذهب ابن السّراج وآخرون إلى أنه يجوز أن يكون الفعل بعدها دعاء، واختاره ابن عصفور، وجعلوا منه قوله تعالى (٢): ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ .
- \_ قال المرادي: «والصحيح أنه لم يستعمل من حروف النفي في الدعاء إلّا «لا» خاصَّة». ورد ابن هشام كلام ابن السَّراج.

وإرشاد السَّالك ٩٥١/٢ ـ ٩٥٢، وشرح الهواري ١١٥/٤، وشرح ابن عقيل ٤/٤، وشرح ابن
 الوردي ٩٩/٢ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف ٢٢٩/٣، والأنموذج/١٠٢، ومغني اللبيب ٥٠١/٣ «لن». شرح الأنموذج/١٩٠ «ولن نظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأكيد... وفي بعض النسخ التأبيد بدل قوله التأكيد.

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ۲۸/۱۷.

\_ كي: وأمّا «كي» فعلى ثلاثة أوجه:

١ \_ أحدها: أن تكون اسماً مختصراً من «كيف» ، كقوله:

كَي تَجْنَحُونَ إِلَىٰ سَلْم وَمَا ثُئِرتْ ﴿ قَـنْلَاكُم وَلَظَـى الهَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ

٢ ـ الثاني: أن تكون حرفاً، فتدخل على «ما» الاستفهاميَّة، أو المصدريَّة، أو على فعل مضارع منصوب، فإذا دخلت على «ما» فهي حرف جر لمساواتها للام التعليل معنى واستعمالاً، وذلك في السؤال عن العلَّة: كيْمَهُ، بمعنى «لِمَهُ». ومثال دخولها على «ما» المصدريَّة قوله:

إِذَا أَنْتَ لَـمْ تَنْفَعْ فَضُـرٌ فَإِنَّمَـا ﴿ يُرَجَّـى الْفَتَـىٰ كَيْمَـا يَضُـرٌ وَيَنْفَعُ فجعل «ما» مصدريَّة وأدخل عليها «كي» كما تدخل عليها اللام.

" الثالث: أن تكون بمنزلة «أَنْ» المصدريَّة معنى وعملاً، وهو مراد النَّاظم، فلا يكون ذلك إلَّا على معنى التعليل، نحو: جئت كي تحسنَ إليَّ. فالوجه أن تكون مصدريَّة ولام الجرِّ قبلها مقدَّرة، وذلك لكثرة وقوع اللام قبلها، قوله تعالى (١٠): ﴿ لِّكَ يَلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمَّ ﴾، وحرف الجر لا يدخل على مثله، ولا يباشره إلَّا في ضرورة.

\_ قال الأشموني: ولا يجوز أن تكون حرف جَرّ لدخول حرف الجر عليها ، فإن وقع بعدها «أنْ» كقوله:

أَرَدْت لِكَيْمَا أَنْ تَطِيْر بِقُرْبَتِي ﴿ وَتَثْرِكَهَا شَا بِبَيْدَا عَلَام اللَّهِ الْمَا اللَّهُ الله الأَدْت لِكَيْمَا أَنْ يكون مصدريّة ، مؤكّدة بـ «أَنْ » وأن تكون تعليليّة مؤكّدة للام » .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٧٥/ ٢٣.

\_ وقال ابن النَّاظم: «ويجوز في «كي» مع الفعل إذا كانت مجردة من اللام أن تكون الجارَّة، والفعل بعدها منصوب بـ «أَنْ » مضمرة، كما ينتصب بعد اللام بدليل ظهورها بعد «كي» في الضرورة كقول الشاعر:

فَقَالَت: أَكُلَّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مَانِحاً ﴿ لِسَانَكَ كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعَا»

\_ وذكر المرادي أنَّ «كي» تكون حرف جَرِّ، ومصدريَّة، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين.

\_ وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة للفعل دائماً ، وقالوا: كيمه على تقدير: كي تفعل ماذا.

\_ أَنْ: وأُمَّا «أَنْ» فتكون زائدة ، ومفسِّرة ، ومصدريَّة .

والمصدريَّة نحو(١): ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي ﴾ .

وتُغْرَفُ بصحة تأويلها وما بعدها بالمصدر ، وهي أصل النواصب ، لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة ، وإنما قدَّم عليها: لن ، وكي ، وكان حقه أن يقدِّمها عليهما لأصالتها ، للتفصيل الذي فيها .

وتنقسم إلى مخفَّفة من «أنَّ»، وناصبة للمضارع.

\_ فإن كان العامل فيها فعل «علم» وجب أن تكون المخففة ، نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ ، ويتعيَّن رفع الفعل بعدها ، وأكثر ما يقع مفصولاً منها بحرف التنفيس ، أو نفى ، أو قد ، أو لو .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ٧٣/٢٠٠

\_ وإن كان العامل في «أَنْ» من غير أفعال العلم والظَّنّ وَجَبَ أن تكون غير المخفَّفة، وتعيَّن في المضارع بعدها النصب كقولك: أريد أن تقومَ.

\_ وإن كان العامل فيها من أفعال الظَّنّ جاز فيها الأمران، وصَحَّ في المضارع بعدها النصبُ، والرفعُ أو النصبُ هو الأكثر؛ ولذلك اتَّفقوا عليه في قوله تعالى (١٠): ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا ﴾. واختلف في قوله تعالى (٢): ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِي قَوْله تعالى (٢): ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِي قَوْله تعالى (٢) ؛ ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِي قَوْله تعالى (٢) ؛ ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِي قَوْله تعالى (٢) ؛ ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فَقْرَئ بالنصب والرفع .

\_ ومن العرب من يُجيز إهمال غير المخفَّفة حملاً على «ما» المصدرية فيرفع المضارع بعدها كقوله:

أَنْ تَقْرَأَانِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحكمَا ﴿ مِنِّي السَّلَامَ وَأَلَّا تُشْعِرَا أَحَدَا

ووجه الإهمال حملاً على «ما» هو مذهب البصريين، وأما عند الكوفيين فهي المخففة من الثقيلة، وفي البيت السابق أنْ: مصدريَّة غير مخفَّفة أُعْمِلت الثانية، وأُهْمِلت الأولى.

بلن (٣): متعلِّق بـ «انْصب» ، انصبْهُ: فعل أمر ، وفاعل مستتر ، ومفعول ، وكي : معطوف على «لن» ، وكذا بأنْ: وتعلِّقا بفعل محذوف دَلَّ عليه المذكور ، لا بعد علم:

١) سورة العنكبوت ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥/١٧:

\_ قراءة النصب عن ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبي جعفر.

\_ وقراءة الرفع عِن أبي عمرو والكسائي وحمة وأبي بكر عن عاصم.....

وتكون «أنْ» مَخفَّفة من الثقيلة. واسمها ضمير الشَّأن محذوف.

انظر کتابی «معجم القراءات» ۲/۳۲۳ \_ ۲۲۴۰.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٣٦، وشرح المكودي ٦٨٨/٢ ـ ٦٩٠، والمقاصد الشَّافية ١٤/٦ «أهملت بالحمل على ما أختها»، وشرح الهواري ١١٧/٤٠

معطوف على محذوف ، والتقدير: وانصبه بلن وكي ، وكذا انصبه بأن بعد غير علم لا بعد علم ، والتي: مبتدأ ، من بعد: صلة «التي» ، ظنّ: مضاف إليه .

\_ فَانْصِبْ: فعل أمر، وفاعل، بها: متعلِّق بـ «انْصب»، والجملة خبر المبتدأ، وجَوَّز المكودي أن تكون الَّتي» مفعولاً لفعل محذوف يفسِّره «انْصب بها»، وهو عند الأزهري تكلُّف، وذكر أنَّ الهواري اقتصر على الأول، والرفع: مفعول مقدَّم بـ «صحِّحْ»، صَحِّحْ واعتقد: فعلا أمر، تخفيفها: مفعول «اعتقد»، من أنّ: متعلِّق بـ «تخفيفها»، فهو مُطَّرد: مبتدأ وخبر.

\_ بعضهم: مبتدأ، والضمير للعرب، أهمل: فعل ماض، وفاعله مستتر فيه، أنْ: مفعول «أُهْمل»، ونعتها محذوف.

\_ حَمْلاً: عند المكودي: مصدر منصوب على الحال من الفاعل المستتر في «أهمل»، وعند الشَّاطبي في شرحه ما يقتضي أنه منصوب على نزع الخافض، على ما: متعلِّق بـ «حَمْلاً»، أختها: بدل من «ما»، أو عطف بيان، حيثُ: متعلِّق بـ «أهمل»، استحقَّت: فعل وفاعل مستتر، عملاً: مفعول به، والجملة في موضع جرّ بإضافة «حيثُ» إليها، وجملة «أُهْمِلَ» في موضع رفع خبر المبتدأ «بعضهم».

شروط النصب بـ (إذن) ثلاثة (١):

١ \_ الأول: أن يكون الفعل مُسْتَقْبَلاً ، فإن كان حالاً رُفِعَ ، لأنَّ النواصب تخلُّص للاستقبال.

ومثال الرفع في الحال أن تقول: إذن تصدُّقُ، لمن قال: أنا أُحِبُّك.

٢ \_ الثَّاني: أن تكون مُصَدَّرةً، فإن تأخَّرت نحو: أكرمك إذن، أُهْمِلت، وكذا إن وقعت حَشُواً، نحو قول كثيّر:

لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ العَزِيْزِ بِمِثْلِهَا ﴿ وَأَمْكَنَنِ مِ مِنْهَا إِذَنْ لَا أُقِيْلُهَا

\_ وقال النَّاظم في شرح الكافية(١): «وشذَّ النَّصْبُ بإذن بين خبر وذي خبر، في نحو قول الرَّاجز:

لَا تَتْركنِــــي فِـــــيْهِم شَـــطِيرًا ﴿ إِنِّـــي إِذَنْ أُهْلَــــكَ أَوْ أَطِيْــــرَا

\_ وقال المرادي: «نقل جواز ذلك عن بعض الكوفيين، وتأوَّله البصريون على حذف الخبر ، والتقدير: إني لا أقدر على ذلك ، ثم استأنف بإذن فنصب».

٣ \_ الثالث: أَلَّا يُفْصَلَ بينها وبين الفعل بغير القَسَم ، فإن فُصِلَ بينهما بغيره أُلْغِيَتْ نحو: إذن زيدٌ يكرمُك، وإن فُصِلَ بينهما لم يُعَدّ حاجزاً، نحو: إذن واللهِ أكرمَك.

\_ وشاهد القَسَم: قول حسان فيما زعم بعضهم:

إِذَنْ وَاللهِ نَــــــــرْمِيَهُم بِحَــــــرْبٍ ﴿ تُشِيْبُ الطَّفْلَ مِـنْ قَبْـل المَشِـيْبِ

\_ وأجاز ابنُ عصفور الفَصْلَ بالظرف، نحو: إذاً غداً أكرمَك.

\_ وأجاز ابن بابشاذ الفَصْل بالنداء والدُّعاء نحو: إذن يا زيد أُحْسِنَ إليك، وإذن يغفِر الله لك \_ يدخلَك الجنَّة، وعند الشَّاطبي: إذن غفر الله لك بفعل كذا.

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ١٥٣٧/٣.

\_ قال المرادي: «ولم يُسْمَع شيء من ذلك ، فالصحيح منعه» .

وأجاز الكسائي وهشام الفَصْلَ بمعمول الفعل، وفي الفعل عندئذِ وجهان، والاختيارُ عند الكسائي النصبُ، وعند هشام الرفعُ.

وقد اشتمل البيت الأول وأول الثاني على الشروط الثلاثة.

فقد نبَّه فيه على حكم «إذن» إذا وقع بعد عاطف بالواو والفاء، وقد قُرئ شاذَّاً (١٠): ﴿ وَإِذَن لَّا يَلْبَثُوا خِلَـفَكَ ﴾، على الإعمال. وقوله تعالى (٢٠): ﴿ وَإِذَا لَّا كُونُوا النَّاسَ نَقِيرًا ﴾.

- \_ قال الأشموني: «نعم الغالب الرفع على الإهمال ، وبه قرأ السَّبعة .
  - \_ وذكر المرادي بعض التنبيهات المفيدة وأُلخِّصها فيما يأتي:

\_ أطلق<sup>(٣)</sup> العطف، والتحقيق أنه إذا كان العطف على ما له محل أُلغيت، فإذا قيل: إن تزرني أزرْك، وإذن أُحْسِنْ إليك، بجزم «أُحْسِنْ» عطفاً على جواب الشرط «أزرْك» وأهملت «إذن» لوقوعها حَشْواً.

\_ قال الأشموني: « . . . أو على الجملتين معاً جاز الرفع والنصب ، وقيل:

<sup>(</sup>۱) سورة الإسراء ٧٦/١٧، قرأ أُبَيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود بحذف النون، وقد أُعْمِلَ إذن، فنصبَ بها علىٰ قول الجمهور، ونصب بأن مضمرة بعدها علىٰ قول بعضهم. وقرأ العامة برفع الفعل بعد «إذاً» ثابت النون. انظر كتابي معجم القراءات ١٠١/٥ ـ ١٠٣٠

 <sup>(</sup>۲) سورة النّساء ٤ /٥٣ ، والقراءة بحذف النون عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأُبَيّ بإعمال
 (۲) «إذن» وقراءة السبعة بالرفع علئ إثبات النون. انظر كتابي معجم القراءات ٢ /٨٨ ــ ٩٩ .

٣) توضيح المقاصد ١٩٠/٤، وانظر شرح الأشموني ٢/٧٧ ـ ٢٨٨ ، فهو يتتبع نص المرادي وينقله
 عنه مع التصرُّف فيه في بعض الأحيان.

يتعيَّن النَّصب، لأنَّ ما بعدها مُسْتَأنف، أو لأنَّ المعطوف على الأول أول»، وإن كان على ما لا محل له، فالأكثر الإلغاء».

\_ إلغاء «إذن» مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكاها عيسى، ولا يُقْبَلُ قول من أنكرها.

- \_ مذهب الجمهور أن (إِذَنْ) حرف.
- \_ ومذهب الكوفيين أنها اسم، وأصلها «إذا» تقول: إذن أكرمك إذا جئتني، ثم حذفت الجملة وعُوِّض عنها التنوين، وأُضمرت «أن»، قال: والأصل في إذن أكرمك: إذا جئتني أكرمك.
- \_وعند القائلين بالحرفية ، فالأكثرون أنها بسيطة ، وذهب الخليل في أحد قوليه إلى أنها مركَّبة من إذ ، وإن .

وعلى البساطة فالصحيح أنها النَّاصبة بنفسها ، لا أن مضمرة بعدها .

\_ وذكر سيبويه أن معناها الجواب والجزاء، وعَمَّم الشَّلوبين فقال: في كل موضع، وعند الفارسي في الأكثر.

\_ وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال: أُحِبُّك، فتقول: إذن أظنُّك صادقاً، إذ لا مجازاة هنا.

### فائدة في كتابة «إذن»(۱)

\_ عند الوقف عليها تُبْدَلُ أَلِفُها نوناً تشبيهاً لها بتنوين المنصوب.

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح الأشموني ۲۸۸/۲، وانظر كتابي موسوعة قواعد الكتابة ۳۱٦/۱، ومغني اللبيب بتحقيقي ۱۱۵/۱ ـ ۱۱۷، وشرح الشَّافية ۳۱۸/۳، والمطالع النصرية/۱۱۷ ـ ۱۱۸، وأدب الكاتب/۲٤۸ ـ ۲٤۸.

\_ وقيل: يُوْقَفُ بالنون؛ لأنها كنون: لن، وأن، ورُوي ذلك عن المازني والمبرِّد.

وينبني على هذا خلاف في كتابتها:

١ \_ الجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رُسِمَتْ في المصاحف.

٢ ـ والمازني والمبرِّد بالنون .

٣ \_ وعن الفرّاء: إن عملت كتبت بالألف، وإلّا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا، وتبعه ابن خروف.

ورَجَّحتُ في كتابتها جواز الوجهين جمعاً بين الآراء فيها ، وسواء أعملت أم لم تعمل ، وليست الحجج التي ساقوها بالتي تقوي غلبة وجه على آخر .

\_ ونصبوا(١): فعل وفاعل، والضمير للعرب، بإذن: متعلِّق بالفعل قبله، المستقبلا: مفعول به لـ«نصب»، إن: حرف شرط، صُدِّرت: فعل الشرط والجواب محذوف، والفعل: مبتدأ، بعدُ: خبره، فهو ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والمبتدأ والخبر في موضع الحال من الضمير المستتر في «صُدِّرت»، مُوْصَلاً: حال من الضمير المنتقل إلى الظرف، وعند الشَّاطبي حال من الفعل والعامل فيه الاستقرار الذي دلَّ عليه الظرف، أو الظرف نفسه لقيامه مقامه.

\_ أو قبله: معطوف على «بعدُ» ، اليمينُ: فاعل بالظرف لاعتماده على المبتدأ ، أو هو خبر مقدَّم ، واليمين: مبتدأ مؤخَّر ، والجملة معطوفة على خبر المبتدأ ، وانصب وارفعا: فعلا أمر ، إذا: ظرف فيه معنى الشرط ، إذن: فاعل بفعل محذوف يفسِّره «وقعا» ، من بعد: متعلَّق بـ «وقعا» ، عطف: مضاف إليه ، وجواب «إذا» محذوف .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٣٦، والمقاصد الشَّافية ٢٠/٦.

# و ۱۸۲. وَبَدِيْنَ (لَا) وَلَامِ جَدِّ الْتُدِمْ ﴿ إِظْهَارُ (أَنْ) نَاصِبَةً، وَإِنْ عُدِمْ = وَ اللهُ عَدِمْ اللهُ عَدِمْ اللهُ عَدِمْ اللهُ عَدِمْ اللهُ عَدِمُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ

\_ أقوى نواصب الفعل «أَنْ»(١) لاختصاصها به، ولشبهها بـ «إنَّ النَّاصبة للاسم، فلذلك عملت مظهرةً ومضمرةً بخلاف أخواتها.

فالإضمار جائز وواجب:

### \* والإضمار الجائز في موضعين:

\_ أحدهما: بعد لام التعليل إذا لم يقترن الفعل بعدها بـ (لا) .

ومن إظهارها قوله تعالى (٢): ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

ومن إضمارها قوله تعالى (٣): ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ .

\_ وإن اقترن الفعل بعدها بـ«لا» التزم إظهار «أَنْ»، وذكر هذا في البيت الأول سواء كانت «لا» نافية كقوله تعالى (٤): ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾، أو زائدة مؤكدة نحو (٥): ﴿ لِتَلَّا يَعُلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲۱۱/۲ ـ ۲۱۲، وشرح المكودي ۲۹۲/۲ ـ ۲۹۳، وشرح الأشموني ۲۸۹/۲ و روز ابن عقيل ۸/۱، وتوضيح المقاصد ۱۹۲/۶ ـ ۱۹۲، وشرح ابن النَّاظم/۲۲۳ ـ ۲۲۶، وشرح ابن عقيل ۸/۱، والمقاصد الشَّافية ۲/۷۲، وإرشاد السَّالك ۹۲۵/۲ ، وأوضح المسالك ۱۷۲/۳ ، وشرح الهواري ۱۲۳/۶.

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر ۳۹/۱۲/۰

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٦/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢/١٥٠/٠

<sup>(</sup>ه) سورة الحديد ٧٥/٢٩.

وإنما وَجَبَ إظهارها في ذلك كراهة اجتماع لامين.

\_ والموضع الثاني: ما إذا عُطِف المضارع على اسم في تأويل الفعل كما يأتي: \_ وقوله:

..... الله عَدِمْ عَدِمْ

(لَا) فَا(أَنَ) اعْمِلْ مُظْهِراً أَوْ مُضْمِراً، ﴿ وَبَعْدَ نَفْسِي (كَانَ) حَتْماً أُضْمِراً وَلَا فَانَهُ اللهُ أُضْرِبَ واجب، وجائز، وشاذّ<sup>(۱)</sup>.

\_ فالواجب بعد ستة أشياء: أولها: الجارَّة ، وثانيها: لام الجحود ، وثالثها: «أو» بمعنى «إلى» أو «إِلَّا» ، ورابعها: «حتى» ، وخامسها: فاء الجواب ، وسادسها: واو المصاحبة .

#### والجائز بعد شيئين:

الأول: لام كي إذا لم يكن معها «لا».

\_ والثاني: العاطف على اسم خالص.

\_ والشَّاذَّ: إعمالها مضمرة في غير هذه المواضع.

\_ أما كي: فلم ينبّه عليها في النظم، بل ظاهر كلامه هنا موافقة من يقول: إنها ناصبة أبداً بنفسها؛ لأنه ذكرها مع النّواصب، ولم يذكرها في غير ذلك.

\_ وقد اشتمل هذان البيتان على حكم «أَنْ» بعد لام كي، ولام الجحود، أما لام كي فهي لام التعليل، وقد ذكرتُ من قبل شاهدين للإضمار والإظهار.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ١٩٢/٤.

\_ وأما لام الجحود فهي الواقعة بعد «كان» المنفيَّة الناقصة الماضية لفظاً ومعنى ، نحو (١): ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ .

وذكر النَّاظم هذا في البيت الثاني في قوله: «وَبَعْدَ نَفْيِ (كَانَ) حَتْماً أُضْمِرَا» والفعل بعدها منصوب بأنْ مضمرة واجبة الإضمار.

ولم يقيد «كان» بالناقصة ، فأوهم أنَّه يجب الإضمار بعد التامَّة ، وليس كذلك ؛ لأن اللام بعدها ليست لام الجحود .

\_ وأطلق فشمل إطلاقه النفي بكل نافٍ ، وليس كذلك ؛ لأنَّ النفي هنا لا يكون إلَّا بـ «ما» أو بـ «لم» .

\_ وذكر المرادي أنَّه فُهِم من النظم فوائد:

\_ الأولى: أنَّ ذلك لا يكون في أخوات «كان» خلافاً لمن أجازه قياساً في أخواتها، ولمن أجازه في «ظننت».

\_ الثانية: الفعل معها لا يكون موجَباً ، فلا يُقال: ما كان زيدٌ إلَّا ليفعل .

\_ الثالثة: إظهار «أنْ» بعد لام الجحود ممتنع، وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فحكئ ابن الأنباري عنهم منع ذلك، وحكئ غيره عن بعضهم جواز إظهار «أَنْ» بعدها توكيداً.

\_ وأجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظهار «أَنْ» مستدلاً بقوله تعالى (٣): ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرُوَالُ أَن يُفْتَرَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/١٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٢٠/٣٠، وانظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل ١٥٥/١١ حاشية/٣، والبحر المحيط=

ولا حُجّة في هذا؛ لأن «أن يفترئ» في تأويل مصدر هو الخبر.

\_ واختُلف في الفعل الواقع بعد اللام، فذهب الكوفيون إلى أنه خبر «كان» واللام للتوكيد، وذهب البصريون إلى أنّ الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف، وقدّروه: ما كان زيدٌ مُريداً ليفعل، وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنّ اللام جارّة عندهم، وما بعدها في تأويل مصدر.

وصَرَّح المصنِّف بأنها مؤكِّدة لنفي الخبر، وظاهره موافقة الكوفيين إلَّا أنَّ النَّاصب عنده «أنْ» مضمرة فهو قول ثالث.

قال الشيخ أبو حيان: «ليس بقول بصري و لا كوفي».

\_ وذكر المرادي (١) أن ما عدا لام الجحود على ثلاثة أقسام كما فعل الشارح: لام كي، نحو: جئت لتحسن إليَّ، وعند ابن النَّاظم: وما فعلت ذلك لتغضب، ولام العاقبة نحو (٢): ﴿ فَٱلْتَقَطَـٰهُ رَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَّ عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ ولام زيادة نحو (٣): ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾.

\_ ووقف عند لام العاقبة فذكر أنها تُسَمَّى لام الصَّيرورة ، ولام المآل ، فقد أثبتها الكوفيون والأخفش ، وذكرها في التسهيل ، وتأوَّل جمهور البصريين ما أوهم ذلك وردوه إلى لام «كى» .

\_ وأما الزيادة فذهب قوم إلى أنَّ اللام في نحو(١): ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ ﴾ ، و(٥):

<sup>=</sup> ٥/١٥٧، والدر المصون ٤/٣٣، ومغنى اللبيب ١٦٤/، وحاشية الشهاب ٥/٢٩.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٤ /١٩٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٨/٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤/٢٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة الصف ٦١/٨٠.

<sup>(</sup>۵) سورة الأنعام ٢/١٧٠

\* 22 \*

### ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِمَ ﴾ زائدة وأن مقدَّرة.

\_ وقد بينت هذا من نص ابن طولون في مقدمة الحديث عن هذين البيتين، وأعدت ذكره هنا لزيادة التفصيل فيه وتمام الفائدة.

\_ وبين (١): متعلِّق بـ «التزم» ، لا: مضاف إليه ، ولام: معطوف على «لا» ، جَرّ: مضاف إليه ، التزم (٢): ماض مبني للمفعول ، إظهار: نائب عن الفاعل ، ويجوز التزِمْ: أمراً للمخاطب وإظهار: مفعول به ، أنْ: مضاف إليه ، ناصبة: حال من «أن» . . . .

\_ وإنْ: حرف شرط، عُدِم: فعل الشرط، لا: مرفوع بعُدِم نائب الفاعل، فأنْ: مفعول مقدَّم بـ «أعمِل»، أَعْمِل: فعل أمر، مظهِراً أو مضمراً: حالان من الضمير المستتر في «أَعْمِل»، وبفتح الميم منهما: حالان من أن، وبعد: متعلق بـ «مضمراً»، نفي: مضاف إليه، كان: مضاف إليه، حتماً: حال من الضمير في أُضمرا، أو نعت لمصدر محذوف، أُضمرا: ماض مبني للمفعول.

### 

\_ أي: كذا يجب<sup>(٣)</sup> إضمار «أَنْ» بعد «أو» إذا صلح في موضعِها «حتى»، نحو: **لألزمنّك أو تقتضيني حقّي**.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٦ ــ ١٣٧، وشرح المكودي ٢٩٣/٢، وشرح الأشموني ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) وعند الأزهري ذكر فيه الوجهين: البناء للمفعول، والأمر للمخاطب ص/١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني ٢٩١/٢ وتوضيح المقاصد ١٩٩/٤ \_ ٢٠٠ وتعقّب ابن النّاظم، قال: قوله إذا يصلح في موضعها حتى أو إلّا أَجْوَد من قول الشارح بعد أو بمعنى إلى أو إلّا ، فإنه يوهم أن أو ترادف الحرفين ، وليس كذلك بل هي أو العاطفة لأحد الشيئين . وعنه نقل الأشموني هذا التعقيب ، وانظر شرح ابن النّاظم/٢٦٤ ، وأوضح المسالك ١٧٢/٣ ، وشرح المكودي ٢٩٤/٢ ، والمقاصد الشّافية 7/7 = 77/7 = 77/7 . وشرح ابن عقيل ٤/٨ ، وشرح ابن طولون ٢١٣/٢ = 717 ، وإرشاد السّالك ٢/٧٢ .

وقول الشاعر:

لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَو أُدْرِكَ المُنَى ﴿ فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّافِ أَو يُسْلِمَ . أو «إِلَّا» ، كقولك: لأقتلنّ الكافر أو يُسْلِمَ .

وقول زياد الأعجم:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَــزْتُ قَنَــاةَ قَـــؤم ﴿ كَسَـــرْتُ كُعُوبَهِــا أَو تَسْـــتَقِيْمَا ويحتمل الوجهين قول امرئ القيس:

فَقُلْتُ لَـهُ: لَا تَبْـكِ عَيْنُـكَ إِنَّمَا ﴿ نُحَاوِلُ ملكاً أَو نَمُـوتَ فَنُعْـذَرَا

\_ واحترز بقوله: إِذَا يَصْلُحُ في موضعها «حتى» أو «إِلَّا» من التي لا يَصْلُح في موضعها أحد الحرفين ، فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوباً جاز إظهار «أن» كقول الحصين بن حمام:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَّةٌ ﴿ وَآلُ سُبَيْعِ أَوْ أَسْوَاكَ عَلْقَمَا

- \_ وذهب الكسائي إلى أن «أو» المذكورة ناصبة بنفسها.
- \_ وذهب الفرّاء ومن وافقه من الكوفيين إلى أنَّ الفعل انتصب بالمخالفة.
  - \_ والصحيح أنه النصب بأن مضمرة بعدها.

\_ كذاك (١): متعلِّقان بـ (خفي )، ومثله ((بعد) ، أو: مضاف إليه ، إذا: ظرف فيه معنى الشرط ، يَصْلُحُ: فعل مضارع ، في موضعها: متعلِّق بـ ((يصلح) ، حتى: فاعل ، أو الله: معطوف على (حتى) ، أنْ: مبتدأ ، خفي: الجملة خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٧، وشرح الأشموني ٢٩١/٢، وشرح المكودي ٢٩٤/٢، والمقاصد الشَّافية ٣/٥٠٠.

وذكر الشَّاطبي أنَّ «خفي» يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً، ويحتمل أن يكون وصفاً لكن خفف الياء للقافية وأصلها التشديد.

| 2 of Mu                                                                                                                                                                                                                                         | c  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مه مع                                                                                                                                                                                                                                                       | )] |
| المه. وبعيد (حتى) همدا إصمار (أن) منه حتم كالجند حتى نسر دا حرن الها                                                                                                                                                                                                                            | ٥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| ٦٨٦. وَتِلْـوَ (حَتَـيُ) حَـالًا أَوْ مَـؤُولًا ﴿ بِهِ أَرْفَعَـنَ ، وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبُلًا إِ                                                                                                                                                                                              | 2  |
| ٦٨٦. وَتِلْوَ (حَتَّى) حَالاً اوْ مُؤَوَّلا جه بِهِ ارْفَعَنَّ، وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلا فَيَ مِن مِهِ مِن مِهُ مِن | 6  |

- \_ حتَّىٰ في الكلام علىٰ ثلاثة أنواع(١): عاطفة ، وابتدائية ، وجارَّة .
- \_ أمَّا العاطفة فهي التي تعطف بعضاً على بعض ، وتقدمت في حروف العطف .
  - \_ والابتدائية: تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها كقول جرير:

فَمَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا ﴿ بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكُلُ

وليس المعنى أنه يجب أن يكون بعدها المبتدأ والخبر ، بل المعنى الصلاحية ، فمتى كان بعدها جملة فعليَّة فعلها ماضٍ نحو (٢): ﴿حَقَّ عَفَواْ ﴾ ، أو بمضارع مرفوع تقول: «شربتِ الإبلُ حتى يجيءُ البعير يجرُّ بطنه» أُطْلِق عليها حرف ابتداء .

\_ والجارَّة: تدخلُ على الاسم الصَّريح بمعنى إلى ، وتقدمت في حروف الجرِّ ، وتدخل على المضارع ، ويجب حينئذٍ إضمار «أَنْ» بعدها ناصبة لتكون مع الفعل في تأويل مصدر مجرور بحتى ، ولا يجوز إظهار «أن» بعدها .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢٠٥/٤ ـ ٢٠٣، وشرح الأشموني ٢٩٣/٢، وشرح ابن عقيل ٢٠٠١ ـ ١١، وشرح المقاصد ١٠/٤ ـ ٢٠٦، وشرح البن طولون ٢١٤/٢ ـ ٢١٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٦٥ ـ ٢٦٦، وشرح المقاصد الشَّافية ٣٦/٦ ـ ٣٦/، وأوضح المسالك ١٧٤/٣ ـ ١٧٥، وإرشاد السَّالك ٣٦٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف ٩٤/٧.

\_ والغالبُ في «حتى» أن تكون للغاية نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ ، وعلامتها أن يَصْلُحَ في موضعها «إلىٰ».

وقد تكون للتعليل كقول النَّاظم: جُدْ حَتَّىٰ تَسُرَّ ذَا حَزَنْ ، وعلامتها أن يصلح في موضعها «كي» .

\_ وزاد في التسهيل أنها تكون بمعنى «إلَّا أن» كقوله:

لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً ﴿ حَتَّى نَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيْلُ

وهذا معنى غريب، وممن ذكره ابن هشام، وحكاه في البسيط عن بعضهم.

\_ وذهب الكوفيون إلى أن «حتى» ناصبة بنفسها، وأجازوا إظهار «أن» بعدها توكيداً كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود.

\_ وَنَبُّه في البيت الثاني على أنَّ الفعل لا يكون بعدها إِلَّا مستقبلاً.

قال الأشموني: «أي لا يُنصَبُ الفعل بعد «حتى» إِلَّا إذا كان مستقبلاً ، ثم إن كان استقباله حقيقياً بأن كان بالنشبة إلى زمن التكلم فالنَّصْبُ واجب نحو: لأسيرنَّ حتى أَدْخُلَ المدينة . . . وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصَّة فالنصبُ جائز لا واجب ، نحو(٢): ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ . . » . قُرِئَ بالرَّفع على تأويله بالمستقبل .

\_ قال المرادي: «ومثال الحال قولهم: سألت عنك حتى لا أحتاج إلى سؤال»،

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۰/۹۱.

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۲۱٤/۲، قراءة الجمهور «حتى يقولَ» بالنصب على الغاية، أو التعليل، وقرأ نافع
 ومجاهد والكسائي وابن محيصن . . . «حتى يقولُ» بالرفع .

انظر كتابي معجم القراءات ٢٩٥/١.

- \* 95 \* -

ومثال المؤول بالحال كقراءة نافع (١): ﴿ وَزُلِّزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ ﴾ .

والمراد بالمؤوّل بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيقدّر اتّصافه بالدخول فيه فيرفع ؛ لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال.

- \_ وقوله: وَانصب المستقبلا، يعني حقيقة أو بتأويل.
- \_ فالمستقبل حقيقة نحو: لأسيرن حتى أدخل المدينة، والمؤول كقِراءة غير نافع (١): ﴿ وَزُلِّزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾، والمراد به أن الفعل قد وقع فيقدر المخبر به اتّصافه بالعزم فينصب، لأنه مستقبل بالنسبة لتلك الحال».

ولو أنعمت النظر في النصين لرأيتهما غير متطابقين مع أن الأشموني نقل عن المرادي.

\_ وبعد حتى (٢): متعلِّق بـ ((حَتُم))، هكذا: في موضع الحال من ((حَتُم))، الضمارُ: مبتدأ، أَنْ: مُضاف إليه، حَتْمٌ: خبر المبتدأ، كجُدْ: الكاف جارَّة لقولٍ محذوف، أي: وذلك كقولك جُدْ، حتى: حرف جر بمعنى ((كي))، تَسُرِّ: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وجوباً، ذا: مفعول تشرّ، حَزَن: مضاف إليه، والقول ومفعوله خبر لمبتدأ محذوف كما قدرته.

\_ وتِلْو: مفعول مقدَّم بـ«ارْفَعَنْ»، حتى: مضاف إليه، حالاً أو مؤوّلاً: حالان من «تلو»، به: متعلِّق بـ«مؤوَّلاً»، ارْفَعَنْ: فعل أمر مؤكّد، وانصب: أمر مستأنف، المستقبلا: مفعول «انصب».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٣٧، وشرح المكودي ٢٩٥/٢.

### 

\_أي: أنَّ «أنْ» تنصبُ<sup>(۱)</sup> الفعل مضمرةً بعد فاء الجواب، نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَـمُونُولُ ﴾. أو جواب طلب، وهو أمر، نحو: اضرب زيداً فيستقيمَ، وزرني فأكرمكَ. وقول أبى النَّجْم العجلى:

يَا نَاقُ سِيْرِي عَنْقًا فَسِيْحًا ﴿ إِلَى مُ سَلِمُانِ فَنَسْتَرِيْحًا

\_ والنهي (٣): ﴿ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾ ، وقوله:

لَا يَخْدَعَنَكَ مَداْثُورٌ وَإِنْ قَدَمت ﴿ تِراتُدهُ فَيَجِدَقَ الحُرْنُ وَالنَّدَمُ وقوله: لا تدنُ من الأسد فتَسْلَمَ.

\_ والدُّعاء: نحو<sup>(٤)</sup>: ﴿رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشۡدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ . وقوله:

رَبِّ وَنِّقْنِسِي فَسلَا أَعْسدِلَ عَسنْ ﴿ سَنَنِ السَّاعِيْنَ فِسي خَيْسرِ سَنَنِ السَّاعِيْنَ فِسي خَيْسرِ سَنَن ونحو: اغفر لنا فندخل الجنَّة.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢٠٥/٤، وشرح الأشموني ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٧، والمقاصد الشَّافية ٢٦/٦، وشرح المكودي ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٠، وشرح ابن طولون ٢١٦/٢، وشرح ابن عقيل ١١/٤ ـ ١٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٦٦ ـ ٢٦٧، وإرشاد السَّالك ٢/٧٧ ـ ٩٧١/ ، وأوضح المسالك ٢٦٦٧ «واحترز بقيد النفي والطلب بمحضين من النفي التالي تقريراً والمتلوّ بنفي والمنتقض بـ «إِلَّا» نحو: ألم تأتني فأحسنُ إليك ...»، وشرح الهواري ١٢٧٤ ـ ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ٣٥/٣٥٠

<sup>(</sup>۳) سورة طه ۲۱/۲۰.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ١٠/٨٨٠

\_ والاستفهام: نحو(١): ﴿فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَـآءَ فَيَشَّفَعُواْ لَنَآ ﴾. وقوله:

هَــلْ تَعْرِفُــوْنَ لُبَانَـاتِي فَــأَرْجُوَ أَنْ ﴿ تُقْضَىٰ فَيَرْتَدَّ بَعْضُ الرُّوحِ فِي الجَسَدِ

\_ وقوله: ألا تزورنا فأحسنَ إليك؟

\_ والعَرْض نحو قول بعض العرب: ألا تقع الماء فتسبحَ ، يريد في الماء ، وقوله: ألا ماءَ بارِدَ فأُرُوئ .

وقوله:

يَابْنَ الكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا ﴿ قَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا

\_ والتحضيض: نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ لَوَلَا أَخَّرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ، ونحو قولك: هلًا أمرتَ فتُطاعَ ، وهلا فعلت خيراً فتفوزَ .

\_ والتمنّي: نحو(٣): ﴿ يَكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

والتمني يكون بـ «ليت» كما مثَّل وبـ «ألًا» ، وبـ «لو»:

سَــرَيْنَا إِلَــيْهِم فِــي جُمُــوعٍ كَأَنَّهَـا ﴿ جِبَــالٌ شَــرَوْرَىٰ لَــو نُعــانُ فَنَنْهَــدَا ومنع المصنَّف كون «لو» للتمني.

\_ واحترز بفاء الجواب عن الفاء التي لمجرد العطف نحو: ما تأتينا فتحدثُنا، بمعنى: ما تأتينا فأنت بمعنى: ما تأتينا فأنت تحدثنا، على إضمار مبتدأ فيكون المقصود نفي الأول، وإثبات الثاني.

سورة الأعراف ٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون ٦٣/١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤/٧٧٠

\_ واحترز بقوله: مَحْضَيْن: عن النفي الذي ليس بمحض، وهو الطلب باسم الفعل أو بالمصدر، أو بما لفظه خبر نحو: صَهْ فأكرمُك، وحَسْبُك الحديثُ فينامُ الناس... فلا يكون لذلك جواباً منصوباً.

\_ ويُلْحَقُ بالنفي التشبيه الواقع موقعه نحو: كأنك والٍ علينا فتشتمنا: أي ما أنت والٍ علينا.

\_ وذهب الكوفيون إلى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة. وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة، والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفاء عاطفة فلا عمل لها، لأنها في ذلك عاطفة لمصدر مقدَّر على مصدر متوَهَّم، والتقدير في نحو: ما تأتينا فتحدثنا، ما يكون منك إتيان فحديث.

\_ وبعد (١): عند الشَّاطبي متعلَّق بـ «نصب» آخر البيت، وعند المكودي في موضع الحال من مفعول نصب، ما: مضاف إليه، جواب: مجرور بإضافة «فا» إليه، نفي: مضاف إليه، أو طلب: معطوف على «نفي»، مَحْضَيْن: نعت لنفي وطلب، أنْ: مبتدأ، سترها: مبتدأ، حتم: خبر سترها، وجملة «نصب» خبر المبتدأ «أن» وجملة «سترها» معترضة بين «أن» وخبره الذي هو «نصب». وقال المكودي: في موضع الحال من فاعل نَصَب، والواو عند الشَّاطبي للاعتراض.

\_ الواو كالفاء<sup>(٢)</sup> في جميع ما تقدَّم إنْ كانت بمعنى «مع»، أي: يُقْصَدُ بها

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة ۱۳۷ ــ ۱۳۸، وشرح الأشموني ۳۹٦/۲، وشرح المكودي ۲۹۷/۲ ــ ۲۹۸، والمقاصد الشَّافية ٤٨/٦.

 <sup>(</sup>۲) شرح الأشموني ۲۱۰/۳ ـ ۳۰۵، وأوضح المسالك ۱۷۵/۳، وتوضيح المقاصد ۲۱۰/۲ ـ ۲۱۱،
 وشرح ابن طولون ۲۱۸/۲ ـ ۲۱۹، وشرح المكودي ۲۹۸/۲ ـ ۲۹۹، وشرح ابن عقيل ۱٤/٤ =

\* 65 \*

المصاحبة كقوله: لا تكن جلداً وتظهرَ الجزع: أي لا تجمع بين هذين.

وقد سُمِعَ النصب مع الواو في خمسة مما سُمعَ مع الفاء:

\_ الأول: النفي: كقوله تعالى (١): ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَرَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ .

\_ الثاني: الأمر، كقول الأعشى أو غيره:

فَقُلْتُ ادعي وأَدْعوَ إِنَّ أَنْدَى ﴿ لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِي دَاعِيَانِ

\_ الثالث: النهي: نحو قول أبي الأسود:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُتِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ﴿ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ - الرابع: الاستفهام نحو قول الحطيئة:

أَلَــمْ أَكُ جَــاركُم وَيَكُــونَ بَيْنِــي ﴿ وَبَيْـــنكُم المَـــوَدَّةُ وَالإِخـــاءُ

\_ الخامس: التمني نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ يَلْيَتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

في قراءة حمزة وحفص عن عاصم وابن عامر وكثير من القرّاء.

\_ قال أبو حيان: «ولا أحفظ النصبَ جاء بعد الواو في الدّعاء، ولا العَرْض، ولا التحضيض، ولا الرجاء، ولا ينبغي أن يُقْدَمَ على ذلك إلّا بسماع». وهذا غير ما

 <sup>–</sup> ۱۵، وشرح ابن النّاظم/۲٦٧، والمقاصد الشّافية ٦١/٦: «حكمها حكم الفاء في جميع ما لها»،
 ومثله عند الهوارى ٤/١٢٩٠.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱٤٢/۳، وانظر كتابي معجم القراءات ۲۱۰/۲ ــ ۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ٦/٢٧٠

خلاصة شروح الألفية

----

ذكره الشَّاطبي، والهواري.

\_ واحترز من أن يقصد التشريك بين الفعلين فتكون عاطفة فعلاً على فعل نحو: لا تأكل السمك وتشربِ اللَّبن، بالجزم أو بقصد الاستئناف، فيكون الفعل بعدها مرفوعاً، والخلاف في عمل الواو كالخلاف في عمل الفاء.

\_ والواو<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، كالفاء: خبر ، إن: حرف شرط ، تُفِدْ: فعل الشرط وجوابه محذوف ، مفهوم: مفعول به ، مع: مضاف إليه ، كلا: الكاف جارة لقول محذوف ، لا: ناهية . تكن: مضارع مجزوم ، واسمها: مستتر ، جلداً: خبر «تكن» ، وتظهر: منصوب بأن مضمرة ، الجزع: مفعول به .

| 2  | A MO OF MO OF MO OF MO OF                      | कि जा कि कि कि कि कि कि                          |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C. | * إِنْ تَسْقُط الْفَا وَالْحَزَاءُ قَدْ قُصِدْ | إِنَّ اللَّهُ عَيْرِ النَّفْيِ جَزْماً اعْتَمِدْ |
|    |                                                | · 11                                             |
| 0  | ﴿ (إِنَّ) قَبْلَ (لا) دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ   | الم          |
| 3  | مول محمد محمد محمد محمد محمد محمد              | و دول محمد دول محمد دول محمد دول محمد            |

\_ انفردت الفاء عن الواو بأنَّ الفعل بعدها ينجزم (٢) عند سقوطها بشرط أن يُقْصَد الجزاء، وذلك في الطَّلب بأنواعه، كقول امرئ القيس:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ \* بِسِقْطِ اللَّوَىٰ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحومَلِ فَعُومَلِ فَعُومَل فقد جزم «نبكِ» لأنه جواب الأمر: «قفا» ، لأنّ الجواب خلا عن الفاء ، وقُصد

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة /١٣٨، وشرح المكودي ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح الأشموني ۳۰۳/۳ ـ ۳۰۵، وتوضيح المقاصد ۲۱۱/۶ ـ ۲۱۱، وشرح ابن طولون ۲۲۰/۲ ـ ۲۲۱، وشرح ابن طولون ۲۹۹/۲ ـ - ۲۲۱، وشرح ابن عقيل ۲۷/۶ ـ ۱۹۹/ وأوضح المسالك ۱۷۹۳، وشرح المكودي ۲۹۹/۲ ـ ۲۲۱، وشرح الهواري ۱۳۱/۶ ـ ۱۳۳، وشرح ابن النَّاظم/۲۲۸، والمقاصد الشَّافية ۲۶۲، وإرشاد السَّالك ۷۷۷/۲.

به الجزاء ومثله قوله تعالى (١): ﴿ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّهَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ ، وقوله (٢): ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي ﴾ على قراءة الجزم.

\_ وأما النفي فلا يُجْزَمُ جوابه؛ لأنه يقتضي تحقق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجابُ تحقق الوقوع، فلا يجزم بعده كما لا يجزم بعد الإيجاب، ولذلك قال: وبعد غير النفي جزماً.

ــ واحترز بقوله: «والجزاء قد قُصِد» عما إذا لم يُقْصَد الجزاء؛ فإنه لا يجزم بل يُرْفَعُ إما مقصوداً به الوصف نحو: ليت لي مالاً أنفقُه، أو الحال أو الاستئناف، ويحتملهما قوله تعالىٰ(٣): ﴿ فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَا لَّا تَخَكْفُ دَرَّكًا ﴾ .

\_ وإذا جُزِمَ الفعل بعد سقوط الفاء ففي جازمه أقوال:

١ ـ الأول: أنَّ لفظ الطلب ضُمِّن معنى الشرط فجزم، وإليه ذهب ابن خروف، واختاره المصنف، ونَسَبه إلى الخليل وسيبويه.

٢ ـ الثاني: أنَّ الأمر والنهي وباقيها نابت عن الشرط، أي: حُذِفت جملة الشرط، وأنيبت هذه في العمل منابها فجزمت ، وهو مذهب السيرافي والفارسي وابن عصفور .

٣ ـ الثالث: قيل إنّ الجزم بشرط مقدَّر دلَّ عليه الطلب، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين.

٤ \_ الرابع: أنَّ الجزم بلام مقدَّرة ، فإذا قال: ألَّا تنزل تُصِبْ خيراً ، فمعناه ، لتُصبُ خيراً ، وهو ضعيف ، ولا يطرد إلَّا بتجوُّز وتكلُّف.

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ٦/١٥١/.

۲) سورة مريم ۱۹/٥ ـ ۲.

<sup>(</sup>۳) سورة طه ۲۰/۷۷.

\_ قال المرادي: «والمختارُ القول الثالث ، لا ما اختاره المصنّف» . ثم ذكر علّة ردّه للأوجه الأخرى .

\* وفي البيت الثاني ذكر أنّ شرط جزم الجواب بعد النهي أن يصحَّ إقامة شرط منفي مقامه ، وعلامة ذلك أنْ يصحَّ المعنى بتقدير (إن) قبل (لا) النافية ، نحو (١٠): لا تَدْنُ من الأسد تَسْلَمْ ، فهذا يصحُّ جزمه ؛ لأنّ المعنى: إلّا تدنُ من الأسد تسلمْ ، بخلاف قولك: لا تدن من الأسد يأكلُك ، فإن هذا لا يصح جزمه لعدم صحة المعنى بتقدير: إلّا تَدْنُ . فهذا مذهب الجمهور .

\_ وأجاز الكسائي جزم جواب النهي مطلقاً ، ولا يشترط تقدير «إِنْ» قبل: «لا».

\_ وذكر المرادي أنَّ هذا نُسب إلى الكوفيين، وأنَّ الكسائي استدلَّ بالقياس على النصب، وأُجيبَ بأن القياس على المنصوب لا يحسُنُ لأنَّ النصب بعد الفاء يكون، ولا جزم فيه.

\_ وبعد (٢): متعلِّق بـ «اعتمد» ، غير: مضاف إليه ، النفي: مجرور بإضافة غير إليه ، جزماً: مفعول مقدَّم بـ «اعتمد» ، اعتمد: فعل أمر ، وإن تسقط الفا: شرط حُذِف جوابه للضرورة ، والجزاء قد قُصِد: جملة في موضع الحال من فاعل تُسْقِط ، الفا: مفعول به . وفي بعض النسخ تَسْقُطْ .

\_ وشرط: مبتدأ ، جزم: مضاف إليه ، بعد: متعلِّق بجزم أو شرط ، نهي: مضاف إليه ، أَنْ: موصول حرفي ، تضعْ: منصوب بـ «أن» وسكونه عارض ، أو مجزوم على لغة بني صباح ، وأنْ وصلتها في تأويل مصدر مرفوع على الخبريَّة للمبتدأ ، إنْ: حرف

<sup>(</sup>١) شرح ابن طولون ٢٢١/٢ نحو: «لا تعص الله يدخلك الجنّة» لصحة تقدير إلَّا تَعصِ... بخلاف: لا تَعْص الله يدخلك النار، فإنه يتعيَّن فيه الرفع لعدم صحة التقدير المذكور».

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٣٨، وشرح المكودي ٧٠٠/٢، والمقاصد الشَّافية ٦٦/٦.



شرط مفعول «تضع»، قبل: متعلِّق بـ«تضع»، لا: مضاف إليه، دون: في موضع الحال، تخالُفٍ: مضاف إليه، وجملة «يقع» نعت لـ«تخالُف».

### رُ (۱۹۱ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (افْعَلْ) فَلَا ﴿ تَنْصِبْ جَوَابَهُ، وَجَزْمَهُ اقْبَلَا ﴾ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (افْعَلْ) فَلَا ﴿ تَنْصِبْ جَوَابَهُ، وَجَزْمَهُ اقْبَلَا ﴾

\_ إذا دُلَّ على الأمر بخبر بفعل ماضٍ ، أو مضارع ، أو باسم فعل ، أو باسم غيره جاز جزم الجواب اتِّفاقاً (١) .

\_ قال ابن عقيل: «قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولاً عليه باسم فعل ، أو بلفظ الخبر ، لم يجز نصبه بعد الفاء ، وقد صرَّح هنا بذلك ، قال: متى كان الأمر بغير صيغة «افعل» ونحوها فلا ينتصب جوابه ، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته . . . » .

وكقول عمر ﷺ [كذا عند المكودي] ، ومثله عند ابن طولون ، وابن القيم: وعند النَّاظم: قول العرب: «اتَّقى الله امرؤٌ فَعَلَ خيراً يُكَبُ عليه» ، والمعنى ليتَّقِ الله وليفعلْ .

وقوله تعالى (<sup>۲)</sup>: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمُّ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُمُّ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ ، والمعنى: وآمنوا .

ومنه: «صَهْ أُحْسِنْ إليك» اسكت.

«وحسبك الحديث ينم الناس»: اكتف.

وقول عمرو بن الإطنابة:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٥/٤ ـ ٢١٦، وشرح ابن عقيل ١٨/٤ ـ ١٩، وشرح الأشموني ٢٠٥/٣ ـ ٣٠٥ م وشرح الممالك ٢٠٣، وشرح المكودي ٢٠٠/١ ـ ٢٢٢، وأوضح المسالك ٣٠٥/٣ ـ ١٨٠/٣ وشرح الهواري ١٣٣/٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٦٩، وإرشاد السَّالك ٢٧٩/٢ ـ ٩٧٩/ م والمقاصد الشَّافية ٢/٧٧ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الصف ۱۱/۲۱ – ۱۱۲.

- \* 35 \*

## وَقُـولِي كُلَّمَـا جَشَـاْتْ وَجَاشَـت ﴿ مَكَانــك تُحْمَــدِي أَوْ تَسْــتَرِيْجِي أَوْ تَسْــتَرِيْجِي أَي البتي .

وأجاز الكسائي النصب نحو: صَهْ فأحدثك، وحَسْبُك فينامَ الناس، ومذهب الجمهور المنع. وأجاز الكسائي النصب أيضاً في جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر نحو: غفر الله لزيد فيدخلَه الجنَّة.

\_ والأمر(1): مبتدأ، إنْ: شرط، (كان): فعل الشرط، والاسم مستتر، بغير: خبر (كان)، افعل: مضاف إليه، وقد تكون (كان) تامَّة، وفاعلها مستتر، فلا: الفاء: رابطة للجواب، لا: ناهية، تنصب: مضارع مجزوم، جوابه: مفعول به، والجملة جواب الشرط، والشرط، وجوابه خبر المبتدأ، وجزمَه: مفعول مقدَّم، اقبلا: فعل أمر، وألفه بدل النون الخفيفة.



\_ قال النَّاظم في شرح الكافية الشَّافية (٣):

«وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جواباً منصوباً ، وبقوله أقول ؛ لثبوت ذلك سماعاً »(٤).

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٨، وشرح المكودي ٧٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من بعض المراجع: مثبت بعد البيت الآتي: ابْنُ طولون، ابن قيم.

<sup>(</sup>۳) شرح الكافية الشَّافية ٣/٥٥٣ \_ ١٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ٢١٧/٤ ـ ٢١٨، وشرح الأشموني ٢٠٢٢ ـ ٣٠٠، وشرح ابن عقيل ٢٠/٤، وأوضح المسالك ١٨١/٣، وشرح المكودي ٧٠٢/٢، والمقاصد الشَّافية ٨٢/٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٦، وشرح الهواري ١٣٤/٤.

- ٥٦ - إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ: [الرَّفْعُ، وَالْنَصْبُ]

ومنه قراءة حفص عن عاصم في قوله تعالى (١): ﴿لَعَـٰكِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسۡبَبَ ۞ أَسۡبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾، وذلك من إنزال الترجي منزلة التمني، وهو رأي الكوفيين، وقوله تعالى (٢): ﴿لَعَلَّهُ, يَزَّكِنَ ۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنْفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾.

وأنشد الفرّاء (٣):

عَلَّ صُرُوف السَّهْرِ أَوْ دُوْلاتها يُسدُللنا اللَّهَ مسن لمَّاتها فتستريحَ السنفسُ مسن زَفرَاتِها

\_ ومذهبُ البصريين أنَّ الرجاء ليس له جواب منصوب، وتأوَّلوا ذلك بما فيه بُعْد.

\_ قال المرادي: «وقول أبي موسئ وقد أشربها معنى ليت: من قرأ «فأطلع» نصباً يقتضي تفصيلاً . فإن قلت: فهل يجوز جزم جواب الترجِّي إذا أُسقطت الفاء عند من أجاز نصبه ، قلتُ: نعم . وفي الارتشاف (٤): وسُمع الجزم بعد الترجِّي فدلَّ على صحة مذهب الكوفيين» .

\_ الفعلُ (٥): مبتدأ ، بعد : في موضع الحال من مرفوع «نصب» ، والفاء : مضاف إليه ، في الرَّجا : متعلِّق بـ «نُصِب» ، وجملة «نصب» خبر المبتدأ ، كنصب : نعت لمصدر محذوف ، أو حال من مرفوع «نصب» ، ما : مضاف إليه ، إلى التمني : متعلِّق بـ «ينتسب صلة «ما»» .

<sup>(</sup>١) سورة غافر ٣٦/٤٠ ـ ٣٧، وانظر معجم القراءات ٣٢٥/٨.

<sup>(</sup>۲) سورة عبس ۸۰ ۳/۸ ـ ۲.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفرّاء ٩/٣.

<sup>(</sup>٤) وانظر الارتشاف/١٦٧٣٠

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفيَّة/١٣٨، وشرح المكودي ٧٠٢/٢.

### 

ينتصبُ الفعل المضارع (١) بـ ﴿ أَنْ ﴾ جائزة الإضمار والإظهار ، إذا عُطِفَ الفعل المضارع على اسم خالص ليس في تأويل الفعل .

ويُستعملُ من حروف العطف: الواو، والفا، وثم، أو. وقد أطلق في البيت في قوله: «عُطِفَ» ولم يُسْمَع العطف في غير هذه الأحرف.

\_ فالواو: كقول ميسون:

لَلُ بْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي ﴿ أَحَبُ إِلَى مِنْ لُبْسِ الشَّفُوفِ

ـ والفاء: كقوله:

لَــوْلَا توقُّـع مُعْتَــرِّ فَأُرْضِــيَهُ ﴿ مَا كُنْتُ أُوْثِـرُ إِثْراباً عَلَى تربي

\_ وأو: كقراءة (٢): ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولِاً ﴾ بنصب «يرسل» عطفاً على معنى قوله «إِلَّا وَحْياً»، وقرأ غيرهم بالرفع على الاستئناف.

\_ وثم: كقول أنس بن مدركة الخثعمي:

إِنِّسِي وَقَتْلِسِي سُلَيْكاً ثُلِمَّ أَعْقِلَه ﴿ كَالنَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا عَافَتِ البَقَرُ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۲۱/۶ ـ ۲۲۲، وشرح ابن طولون ۲۲۶/۲ ـ ۲۲۵، وشرح إرشاد السَّالك ۹۸۱/۲ ، وشرح الأشموني ۹۸۱/۲ ، وشرح المكودي ۲۰۲۲ ـ ۲۰۱، وشرح الأشموني ۱۸۰/۳ ـ ۳۰۸، وأوضح المسالك ۱۸۰/۳.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورئ ٥١/٤٢ ، وانظر كتابي معجم القراءات ٢٤١/٨ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو
 وعاصم وحمزة والكسائي وبعض القرّاء من غير السبعة .



ونصَّ بعضهم على أن ذلك لا يجوز في غير هذه الأحرف.

وقال: على «اسم» ولم يقل على مصدر ، كما قال بعضهم ، فإنّ ذلك لا يختصُّ به ، فتقول: لولا زيدٌ ويحسنَ إليّ لهلكت.

والمراد بالخالص ما ليس مؤولاً بالفعل، واحترز من نحو: «الطائر فيغضبُ زيدٌ الذبابُ». فإنه معطوف على اسم، ولا يُنْصَبُ لأن الطائر بمعنى: الذي يطير.

وأشار بقوله: ثابتاً أو مُنْحَذِفْ إلى جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد العاطف المذكور.

\_ إن (١): حرف شرط ، على اسم: متعلّق بـ ( عُطف ) ، خالص: نعت لاسم ، فعل: نائب عن الفاعل بفعل محذوف يفسِّره ( عُطِف ) ، عُطِف: مبنيّ للمفعول ، تنصبه: جواب الشرط ، أَنْ: فاعل . ثابتاً أو مُنْحَذِف: حالان من ( أَن ) ، والوقف على مُنْحَذِف على لغة ربيعة .

### رُوْدِ وَشَدَّ حَذْفُ (أَنْ) وَنَصْبٌ فِي سِوَى ﴿ مَا مَرٌّ، فَاقْبُلْ مِنْهُ مَا عَدُلٌ رَوَى ﴾ وَمِن يَهُ مِن يَهُ

يعني أنَّ حَذْفَ<sup>(٢)</sup> (أَنْ) مع النصب في غير المواضع المنصوبة المذكورة شاذّ لا يُقْبَلُ منه إلَّا ما نقله العدول. كقول العرب<sup>(٣)</sup>: «خُذِ اللصَّ قبل يأخذَك».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٣٨ ـ ١٣٩، وشرح المكودي ٢/٤٠٧، وشرح الأشموني ٢/٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٢ / ٢٢٣ ـ ٢٢٣ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١ ، وشرح ابن طولون ٢ / ٢٢٧ ، وأرضح المسالك ١٨٥/٣ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٢ ٤ ، وشرح المكودي ٢ / ٤ ٧ ـ ٥ ٧ ، وإرشاد السَّالك ٢ / ٩٨٥ ـ ٩٦٨ ، والمقاصد الشَّافية ٢ / ٩٢ «وقوله: فاقبلْ منه ما عدلٌ رَوَى: تنكيت على مذهب الكوفيين بجواز الحَذف مع بقاء النصب قياساً على ما شذَّ من ذلك على عادتهم في القياس على الشذوذات» .

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٦/٨٨٨ ، وانظر الكتاب ٤٥٢/١ (مره يحفرها».

خلاصة شروح الألفية

- \_ وقولهم (١): «مُرْهُ يحفِرَهَا».
- \_ وقرأ الحسن (٢): ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَـأَمُرُوٓ نِيۡتَ أَعُبُدَ ﴾ .
- \_ وقول بعضهم (٣): «تَسْمَعَ بالمُعَيْدي خَيرٌ من أن تراه».
  - \_ ومنه قول عامر بن جوين الطائي:

فَلَــمْ أَرَ مِثْلَهَـا خُبَاسَـة وَاجِـدٍ ﴿ وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَمَا كِـدْتُ أَفْعَلَـهُ وقول طرفة:

أَلَا أَيُّهَــذَا الزَّاجِــرِي أَحْضُــرَ الــوَغَى ﴿ وَأَنْ أَشْهَـدَ اللَّـذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدي

- \_ ويدلُّ كلامه على أنَّ هذا مقصور على السَّماع، وهو الصحيح عند المرادي لقلَّته.
  - \_ وأجاز ذلك الكوفيون ومن وافقهم.
- \_ وكلامه يشعر بأنّ حذف «أن» مع الفعل ليس بشاذٌ، وهو ظاهر كلامه في التسهيل.
- \_ وشذ<sup>(٤)</sup>: فعل ماض ، حذفُ: فاعل ، أَنْ: مضاف إليه . ونصبُ: معطوف بواو المصاحبة على «حذف» ، في سوى: متعلِّق بـ «نصب» ، ما: مضاف إليه ، مَرَّ: فعل وفاعل ، والجملة صلة «ما» ، فاقبل: فعل أمر ، والفاعل مستتر ، منه: متعلِّق بـ «اقبل» ، ما: مفعول به ، عَدْلُ: مبتدأ ، جملة: «رَوَىٰ» خبره ، والجملة صلة «ما» .

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٦ /٤٨٨ ، وانظر الكتاب ٤٥٢/١ «مره يحفرها».

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٢٤/٣٩ ، معجم القراءات ١٨٥/٨ بنصب الدال على إضمار «أن».

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الأمثال ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة/١٣٩، وشرح المكودي ٧٠٥/٢.

### ٥٧ ـ عَوَامِلُ الْجَزْمِ

**→++>++-**

### 

\_ عوامل الجَزم على قسمين(١):

\_ أحدهما: يجزم فعلاً واحداً.

\_ والآخر: يجزم فعلين.

وذكر في هذا البيت القسم الأول ، وهو أربعة عوامل: لا ، واللام ، ولم ، ولمّا .

لا: أمّا ((لا)) فهي النّاهية ، وأتئ بلفظ ((طالباً)) الذي هو أَعَمّ من الأمر والنهي
 ليحصل له معناهما ؛ لأن النهي طلب ، وكذلك الأمر طلب .

\_ أما لا النَّاهية فكقوله تعالى (٢): ﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي ﴾ ، وقوله (٣): ﴿ لَا تَحْرَنُ ﴾ .

\_ والدُّعاء نحو قوله تعالى (؛): ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ ﴾ ، و (٥): ﴿ رَبَّنَا لَاتُزِغُ قُلُوبَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 1/0/2، والمقاصد الشَّافية 1/0/2، وشرح ابن طولون 1/0/2، وشرح المكودي 1/0/2، وشرح الأشموني 1/0/2 = 1/0/2، وأوضح المسالك 1/0/2 = 1/0/2، وشرح ابن عقيل 1/0/2، وشرح الهواري 1/0/2 = 1/0/2، وإرشاد السَّالك 1/0/2، وشرح ابن الوردي 1/0/2 = 1/0/2.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ۲۰/۹۶.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩/٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٨/٣.

- \_ اللَّام: \_ وهي لام الأمر كقوله تعالى (١): ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ﴾ .
  - \_ ولام الدُّعاء كقوله تعالى (٢): ﴿ وَنَادَوْاْ يَلْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ .

واحترز من «لا» غير الطلبية، وهي النافية، والزائدة، ومن لام غير طلبية، وهي اللام التي ينتصب المضارع بعدها.

- \_ ولا: تصحب فعل المخاطب والغائب كثيراً، وقد تصحب فعل المتكلِّم.
- \_ واللام تدخل على الفعل المبني للمفعول مطلقاً نحو: لِأُعْنَ بحاجتك ، ولْتُعْنَ بحاجتك ، ولْتُعْنَ بحاجتي ، والله تدخل على فعل الفاعل مسنداً إلى الغائب نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ﴾ ، وإلى المتكلم نحو<sup>(٤)</sup>: ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَليَكُورُ ﴾ ، أو مفرداً كالحديث: «قوموا فلأُصَلِّ بِكُم».
- \_ وأمّا مضارع المخاطب المبني للفاعل فدخولها عليه قليل استغناء بصيغة «افعل»، وقالوا: هي لغة رديئة.

وعند الزجّاجّي هي لغة جيدة ومن دخولها قراءة (٥): ﴿ فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾ ، وقوله في الحديث: «لتأخذوا مصافكم».

\_ وحركة لام الطلب الكسرة. وفي التَّسْهيل ذكر فتحها الفرّاء عن بني سُلَيْم، ويجوز تسكين لام الطلب بعد الواو، والفاء، وثم.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٢٥/٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٤٣/٧٧٠

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ٢٥/٧٠

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٨/١٠، وهي قراءة النبي وعدد كبير من القُرّاء، انظر كتابي معجم القراءات ٣/٣٧٥ \_ ٥٧٧ . \_ ٥٧٧ .

\_ ومذهب الجمهور أنَّ لام الأمر لا تحذف إلَّا في الشعر، ومنع المبرد حَذْفها في الشعر أيضاً. وأنشدوا:

مُحَمَّد تَفْدِ نفسَكَ كُدُّ نَفْسٍ ﴿ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَدِيءٍ تَبَالَا وذهب المرادي إلى أنه لا يعرف قائله.

\_ وقال الشَّاطبي: «وما جاء من ذلك مخالفاً للقاعدة فشاذ (۱) نحو ما أنشده سيبويه لحسان بن ثابت الله وذكر البيت السابق ثم ذكر بيت متمم بن نويرة: عَلَىٰ مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَة فَاخمشي ﴿ لَكَ الوَيلُ حُرَّ الوجهِ أَو يبكِ مَن بَكَىٰ

ثم قال: «وهذا كلّه لا دليل عليه لشذوذه».

وفي كلام ابن عصفور والأبَّذي ما يدلَّ على جواز حذف مجزومها [لا]، إذا دلَّ عليه دليل. قالا كقولك: اضْرِبْ زيداً إِنْ أساء وإِلَّا فلا، أي: فلا تضربه.

### \_ ثم قال في البيت الأول: «هكذا بلم ولمّا»:

يعني أنّ الفعل يجزم بهذين الحرفين أيضاً ، وهما: لَمْ ولَمّا ، فينفيان المضارع ، ويصرفان معناه إلى المضي ، وفاقاً للمبرّد وأكثر المتأخرين ، ونُسب إلى سيبويه .

\_ أمّا «لم» فهي مختصة بنفي الماضي المنقطع تقول: نَدِم زيدٌ ولم تنفعه النّدامة، أي: ما نفعته عقيب ندمه، بخلاف «لما» فإنها لنفي الماضي غير المنقطع كذا عند الشَّاطبي، نقول: ندم ولما تنفعه الندامة، أي: إلى الآن.

<sup>(</sup>۱) وذكر الشَّاطبي أنَّ الكسائي ذهب إلى جواز ذلك وحمل عليه قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ﴾ سورة الجاثية ٤٥/١، أي: ليغفروا. ومثله عند المرادي. وانظر التفصيل في إعراب آيات التنزيل ٣٤٠/٣٥ ـ ٣٤١، وفتح القدير للشوكاني ٦/٥ فهو عنده على تقدير: قل لهم ليغفروا فهو مجزوم باللام المقدَّرة.

\_ وذكر المرادي شاهداً للمنقطعة ، قوله تعالى (١٠): ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّهَ مِلَ اللَّهَ مِنَ اللَّهَ مِلَ اللَّهَ مِنَ اللَّهَ مِنَ اللَّهَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّا مِنَالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مِنْ أَ

\_ وهذا أول ما ذكره المرادي من الفرق بين «لم» و «لما» ، وقال: بخلاف لما ، فإنه يجب اتِّصال نفيها بالحال .

\_ والنَّاني من أوجه الخلاف أنّ الفعل بعد «لما» يجوز حذفه اختياراً، وأحسن ما تخرج عليه قراءة (٣): ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا ﴾، ولا يجوز حذفه بعد لم إلَّا في الضَّرورة، كقول ابن هرمة:

احْفَظْ وَدِيْعَتَكَ الَّتِي اسْتُوْدِغْتَهَا ﴿ يَوْمَ الْأَعَازِبِ إِنْ وَصَلْتَ وَإِنْ لَمِ الْخَفَظْ وَدِيْعَتَكَ الَّتِي اسْتُوْدِغْتَهَا ﴿ يَوْمَ الْأَعَازِبِ إِنْ وَصَلْتَ وَإِنْ لَمِ . \_ الثَّالَث: أنَّ «لم» تصحب أدوات الشرط نحو: «إن لم» ، بخلاف «لما» .

\_ والرابع: أنَّ «لم» قد يُفْصَل بينها وبين مجزومها اضطراراً كقول ذي الرَّمَّة: فَأَضْ حَتْ مَغَانِيْهَا قِفَاراً رُسُومها ﴿ كَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلٍ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَلِ أَضْ حَتْ مَغَانِيْهَا قِفَاراً رُسُومها ﴿ كَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلٍ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَلِ أَنْ لَمْ تَوْهلِ ، ففصل بينهما بالظرف .

\_ وذكروا أنَّ «لم» قد تُلْغَى ، فلا يُجْزَمُ بها حَمْلاً على «لا» ، أو حملاً على «ما» ، قال المرادي: «وهو أَحْسَنُ» لأنَّ ما يُنْفَى بها الماضي كثيراً بِخِلاف «لا» .

١/٧٦ سورة الإنسان ١/٧٦.

<sup>(</sup>Y) meرة مريم 19/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١١١/١١. قال أبو حيان: «وكنتُ قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية ، وهو أن «لما» هذه هي الجازمة ، وحُذِفَ فعلها المجزوم لدلالة المعنى عليه ، كما حذفوه في قولهم قاربتُ المدينة ولمّا ، يريدون ولما أدْخلْها ، وكذلك هنا التقدير: وإن كلاً لما ينقص من جزاء عمله ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِكَوَفِي مَنِهُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ البحر المحيط ٥/٢٦٧ ، وانظر كتابي معجم القراءات ١٤٦/٤

وأنشد الأخفش على إهمالها قول الشّاعر:

لَـوْلَا فَـوَارِسُ مِـن ذُهْـلٍ وَأسـرتهم ﴿ يَـوْم الصَّلَيْفَاءِ لـم يُوْفُـون بِالجَـارِ

\_ وَاختُلف في «لمّا»، فقيل مركَّبة من لم وما، وهو مذهب الجمهور، وقيل: بسيطة (١).

\_ وتدخل همزة الاستفهام على لم ولما، فيصيران «ألم» و«ألما» باقيتين على على عملهما، نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، و<sup>(۳)</sup>: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَاوَىٰ ﴾.

وقول النابغة الذبياني:

عَلَىٰ حِيْنَ عَاتبتُ المشِيْبِ عَلَىٰ الصّبا ﴿ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ

\_ بلا(٤): متعلِّق بـ ((ضَعْ)) ، ولام: معطوف على ((لا)) ، طالباً: حال من فاعل: (ضَعْ) ، ضَعْ: فعل أمر ، جزماً: مفعول بـ ((ضَعَ)) ، في الفعل: متعلِّق بـ ((ضَعْ)) ، وهكذا بلم: متعلِّقان بفعل محذوف دلَّ عليه الأول ، ويحتمل أن يكون ((بلا)) متعلِّقاً بـ ((جزماً)) ، والباء للآلة ، لما: معطوف على ((لم)) .

في أي بسوميّ مسن المسوت أفِسرٌ أبسومَ لسم يُقْسدَرَ أم بسوم قُسدِرْ

وهو عند العلماء محمول على أنَّ الفعل مؤكَّد بالنون الخفيفة ، ففتح ما قبلها ، ثم حذفت ونويت . وقراءة آية سورة الشرح سُمِعَتْ من أبي جعفر المنصور ، ولها تخريجات . وانظر في ذلك كتابي معجم القراءات ٢ / ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، وفيه خمسة تخريجات .

<sup>(</sup>۱) وحكى اللحياني عن بعض العرب النصب بـ«لم»، ومنه قراءة: ﴿ أَلَيْرَ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ سورة الشرح ١/٩٤. وقول علي بن أبي طالب متمثلاً:

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح ٩٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحي ٩٣ /٠٦

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة/١٣٩٠.

\_ القسم الثاني من الجوازم ما يجزم فعلين (١)، وهي إحدى عشرة أداة، وهي: إنْ، مَن، ما، مهما، أيِّ، متى، أيَّان، أَيْنَ، إِذْ ما، حيثما، أنَّى.

\_ قال المرادي: «وهي كلم وُضِعَت لتعليق جملة بجملة ، تكون الأولئ سبباً ، وهذه الكلم حرف واسم» .

\_ **فالحرف «إِنْ**» وهي أُمَّ الباب، وإِذْ مَا: عند سيبويه، وذهب المبرِّد في أحد قوليه وابن السَّرّاج والفارسي إلى أنها ظرف زمان زيد عليها «ما».

### \_ والاسم: ظرف وغير ظرف:

\_ غير الظرف: مَن ، ما ، مهما ، وأيّ : بحسب ما يُضاف إليه .

والظرف: زمان ومكان: فالزماني: متى، أيّان. والمكاني: أين أنَّى حيثما.

١ ـ إن ـ وهي أم الباب: المكسورة الخفيفة تقول: إِنْ يَقُمْ زيدٌ يَقُمْ عمرُو.

ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّكُمْ فَرُقَانَا ﴾ ، وقوله (٣): ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشَّافية ١٠١/٦، وتوضيح المقاصد ٢٣٩/٤، وأوضح المسالك ١٨٩/٣، وشرح المقاصد الشَّافية ١٨٩/٣ م ١٨٩/١، وشرح الأشموني ٢٨٨/٣ ـ ٣٦٤، وشرح المكودي ٢٠٧/٢ ـ ٧٠٠، وشرح الهواري ١٣٨/٤ ـ ١٣٨، وشرح ابن طولون ٢٣٢/٢ ـ ٢٣٥، وإرشاد السَّالك ٢٩٩/٩ ـ ٩٩/١، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٠ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال ۲۹/۸.

<sup>(</sup>۳) سورة النور ۲۶/۲۲.

وقال زهير:

وَمَـنْ لَا يُقَـدُّم رِجْلَـهُ مُطْمَئِنـةً ﴿ فَيَثْبِتُهَا فِي مسْتَوى الأَرْض تَزْلِق

٣\_ما: وما اسم مبهم يقع على كل شيء، ومنه قوله تعالى (٣): ﴿ وَمَا تَفْعَـ لُواْ
 مِنْ خَيْرِ يَعْـ لَمْهُ ٱللَّهُ ﴾ .

وقوله:

أَرَىٰ العُمْرَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَيْلَةٍ ﴿ وَمَا تُنْقِصُ الأَيَّامُ وَالدَّهْرُ يَنْفَدِ

٤ \_ مَهْمَا: وهي بمعنى «ما»، وكذلك أصلها عند الخليل «ما» ثم أُدخلت عليها «ما»، فاستقبحوا تكرار اللفظ فأبدلوا الألف الأولى هاء. كذا عند الشَّاطبي.

\_ وقال المرادي: «قال الأخفش والزَّجَّاج ومن وافقهما مركَّبة من «مَهْ» بمعنى اكفف، وما الشرطية، وأجازه سيبويه».

\_ وقيل: إنها بسيطة وزنها «فَعلى»، وألفها إِمَّا للتأنيث، وإِمَّا للإلحاق، وزال التنوين للبناء.

قال تعالى (١): ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَـةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ١١/٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ١١/٦٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/١٩٧٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٣٢/٧٠

وقال زهير:

وَمَهْمَا تَكُن عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ ﴿ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

٥ - أيّ: وهي لتعميم أوصاف الشيء، وهي عامة في ذوي العلم وغيرهم،
 وهي بحسب ما تُضاف إليه، فإن أُضيفت إلى ظرف مكان كانت ظرف مكان، أو إلى ظرف زمان كانت ظرف زمان، أو إلى غيرهما لم تكن ظرفاً. قال تعالى (١): ﴿ أَيًّا مَّا لَمْ مَا لَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ الْمَا اللهِ عَلَى (١) .

وقال لبيد:

فَانَى أَوَان مَا تَجِئْنِي مَنِيَتِي ﴿ بِقَصْدٍ مِنَ المَعْرُوفِ لَا أَتَعَجَّبِ عَلَى الْمَعْرُوفِ لَا أَتَعَجّب ٢ ـ متى: للزمان: قال الحطيئة:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ \* تَجِدْ خَيْر نَارٍ عِنْدَهَا خَيْر مُوْقِدِ وقال عبد الله بن الحرّ:

مَتَى تَأْتِنَا تُلمم بِنَا فِي دِيَارِنَا ﴿ تَجِدْ حَطَباً جَرْلاً وَنَارَا تَأَجَّجَا

٧ ـ أيّان للزمان: قال الشَّاطبي: «السماع بها قليل، ولكنه جائز، نحو: «أيّان تأتني آتك». وجعلها الفارسي في التذكرة من قبيل ما لا يُجازئ به ومنه قوله:

أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَاٰمَنْ غَيْرَنَا وَمَتَى ﴿ لَمْ تُدْرِكُ الْأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا

\_ قال المرادي: «وأيان كمتى، وقد تستعمل في الأزمنة التي تقع فيها الأمور العِظام...، والجزم بها محفوظٌ خلافاً لمن أنكره، ولم يحفظه سيبويه لقلّته».

٨ - أين: وهي للمكان، قال ابن همّام السَّلولي:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١١٠/١٧.

أَيْنَ تَضْرِبْ بِنَا العداة تَجِدْنَا ﴿ نَصْرِفُ العَيْشَ نَحْوَهَا لِلْتَلَاقِي الْمُنَا العداة تَجِدْنَا ﴿ نَصْرِفُ العَيْشَ نَحْوَهَا لِلْتَلَاقِي

صَـــغْدَةٌ نَابِتَــةٌ فِـــي حَــائِرِ ﴿ أَيْنَمَــا الـــرِّيْحُ تُمَيِّلْهَــا تَمِــلْ وَقُولُهُ تَعَلَيْهُ الْمَوْتُ ﴾ .

٩ \_ إذ ما: وهي إذ، ظرف لما مضئ، زيدت عليها «ما» فصارت بمعنئ إنْ للمستقبل، نحو: إذ ما تقم أقم، وذهب المبرِّد في أحد قوليه إلى أنها ظرف زمان زيدت عليه «ما»، وإلى هذا ذهب ابن السّراج والفارسي، وهي حرف عند سيبويه، وذكر المرادي أنه الصحيح، وذكر أن سيبويه ذهب إلى أنّ «إذ ما» كإنْ في أنهما موضوعان للتعليق المذكور من غير إشعار بأمر آخر.

قال المرادي: «وعلى مذهب القائلين بأنها الظرفية تكون مشعرة بالزمان، ويجزم بها في الاختيار خلافاً لمن خصَّ ذلك بالضرورة».

قال الشَّاطبي: «ومن الجزم بها ما أنشده سيبويه من قول ابن همام السَّلولي: إِذْ مَا تَرِيْنِي اليَوْمَ مُزْجئ مَطِيَتِي ﴿ أُصَعِّد سَيْراً فِي البِلَاد وَأُقْرِعُ فَا لَا يَرِيْنِي اليَوْمَ مُزْجئ مَطِيَتِي ﴿ أُصَعِّد سَيْراً فِي البِلَاد وَأُقْرِعُ فَا إِنِّي مِنْ قَوْمٍ سِوَاكُم وَإِنَّمَا ﴿ رِجَالِي فَهْمُ بِالحِجَازِ وَأَشْحِعُ فَا إِنِّي مِنْ قَوْمٍ سِوَاكُم وَإِنَّمَا ﴿ وَإِنَّمَا اللهِ وَجَالِي فَهْمُ بِالحِجَازِ وَأَشْحِعُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤/٧٨٠

\_ قال الشَّاطبي: «ومما يشعر بالجزاء فيها قوله(١): ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ ، فأتى بالفاء في الجواب» .

١١ ـ أنَّى: لتعميم الأحوال، وقد تأتي ظرف زمان أو مكان كذا عند الشَّاطبي،
 ومثّل لذلك بقوله: أنى تفعل كذا أكرمْك. وقول لبيد:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّـىٰ تَأْتِهَـا تَلْتَـبِسْ بِهَـا ﴿ كِلَا مركبيهَـا تَحْتَ رِجْلِـكَ شَـاجِرُ هذا ما ذكره النَّاظم من الأدوات الجازمة لفعلين.

ولم يذكر من الجوازم<sup>(٢)</sup>: كيف، وإذا، ولو.

\_ أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم إلَّا في الشعر ، خلافاً لزاعم ذلك ، فلا يقال: إذا تقم أقم ، وإنما الوجه الرفع إلَّا أنْ يُضطر شاعر إلى الجزم فيجوز · كذا عند الشَّاطبي ·

\_ وأما كيف: فمذهب البصريين عدم الجزاء، وخالف في ذلك الكوفيون فجعلوها في الجزاء بها كمتئ وأين، فيجوز عندهم أن تقول: كيفما تكن أكن، وكيفما تفعل أفعل.

\_ وأما «لو» فذهب قوم منهم ابن الشجري (٣) إلى أنه يجزم بها في الشعر ، ورَدَّه المصنّف في الكافية .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٢٤٢/٤ ـ ٢٤٣، والمقاصد الشَّافية ٦/٨٠١ ـ ١٠٩، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢ ـ ٣٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر أمالي ابن الشجري ٢٨٧/١ و ٨٣/٢ «جزم بلو»، وليس من حقها أن يُجْزَم بها لأنها مفارقة لحروف الشرط، وفي مغني اللبيب ٤٣٣/٣ ـ ٤٣٤، وزعم بعضهم أن الجزم بها مُطَّرد علىٰ لغة، وأجازه جماعة في الشعر، منهم ابن الشجري كقول:

لَوْ يَشَأْ طَارَ بِهَا ذُو مَيْعَةٍ \* لَاحِقُ الْآطَالِ نَهْدٌ ذُو خُصَلْ

\_ اجزم (١): فعل أمر ، بإن: متعلَّق بـ (اجزم) ، ومَن وما ومهما . . . أنّى: هذه العشرة معطوفات على (إِنْ بإسقاط العاطف من بعضها ، / وحرف: خبر مقدّم ، وإذ ما: مبتدأ مؤخّر ، كـ (إِنْ ) نعت لـ (حرف) ، على تقدير: إذ ما مبتدأ ، أو حال ، من (إذ ما) على تقديرها خبراً ، وباقي: مبتدأ ، الأدوات: مضاف إليه ، أسما: خبر المبتدأ .

\_ في البيت الأول<sup>(۲)</sup> يريد أنّ كلاً من أدوات الشرط تقتضي جملتين: تُسمَّىٰ الأولىٰ شرطاً، والثانية جواباً وجزاء، ويجب كون الأولىٰ فعليّة، وأمّا الثانية فحقها أيضاً أن تكون فعليّة، وقد تكون اسميَّة، وسيأتي بيان هذا.

وقد قال: فعلين: تنبيهاً على أنَّ حقَّ الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء.

### وذكر المرادي تحت عنوان تنبيهات مجموعة من المسائل:

١ ــ فهم من قوله: يتلو الجزاء، أنه لا يتقدَّم، وإِنْ تقدَّم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه، وليس إيّاه، هذا مذهب جمهور البصريين.

ـ وذهب الكوفيون والمبرِّد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٣٩، وشرح المكودي ٧٠٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲٤٣/٤ ـ ۲٤٤، وشرح الأشموني ٣٢٤/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٣، والمقاصد الشَّافية ١١٧/٦، وشرح ابن عقيل ٣٣/٤ ـ ٣٤، وشرح المكودي ٢١٠/٧ ـ ٧١١، وأوضح المسالك ١٤١/٣، وشرح ابن طولون ٣٣٦/٣، وشرح الهواري ١٤١/٤.

والصحيح الأول.

٢ ـ قد يُؤخَذُ من قوله: يقتضين أن أداة الشرط هي الجازمة للشرط والجزاء
 معاً لاقتضائها لهما.

\_ أمَّا الشرط فنُقِل الاتِّفاق على أن الأداة جازمة له.

وشذ المازني فعنه في قوله: إنه مبني هو وفعل الجزاء ، وفي قوله: إنه معرب وفعل الجزاء مبنى.

- \_ وأما الجزاء: ففيه أربعة أقوال:
- \_ الأول: أنّ الأداة هي الجازمة ، قيل: وهو مذهب المحققين ، وعزاه السّيرافي إلى سيبويه .
  - ـ الثّاني: ذهب الأخفش إلى أن الجزم بفعل الشرط، واختاره في التسهيل.
    - \_ الثالث: قيل: بالأداة والفعل معاً ، ونُسب إلى سيبويه .
- \_ الرابع: قيل: بالجوار، وهو مذهب الكوفيين. قال الشَّاطبي: «لمجاورته المجزوم، وهو فعل الشرط» ثم ذكر أنه ضعيف جداً ولا معنى للاشتغال بردِّه.
- \_ وقال: «والأَصَحُّ من هذه المذاهب مذهب النَّاظم وقد أشعر في كلامه بالعلَّة التي لأجلها ذهب إلى ما ذهب إليه ، وذلك أن العمل أصله الطلب . . . » . ثم بين أن الأداة هي الطالبة للفعلين .

ثم ذكر أنه خالف هنا مذهبه في التسهيل؛ إذ ذكر أنّ الفعل الأول هو الجازم للثاني. ومذهبه هنا أسدّ.

﴿ وفي البيت الثاني: ذكر أَنَّ الشرط والجزاء لهما صور إذا كانا فعلين.

### وعند ابن عقيل:

١ ــ الفعلان ماضيان، نحو: إِنْ قام زيدٌ قام عمرٌو، ويكونان في محل جزم،
 ومنه قوله تعالى (١): ﴿ إِنَ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُمُ ﴾.

٢ ـ الثّاني: أن يكونا مضارعين، نحو: إن يَقُم زيدٌ يَقُم عمرٌو، ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ وَإِن تُبْـدُواْ مَا فِنَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ ﴾ .

٣ ـ الثَّالث: أن يكون الأول ماضياً، والثاني مضارعاً، نحو: «إن قام زيد يقم عمرو»، ومنه قوله تعالى (٣): ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْخَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِ مِ أَغْمَالَهُ مُ ﴾.

٤ ـ الرَّابع: أن يكون الأول مضارعاً، والثاني ماضياً، وهو قليل، ومنه قول أبي زبيد الطائي:

مَــنْ يَكِــدْنِي بِشَــيْءٍ كُنْــتُ مِنْــهُ ﴿ كَالشَّــجَا بَــيْنَ حَلْقِـــهِ وَالوَرِيْـــدِ وقوله ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه».

وقول عائشة: «إِنَّ أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ».

\_ قال المرادي: «إذا كان الشرط والجزاء فعلين فلهما تسع صور ؛ لأن الشرط له ثلاثة أحوال:

\_ أحدها: أن يكون ماضي اللفظ أو مضارعاً عارياً من لم ومصحوباً به، والجزاء كذلك.

والحاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، منها ثمانية تجوز فيها الاختيار،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧/٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>۳) سورة هود ۱۱/۱۱۰

وواحد مختلف فيه ، وهو أن يكون الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً عارياً من «لم».

- \_ فمذهب الجمهور ، أنه لا يجوز إِلَّا في الشعر .
- \_ ومذهب الفرّاء والمصنف جوازه في الاختيار.

واستدل المصنّف بقوله ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه». وبورود ذلك في أبيات لم يضطر قائلها إلىٰ ذلك.

\_ ثم تلك الثمانية الجائزة في الاختيار منها راجح ومرجوح، فإن كونهما ماضيين وضعاً أو بمصاحبة «لم» أحدهما أو كلاهما أو مضارعين دون لم أولئ من سوئ ذلك.

\_ فعلين (١): مفعول مقدَّم، يقتضين: فعل وفاعل، والضمير عائد على أدوات الشرط، والجملة نعت لأسماء، شرط: مبتدأ، قُدِّما: خبره، وهي جملة مستأنفة وكذلك جملة (يتلو). وقال المكودي: شرط: خبر مبتدأ مضمر، أي: أحدهما شرط، أو مبتدأ، والخبر محذوف، أي: منهما شرط، يتلو الجزاء: الجملة صفة لشرط، وجواباً: حال من الضمير المستتر في وسما، وجملة (وسما) مستأنفة، وعند الشاطبي: جواباً: مفعول ثان لـ (وسم) .

\_ وماضيين: مفعول ثان لـ «تلفيهما» مقدَّم، أو مضارعين: معطوف على ما قبله، تلفيهما: مضارع متعد لاثنين، والضمير المفعول الأول، أو متخالفين: معطوف على «ماضيين».

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة /۱۳۹ ـ ۱٤٠، وشرح المكودي ٧١٠/٧ ـ ٧١١، والمقاصد الشَّافية ٦ /١٣١، وشرح الهواري ٢/٤٠٠

## 

يعني أن الجزاء<sup>(١)</sup> إذا كان مضارعاً وكان الشرط ماضياً جاز جزمه ورفعه،
 ومن الجزم قوله تعالى<sup>(٢)</sup>: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُۥ فِي حَرْثِهِۦ﴾.

## \_ ومن الرفع قول زهير:

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيْكُ يَصُوْمَ مَسْغَبَةٍ ﴿ يَقُولُ: لَا غَائِبٌ مَا لِي وَلَا حَرِمُ

\_ قال المرادي: «ونصَّ الأئمة على جوازه في الاختيار مطلقاً، وزعم بعضهم أنه لا يجيء في الكلام الفصيح إلَّا مع كان».

وقال في شرح الكافية: «الجزم مختار ، والرفع جائز كثير».

\_ أما تخريج الرفع فقد اختلف فيه النحويون:

١ ـ عند سيبويه على تقدير التقديم، وجواب الشرط محذوف.

٢ ـ وعند الكوفيين والمبرِّد على تقدير الفاء وهو الجواب.

٣ ـ وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ، ولا على حذف الفاء ، بل لما
 لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضياً ضَعُفت عن العمل في الجواب .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٤/٥٤٢ ـ ٢٤٦، وشرح الأشموني ٢/٦٢٣ ـ ٣٢٧، وشرح المكودي ٧١٢/٢ وفُهِم من قوله: حسن أنه كثير، ولا يُفْهَم منه أنه أَحْسَنُ من الجزم بل الجزم أَحْسَنُ لأنه على الأصل، وإرشاد السَّالك ٢/٠٠٠ ـ ٢٠٠٢، وشرح ابن طولون ٢٣٦/٢ ـ ٢٣٧، وإذا كان الشرط مضارعاً فرفع الجواب لا يختص بالضرورة نحو قراءة: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ سورة النساء ٤/٨٧ قراءة طلحة بن سليمان يرفع الكافين، انظر معجم القراءات ١١١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري ٢٠/٤٢.

---

\_ وإذا كان الشرط والجزاء مضارعين وجب جزمهما نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَإِن تُبْـدُواْ مَا فِي اللَّهُ ﴾ . فِي اللَّهُ عُنَاسِبْكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ .

\_ وقد يجيء الجواب مرفوعاً ، والشرط مجزوم كقول عمرو بن خثارم البجلي: يَا أَقْرَعُ بِن حَارِم البجلي أَقْرَعُ بِ إِنَّاكَ إِنْ يُصْرِعُ أَخْدوكَ تصرعُ وَالله أَشَار بقوله: «وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارع وَهَنْ» ، أي: ضَعُف.

وقال ابن طولون: «وأما رفعه إن كان الشرط مضارعاً فضعيف».

\_ وبعد ماض (٢): بعد: متعلِّق بـ (حَسَن) ، ماض: مضاف إليه ، رفعك: مبتدأ ، الجزا: مفعول المصدر حَسَن: خبر المبتدأ ، رفعه: مبتدأ ، بعد: متعلِّق بـ (وهن) ، مضارع: مضاف إليه ، وهن: خبر المبتدأ .

و ٧٠١. وَاقْرُنْ بِفَا حَتْماً جَوَاباً لَوْ جُعِلْ ﴿ شَرْطاً لِرْإِنْ)، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللهِ اللهُ عَلَى ﴿ شَرْطاً لِرَاإِنْ)، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ شَرْطاً لِرَاإِنْ)، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\_ في البيت الأول: أصل جواب الشرط (٣) أن يكون فعلاً صالحاً لجعله شرطاً ، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها ، فإذا لم يكن كذلك وجب اقتران

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني ٢/٨٧٣ ـ ٣٣٢، وتوضيح المقاصد ٤/٩٤ ـ ٢٥٢، وشرح ابن عقيل ٤/٣٧ ـ ٣٧٨، وشرح ابن طولون ٢٣٨/٢ ـ ٢٣٩، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٣ ـ ٢٧٤، وشرح الهواري ٤/٤٤، وشرح المكودي ٢/٣٧ ـ ٧١٥، وإرشاد السَّالك ١٠٠٣/١ ـ ١٠٠٧، وأوضح المسالك ١٩٣٣ ـ ١٩٠٩، والمقاصد الشَّافية ٢/٨٣١ ـ ١٤٩٠

الجواب بالفاء وذلك:

\_ في الجملة الاسمية نحو(١): ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

\_ والطلبية نحو(٢): ﴿ إِن كُنْتُمْ تَجِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

ونحو(٣): ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ .

في قراءة ابن كثير وغيره.

وقد اجتمعا في قوله(٤): ﴿ وَإِن يَخَذُلُّكُمْ فَعَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُـرُكُم مِّنْ بَعَٰدِهِ ۗ ﴾ .

\_ والتي فعلها جامد: نحو (٥): ﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ ﴾ .

\_ أو مقرون بقد: نحو(٦): ﴿ إِن يَسْـرِقْ فَقَـدٌ سَـرَقَ أَخٌ لَّهُو مِن قَبِّـلُ ﴾ .

\_ أو تنفيس: نحو(٧): ﴿ وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْـلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْـلِهِ ۗ ﴾.

\_ أو لن: نحو(^): ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكُفَّرُوهُ ﴾ .

\_ أو ما: نحو(٩): ﴿ فَإِن تَوَلَّيْ تُرْفَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ﴾ .

سورة الأنعام ٦/١٧٠.

(۲) سورة آل عمران ۳۱/۳.

(٣) سورة طه ١١٢/٢٠، قراءة ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد بالجزم على النهي. انظر معجم
 القراءات ٥/٩٩٠.

(٤) سورة آل عمران ٣/١٦٠/٠

(۵) سورة الكهف ۳۹/۱۸ سورة الكهف

(٦) سورة يوسف ١٢/٧٧٠

(٧) سورة التوبة ٩/٢٨.

(۸) سورة آل عمران ۱۱۵/۳.

(۹) سورة يونس ۱۰/۲۲،

وقد تُحْذَفُ الفاء للضرورة كقول عبد الله بن حسان:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرهَا ﴿ وَالشَّرِّ بِالشَّرِّ عند الله مِنْلانِ وَقُولُ الشَّاعر:

مَـنْ لَا يَـزَلْ يَنْقَـادُ لِلْغَـيِّ وَالصِّبَا ﴿ سَـيُلْفَىٰ عَلَـىٰ طُـوْلِ السَّلَامَة نَادِمَـا

\_ قال ابن النَّاظم: «وحذفها في الندور كما أخرجه البخاري من قوله ﷺ لأُبَيّ اللهُ اللهُ للهُ اللهُ الله

\_ وعن المبرّد إجازة حذف الفاء في الاختيار ، وقد جاء حذفها وحذف المبتدأ في قول فلان الأسدي:

بَنِي ثُعَـلٍ لَا تَنْكَعُـوا العَنْـز شِـرْبهَا ﴿ بَنِـي ثُعَـل مِـن يَنْكَـع العَنْـز ظَـالِمُ أي: فهو ظالم.

\* وفي البيت الثاني: قال ابن عقيل: «إذا كان الجواب جملة اسميّة وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة «إذا» الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى (١٠): ﴿ وَإِن تُصِبُّهُ مُر سَيِّئَةٌ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾.

ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسميَّة استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو: «إن تجُد إذا لنا مكافأة» . » .

وذكر أبو حيان: أن مورد السماع «إن»، وكذلك خَصَّه المؤلف بها، وقد جاءت بعد إذا الشرطية نحو (٢): ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِة إِذَا هُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴾ .

سورة الروم ۳۰/۲۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٠/٤٨.

\_ واقرُن (١): فعل أمر ، بفا: متعلِّق بـ (اقرن) ، حتماً: نعت لمصدر محذوف: قرناً حتماً ، جواباً: مفعول به ، لو: حرف شرط ، جُعل: بالبناء للمفعول ، شرطاً: مفعوله الثاني ، والأول مستتر ، لـ «إن» متعلِّق بـ «جُعِل» ، أو غيرها: معطوف على «إن» ، لم ينجعل: جواب (لو) يتعدّى لواحد ، وهو محذوف تقديره: لم ينجعل جواباً .

\_ تخلف: فعل مضارع ، الفاء: مفعول به ، (إذا): فاعل ، المفاجأة: مضاف إليه ، وعند الأزهري الظاهر أنه نعت (إذا) ، ك(إن): الكاف: جارة لقول محذوف ، إن: حرف شرط ، تجد: فعل الشرط ، إذا: رابطة ، وهي حرف أو ظرف زمان أو مكان ، خلاف ، لنا: خبر مقدَّم ، مكافأة: مبتدأ مؤخَّر .

### 

إذا أخذت (٢) أداة الشرط جوابها، وذكر بعده مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز جزمه عطفاً على الجواب،

\_ ورفعه على الاستئناف،

ونصبه على إضمار «أن».

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة ١٤٠ إذا عند الأخفش حرف واختاره ابن مالك، وعند المبرِّد ظرف مكان وتبعه ابن عصفور، وعند الزَّجاجي ظرف زمان، وشرح المكودي ٧١٤/٢ ــ ٧١٥.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٤/٥٥/٤، وشرح ابن طولون ٢٣٩/٢، وشرح الأشموني ٣٣٢/٢ ـ ٣٣٣، وقرئ بهن ﴿ مَن يُضَهِلِلِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَلّهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِم ﴾ سورة الأعراف ١٨٦/٧، و ﴿ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللّهُ قَرَاةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ ﴾ سورة البقرة ٢٧١/٢، وأوضح المسالك ١٩٥/٣، وأرشاد السَّالك ٢٧٥/١ ـ وشرح ابن النَّاظم/٢٧٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٤، وشرح الهواري ٤/٤/١، والمقاصد الشَّافية ٢/١٥١ ـ ١٥٥/٠.

وقرئ بالثلاثة قوله تعالى (١): ﴿ ٠٠٠ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ٠٠٠ ﴾ .

\_ قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وسهل والحسن «فيفغرُ ويعذبُ»، بالرفع فيهما على الاستئناف.

\_ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف والأعمش واليزيدي «فيفغرْ . . . ويعذبْ » بالجزم فيهما عطفاً على الجزاء المجزوم ، وهو «يحاسبكم» .

\_ وقرأ ابن عباس وعاصم الجحدري وغيرهم «فيغفرَ · · · ويعذَّبَ» بالنصب فيهما على إضمار «أن» ·

\_ وقال النابغة الذبيان:

فَ إِنْ يَهْلُكَ أَبُو قَابُوس يهلُك ﴿ رَبِيكُ النَّاسِ وَالبَلَدُ الحَرَامُ وَلَاللَهُ الحَرَامُ وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِدَنَابٍ عَدْشٍ ﴿ أَجِبِ الظَّهْرِ لَدْسَ لَهُ سَنَامُ

\_والفعلُ<sup>(۲)</sup>: مبتدأ ، من بعد: متعلِّق بـ «يقترن» ، الجزا: مضاف إليه ، إن: حرف شرط ، يقترن: فعل الشرط ، بالفا: متعلِّق بـ «يقترن» ، أو الواو: معطوف على الفا: بتثليث: متعلِّق بـ «قمِن» ، قمن: صفة مشبهة بمعنى حقيق ، خبر الفعل ، وجواب الشرط محذوف للضَّرورة .



\_ إذا وقع المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط<sup>(٣)</sup> وجوابه جاز جزمه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٤/٢ ، وانظر معجم القراءات ٤١٩/١ ــ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٤٠، وشرح المكودي ٢/٧١٧٠

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ١٥٥/٤ \_ ٢٥٦، وشرح الأشموني ٣٣٣/٢، وشرح المكودي ٢١٨/٢،=

- \_ عطفاً على فعل الشرط،
  - \_ ونَصْبه بإضمار «أن»،
- \_ وامتنع الرفع، إذ لا يصحُّ الاستئنافُ قبل الجزاء.

فالجزم نحو قوله تعالىٰ (١): ﴿ إِنَّهُر مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾. يصبر: مجزوم بالعطف على فعل لشرط.

والنصب كقول الشاعر:

وَمَـنْ يَقْتَـرِبْ مِنَّـا وَيَخْضَـعَ نُـؤُوِه ﴿ وَلَا يَخْشَ ظُلْماً مَا أَقَامَ وَلَا هَضْـما

\_ وألحق الكوفيون «ثم» بالفاء والواو، فأجازوا النصب بعدها، واستدلوا بقراءة الحسن<sup>(۲)</sup>: ﴿وَمَن يَخَرِّجُ مِنْ بَيْتِهِـ، مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِـ، ثُرَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ ﴾.

بنصب الكاف على إضمار «أنْ» بعد «ثم» ، وهو مذهب الكوفيين .

- \_ قال ابن جنِّي: «هذا ليس بالسَّهل، وإنما بابه الشعر لا القرآن».
- \_ وذكر الشَّاطبي أنَّ هذه القراءة لم يثبت البصريون بها حكماً لندورها...

<sup>=</sup> وشرح ابن عقيل ٤٠/٤ ــ ٤١ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٥ ، وإرشاد السَّالك ٢/٥٩ ــ ١٠١٠ . وأوضح المسالك ٢/٩٥ ، وفي شرح ابن طولون ٢٤٠/٢ ــ ٢٤١ ، أما لو كان العطف بـ «ثم» لم يجز النَّصب في الموضعين لأن إضمار أَنْ بعدها غير معروف...» وانظر المقاصد الشَّافية ٢/١٦٠٠ وأحد الشرطين أن يكون العطف بالفاء أو الواو كما مرَّ فدلّ أن ذلك عنده مختص بهما ولا يجوز في غيرهما وهو رَدّ لما أجازه الكوفيون فيما نقل عنهم في «ثم» من «النَّصب».

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۲/۹۰.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء ٤/٠٠/، معجم القراءات ١٤١/٢، وهذه القراءات لم يثبت البصريون بها حكماً لندورها.

\_ جزمٌ (١): مبتدأ ، أو نصب: عطف على ما قبله ، بفعل: متعلِّق بنصب ، ورواية: بفعل ، إثر: ظرف ، متعلِّق بنعت لفعل ، فا: مضاف إليه ، أو واو: معطوف على «فا» ، إن: حرف شرط ، بالجملتين متعلِّق بـ «اكتنفا» ، اكتُنفا: فعل الشرط وجواب الشرط محذوف ، وعند الشاطبي: اكتنفا مبني للفاعل ، والصواب عند الأزهري الأول .

## رُ وَالشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ ﴿ وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ الْمَعْنَى فُهِمْ } وُ وَالشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ ﴿ وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ الْمَعْنَى فُهِمْ } وَالْعَكْسُ

\_ يجوز حَذْفُ ما يُعْلَم (٢) من جملتي الشرط والجواب، والحَدْفُ في جملة المجواب أكثر منه في جملة الشرط، ومثال حذف الجواب للعلم به استغناء بالشرط قوله تعالى (٣): ﴿ أَيِن ذُكِّرَتُم ﴾ ، وتقديره: تطيَّرتم.

ومنه قوله تعالى (١٠): ﴿ فَإِنِ ٱسۡ تَطَعۡتَ أَن تَبۡتَغِىَ نَفَقَا فِى ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ سُلَّمَا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأۡتِيَهُم بِكَايَةٍ ﴾ ، والتقدير: فافعل ، وهو كثير .

ويجب ذلك إذا كان الدال عليه ما تقدَّم مما هو جواب في المعنى نحو<sup>(ه)</sup>: ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ﴾ ·

\_ وقولُه: والعكسُ: وهو أن يغني الجواب عن الشرط، فيحذف الشرط كقول الأحوص:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة ١٤١/١، وشرح المكودي ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٢٥٦/٤ ـ ٢٥٧، وشرح الأشموني ٢٣٣٧ ـ ٣٣٥، وشرح ابن طولون ٢٤١/٢ ـ ٢٤٢، وضيح المقاصد ٢٤١/٤ وشرح الأشموني ٢٤٢٠ و التوبة ٦/٩، «لم يحذف منه جملة الشرط ٢٤٢ ، وقوله: ﴿ وَإِنْ أَصَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ التوبة ٦/٩، «لم يحذف منه جملة الشرط كلها، وإنما حذف بعضها»، وشرح المكودي ٢١٨/٧ ـ ٢١٩، وإرشاد السَّالك ٢٠١٠ ـ ١٠١٠، وشرح ابن عقيل ٤١/٤ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>۳) سورة يس ۳۹/۳۹.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٦/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٣٩/٣.

فَطَلَّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْء ﴿ وَإِلَّا يَعْلَلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ

أي: وإلَّا تطلقها، وحذف الشرط أقلُّ من حذف الجواب، وحذفه بدون إنْ قليل، وحذفه معها كثير.

\_ ويُحْذَفَان بعد «إِنْ» في الضَّرورة أي: الشرط والجزاء، كقول رُؤْبَة: قَالَــت بَنَــاتُ العَــمِّ قَالَــت وَإِنْ ﴿ كَــانَ فَقِيــرَا مُعْــدَماً قَالَــت وَإِنْ والتقدير: وإن كان فقيراً معدماً رضيتُه.

\_ والشرط (١): مبتدأ ، يغني: الجملة خبر ، عن جواب: متعلِّق بـ «يغني» ، قد عُلِم: نعت ، لـ «جواب» ، والعكس: مبتدأ ، قد يأتي: خبر المبتدأ ، إنْ: حرف شرط ، المعنى: نائب فاعل ، لفعل محذوف يفسِّره المذكور ، فُهِم: ماض مبني للمفعول ، وجواب الشرط محذوف .

\_ إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم حذفت (٢) جواب ما تأخَّر منهما ، واستغنيت عنه بجواب السّابق شرطاً أو قسماً .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤١، وشرح المكودي ٧١٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٤/٠٢٠ ـ ٢٦٠، وشرح المكودي ٧١٩/٢ ـ ٧٢٠، وشرح ابن عقيل ٤/٤ ـ
 ٤٤، وشرح الأشموني ٣٣٥/٢ ـ ٣٣٨، وإرشاد السَّالك ٢/١٠١٢ ـ ١٠١٣، وشرح ابن طولون
 ٢٤٣/٢ ـ ٢٤٣، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٦، وإرشاد السَّالك ٢/٤٥١ ـ ١٥٥، والمقاصد الشَّافية
 ٢٠٠/٢ وما بعدها، وأوضح المسالك ١٩٨/٣.

- \_ مثال الشرط: إِنْ يقمْ \_ والله \_ زيدٌ أُكْرِمه.
- \_ ومثال القسَمِ: واللهِ إِنْ يَقَم زيدٌ لأقومَنَّ معه.

وسواء كان القسم مصرحاً به كما مَثَّلوا ، أو مدلولاً عليه باللام الموطئة نحو (١): ﴿ لَإِنَّ أُخْرِجُولْ لَا يَخَرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ .

أو بالواو مع حذف اللام نحو<sup>(٢)</sup>: ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَـمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ .

وجواب القسم يكون مؤكّداً باللام أو إِنّ أو منفياً ، وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم .

\* وفي البيت الثاني شمل قوله: «ذو خبر» المبتدأ، وما أصله المبتدأ كاسم إِنَّ وكان، فتقول: «زيد والله إنْ يقم أكرمُه» فيستغنى بجواب الشّرط عن جواب القسم، وإن كان القسم متقدِّماً على الشرط. وإنما رَجَّح الشرط وإن كان متأخّراً لأنه عمدة الكلام، والقسم توكيد للكلام.

\_ وفُهِم من قوله: «رَجِّح» أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم نحو: زيد والله إن يقمْ لأكرمنَّه.

\_ ونصَّ في الكافية والتسهيل أنَّ ذلك على سبيل الحتم ، وليس في كلام سيبويه ما يدل على ذلك .

- \_ وفُهِم من قوله: مطلقاً أنَّ الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخَّر.
  - \_ وقوله: بلا حَذَر . تتميم لِصِحَّة الاستغناء عنه . كذا عند المكودي .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٩/١٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥/٧٣٠

\_ قال المرادي: «وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدُّم ذي خبر، لأن سقوطه مُخِلُّ بمعنى الجملة التي هو منها، بخلاف القسم، فإنه مسوق لمجرد التوكيد».

\_واحذفْ (١): فعل أمر ، لدى: ظرف متعلِّق بما قبله ، اجتماع: مضاف إليه ، شرطِ: مجرور بإضافة اجتماع إليه ، وقسم: معطوف على «شرط» ، جواب: مفعول «احْذِف» ، ما: مضاف إليه ، جملة «أُخِّرت» صلة الموصول ، فهو: مبتدأ ، ملتزمٌ: خبر المبتدأ .

\_ إنْ: حرف شرط، توالَيَا: فعل الشرط، والألف ضمير، قبلُ: خبر مقدم، وهو ظرف مبني على الضَّمِّ، ذو: بمعنى صاحب، مبتدأ مؤخَّر، خبر: مضاف إليه، وعند المكودي: الجملة في موضع الحال من الضمير في «توالَيَا»، ويجوز أن تكون معترضةً بين الشرط وجوابه، فالشرط: مفعول «رَجِّح»، رَجِّح: فعل أمر، مطلقاً: حال من الشرط، بلا حَذَر: متعلِّق بـ «رَجِّح». وجملة «رَجِّح» جواب الشرط.

## 

يعني أنه قد يترجَّح الشَّرط المتأخِّر<sup>(٢)</sup> وإن لم يتقدَّم ذو خبر ، فتقول: والله إِن يقم زيد أكرمُه.

\_ قال المرادي: هذا مذهب الفرّاء، أجاز جعل الجواب للشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر، وتبعه المصنّف مستشهداً بقول الأعشى:

لَـئِنْ مُنِيْتَ بِنَا عَـنْ غِـبٌ مَعْرَكَةٍ \* لَا تُلْفِنَا عَـنْ دِمَـاءِ القَـوْمِ نَنْتَفِـلُ

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤١، وشرح المكودي ٧٢٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٢٦٠/٤ وما بعدها، وشرح الأشموني ٣٣٨/٢ ـ ٣٤٠، وشرح ابن عقيل ٤٥/٤
 ٢٦، وإرشاد السَّالك ٢٠١٤/٢، وشرح ابن النَّاظم/٢٧٦، وشرح المكودي ٢٧٠/٧ ـ ٧٢١.
 وشرح ابن طولون ٤٥/٢)، والمقاصد الشَّافية ١٧٤/٦.

ـ ومنع ذلك الجمهور ، وتأوَّلوا البيت ونحوه على جعل اللام زائدة .

وجعل الزمخشري قوله تعالى (١): ﴿مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ ﴾ جواب الشرط في قوله (١): ﴿لَهِنَ بَسَطتَ إِلَىّٰ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي . . . ﴾ .

\_ قال المكودي: «وفُهِمَ من قوله: «وربما» أن ترجيح الشرط المتأخِّر دون تقديم ذي خبر قليل»(٢).

\_ وقال المرادي: «الخامس: لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين فنذكره مختصراً: إذا توالى شرطان دون عطف فالجواب لأولهما، والثاني مقيّد للأول، كتقييده بحال واقعة موقعه كقوله:

إِنْ تَسْتَغِيْثُوا بِنَا إِنْ تُلْفَرُوا تَجِدُوا ﴿ مِنَّا مَعَاقِلَ عِلْ زَانَهَا كَرَمُ

\_ وإن توالَيَا بعطف فالجواب لهما معاً، كذا قال المصنّف، ومَثَّل له بقوله تعالى (٣): ﴿ وَإِن تَوْلِمُوا وَتَتَقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَشَعَلْكُمُ أَمُولَكُمُ ۞ إِن يَشَعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبَحَلُوا ﴾.

وقال غيره: إن توالئ الشرطان بعطف بالواو فالجواب لهما نحو: إن تأتني وإن تحسن إلي أحسن إليك.

\_ أو بأو: فالجواب لأحدهما، نحو: إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥/٢٨٠

<sup>(</sup>٢) وذكر المكودي هنا نكتة قال فيها: «لم يذكر النَّاظم في هذا الرجز باب القسم، ومع ذلك لم يخله منه، فإنه ذكر حروفه مع حروف الجر في بابها، وذكر بعض أحكامه في باب المبتدأ، وفي باب «إن» في هذا الباب، انظر ٢٧١/٢، وانظر المقاصد الشَّافية ٨٠٠٩ ـ ٤٨٣ ـ ٤٨٣٠.

<sup>(</sup>۳) سورة محمد ۳٦/٤٧ ـ ۳٧٠.

\* 95 \*

أو فأكرمها.

\_ أو بالفاء فنصُّوا على أن الجواب للثاني. والثاني وجوابه جواب الأول.

\_ ربما(١): حرف تقليل ، رُجِّح: ماض مبنيّ للمفعول ، بعد: متعلِّق بـ «رُجِّح» ، قسم: مضاف إليه ، شرط: نائب عن الفاعل ، بلا ذي: متعلِّق بـ «رُجِّح» ، خبر: مضاف إليه ، مقدَّم: نعت لذي خبر .



(۱) إعراب الألفيَّة/١٤١٠

## ٥٨ \_ فَصْلُ (لَوْ)

### **→**



\_ قال المكودي (١): إنما ذكر ((لو)) عقب هذا الباب لأنها تكون شرطية كـ (إِنْ) ، ومع كونها حرف امتناع هي أيضاً شبيهة بأدوات الشرط في احتياجها إلى جواب، ولما كانت ((لو)) تكون حرف شرط، وحرف تمنِّ، ومصدريّة نبه على مراده بقوله: لوحرف شرط....

\_ وذكر المرادي أنَّ هذا هو القسم الأول من قسمي الشرطيَّة ، وهي الامتناعيّة ، يعني أنَّ «لو» الامتناعيَّة حرف يدلُّ على تعليق فعل بفعل فيما مضى ، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها ، ويلزم كون شرطها محكوماً بامتناعه . وأمّا جوابها فلا يلزم كونه ممتنعاً على كل تقدير ؛ لأنه قد يكون ثابتاً مع امتناع الشرط كقوله: «نِعْمَ المرءُ صُهَيبٌ لو لم يخفِ اللهَ لم يَعْصِه».

\_ وعند ابن عقيل: ولا يلي الشرَّطية غالباً إلَّا الماضي، ولهذا قال: «في مُضِيّ» وذلك نحو قولك: لو قام زيد لقمتُ، وفسَّرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ۷۲۲/۲ ـ ۷۲۳ ، وتوضيح المقاصد ٤ / ۲۷۱ ـ ۲۷۳ ، ولا حجة في البيت ، وشرح ابن عقيل ٤ / ٤٧ ـ ٤٨ ، وشرح ابن النَّاظم / ۲۷۷ ، وشرح الهواري ٤ / ١٥٨ ، فتركوا في الآية ، وسلموا في البيت ماضيان ، وهما في المعنى مستقبلان ، وأوضح المسالك ٢٠٣٣ ـ ٢٠٥ ، والمقاصد الشَّافية ٦ / ١٧٩ وقوله: يقل إيلاؤها مستقبلاً . تنكيت على من يجعل «لو» مختصة بالماضي أبداً ؛ وأنه لا يقع بعدها المستقبل .

غيره، بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، والأُوْلَىٰ أصحّ.

\_ وقد يقع بعدها ما هو مستقبل معنى، وإليه أشار بقوله: «ويقلَّ إيلاؤُها مستقبلاً»، ومنه قوله تعالى (١): ﴿ وَلِيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾. وقول توبة بن الحمير:

وَلَو أَنَّ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّة سَلَّمَت ﴿ عَلَى وَدُّونِي جندلٌ وَصَفِيحُ لَسَ اللَّهُ وَصَفِيحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيْمَ البَشَاشَةِ أو زقا ﴿ إِلَيْهَا صَدَىٰ مِنْ جَانِبِ القَبْرِ صَائِحُ

\_ لو (٢): مبتدأ ، حرف: خبره ، شرط: مضاف إليه ، في مضيّ: متعلَّق بشرط ، يقلّ: فعل مضارع ، إيلاؤها: فاعل ، مستقبلاً: مفعوله الثاني ، وها: في إيلاؤها: هو الأول ، لكن: حرف استدراك ، قُبِل: ماض ، والجملة مستأنفة .

# 

يعني أنَّ (لو)<sup>(٣)</sup> تختصُّ بالفعل كما تختص به (إِنْ) ، وفُهِم من تشبيهه لها بإِنْ أنَّ الفعل يليها ظاهراً ومضمراً كما يلي (إِنْ) ، فتقول: لو زيد قام لأكرمتُه، فيكون (زيدٌ) فاعلاً بفعل مضمر يفسِّره (قام) ، كما تقول: إنْ زيد قام فأكرِمْه، ومنه قول

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ٤/٩.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٤١ ـ ١٤٢، وشرح الكافية ٢/٧٣٧.

<sup>(</sup>٣) شرح المكودي ٧٢٣/٢، وشرح ابن عقيل ٤ /٤٤، وتوضيح المقاصد ٢٧٦/٤ ـ ٢٧٧، وشرح الأشموني ٣/٤٧٦ ـ ٢٧٧، وشرح الأشموني ٣٤٧/٢ كقول عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» والفعل مضمر يفسّره فعل ظاهر بعد الاسم. وذكر قول حاتم ثم قال: والظَّاهر أن هذا لا يختص بالضَّرورة والنادر، بل يكون في فصيح الكلام كقوله تعالى: ﴿قُل لَوَ أَنتُمْ تَعَلِكُونَ خَزَانِنَ رَحْمَةٍ رَبِّ ﴾ سورة الإسراء ١٠٠/١٧، حذف الفعل فانفصل الضمير، وأوضح المسالك ٣/٥٠٧، والمقاصد الشَّافية ٢/١٨٠، وشرح ابن طولون

حاتم: «لو ذاتُ سوارٍ لطمتني».

\_ وتدخل «لو» على «أنَّ» واسمها وخبرها نحو: لو أنَّ زيداً قام لقمتُ.

### \_ واختُلف فيها:

\_ قيل: هي باقية على اختصاصها، و «أَنَّ» وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت أنَّ زيداً قائم لقمت، أي: لو ثبت قيامُ زيد. وذكر المرادي هذا للكوفيين والمبرِّد والزَّجّاج.

\_ وقيل: زالت عن الاختصاص ، و «أنّ » وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير: لو أنّ زيداً قائم ثابت لقمت ، أي: لو قيامُ زيدٍ ثابت . هذا مذهب سيبويه ، كذا عند ابن عقيل ، وزاد المرادي أنه مذهب البصريين ، وقال غير سيبويه: لا تحتاج إلى خبر لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أنّ .

\_ وذكر المرادي مباشرة لو «أَنَّ»، وذهب إلى أنه كثير، ثم ذكر الخلاف في تخريج هذه الحالة على المذهبين السَّابقين.

\_ وهي (١): مبتدأ ، في الاختصاص متعلِّق بما تعلَّق به الخبر أو بالكاف لما فيها معنى التشبيه ، بالفعل: متعلِّق بالاختصاص ، كإنْ: خبر المبتدأ ، لكنّ : حرف استدراك ، لو: اسمها ، أنّ : مبتدأ ، بها متعلِّق بـ «تقترن» ، والجملة : قد تقترن : خبر المبتدأ ، والمبتدأ وخبره خبر «لكنّ» .

ر ٧١١. وَإِنْ مُضَارِعٌ تَلَاهَا صُرِفَا ﴿ إِلَى الْمُضِيِّ نَحُوُ: «لَوْ يَفِي كَفَى» } وَالْمُضِيِّ نَحُوُ: «لَوْ يَفِي كَفَى» }

\_ أي: أنَّ المضارع إذا وقع بعد «لو» صُرِف معناه إلى المضيِّ (٢)، فمعنى «لو

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤٢، وشرح المكودي ٧٢٤/٠.

<sup>(</sup>۲) شرح المكودي 2/17 = 0.74، وتوضيح المقاصد 3/0.74 = 2.00، وشرح ابن عقيل 3/0.00 = 0.00

يفي كفي ا: لو وَفَي كَفَي .

ومثله قول كثيّر عَزَّة:

لَـوْ يَسْـمَعُونَ كَمَـا سِـمَعْتُ حَـدِيْثَهَا ﴿ خَــرُّوا لِعَــزَّة رُكِّعـاً وَسُـجُودَا أَي اللهِ معوا .

\_ وفُهِم منه أنَّ (لو) الواقع بعدها المضارع المؤوّل هي (لو) الامتناعيَّة ، لا لو الشرطيَّة ؛ لأنَّ (لو) الشرطيَّة لا يؤوَّل بعدها المضارع بالماضي لأصالته في الاستقبال ، بل يؤوَّل معها الماضي بالاستقبال ، كذا عند المكودي .

\_ وذكر المرادي أنَّ جواب (لو) لا يكون إلَّا فعلاً ماضياً مثبتاً، أو منفياً بما، أو منفياً بما، أو مضارعاً مجزوماً بلم، والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام، وقد تُحْذَف كقوله تعالى (١): ﴿ لَوَ نَشَاءَ جَعَلْتَهُ أُجَاجًا ﴾، وقد تصحب المنفي بما كقول مجنون بني عامر:

كَذَبْتَ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتَ صَادِقاً ﴿ لَمَا سَابَقَتْنِي بِالبُّكَاءِ حَمَاثِمُ

\_ إنْ (٢): حرف شرط، مضارع: فاعل يفسّر العامل فيه «تلاها»: تلاها: فعل ماض وفاعل ومفعول، صُرِفا: جواب الشرط، إلى المضيّ: متعلِّق بالفعل قبله، نحو: خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول لفعل محذوف مضاف لقول محذوف، لو: حرف شرط غير جازم، يَفي: فعل الشرط، كفئ: جواب الشرط.

### \* \* \*

 <sup>=</sup> ٥١، وشرح الأشموني ٣٥١/٢ ـ ٣٥١، والمقاصد الشَّافية ١٨٨/٦ ـ ١٨٩، وشرح ابن
 النَّاظم/٢٧٧٠.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦/٧٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٤٢٠

## ٥٩ ـ (أُمَّا) وَ(لَوْلَا) وَ(لَوْمَا)

**→** 

وَ ١٧١٧. (أَمَّا) كَـ (مَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ) ، وَفَا حِه لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبِاً أُلِفَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ الله

\_ أَمَّا(١): حرفٌ بسيط فيه معنى الشرط يُؤَوَّل بمعنى: مهما يكُ من شيءٍ ؛ لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولا بُدَّ بعده من جملة هي جواب له، فلذلك لزمته الفاء نحو: أمّا زيدٌ فمنطلق، والأصل مهما يك من شيءٍ فزيدٌ منطلقٌ. فحذف فعل الشرط وأداته، وأُقيمت «أمّا» مقامهما.

\_ وكان الأصل أن يُقال: أمَّا زيدٌ منطلقٌ ، فتجعل الفاء في صدر الجواب ، وإنما أُخِّرت لضرْبٍ من إصلاح اللفظ ، أي: أُخِّرت إلى الخبر فصار: أما زيد فمنطلق ، ولهذا قال: (وَفَا لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوباً أُلِفَا».

\_ وذكر المكودي أنَّ الفاء لا تلي «أَمَّا» ، وأنه لا يُفْصَل بين «أَمَّا» والفاء إلَّا بشيءٍ واحد ، وشمل:

### \_ المبتدأ ، نحو: أمّا زيدٌ فعالمٌ .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۸٤/۶ ـ ۲۸۵ ، وشرح ابن عقيل ٢/٢٥ ، وشرح المكودي ٢٢٦/٢ ـ ٢٢٧ ، وارت وشرح ابن النَّاظم/٢٧٧ ، وشرح ابن طولون ٢٥١/٢ ، وإرشاد السَّالك ٢/٢٢ ـ ١٠٢٣ ، وشرح الهواري ١٠٢٢ ، وأوضح المسالك ٢٠٦/٣ ـ ٢٠٠٧ ، والمقاصد الشَّافية ١٩١/٦ ـ ١٩٢ ، وشرح الأشموني ٢٥٥/٢ .

- \_ والخبر ، نحو: أمَّا قائمٌ فزيدٌ .
- \_والمفعول، نحو(١): ﴿ فَأَمَّا ٱلْمَتِيمَ فَلَا تَقُهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴾.
  - \_ والظرف، نحو: أمَّا اليوم فزيد قائم.
  - \_ والمجرور، نحو: أمَّا في الدار فزيد قائم.
- \_ وذكر المرادي بعض التنبيهات منها: أنه يُؤْخَذ من قوله: لتلو تلوها، أنه لا يجوز أن يتقدَّم الفاءَ أكثرُ من اسم واحد، فلو قلت: أما زيدٌ طعامَه فلا تأكل لم يجز.
- \_ ولا يُفْصَلُ بين «أمَّا» والفاء بجملة تامَّة إلَّا إن كان دعاءً، بشرط أن يتقدَّم الجملة فاصل نحو: أمَّا اليومَ رَحِمَكَ اللهُ فالأمرُ كذا.
- \_ وذكر ابن النَّاظم أنَّه إِنْ كان جواب «أَمَّا» غير شرطي ففصل بمبتدأ . . . أو خبر . . . ، أو معمول فعل ، أو شبهه ، أو معمول مفسَّر به .
- \_ ومما ذكروه أنَّ قولهم: مهما يك ، لا يعني أن «أَمَّا» كمعنى «مهما» وشرطها ، وإنما المراد أن موضعها صالح لهما .
- \_ ولم يذكروا لها غير معنى التفصيل، وقال بعضهم: قد ترد حيث لا تفصيل نحو: أما زيدٌ فمنطلِقٌ، وعند بعضهم: هي إخبار مُضَمَّن معنى الشرط.
  - \* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ هذه الفاء في النثر قليل وكثير.
- \_ أما الكثير: فأنْ تُحذف مع قول استغني عنه بمحكيه كقوله تعالى (٢): ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرَتُمُ ﴾ ، أي: فيقال لهم أكفرتم.

سورة الشُّحع ٩/٩٣ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٠٦/٥.

\_ والقليل: أن تحذف مع قول نحو ما أخرجه البخاري نحو: «أما بعدُ ما بالُ رجالٍ» وقد تُحدْف للضرورة مع «لا» كقول الحارث بن خالد المخزومي:

فَأُمَّا القِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُم ﴿ وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِرَاضِ المَوَاكِبِ

\_ أمَّا(١): مبتدأ، كمهما يك من شيء: خبر، وفا: مبتدأ، لتلو: متعلِّق بالفا، وتلوها: مضاف إليه، وجوباً: حال، أُلِفا: الجملة خبر المبتدأ.

\_ وحَذْفُ: مبتدأ، ذي: مضاف إليه، الفا: عطف بيان أو نَعْت، قلَ: الجملة خبر المبتدأ، في نثر: متعلِّق بـ «قلّ»، إذا: ظرف فيه معنى الشرط، لم يكُ: جازم ومجزوم، قول: اسم يكُ، معها: متعلِّق بـ «نُبِذ»، وجملة: قد نُبِذا: خبر يكُ، وجواب «إذا» محذوف.

| الدًا      | <u> ۱۳ کی ۱۳ کی ۱۳</u><br>جُــودِ عَقَــ | <u>ى ۵۰ ۵۰ ۵۰</u><br>تِنَاعِــاً بِوُ- | ا حد إذا امْ                        | <u>ه مه هم مه مه</u><br>لمُزَمَسانِ الإبْتِسدَ | <u>ه ۵۰ یمه ۵۰ یم ۵</u><br>(کَـوْلًا ، وَلَوْمَـا) یَـ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ــلَا إِذْ | هَـا الْفِعْـ                            | أَلَا) ، وَأَوْلِيَنْ                  | ، ﴿ أَلَّا ،                        | رَ مِـزْ وَ(هَـلَّا                            | رِبِهِمَا التَّحْضِيض                                  | ای ۱۷۱۰ و                             |
| بخر        | اهِرٍ مُسوَّ                             | ـقَ، أَوْ بِظَـــ<br>عمر مور رجم       | رِ ﴿ عُلَّــ<br>﴿ رَبِيْهِ هُونِ رَ | بِفِعْلِ مُضْمَ<br><u>9 موں بعو مو</u>         | ُ قَدُ يَلِيهَا اسْمُ<br>مَ مَوْلَ بِهِمَ مَوْلِ بِهِ  | ار در در و                            |

### \_ لـ(لَوْلَا، وَلَوْمَا) استعمالان<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) سورة الألفيَّة/١٤٢، وشرح الكافية ٢/٧٧٧ ــ ٧٢٨.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/ ۲۸۰، وتوضيح المقاصد 3 / 7 – ۲۹۱، وشرح الأشموني 7 / 7 ۳۵۹، و 0 و شرح ابن عقيل 3 / 7 0 – 00، وشرح المكودي 2 / 7 0 – 2 0 و شرح المعل من السياق قول عمر بن قعاس:

أَلَا رَجُـــلاً جَـــزَاهُ اللهُ خَيْـــراً يَـــدُلُّ عَـــلَىٰ مُحَصَّــلةٍ تَبِيـــتُ أِي أَلَا تروني، وأوضح المسالك ٢٠٩/٣ «فهلا بكراً تُلاعبها وتلاعبك»، والمقاصد الشَّافية أي ١٩٦/٦ ــ ١٩٦/٦

\_ أحدهما: مع الأسماء.

\_ والثاني: يختصّ به الأفعال.

\_ وتناول في البيت الأول حالهما مع الأسماء، فهما يدلَّان على امتناع شيء لثبوت غيره، وهذا ما أراده بقوله: إِذَا امْتِنَاعاً بِوُجُودٍ عَقَدَا.

ويقتضيان حينئذٍ مبتداً ملتزماً حَذْفُ خبرِه في الغالب، وجواباً مصدَّراً بفعلِ ماضٍ، أو مضارع مجزوم بـ (لم».

\_ قال ابن النَّاظم: «فإن كان الماضي مثبتاً قُرِنَ باللام غالباً، وإنْ كان منفياً تجرّد منها غالباً...».

\_ وعند ابن عقيل: لولا زيد لأكرمتُك، وَلَوْمَا زيدٌ لكرمتُك.

وَلَوْمَا زِيدٌ ما جاء عمرٌو، وَلَوْمَا زِيدٌ لم يجئ عمرٌو.

فزيدٌ في هذه المُثُل ونحوها مبتدأ ، وخبره محذوف وجوباً ، والتقدير: لَوْلَا زيدٌ موجود.

\_ وعند ابن هشام: «للولا ولوما وجهان:

\_ أحدهما: أن يدلًا على امتناع جوابهما لوجود تاليهما. فيختصّان بالجمل الاسميَّة، نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ لَوَلَا آنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾.

\* وفي البيت الثاني: تناول اختصاصهما بالأفعال، وذلك إذا دَلَّا على التحضيض، ويساويهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال: هَلَّا، وَأَلَّا وَأَلَا.

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ ۲۱/۳۶.

\_ ومما ذكره الأشموني من التمثيل<sup>(۱)</sup>: ﴿ لَوْلَا تَشَـتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾ . ونحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ لَوْلَا تَشَـتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾ . ونحو (۲): ﴿ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ﴾ ، ونحو قوله: هلا تُسْلِم ، أو ألا تُسْلم فتدخل الجنة » . ونحو<sup>(۳)</sup>: ﴿ أَلَا تُقَايَبُلُونَ قَوْمًا نَّكَتُواْ أَيْمَانَهُمْ ﴾ .

\_ والعَرْض كالتحضيض ، إِلَّا أَنَّ العَرْض طلبٌ بلينٍ ورفقٍ ، والتحضيض طلبٌ بحثٍّ .

 « وفي البيت الثالث ذكر أنه قد يلي هذه الأدوات اسم بفعل مضمر ، عُلَق أو بظاهر مؤخّر .

مثال الأول: هَلَّا زيداً تضربه · فزيداً عُلِّق بفعل مضمر ، بمعنى أنه مفعول للفعل المضمر .

ومثال الثاني: هلَّا زيداً تضرب، فزيداً عُلِّق بفعل ظاهر مؤخَّر، بمعنى أنه معمول للفعل الذي بعده؛ لأنه مفرَّغ له،

\_ وذكر ابن عقيل أنّه سبق أنّ أدوات التحضيض تختصُّ بالفعل، فلا تدخل على الاسم، وبيّن هنا أنه قد يقع الاسم بعدها كالأمثلة السَّابقة، وبيت جرير:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم جه بني ضَوْطَرى، لَوْلَا الكميَّ المقنَّعا الكميَّ: مفعول بفعل محذوف، أي: لولا تعدون الكميَّ المقنع.

\_ لولا(٤): مبتدأ ، و «لوما»: معطوف على «لولا» ، جملة: يلزمان المبتدا: خبر المبتدأ وما عُطِف عليه ، إذا: متعلّق بمحذوف هو الجواب الدال عليه بـ «يلزمان» ،

<sup>(</sup>۱) سورة النمل ۲۷/۲۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩/١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) إعراب الألفيّة /١٤٢ ـ ١٤٣٠

\* 35 \* -

امتناعاً: مفعول مقدَّم بـ (عقدا) ، بوجود: متعلِّق بـ (عقد) ، عقدا: فعل الشرط ، وجوابه محذوف .

\_ وبهما: متعلِّق بـ «مِزْ» ، التحضيض: مفعول مِزْ مقدَّم عليه ، مِزْ: فعل أمر من «ماز» ، هلَّذ معطوف على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الجارّ ، وألَّا ألَا: معطوفان على «هَلَّا» ، أوليَنْها: فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة ، والهاء: مفعوله الأول ، الفعل: مفعوله الثاني .

\_ وقد: حرف تقليل ، يليها: فعل مضارع ، والهاء: مفعوله ، اسم: فاعله ، بفعل: متعلّق بـ «عُلِّق» ، ومضمر: نعت لـ «فعل» ، عُلِّق: نعتٌ لاسم ، أو بظاهر: معطوف على «بفعل» ، مؤخّر: نعت لظاهر.



# ٦٠ ـ الإِخْبَارُ بِـ (الَّذِي) وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ [سَبْكُ النَّحْو]

م ١٩٧٠ مَا قِيلَ: «أَخْبِرْ عَنْهُ بِهِ: الَّذِي» خَبَرْ ﴿ عَنْ (الَّذِي) مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُّ ﴿ عَنْ (الَّذِي) مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُ ﴿ عَنْ (الَّذِي) مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُ ﴿ عَنِ (الَّذِي) مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُ ﴾ ١٨٧. وَمَا سِسَوَاهُمَا فَوسِّ طُهُ صِسلَهُ ﴿ عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَ هُ ﴿ عَائِدُهُا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَ هُ ﴾ ١٨٥. وَمَا سِسَوَاهُمَا فَوسِّ طُهُ وَسِلَهُ ﴿ عَائِدُهُا خَلَا ﴾ (١٨٠ نَحْوُ: «الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدًا ﴾ فَذَا ﴿ «ضَرَبْتُ زَيْداً» كَانَ ، فَاذْرِ الْمَأْخَذَا ﴾ فَا مَن عَمْ مَنْ عَمْ مَنْ عَمْ مَن عَمْ مَن عَمْ مَن عَمْ مَن عَمْ مَن عَمْ مَنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّ

\_ هذا البابُ<sup>(۱)</sup> وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية كما وضع التصريفيون مسائل التصريف في القواعد التصريفيَّة ، وبعضهم يسمي هذا الباب باب السَّبْك.

\_ قال ابن النَّاظم: «وكثيراً ما يُصار إلى هذا الإخبار لقصد الاختصاص، أو تقوي الحكم، أو تشويق السَّامع، أو إجابة الممتحن».

\_ قال ابن هشام: إذا قيل لك: كيف تخبر عن زيد من قولنا: زيد منطلق، بالذي؟ فاعمد إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال:

ـ أحدها: أن تبتدئ بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره ، وهو «الذي» .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۹۲/۶ ـ ۲۹۳ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۸۱ ، وأوضح المسالك ۲۰۹/۳ ـ ۲۱۰ ، المقاصد الشَّافية ۲۰۰/۲ وسمَّاه باب الإخبار ، وقد وضعه النحويون بقصد التدريب والاختبار ، ولأنه يعرض فيه مسائل صعبة قد يغلظ فيها الكبراء من أهل هذا الشأن لقلة التدريب ، وفيه فائدة ، وهي القُدْرة على التصرُّف في الكلام ؛ ولذلك يسمّى عند القدماء سبك النحو» ، وشرح ابن عقيل ١٩٧٤ . وشرح المكودي ٢/٣٢٧ ـ ٢٥٤٧ ، وشرح ابن طولون ٢/٥٥٢ ـ ٢٥٧ ، وشرح الأشموني ١٠٢٨ . وشرح الهواري ١٠٢٨٤ ـ ١٠٢٩ ، وإرشاد السَّالك ٢/١٠٢١ ـ ٢٠١٩ .

- الثاني: أن تؤخِّر زيداً إلى آخر التركيب.
- \_ الثالث: أن ترفعه [زيد] على أنه خبر للذي.
- الرابع: أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميراً مطابقاً في معناه وخبره، فتقول: الذي هو منطلق زيد: فالذي: مبتدأ، هو منطلق: مبتدأ وخبر، والجملة صلة للذي، والعائد منها الضمير الذي جعلته خلفاً عن زيد الذي هو الآن كمال الكلام [أي: الخبر].
- \_ وقد تبيَّن بما شرحناه أن زيداً مُخْبَرٌ به لا عنه ، وأنَّ الذي بالعكس ، وذلك خلاف ظاهر السُّؤَال ، فوجب تأويل كلامهم على معنى أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بالذي».
- \_ وقولك بالذي: الباء للسببيَّة ، لا باء التعدية ، والإخبار يكون بالذي وفروعه .
- \_ وتقول عن الإخبار عن التاء: من قولك: ضربته زيداً ، الذي ضرب زيداً أنا ، ففعلت فيه ما ذكر ، فتأتي بالموصول مبتدأ ، وتؤخّر ما تريد الإخبار عنه وتجعله خبراً عن الموصول ، وما بينهما صلة فيها ضمير مطابق للموصول موضوع في مكان الاسم المؤخّر المعبّر عنه في النظم بـ «معطئ التكملة» . أي الذي كان به تكميل الكلام قبل تركيب الأخبار .
- \_ وتقول في الإخبار عن رغبة ، من نحو: جئت رغبة فيك: الذي جئت له رغبة ليك .
- \_ وعن يوم الجمعة من نحو: صمتُ يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة.
- \_ وقوله: «فَادْرِ الْمَأْخَذَا» المراد به أن تقيس على هذا العمل غيره في هذا المثال الذي ذكره في البيت الثالث.

\_ ما(١): مبتدأ موصول، قيل: صلتها، أخْبِر: فعل أمر، عنه بالذي: متعلِّقان بـ «أخْبِر»، خبر: خبر عن «ما»، عن الذي: متعلِّق بـ «خبر»، مبتدأً: حال من الضمير المستكن في «قبل»، وقبلُ: متعلق بـ «استقر»: واستقر في موضع الحال من الذي، والذي الأول والثاني في البيت لا يحتاجان إلى صلة؛ لإرادة تعليق الحكم على لفظهما، لا أنهما موصولان.

\_ ما: مبتدأ ، سواهما: صلة ، فوسطه: خبر المبتدأ ، أو مفعول بفعل محذوف يفسِّره فوسطه ، صلة: حال من الهاء في وسطه ، عائدها: مبتدأ ، خلف: خبره ، معطي: مضاف إليه ، التكملة: مجرور بالإضافة .

\_ نحو: خبر لمبتدأ محذوف مضاف لقول محذوف، الذي: مبتدأ، ضربتُه: صلة، زيد: خبر المبتدأ، فذا: مبتدأ، ضربت زيداً: خبر مقدَّم لـ «كان»، كان: ناقص، واسمه مستتر، وجملة كان: خبر المبتدأ، فادرِ: أمر، المأخذا: مفعوله.

# ر ۷۲٠ وَبِ (اللَّذَيْنِ، وَالَّـذِينَ، وَالَّتِي) ﴿ أَخْبِرْ مُرَاعِياً وِفَاقَ الْمُثْبَتِ ﴾ ﴿

\_ إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه \_ مثنى (٢) ، فجئ بالموصول مُتَنَّى كاللذين ، وإن كان مجموعاً فجئ به كذلك كالذين ، وإن كان مؤنثاً فجئ به كذلك كالتي .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة ١٤٣، وشرح المكودي ٧٣٣/٢، وشرح الهواري ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۲۸۱، وشرح ابن عقيل ٢/١٤، وشرح الأشموني ٣٦١/٣ ـ ٣٦١، وتوضيح المقاصد ٢/٤٤، وشرح ابن طولون ٢/٧٧، وقد أكثر من ذكر الأمثلة على هذه المسألة، والمقاصد الشَّافية ٢/٧٠٢، وأوضح المسالك ٣١٠/٣، وشرح المكودي ٢٩٣٤، وإرشاد السَّالك ٢/٠٣٤، ويشمل ذلك خمس مسائل تنظرها بمثال واحد، وهو: بلغ امرأتاك رسالة من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك، فإذا أخبرت عن الرسالة من هذا التركيب قلت: التي بلّغها امرأتاك من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك رسالة، فتقدّم الضمير عن محله وتصله بالفعل....

فإذا أخبرت عن «الزيْدَين» من نحو: بَلُّغ الزيدان العمرين رسالة.

قلت: اللذان بلّغا العمرين رسالة الزيدان.

أو عن العمرين ، قلت: الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون.

أو عن الرسالة ، قلتَ: التي بلغها الزيدان العمرين رسالة .

\_ قال ابن عقيل: والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه، لأنه خبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إنْ مفرداً فمفرداً، وإنْ مثنى فمثنى، وإن مجموعاً فمجموعاً، وإن مذكراً فمذكراً، وإن مؤنّثاً فمؤنّثاً».

ثم ضرب مجموعة من الأمثلة:

- أخبر عن الزيدَيْن ، من ضربت الزيدَيْن: تقول: اللذان ضربتهما الزيدان ·
- \_ أخبر عن الزيدين ، من ضربت الزيدين ، تقول: الذين ضربتهم الزيدون .
  - \_ أخبر عن هند، من ضربت هنداً، تقول: التي ضربتها هند.

وهذا أمر لا بدَّ له من شروط؛ إذ لا يصح الإخبار عن اسم في الكلام إلَّا بشروط تبسط في البيت الآتي.

\_ باللذين (١): متعلِّق بـ «أخبر» ، والذين والتي: معطوفان على ما قبلهما ، أخبر: فعل أمر ، مراعياً ، المثبت: مضاف فعل أمر ، مراعياً ، المثبت: مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٣ ، وشرح المكودي ٧٣٥/٢.

| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إِ ٧٢١. قَبُسُولُ تَسَأْخِيرٍ وَتَعْرِيسَفٍ لِمَسَا ﴿ أُخْبِسَ عَنْـهُ هَـا هُنَـا قَـدْ حُتِمَـا إَيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lal la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إِلَّا ٧٢٧. كَلْمَا الْغِنْسَىٰ عَنْسَهُ بِلَّاجْنَبِيِّ اوْ ﴿ بِمُضْمَرٍ شَرْطٌ ، فَرَاعِ مَا رَعَوْا إِنَّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کر دول به |

- ذكر ابن هشام (١) أنَّ الإخبار إن كان بالذي أو أحد فروعه اشتُرِط للمخبر عنه سبعة شروط، وذكر ابن النَّاظم سبعة أيضاً، وعند المرادي ثمانية شروط، وأربعة عند الهواري والمكودي وغيرهم، وتركوا الشروط الثلاثة؛ لأنَّ الناظم اكتفى بأربعة، وترك الثلاثة في النظم، وذكر الأشموني أن شروط المخبر عنه تسعة أمور:

١ ــ الأول: أن يكون قابلاً للتأخير ، فلا يُخْبَرُ عما يلزم التقديم ، كأدوات الصدر مثل أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وكم الخبرية ، وما التعجبية ، فلا يخبر عن شيء منها لما ذكرته .

٢ ــ الثاني: قبول التعريف، فلا يُخْبَرُ عن الحال والتمييز؛ لأنهما ملازمان
 للتنكير؛ فلا يصح جعل المضمر مكانهما لأنه ملازم للتعريف.

٣ \_ الثالث: قبول الاستغناء عنه بأجنبي ، فلا يُخْبَرُ عن اسم لا يجوز الاستغناء عنه بأجنبي ضميراً كان أو ظاهراً ، فالضمير كالهاء في نحو: زيد ضربتُه ، فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة ، فلو أخبرت عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود عليه ، فيلزم إمّا بقاء الموصول بلا عائد، وإما عود ضمير واحد على شيئين ، وكلاهما محال . وهذا نص المرادي وابن الناظم .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۲۸۲، وتوضيح المقاصد ٤/٩٥/ ـ ۲۹۸، وشرح الأشموني ٣٦٢/٢، وشرح الممكودي ٢٣٥/ ٤ - ٦٤، الممكودي ٢٣٥/ - ٧٣٥، وشرح الهواري ١٧١/٤ ـ ١٧٣، وشرح ابن عقيل ١٣/٤ ـ ٦٤، والمقاصد الشَّافية ٢/٩٦، وشرح ابن طولون ٢٥٧/٢ ـ ٢٥٩، وذكر سبعة شروط، وأوضح المسالك ٢١٠٣٣ ـ ٢١٠٣٤.

٤ \_ الرابع: جواز الاستغناء عنه بمضمر، فلا يجوز الإخبار عن مصدر عامل ولا صفة دون موصوفها، ولا موصوف دون صفته؛ لأنَّ ذلك كله لا يُستغنى عنه بمضمر؛ إذ لا يصحُّ أن يعمل المضمر عمل المصدر، ولا أن يُوْصَفَ الضمير، ولا يُؤصَفَ به، كذا عند المكودي.

\_ وعلَّة اشتراط هذه الشروط على الإجمال أن كيفية الإخبار المذكورة لا تتأتَّى بدونها.

\_ قال المرادي بعد ذكر هذه الشروط الأربعة: «بقي من شروط المخبر عنه في هذا الباب أربعة شروط أخر لم يذكرها هنا، وقد ذكرها في غير هذا الكتاب»(١).

\_ قبولُ (٢): مبتدأ ، تأخير: مضاف إليه ، وتعريف: معطوف على تأخير ، لما: متعلِّق بـ «حتماً» ، وما: موصول اسمي واقع على المخبر عنه · جملة : أُخبر عنه : صلة ما ، وعنه : نائب عن الفاعل ، ههنا: متعلِّق بـ «حتم» ، جملة قد حتما: خبر «قبول» ·

\_كذا: متعلِّق بـ «شرط» ، الغني: مبتدأ ، عنه بأجنبي: متعلَّقان بالغِنَي ، أو بمضمر:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٤ /٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، والأربعة التي ذكرها المرادي أنقلها مختصرة:

١ ـ جواز استعماله مرفوعاً، فلا يخبر عن لازم الرفع نحو: أيمنُ الله، ولا عن لازم النصب نحو:
 سبحانَ الله.

٢ \_ جواز استعماله مثبتاً فلا يخبر عن أحدٍ وديًّار ونحوهما من الأسماء الملازمة للنفي.

٣ أن يكون بعض ما يُؤصَفُ به من جملة أو جملتين في حكم جملة واحدة ، كالشرط والجزاء ،
 فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية ؛ لأنَّ الجملة بعد الإخبار تجعل صلة فيشترط أن تكون صالحة لأن يُؤصَلَ بها .

٤ \_ إمكان الاستفادة ، فلا يخبر عن اسم ليس تحته معنى كثواني الأعلام نحو: بكر من أبي بكر ؟
 إذ لا يمكن أن يكون خبراً عن شيء .

وانظر شرح الأشموني ٣٦٢/٢ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة ١٤٣ ـ ١٤٤، وشرح المكودي ٧٣٥/٢ ـ ٧٣٦٠

معطوف على «بأجنبي»، شرط: خبر «الغنى»، فراع: أمر، ما: مفعول «راع»، رَعَوْا: صلة «ما».

يعني أنّ الإخبار يكون بـ «أل» كما يكون بالذي ، إلّا أنَّ الإخبار بالذي يكون بالجملة الاسميَّة والفعليَّة ، وفُهِم ذلك من إطلاقه هناك ، والإخبار بـ «أل» لا يكون إلّا بالجملة الفعليَّة .

ـ ويشترط لجواز الإخبار بـ«أل» ثلاثة شروط زيادة عمّا سبق في «الذي» وفروعه.

\_ الأول: أن يكون المخبر عنه من جملة تقدَّم فيها الفعل وهي الجملة الفعليَّة ، وإلىٰ هذا أشار بقوله: فيه الفعل قد تقدّما .

- \_ الثاني: أن يكون ذلك الفعل متصرِّفاً.
  - \_ الثالث: أن يكون ذلك الفعل مثبتاً.

\_ قال الأشموني (١): «فلا يخبر عن زيد من قولك: زيدٌ أخوك، ولا من قولك:

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۲/۵۲۳ ـ ۳۶۷، وشرح المكودي ۷۳۲/۲ ـ ۷۳۸، وشرح ابن طولون ۲۶۱ ـ ۲۲۲، وأوضح المسالك ۲۱۳/۳ ـ ۲۱۵، وشرح ابن النَّاظم/۲۸۳ ـ ۲۸۶، وشرح ابن عقيل عليل ۲/۶۲ ـ ۲۸۳، والمقاصد الشَّافية ۲/۷۷۷، وإرشاد السَّالك ۱۰۳۶/۲ ـ ۲۰۳۱.

وقال المكودي: والضمير في «واخبروا» عائد على النحويين أو العرب، والأول أظهر؛ لأن أكثر مسائل الإخبار إنما وضعها النحويون تمريناً لقارئيه.

◄ ﷺ
 ◄ ﴿ اللَّذِي) وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ [سَبْكُ النَّحُو]

عسى زيدٌ أن يقوم ، ولا من قولك: ما قام زيدٌ . وإلى هذين الشرطين الإشارة بقوله: إِنْ صَحَّ صَوْغُ صِلَةٍ مِنْهُ لِـ(أَلْ)؛ إذ لا يصحُّ صَوْغُ صلةٍ لأَلْ من الجامد، ولا من المنفي. ثم مثَّل ما يصح ذلك منه بقوله: كَصَوْغ «وَاقٍ» مِنْ: «وَقَى اللهُ الْبَطَلْ».

فإن أخبرتَ عن الفاعل قلت: الواقى البطلَ اللهُ، وعن المفعول: الواقيه اللهُ البطلُ ، ولا يجوز حذف الهاء؛ لأن عائد الألف واللام لا يُحذف إلَّا في الضرورة ،

مَا المُسْتَفَزُّ الهَوَىٰ مَحْمُودُ عَاقِبَةٍ ﴿ وَلَو أُتِبْحَ لَهُ صَفْقٌ بِلَا كَدَرِ

\* وفي البيت الثالث: قال ابن طولون: «قد تقدُّم أنَّ الضمير المرفوع بصلة الألف واللام يكون مستتراً إذا عاد عليها نحو: الواقي البطلَ اللهُ».

- \_ فأمّا إن رفعتْ صلةُ «أل» ضميرَ غيرها وَجَبَ إبرازه منفصلاً، فتقول في الإخبار عن غير تاء المتكلم من نحو: بلّغتُ من أخويك إلى قومك رسالةً:
  - \_ المبلّغُ أنا منهما إلى قومك رسالةً أخواكَ. إذا أخبرت عن الاثنين.
  - \_ والمبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة قومُك. إذا أخبرت عن القوم.
  - \_ والمبلغها أنا من أخويك إلى قومك رسالةٌ. إذا أخبرت عن الرسالة.
    - وتقدِّمُ الضميرَ عن محلِّ الاسم المخبَر عنه ليتَّصل بالوصف.
- \_ قال: وإنما أبرزت الضمير في ذلك لأنَّك أجريت الوصف الذي هو فعل المتكلم صلة «أل» التي هي لغير المتكلم، لأنها نفس الاسم الذي أخبرت عنه، ولذلك لو كان الإخبار عن الفاعل من الجملة المذكورة لم يحتج إلى إبراز الضمير بل تقول: المبلغ من أخويك إلى قومك رسالةً أنا.

---

\_ أخبروا (١): فعل وفاعل ، هنا بـ (أل) عن بعض: الثلاثة متعلِّقات بـ (أخبروا) ، ما: اسم موصول مضاف إليه ، يكون: مضارع ناقص ، فيه: متعلِّق بـ (تقدَّما) ، الفِعلُ: اسم (يكون) جملة (قد تقدَّما) خبر (يكون) .

\_ إنْ: حرف شرط ، صَحَّ: فعل الشرط وجوابه محذوف ، صَوْغُ: فاعل «صَحَّ» ، صلة: مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، منه: متعلِّق بـ «صوغ» ، لـ «أل»: متعلِّق بصلة ، كصوغ: نعت لمصدر محذوف ، واق: مضاف إليه ، مِنْ: متعلق بصَوْغ ، ومجرورها قول محذوف ، وجملة: وقى الله البطل ، محكيَّة ، جواب شرط محذوف ، والتقدير: إِنْ صَحَّ صَوْغُ صلةٍ من الفعل المقدم لـ «أل» صوغاً كصَوْغِ واقٍ من قولهم: وقى الله البطل ، فقد أخبروا بـ «أل» .

\_ وإن: حرف شرط، يكن: فعل الشرط، ما: اسم يكن، جملة «رفعت صلة أُنُ» صلة «ما»، ضمير: خبر يكن، وغيرها: مضاف إليه، أُبين: جواب الشرط، وانفصل معطوف على «أُبين».



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة / ١٤٤ ، وشرح المكودي ٢/٧٣٧ ـ ٧٣٨ .

## ٦١ ـ العَدَدُ



\_ تكلَّم الناظم هنا على الأعداد ومميزاتها(١) ، وابتدأ بثلاثة وثلاث ، وترك ذِكْرَ واحد واثنين ؛ لأنه يتكلَّم فيما يتعلَّق بالمقاييس النحوية ، وواحد واثنان من باب اللغة ، واحد للمذكر ، وواحدة للمؤنَّث ، واثنان واثنتان وثنتان للمثنى ، ولا يحتاجان إلى التفسير ، فلا يقال: واحد درهم ، ولا واحدة أَذْرُع .

\_ وذكر المرادي أنه إذا قُصد بها العدد المطلق كانت كلّها بالتاء نحو: ثلاثة نصفُ ستة.

## \_ وقوله: ثَلَاثَةً بِالتَّاءِ قُلْ لِلْعَشَرَهُ:

يعني أنك إذا عددت ما كانت آحاده مذكرة من ثلاثة إلى عشرة، فإنك تأتي في ألفاظ العدد فيه بالتاء التي للتأنيث، تقول: ثلاثة رجال، حتى تنتهي إلى عشرة رجال.

وإذا كان العدد للمؤنث فبخلاف المذكّر ، لا تلحقه التاء ، بل يُجَرَّد اسم العدد

<sup>(</sup>١) المقاصد الشَّافية ٢٣٩/٦ ـ ٢٤٠، وقد اعتمدت على نص الشَّاطبي في تلخيص المادة، واستكملت من غيره ما به يتمُّ بيان الباب.

توضيح المقاصد ٣٠١/٤، وإرشاد السَّالك ٢٠٣٧/٢، وشرح الأشموني ٣٦٧/٢، وشرح المحودي ٧٣٩/٢، وشرح ابن عقيل المكودي ٧٣٩/٢، وأوضح المسالك ٢١٤/٣، وشرح ابن عقيل ٢٧٠٤، وإرشاد السَّالك ١٧٦/٤.

---

منها، وذلك في قوله: (في الضدّ جرِّد) تقول: ثلاث بنات، وأربع أخوات.

والتأنيث المذكور هنا هو التأنيث المعنوي حقيقيًا أو مجازيًا، لا التأنيث اللفظي الذي هو بالتاء مثل: طلحة ، وحمزة ونحوهما فإنك تقول: ثلاثة طلحات، ولا تقول: ثلاث ولا أربع.

وكذلك في التذكير إنما المعتبر التذكير المعنوي لا اللفظي: زينب، وهند، ودعد، ألفاظ لا تأنيث فيها، ومع ذلك لا تلحق التاء في عَدِّها لأنها في المعنى مؤنثة، تقول: ثلاث زينبات، وأربع دَعَدات، ونحو ذلك.

\_ وكذلك التأنيث المعنوي المجازي مثل: دار، نار، قدم، فإن التأنيث فيها معنوي بالمجاز فتحذف التاء من العدد معها.

\_ وشرط في التذكير والتأنيث أن يكون في الآحاد قال: في عَدّ ما آحادَه مذكّره. ثم قال: في الضَّدّ جَرِّد.

أي: في ضدِّ ما ذكر من الآحاد المذكورة، وهي الآحاد المؤنَّثة، فيقال: ثلاثة سجلات، أربعة سرادقات، خمسة حَمَّامات، ستة دُنَيْنِرات، لأنَّ المفرد مذكَّر، فهو المعتبر، وإن كان الجمع مُؤَنَّثاً.

\_ وخالفت طائفة من النحويين هذا فاعتبرت لفظ الجمع ، فهم يقولون: ثلاث سجلات ، وأربع حمّامات ، وخمس سُرَادقات .

والعربُ على خلاف هذا، والخلاف هو مذهب البصريين، واختار النَّاظم مذهبهم.

\_واختُلِف في علَّة لحاق التاء(١) عند عَدِّ المذكر ، وعدم لحاقها عند عَدِّ المؤنَّث ،

<sup>(</sup>١) النص هنا للشَّاطبي، وانظر توضيح المقاصد ٢/٤٠٠٠.

وكان الأصل أن يكون عدُّ المذكر بلفظ المذكر ، وعدُّ لفظ المؤنَّث بلفظ المؤنَّث.

- \_ قال بعضهم: إن ذلك للمشاكلة والمناسبة بين الأصول والفروع، فكأنهم جعلوا أصلاً مع أصل، وفرعاً مع فرع؛ لأن ألفاظ العدد كلها مؤنَّثه:
  - \_ منها ما هو مؤنَّث بالعلامة: ثلاثة ، أربعة .
  - \_ ومنها ما هو مؤنَّث بغير علامة: ثلاث ، أربع .
  - ـ والمؤنَّث بالعلامة أصل للمؤنَّث بغير علامة.
- \_والمعدود أيضاً على قسمين: مذكّر ومؤنّث، والمذكّر أصل للمؤنّث، فجعلوا الأصل من اسم العدد مع الأصل من المعدود، فقالوا: ثلاثة رجال، وجعلوا الفرع من المعدود، فقالوا: ثلاث نسوة، وهذا التعليل لأبي القاسم الزّجّاجي.
- \_ وعند السِّيرافي أنَّ الثلاث إلى العشر من المؤنَّثات، مؤنثات الصيغة، فصارت بمنزلة ما فيه تاء التأنيث، ولا يجوز أن تدخل تاء التأنيث على مؤنث كان تأنيثه بعلامة أو بغير علامة.

وأما الثلاثة إلى العشرة من المذكر فإنما أُدخلت الهاء فيها لأنها واقعة على جماعة ، والجماعة مؤنَّثة ، والثلاث من ثلاثة مذكر ، فأدخلت التاء لتأنيث الجماعة .

وذكروا شاهداً للتذكير والتأنيث قوله تعالى (١١): ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةً أَيَّامِرِ حُسُومًا ﴾ .

\_ وانتقل النَّاظم في البيت الثاني إلى تمييز هذه الأعداد، فقال (٢):

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٢٩/٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر المرادي ١٣٠٥/٤.

## وَالْمُمَيِّزَ اجْرُرِ ﴿ جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثِرِ

مميز الثلاثة وأخواتها إن كان اسم جنس، أو اسم جمع جُرَّ بمن نحو قوله تعالى (١٠): ﴿ يَسْعَتُ الطَّيْرِ ﴾ ، وقد أُضيف إليه في قوله تعالى (٢٠): ﴿ يَسْعَتُ رَهِّطٍ ﴾ ، والجر متفق عليه ، وأما الإضافة ففيها مذاهب:

١ ــ الجواز على قلَّة ، وهو مذهب ابن عصفور .

٢ \_ الاقتصار على ما سُمع ، وهو مذهب الأكثرين وإليه ذهب المصنّف .

٣ ـ التفصيل: فإن كان مما يستعمل من اسم الجمع للقلة نحو: نَفَر، وذَوْد، ورَهْط، جاز، ومنه الحديث: (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة) . وإن كان مما يُستعمل للقليل والكثير لم يَجُزْ، وإليه ذهب ابن عصفور في بعض كتبه، وحكاه الفارسي عن أبي عثمان المازني.

\_ وإن كان غيرهما أُضيف العدد إليه مجموعاً على مثال قِلَّة من جموع التكسير، نحو: ثلاثة أعبُد، وثلاث آم.

هذا إذا وُجِد للاسم جمع قلّة، وجمع كثرة، فإن أُهْمِل أحدهما أضيف إلى الموجود نحو: ثلاثة أرجل، وثلاثة رجال.

وأشار بقوله: (في الأكثر) إلى أنه قد يُؤْثَرُ مثال كثرة على مثال قلَّة ، إِمَّا لقلَّة استعمال مثال القلَّة ، أو لخروجه عن القياس .

\_ الأول نحو قوله: ثلاثة شُسُوع، أُوثِرَ على «أَشْساع» لقلّة استعماله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٧/٨٨٠

\_ والثاني (١): ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءِ ﴾ ، أُوثر على أقراء ؛ لأنَّ واحده قَرْء كَفَلْس ، وجمع مثله على أَفْعَال شاذّ. قاله المصنِّف .

## \* وذكر المرادي بعض التنبيهات:

\_ قوله: «لفظ قلّة» في البيت الثاني يعني أنه من أمثلة التكسير، وهي أربعة: أفعال، أَفْعُل، أَفْعِلَة، فِعْلَة.

\_ وأمّا جمع التصحيح فلا يُضاف إليه غالباً إلّا إِنْ أُهْمِلَ غيره، أو جاور ما أُهْمِل، أو قلّ استعمال غيره.

\_ الأول: نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿سَبَعَ بَقَرَبِ ﴾، وفي هذا ونحوه يتعيَّن التصحيح لإهمال غيره.

\_ الثَّاني: نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ وَسَبَعَ سُنْبُكَاتٍ ﴾ ففي هذا ونحوه تجوز إضافة إلى التصحيح لمجاورته ما أُهمِل تكسيره وهو «بقرات».

\_ الثَّالث: نحو: «ثلاث سعادات» فيجوز؛ لقلَّة سعائد أيضاً.

وذكروا<sup>(٤)</sup> ثلاثة أَشْخُص بالتاء، ومفرده شخص، وذكروا بيت عمر بن أبي ربيعة:

فَكَانَ مِجنِّي دُوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَقِي ﴿ ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَان وَمِعْصَر وَكَانِ مَعْصَر وَدُهبوا إلى أنّ قوله: ((ثلاث شخوص)) ضرورة ، لأنه جمع شخص، ولكن سهَّل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢ / ٢٢٨٠

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۱/۱۲ ، ٤٦٠

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب ٢١٧/٣٠

ذلك قوله: «كاعبان ومعصر» ، فاتصل باللفظ ما يَعْضُد المعنى المراد . وليس بقياس .

\_ ثلاثة (١): مفعول مقدَّم بـ (قُلْ) ، بالتاء: متعلِّق بـ (قُلْ) ، قُلْ: فعل أمر وفاعل ، للعشرة: متعلِّق بـ (قُلْ) ، ما: مضاف إليه ، آحاده مذكره: مبتدأ وخبر ، والجملة صلة (ما) .

\_ فِي الضِّدِّ: متعلِّق بـ «جَرِّد» ، جَرِّد: فعل أمر ، ومفعوله محذوف ، أي: جَرِّد الثلاثة إلى العشرة من التاء في الضدّ ، المميَّز: مفعول مقدَّم بـ «اجْرر» ، اجْرر: فعل أمر ، جمعاً: حال من المميز ، بلفظ: متعلَّق بـ «جمعاً» ، قلّة: مضاف إليه ، في الأكثر: متعلّق بـ «قلّة » .

# 

\_ المئةُ والألفُ يشاركان الأعداد الثمانية (۲° ـ ۱۰) في كون مميزها مجروراً بإضافتها إليه، لكن حقّ مميزها أن يكون مفرداً نحو:

- \_ قال تعالى (٣): ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِرٍ ﴾ .
- \_ وقوله تعالىٰ(؛): ﴿ فَلَبِّثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَــَنَّةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٤.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن طولون ۲۲۲/۲ ـ ۲۲۷، وشرح المكودي ۷٤۰/۲ قال: قدَّم النَّاظم مثةً وألفاً على ما دونهما من العدد إلى أحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة وعشرة وما بينهما في كون تمييزهما مجروراً بالإضافة، وعاد بعد هذا إلى الترتيب الطبيعي، توضيح المقاصد ۳۰۹/۶ ـ ۳۱۰، وشرح الأشموني ۳۷۲/۲، وإرشاد السَّالك ۲۰۶۲، والمقاصد الشَّافية ۲/۲۵۲، وأوضح المسالك ۲۰۰۳، وشرح ابن عقيل ۲۹/۶، وشرح الهواري ۱۷۸/۱ ـ ۱۷۹،

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٩٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ٢٩/٢٩.

\_ قال المكودي: «وفُهِم من إطلاقه أنّ تثنية ألف ومئة، وجمعهما كذلك، نحو: ألفا رجل، وآلاف رجل، ومئتا رجل».

\_ وقوله: وَمِائَةٌ بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ:

أشار به إلى قراءة حمزة والكسائي (١): ﴿ ثَلَـمِئَةِ سِنِينَ ﴾ بالإضافة. وأشار بقوله: «نزراً» إلى تقليله، وأجازه الفرّاء، وقال المبرّد: هو خطأ في الكلام، وإنما يجوز في الشعر والضرورة.

\_ قال المرادي: «وكلامه مردود بالقراءة المتواترة».

وقد شذَّ تمييز المئة بمفرد منصوب كقول الربيع بن ضبع الفزاري:

إِذَا عَاشَ الفَتَسِيٰ مَائتَين عَاماً ﴿ فَقَد ذَهَابَ الْمَسَرَّة وَالفتاءُ

ولا يُقاسُ عليه عند الجمهور، وأجاز ابن كيسان نصب تمييز المائة والألف نحو: المئة ديناراً، والألف درهماً.

\_ ومئة (٢): مفعول مقدَّم لأَضِف، الألفَ: معطوف على مئة، للفرد: متعلِّق بأضف، أَضِفْ: فعل أمر، ومئةٌ: مبتدأ، بالجمع: متعلِّق بردف، نزراً حال، قد رُدِفْ: خبر مئة.

| ﴿ ٧٢٩. وَ(أَحَدَ) اذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِـ(عَشَرْ) ﴿ مُرَكِّبًا قَاصِــدَ مَعْــدُودٍ ذَكَــزْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وُ ٧٣٠ وَقُو لَدَى التَّأْنِيثِ: (احْدَى عَشْرَهُ) عِلْمَ وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمِ كَسْرَهُ وَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ ٧٣٠ وَقُلْ لَدَى التَّأْنِيثِ: (إِحْدَى عَشْرَهُ) ﴿ وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ فَيَ السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّنِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَّانِ فَي السَ |

\_ تقول (٣): عندي أُحَدَ عَشَرَ درهماً، بتجريده من التاء، ومنه قوله

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٥/١٨ ، حمزة والكسائى وعدد من القُرَّاء ، معجم القراءات ٥/١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٤٤، وشرح المكودي ٧٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٢ /٣١١، وشرح ابن طولون ٢ /٧٦ ٧ ـ ٢٦٨ ، وشرح الأشموني ٢ /٣٧٣ ـ ٣٧٣ ،=

تعالى (١): ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ .

وهمزة أحد مبدلة من واو، وقيل: وَحَد عشر، على الأصل، وهو قليل.

\* وفي البيت الثاني تقول: إحدى عشرة بإثبات التاء، وقد يقال: واحِدة عشرة. وفي عجز البيت ذكر أنَّ تميم (٢) تكسر الشين: إحدى عشرة واثنتا عشرة. وكذا سائرها وبلغتهم القراءة (٣): ﴿ ٱثْنَتَا عَشَرة عَيْنًا ﴾ بفتح الشين، وهي عن الأعمش وهي لغة وبالكسر أيضاً.

والفتح هو الأصل، إلَّا أن الأفصح التسكين، وهي لغة الحجازيين، وأما في التذكير فالشين مفتوحة.

\_ وقد تسكَّن العين ، فيقال (٣): ﴿ أَحَدَ عُشَر ﴾ ، وكذا أخواته لتوالي الحركات ، وبها قرأ أبو جعفر (٤): ﴿ أَشَاعُشَر شَهَرً ﴾ وفيها جمع بين ساكنين ، وهي قراءة حفص عن عاصم وإسماعيل عن نافع وغيرهما .

\_ وأحد (٥): مفعول مقدَّم بـ ((اذكر)) ، اذكر: فعل أمر ، صِلَنْهُ: فعل أمر مؤكَّد بالخفيفة ، والهاء مفعول به . بعشر: متعلَّق بالفعل قبله . مركِّباً وقاصدَ: حالان ، معدود: مضاف إليه ، ذكره: نعت ((معدود)) .

وشرح المكودي ٧٤١/٢، وأوضح المسالك ٢٢١/٣، والمقاصد الشَّافية ٢/٥٦/، ٢٥٩، وشرح
 ابن النَّاظم/٢٨٦، وإرشاد السَّالك ١٨٠/٤ ـ ١٨١، وشرح ابن عقيل ٢٠/٤ ـ ٧١.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۲/٤٠

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف ۱٦٠/٧ قراءة ابن وثاب والأعمش وغيرهما: عَشِرة، عَشَرة، معجم القراءات ١٨٦/٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٤/١٢ الحسن وأبو جعفر وغيرهما، معجم القراءات ٤/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٩/٣٦، معجم القراءات ٢٧٨/٣٠

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفيَّة /١٤٥، وشرح المكودي ٢/٢٤٧، والمقاصد الشَّافية ٢/٥٧٠.

\_ وقُلْ: فعل أمر ، مضمن معنى اذكر ، لَدَى: ظرف بمعنى «عند» متعلِّق بقُلْ ، التأنيثِ: مُضافٌ إليه ، إحدى عشرة: مفعول «قل» ، والشينُ: مبتدأ ، فيها: خبر مقدَّم ، عن تميم: متعلِّق بالاستقرار في المجرور ، كسرة: مبتدأ ثانٍ مؤخَّر ، والجملة خبر الشين .

## 

\_حكم العشرة (١) مع غير (أحد، وإحدى) من النيِّف المركَّب معها، أو المضاف إليها حكمها معهما فيُؤْتَى بها على الأصل من التجرُّد من التاء إنْ كان المعدود مذكَّراً، نحو: ثلاثة عشر رجلاً.

والاتِّصال بالتاء إن كان مؤنّثاً نحو: ثلاث عشرة نسوة، وكذا سائرها، وفي الشين مع التاء اللغات التي سبقت: التسكين، والفتح، والكسر.

\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ حكم الثلاثة والتسعة ، وما بينهما إذا رُكِّبا أَنْ تثبت التاء في التذكير ، وتحذف في التأنيث كما كان يفعل بهما في الإفراد ، ومنه قوله تعالى(٢): ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ .

لأنّ واحد المعدود مذكر، وهو مَلَك، فطابق العَشَرة فتجرَّدت من التاء، وعكس ذلك في التَّسْعَة، ومنه الحديث: «أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة».

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون 1.707 - 7.71، وشرح المكودي 1.707 - 2.00، وتوضح المقاصد 1.707، وأوضح المسالك 1.707، وشرح ابن عقيل 1.007 - 1.00، والمقاصد الشَّافية 1.007 - 1.00، وإرشاد السَّالك 1.007 - 1.00.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثّر ٣٠/٧٤.

\_ قال المكودي: «يعني أن حكم ثلاثة وتسعة وما بينهما في التركيب كحكمهما فيما تقدَّم من أن التاء تثبت مع المذكر، وتسقط مع المؤنّث تقول: ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلاً، وتسع عشرة امرأة».

\_ وَمَعَ (۱): متعلِّق بـ «افعل» ، غير: مضاف إليه ، أَحَد: مضاف إليه ، وإحدى: معطوف على أحد ، ما: مفعول «افْعَلْ» ، مَعْها: متعلِّق بـ «فعلتَ» ، وجملة «فعلتَ» صلة «ما» ، فافْعَلْ: فعل أمر . قصداً: مصدر حال عند الشَّاطبي .

\_ ولثلاثة: خبر مقدَّم، وتسعة وما: معطوفان على ثلاثة، بينهما: صلة «ما»، إنْ: حرف شرط، رُكِّبا: فعل الشرط، وجوابه محذوف، ما: مبتدأ، تقدّم خبره وهو المجرور أول البيت، جملة «قُدِّما»: صلة «ما».

\_يُقال في تركيب (٢) اثنين واثنتين: اثنا عشر في المذكّر ، فتحذف نون «اثني» ، وتوليه «عشرة» . وتوليه «عشرة» .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٥، وشرح المكودي ٢/٢٧ ـ ٧٤٣، والمقاصد الشَّافية ٢٦٢/٠.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٢/٣٤ ـ ٣١٣، وشرح الأشموني ٢/٣٧٣، وشرح المكودي ٤٤٢ ـ ٤٤٤، وشرح ابن النَّاظم/٢٨٦ ـ ٣١٣، وشرح ابن طولون ٢/٩٢ قال: «ثم هو مخالف لجميع المركبات في أنّ النيف يعرب مضافاً إلى العشرة ...» كذا! وهو غير صحيح، وقال في أول النص: «إذا ركبت الاثنين أو الاثنتين إلى العشرة أضفتهما إليهما...» كذا، ولا إضافة هنا بل لفظ العشرة مبني لا محلَّ له من الإعراب مع هذين العددين؛ لوقوع العجز منهما موقع النون، فأعرب الصدر وبُني العجز، وانظر شرح ابن عقيل ٤/٢٧، قال: «فَإِن صدرهما يعرب بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجراً كما يُعْرَبُ المثنى، وأما عجزهما فينبني على الفتح».

\_ وقوله: وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْعِ، وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ نَبَّه فيه على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها على الفتح نحو: أحدَ عشرَ، وثلاثَ عشرةَ بفتح الجزأين، ويُقال: اثنا عَشَرَ، واثنتا عَشْرَة بالألف في الرفع، واثني عشر، واثنتي عشرة، بالياء في النَّصْب والجَرّ، بإعراب الصدر إعراب المثنى، وبناء العجز.

ونبَّه على أنَّ غيرهما لا حظَّ له في الإعراب بقوله: وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ.

\_ قال المرادي: أما العجزُ فعلَّةُ بنائه تضمُّنه معنى حرف العطف، وأما الصَّدر فعلَّة بنائه وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث، ولذلك أعرب صدر اثني عشر واثنتي عشرة لوقوع العجز منه موقع النون، وما قبل النون محلُّ إعراب لا بناء.

ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يُضافا بخلاف غيرهما، فيقال: أحد عَشَرك، ولا يقال: اثنا عشرك...».

\_ وَأَوْلِ(١): فعل أمر ، عشرة: مفعول أَوْلِ ، اثنتي: مفعوله الثاني ، عشراً: معطوف على عشرة ، واثني: معطوف على «اثنتي» ، إذا: ظرف مضمَّن معنى الشرط ، أُنثى: مفعول مقدَّم لـ «تشا» ، تشا: فعل مضارع قُصِر للضرورة ، أو ذكراً: معطوف على «أُنثى» .

\_ واليا: مبتدأ، لغير: خبره، الرفع: مضاف إليه، وارفع: فعل أمر، بالألف: متعلِّق بـ «ارفع»، سواهما: مضاف إليه، وجملة أُلف: خبر «الفتح».

#### 

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٥، وشرح المكودي ٧٤٤/٢.



\_ يعني أنّ العشرين وأخواتها (١) ، وهي الثلاثون ، والأربعون ، والخمسُون ، وما بعدها إلى التسعين ، تُمَيَّز بمفرد منصوب . أما كونه مفرداً فهو قوله: «بواحد» ، فلا يُقسَّر بجمع ، فلا يُقال: عشرون دراهم ، ولا ثلاثون أثواباً ؛ لأنَّ المطلوب تمييز جنس المعدود ، والمفرد يكفي من ذلك ، هذا نص الشَّاطبي .

\_ قال المرادي: العقود الثمانية يستوي فيها المذكّر والمؤنّث، وتُعْطَفُ على النيّف كقولك: ثلاثة وعشرون في المذكّر، وثلاث وعشرون في المؤنّث، وتُمَيَّز بمفرد منصوب، نحو قولك: عشرون رجلاً، وعشرون امرأة.

## \_ ثم ذكر فائدتين من كلامه:

\_ الأولى: أن مميز العشرين وأخواته لا يُجْمَع ، وهذا مذهب الجمهور . وأجاز الفرّاء جمعه ، فتقول: عشرون رجالاً ؛ ولذلك أجاز جمع تمييز أحد عشر وأخواته . وأجاز بعضهم أن يُقال: عندي عشرون دراهم لعشرين رجلاً .

\_ والثانية: أنّ تمييز العشرين وبابه لا يكون إلّا منصوباً، كما مثّل، وحكى الكسائي أنّ من العرب من يُضيف العشرين وأخواته إلى المفسّر منكّراً أو مُعَرّفاً،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٤ /۳۱۳ ـ ۳۱۵، والمقاصد الشَّافية ٦ /۲۷۳ ـ ۲۷۴، وشرح المكودي ٧٤٤/٧ ـ ٧٤٥، وشرح ابن عقيل ٢٧٤ ـ ٧٤، وشرح ابن النَّاظم /٧٨٧ ـ ٢٨٨، وحكى الفرّاء عن أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسةُ عَشَرِك، والبصريون لا يرون ذلك ... .». وشرح الأشموني ٢/٤٧٣، وشرح الهواري ١٨٣/٤ ـ ٨٨٤.

فنقول: عِشرو درهم، وعشرو ثوب.

\_ قال المرادي: «وهذا عند الأكثرين من الشَّاذّ الذي لا تُبْنَىٰ عليه القواعد».

النيت الثاني: مَيَّزوا المركب بواحد منصوب، وهو من «أحد عشر» إلى السعة عشر» مَيَّزته العربُ بمفرد منصوب كما مَيَّزت (عشرين) وأخواته بواحد منصوب.

\_ وقوله: فَنَسَوِّيَنْهُما، يريد سَوِّ بين المركَّب في هذا الحكم، وهو وجوب الإفراد والنصب، وبين عشرين وأخواته.

\_ قال الشَّاطبي: «ونكَّت بذلك على ما ذهب إليه الزمخشري في قوله تعالى (١): ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَا ﴾ .

\_ قال الزمخشري (١): «فإن قلت: مميز ما عدا العشرةَ مفردٌ، فما وجه مجيئه مجموعاً؟ فالجواب: أنَّ المراد: وقطّعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة ...».

\_ وذكر ابن طولون أنَّ الوجه أنَّ التمييز محذوف تقديره: فرقة ، وأسباطاً بدل من «اثنتي عشرة» ؛ إذ لو كان تمييزاً لقيل اثني عشر ؛ لأن واحده سبط ؛ وهو مذكر .

\_ وقال في شرح التسهيل (٢): «مقتضى ما ذهب إليه أن يُقال: رأيت أَحَدَ عَشْرَة أنعاماً، إذا أُريد أحد عشرة جماعة، كلَّ جماعة أنعام. ولا بأس برأيه هذا لو ساعده استعمال، لكن قوله: إن كل قبيلة أسباط لا سبط مخالف لما يقوله أهل اللغة: إن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب. وعلى هذا فأسباط واقع موقع قبائل، فلا يصح كونه تمييزاً بل هو بدل والتمييز محذوف».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٦٠/٧، وانظر الكشّاف ٥٨٢/١ ـ ٥٨٣ ، وتوضيح المقاصد ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ۳۹۲/۲ – ۳۹۳.

- \_ وذكر المرادي أن كلامه في شرح الكافية (١) مخالف لما ذكره هنا.
- \_ وميّز<sup>(۲)</sup>: فعل أمر ، العشرين: مفعول به ، للتسعينا بواحد: متعلِّقان بـ«مَيِّز» ، كأربعين: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك كأربعين ، حيناً: تمييز منصوب .
- \_ وميَّزوا مركباً: فعل وفاعل ومفعول، بمثل: متعلِّق بـ «ميّزوا»، ما: اسم موصول مضاف إليه، مُيِّز: فعل ماض مبني للمفعول، عشرون: نائب عن الفاعل، والجملة صلة «ما»، فَسَوِّيَنْهُمَا: فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة، وفاعل، ومفعول، وذكر المكودي أنَّ «فَسَوِّيَنْهُمَا» تتميم للبيت.

## 

- \_ إذا أُضِيفَ العدد المركّبُ ففيه ثلاثة أَوْجُه(٣):
- \_ الأول: أن يبقئ بناؤه، وهو الأكثر، نحو: أَحَدَ عشرَك مع أَحَدَ عشرَ زيدٍ. وذلك لأنَّ البناء يبقئ مع الألف واللام بالإجماع، فكذا مع الإضافة.
  - \_ وذكر ابن طولون أن أكثر البصريين جعل هذا واجباً، ومثله عند ابن قيِّم.
- \_ الثاني: أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كـ «بعلبك» حكاه سيبويه عن بعض العرب، تقول: هذه أَحَدَ عَشَرَكَ مع أَحَدَ عشرِ زيدٍ، وأشار إلى هذا بقوله:

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ١٦٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٤٥، وشرح المكودي ٧٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٢/٢١٣ ـ ٣١٦، وشرح الأشموني ٢/٣٧٦ ـ ٣٧٧، وشرح ابن النَّاظم/٢٨٧ ـ ٢٨٨، وأوضح المسالك ٢٢٢/٣، وشرح ابن عقيل ٤/٤١، وشرح المكودي ٢/٥١ ـ ٧٤٦، والمقاصد الشَّافية ٢/٦٦، وشرح ابن طولون ٢/٢٧٢ ـ ٣٧٣، وإرشاد السَّالك ٢/٢٥٢ ـ ١٠٥٣، وشرح الهواري ١٠٥٢/٤.

(وَعَجُزُ قَدْ يُعْرَبُ).

واستحسنه الأخفشُ، واختاره ابن عصفور، وزعم أنه الأَفْصَح، ووجَّه ذلك بأنّ الإضافة تردُّ الأسماء إلى أصلها في الإعراب.

\_ ومنع في التسهيل القياس عليه. وقال في الشرح: لا وجه لاستحسانه لأنّ المبنيّ قد يُضاف نحو: كم رجلٍ عندك، ومنه قوله تعالى (١٠): ﴿ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾.

\_ الثالث (٢): وهو أن يُضاف صدره إلى عجزه مُزالاً بناؤهما ، حكى الفرّاء (٢) أنه سمع من أبي فَقْعَس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسةُ عشرِك. وقال ابن النّاظم: والبصريون لا يرون ذلك. وذكر في التسهيل أنّه لا يقاس عليه خلافاً للفراء.

وحكى ابن عصفور هذا الوجه في بعض كتبه، وفي بعضها عن الفراء، ورُدَّ بأنه لم يُسمع، وهذا الرد مردود بما تقدَّم.

\_ وذكر المرادي (٢) أنَّ النَّاظم قال في التشهيل (٤): لا يجوز بإجماع: ثماني عشرةٍ بإضافة صدره إلى عجزه، دون إضافة المجموع كقول نفيع بن طارق:

كُلِّفَ مِنْ عَنَائِمِهِ وَشَفْوَتِهِ ﴿ بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حَجَّتُهُ

\_ وفي شرح الأشموني (٥): «وفي دعواه الإجماع نظر، فإنّ الكوفيين يجيزون إضافة صدر المركب إلى عجزه كما سبق التنبيه إليه».

\_ وقال المرادي: «وحكى غيره مع الكوفيين أنهم أجازوا ذلك مطلقاً في

۱/۱۱) سورة هود ۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن هشام إلى الكوفيين، وأوضح المسالك ٣٢٢/٣٠

 <sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٤/٣١٧ ـ ٣١٨، وشرح الأشموني ٢/٣٧٧، وقد تتبع نص المرادي.

<sup>(</sup>٤) انظر التسهيل ٤٠٢/٢ ولم أجد نص ابن مالك في المسألة على ما عرضه المرادي والأشموني.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

---

الشعر ، وغيره في «ثماني عشرة» وغيرها ، فليس نقل الإجماع بصحيح» .

\_ وفي «ثماني» إذا رُكِّب أربع لغات: فتح الياء وسكونها، وحذف الياء مع كسر النون وفتحها، ومنه قوله:

وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمَانِياً وَثَمَانِيَا ﴿ وَثَمَانِ عَشْرَةَ وَاثْنَتَيْن وَأَرْبَعَا وَلَا مُنْتَيْن وَأَرْبَعَا وقد تُحْذَفُ ياؤها في الإفراد، ويجعل إعرابها على النون كقوله:

لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعِ حِسَانُ ﴿ وَأَرْبَعِ فَتَغْرُهَا أَرْبَعَ فَتَغْرُهَا ثَمَانُ

\_وإن (١): حرف شرط، أُضيفَ: فعل الشرط، عدد: نائب عن الفاعل، مركَّبٌ: نعت لما قبله، يَبْقَ: جواب الشرط، والبنا: فاعل «يبق»، وعجز: مبتدأ، قد يعرب: خبر المبتدأ.

\_ ويجوز: يبقى، بالألف على أنه مرفوع لكون الشرط ماضياً، وعلى الجزم أَحْسَنُ عند المكودي.

\_ ذكر في هذا البيت اسم الفاعل المشتق من أسماء العدد(٢)، وقرَّر الحكم

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤٥ ــ ١٤٦، وشرح المكودي ٢/٢٤٧٠

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشَّافية ٢٧٧/٦ ـ ٢٧٧ ، واعتمدتُ تلخيص النص من الشَّاطبي ، فهو أحكم من غيره ، وإرشاد السَّالك ٢٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ذكر أنَّ واحداً واحدة من أسماء العدد موضوعان على وزن فاعل وفاعله ؛ ولذلك أَضْرب المصنّف عن ذكرهما ، ومتى استُعملا مع العشرة أو ما فوقها من العقود فإنك تنقل الفاء منهما إلى موضع اللام وتقلبهما ياء فتقول: حادي في التذكير وحادية=

الذي له في قوانين النحو، وله ثلاثة مواضع:

- \_ أحدها: الآحاد من اثنين إلى عشرة.
- \_ الثاني: من أحد عشر إلى تسعة عشر.
  - \_ الثالث: من عشرين إلى تسعين.

وأحكامه مختلفة باختلاف هذه المواضع، فذكر كل فصل على حدته، وابتدأ بذكره مع الآحاد.

\_ قال الشَّاطبي: «وقدَّم مقدمة نقليَّة تشمل جميع المواضع، وهي الإخبار عن جواز صوغ اسم الفاعل من هذه الألفاظ فقال: «وَصُغْ مِنِ (اثْنَيْنِ) فَمَا فَوْقُ» إلى آخره، يعني أنه يجوز أن تصوغ من هذه الألفاظ التي هي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، وما بعدها إلى العشرة اسماً يوازن اسم الفاعل المبني من فعل ثلاثي، وهو (فاعل) الجاري على (فعل)، فتقول: ثان، وثالث، ورابع، وخامس، وهكذا إلى عاشر... وإنما قال: «كفاعل من فعلا» فبيَّن أن ذلك إنما يكون كالمبني من الثلاثي تحرُّزاً من سبق الفهم إلى جواز البناء على موازنة اسم الفاعل من غير الثلاثي كَمُفْعِل...».

ونبَّه على جواز الصَّوْغ هنا لأنه على خلاف الأصل؛ لأنه يُصاغ من اسم العدد، لا من مصدره، فليس فيه رائحة معنى الاشتقاق.

والبناء الذي نبّه عليه على وجهين:

١ \_ أحدهما أن يكون من اسم العدد نفسه فتقول: ثالث ثلاثة ، ورابع أربعة ،

في المؤنَّث. قلتُ: على وزن عالف وعالفة ، وأوضح المسالك ٢٢٣/٣ ، وشرح ابن طولون ٢٧٣/٢ ،
 وشرح المكودي ٢٤٦/٢ ـ ٧٤٨ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٨٨ ، وتوضيح المقاصد ٤ /٣١٨٠ .

وخامس خمسة ، فثالث مشتق من الثلاثة ، ورابع من أربعة ، وهكذا ما عداها ، وهو داخل في الاشتقاق السَّماعي ، وهو الاشتقاق من أسماء الأجناس كتربت يداه ، واستحجر الطين ، واستتيَسَت الشاة: من الترب والحجر والشاة .

٢ \_ والوجه الثّاني: أن يكون البناء من المصدر حقيقة فتقول: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، ونحو ذلك، وهذا النوع لم يقع بناؤه من اسم العدد نفسه لأنك تقول: ثلّثت الاثنين، ورَبَّعتُ الثلاثة، وخَمَسْت الأربعة، ونحو ذلك.

## \_ ونصُّه: واختمه في التأنيث بالتا:

\_ يعني أنك تلحقه التاء إذا أردت به المؤنث، فتقول: ثالثة ثلاث، ورابعة أربع، وخامسة خمس، وكذلك في المخالف نحو: رابعة ثلاث وخامسة أربع.

\_ وتسقطها إذا أردت المذكر فتقول: ثالث ثلاثة ، ورابع أربعة ، وقال ذلك لما خاف أن يتوهّم أنّ حكم المخالفة مُنْسحب على اسم الفاعل ، فنصّ على أنّ حكمه موافق لسائر الأسماء .

\_ وصُغ (١): فعل أمر ، من اثنين: متعلِّق بـ (صُغْ) ، فما: الفاء عاطفة ، ما: موصول اسمي معطوف على اثنين ، فوقُ: بالبناء على الضم صلة ((ما)) ، والتقدير: فما فوقهما ، إلى عشرة: متعلِّق بـ ((صُغْ)) ، كفاعل: مفعول ((صُغْ)) ، من فَعَلا: متعلِّق بـ ((فاعل)) .

\_واختمه: فعل أمر وفاعل ومفعول ، في التأنيث: عند الشاطبي حال من ضمير «اختمه» البارز ، بالتاء: متعلِّق بـ«اختمه» ، متى: اسم شرط متعلَّق بـ«ذكّرتَ» ، وهو فعل الشرط ، ومفعوله محذوف ، فاذكر: جواب الشرط ، وهو فعل أمر ، وفاعلاً: مفعول به ، بغير: نعت «فاعلا» ، تا: مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٦، وشرح المكودي ٢/٧٤٧ ـ ٧٤٨، والمقاصد الشَّافية ٦/٧٨٠.



## \_ لاسم الفاعل المصوغ من العدد ثلاثة أحوال<sup>(١)</sup>:

\_ الأول: أن يُستعمل مفرداً ، وهذا لا إشكال فيه: ثان وثانية ، وثالث وثالثة .

\_ الثاني: أن يُستعمل مع موافق له كثاني مع اثنين، فيجب إضافته عند الجمهور، كما يضاف البعض إلى كلّه نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِنَ الْجَمهور، كما يضاف البعض إلى كلّه نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ صَافَرُواْ قَالِنَ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾.

تقول: ثاني اثنين إلى عاشر عشرة ، وفي التأنيث: ثانية اثنتين إلى عاشرة عشرة .

ولم ينصب لأنه ليس في معنى ما يعمل ، ولا مفرعاً على فعل ، فالتُزمت إضافته لكونه واحداً من العدد ، كما يلتزم إضافة البعض ، وإلى هذا أشار بقوله: «مثل بعض بَيِّن» . وهذا مذهب الجمهور .

وذهب الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب إلى جواز إعماله فنقول: ثانِ اثنين ، وثالثُ ثلاثةً بالإضافة ، ونصب الثاني .

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٩٨/٤ ـ ٣١٨، وشرح الأشموني ٢/٨٧ ـ ٣٧٩، وشرح المكودي ٢/٧٧ ـ ٢٧٤/٢ ـ ٢٤٩، وشرح ابن طولون ٢/٤٧٢ ـ ٢٨٩، وشرح ابن عقيل ٤/٧٠، وشرح ابن طولون ٢/٤/٢ ـ ٢٠٥٦، وأوضح المسالك ٢٢٣/٣ ـ ٢٢٣، وإرشاد السَّالك ٢/٥٦/١ ـ ١٠٥٧، والمقاصد الشَّافية ٢/٠٨٦ وما بعدها، وشرح الهواري ٤/١٨٦ ـ ١٨٦/٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩/٠٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥/٧٣٠.

وعند ثعلب يجوز تنوين الأول ونَصْب الثاني. ولا حجة له في ذلك.

\_ والثالث: أن يُستعمل مع مخالفه ، ولا يكون إلَّا للعدد الذي تحته فهذا يجوز أن يُضاف وأن يُنَوَّن ، ويُنْصَب لأنه اسم فاعل حقيقة ، فإنه يقال: ثلَّثت الرجلين إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة ، وكذلك رَبَّعت الثلاثة إلى عشَّرتُ التسْعة ، وقد أشار إلى هذا بالبيت الثاني: وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الْأَقَلِّ مِثْلَ مَا . . . يعني أنَّ حكمه حكم اسم الفاعل ، فإن كان بمعنى المضي وجب إضافتُه .

\_ وإن كان بمعنى الحال والاستقبال جازت إضافته، وجاز تنويه وإعماله كما يفعل «جاعل» أو غيره من أسماء الفاعلين.

\_ وقوله: جاعل، المراد به التنبيه على معنى اسم فاعل العدد إذا استُعمل مع ما تحته معنى جاعل، فإذا قلت: رابع ثلاثة فمعناه جاعل الثلاثة أي: مصيِّرهم أربعة.

\_ قال المكودي: «يعني أنك إنْ أردت باسم الفاعل من العدد أن يصير العددُ الذي تحته مثلَه فاحكم له، أي: لاسم الفاعل بحكم «جاعل»، فإذا كان بمعنى الماضي وجبت إضافته، فتقول: هذا ثالثُ اثنين أمسِ.

فإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز في المضاف إليه النصبُ والجرُّ فتقول: هذا رابعُ ثلاثةٍ: بنصب ثلاثة وجرها.

وإنما قال «جاعل»، ولم يقل «فاعل» تنبيهاً على أن اسم الفاعل بمعنى «جاعل» ففيه ما في «فاعل» وزيادة، وهو اسم حقيقة، لأنهم قالوا: ربَّعتُ الثلاثة أَرْبَعُهُم، بمعنى صَيَّرتهم بنفسي أربعة».

\_ وإنْ تُرِد<sup>(١)</sup>: إنْ: حرف شرط جازم، تُرد: فعل الشرط، بعض: مفعول به،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٦، وشرح المكودي ٧٤٨/٢ ـ ٧٤٩، والمقاصد الشَّافية ٢٨٤/٦.

الذي: مضاف إليه ، منه: متعلِّق بـ «بُني» ، بُني: صلة الذي . وضمير بُني: نائب على الفاعل تُضِفْ: جواب الشرط إليه: متعلِّق بـ «تُضفْ» ومعمول تُضف محذوف ، أي: إن تُضفْ إليه اسم الفاعل من العدد . مثل : منصوب على الحال ، بعض: مضاف إليه ، بيّن: نعت «بعض» .

\_ وإن تُرِدْ: حرف شرط، وفعل الشرط، جَعْلَ: مفعول «تُرِد»، الأقلِّ: مضاف اليه، مثلَ: مفعول ثان، «ما»: مجرورة بالإضافة، فوق: بالبناء على الضم صلة «ما»، فحكم: مصدر نوعي منصوب بـ«احكم»، جاعل: مضاف إليه، له: متعلَّق بـ«احكما»، احكما: فعل أمر، والألف بدل النون الخفيفة.

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |       | و هم من |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| رُولِ ،،، وَشَاعَ الْاِسْتِغْنَا بِـ(حَادِي عَشَرَا) ﴿ وَنَحْوِهِ ، ﴿ وَنَحْوِهِ ، ﴿ وَنَحْوِهِ ، ﴿ الْمُعْتَا | 30 00 |                                             |
|                                                                                                                | C)    | رُ الله الله الله الله الله الله الله الل   |

\_ إذا قُصِد صوغ الفاعل من المركَّب بمعنى «بَعْض» أصله: كثاني اثنين ، ففي استعماله ثلاثة أوجه (١):

\_ الأول: وهو الأصل أن يُجاء بتركيبين: صَدْرُ أَوَّلهما فاعل في التذكير ، وفاعلة في التأنيث ، وصدر ثانيهما الاسم المشتق ، وعجزهما عشر في التذكير ، وعشرة في التأنيث .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 3/170 - 777، وشرح الأشموني 1/100 - 700، وشرح ابن طولون 1/100 - 700 وأوضح المسالك 1/100 - 700 وأوضح المسالك 1/100 - 700 وأوضح المسالك 1/100 - 700 وشرح الهواري 1/100 - 100، وشرح المكودي 1/100 - 100، وإرشاد السَّالك 1/100 - 100، وشرح الهواري 1/100 - 100، وشرح ابن عقيل 1/100 - 100.

- \_ تقول في التذكير: ثاني عَشَرَ اثني عَشَرَ ، إلى تاسعَ عَشَرَ تسعة عَشَر .
- \_ وفي التأنيث: ثانيةَ عَشْرةَ اثنتي عَشْرَة ، إلى تاسعةَ عَشْرَةَ تِسعَ عَشْرةَ بأربعة أسماء كلّها مبنية .
- \_ قال المرادي: «بأربع كلمات مبنية ، وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثاني إلى اثنين». وهذا الاستعمال هو الأصل.
- \_الثَّاني: أن يُقْتَصَر على صدر الأول فيُعْرَب لعدم التركيب، ويُضاف إلى المركَّب باقياً بناؤه، وإليه أشار بقوله: أو فَاعِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِفِ...
- حالتاه: هما التذكير والتأنيث، فتقول في التذكير: ثاني اثني عَشَرَ إلى تاسع تِسعةً عَشَرَ، وفي التأنيث: ثانية اثنتي عَشْرة إلى تاسعة تسعَ عَشْرَة.
  - \_ الثَّالث: أن يقتصر على التركيب الأول، وإليه أشار بقوله:
    - \_ وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه....

## \* وفيه ثلاثة أوجه:

- \_ الأول: أن يُبْنَى صدره وعجزه، وهو الأُعْرَفُ.
- \_ الثاني: أن يُعْرَبَ صدرُه مضافاً إلى عجزه، حكاه ابن السِّكِّيت وابن كيسان والكسائي.
  - ووجهه أنه حَذْفَ عجز الأول، فأعربه لزوال التركيب، ونوى صدر الثاني فبناه.
- \_ الثالث: أن تعربهما معاً مقدِّراً حذف عجز الأول وصدر الثاني ، وهذا الوجه أجازه بعض النحويين .

ومثَّل: بحادي عشر دون غيره ليتضمَّن التمثيل فائدة، وهي التنبيه على ما التزموه من القلب واحد: فاعل، حادي: عالف، بجعل الفاء بعد اللام. فصار حادِو، حادِوَة فقُلِبت الواوياء لانكسار ما قبلها.

\_ وحكئ الكسائي عن بعض العرب: «واحد عشر» على الأصل فلم يلزم القلب كل العرب.

\_ إن (١): حرف شرط، أردت: فعل الشرط، مثلَ: مفعول به، ثاني: مضاف إليه، اثنين: مضاف إليه، مركّباً: حال من «مثل»، فجِئ: فعل أمر، بتركيبين: متعلّق بالفعل قبله، وما بعد الفاء جواب الشرط.

\_ أو: حرف عطف، فاعلاً: مفعول بـ «أَضِفْ»، بما: متعلِّق بـ «يَفي»، تنوي: جملة الصِّلة. يفي: صفة لمركّب، قال الشاطبي: بجزم «يَفِ» على تقدير جواب «أضِف». وعند الأشموني: يفي: جواب أشبعت كسرته.

\_ وشاع: فعل ماض، الاستغنا: فاعل، بحادي عَشَرا: متعلِّق بالاستغناء، ونحوه: معطوف على «حادي عشرا»...

| THE WAS TO THE WAS TO THE WAS TO WAS TO WAS TO                                             | 200 130   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ﴿ وَقَبْلَ (عِشْرِينَ) اذْكُرَا=                                                           | ر<br>د ا  |
|                                                                                            | 3         |
| رَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفْطِ الْعَدَدْ ﴿ بِحَالَتَيْهِ قَبْلُ وَاوٍ يُعْتَمَدُ الْحُإِ | j= .vea 🔊 |
| موں بہہ                                    | <u>~€</u> |

\_ يعني أنَّ العشرين وبابه إلى التسعين يُعْطَف على اسم الفاعل بحالتيه فنقول(٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤٦ ــ ١٤٧، وشرح المكودي ٧٥١/٢، والمقاصد الشَّافية ٢٨٩/٦.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۲۲/۶ ـ ۳۲۳، وشرح الأشموني ۳۸۲/۲، وشرح المكودي ۷٥/۲.
 والمقاصد الشَّافية ۲۹۲/۲ ـ ۲۹۳، وشرح ابن طولون ۲/۷۷٪، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۰.

- \_ الحادي والعشرون إلى التاسع والتسعين،
- \_ والحادية والعشرون إلى التاسعة والتسعين.

ولا يجوز أن تحذف الواو ، وتركب ، فتقول: حادي عشرين كما تقول: حادي عشر .

#### تنبيه:

\_ وذكر المرادي أنه لم يُسْمَع بناء اسم الفاعل من العقود الثمانية أعني عشرين وبابه ، إلَّا أن بعضهم حكى: عاشر عشرين ، فقاس عليه الكسائي .

\_ وقال سيبويه والفرّاء: هذا الجزء العشرون ، على معنى تمام العشرين فحذف.

وقال بعضهم: هذا متممِّ عشرين أو مكمِّل عشرين، ورد بأنه يتمم نفسه أو يكمل نفسه. وقال أبو علي: هو الموفي عشرين.

\_ وقال بعضهم: والصحيح أن يُقال: هو كمال العشرين أو تمام العشرين، أو تأتى بألفاظ العقود، فتقول: العشرين إلى التسعين.

\_ وقال الأشموني (١): لم يذكروا في العشرين وبابه اسماً مُشْتقاً ، وقال بعض أهل اللغة: عَشْرَنَ ، وَتُلْثَنَ إذا صار له عشرون وثلاثون . وكذلك إلى التسعين . واسم الفاعل من هذا مُعَشْرِن ومُتَسْعِن .

\_ وقبل<sup>(۲)</sup>: متعلِّق بـ«اذكر»، عشرين: مضاف إليه، اذكرا: فعل أمر والألف بدل النون الخفيفة، وبابِهِ: معطوف على عشرين، الفاعل: مفعول اذكر، من لفظ: متعلِّق بنعت الفاعل المحذوف، أو باذكر، العدد: مضاف إليه، بحالتيه: متعلِّق بـ«اذكرن»، قبل: في موضع الحال من الفاعل، واوٍ: مضاف إليه، جملة: يُعْتَمَد: نعت لـ«واو».

<sup>(</sup>١) وذكر الأشموني في ٣٨٢/٢ ـ ٣٨٣ طريقة التأريخ بالليالي لسبقها فيقول المؤرخ: كتب لأول ليلة منه أو لغرته أو مُهلّه أو مُسْتَهلّه . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٤٧، وشرح المكودي ٢/٢٥٧٠.

# ٦٢ ـ (كَمْ) وَ(كَأَيِّنْ) وَ(كَذَا)

**→** 

وَ مَن مَدَّ فِي الْاسْتِفْهَامِ (كُمْ) بِمِثْلِ مَا ﴿ مَيَّزْتَ (عِشْرِينَ) كَـ (كُمْ شَخْصاً سَمَا) }

- \_ هذه ألفاظٌ يُكْنَى بها عن العدد؛ ولذلك أَرْدَفَ بها باب العدد.
  - \_ كم(١): اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار .
- \_ قال المرادي: «وليست مركَّبة خلافاً للكسائي والفراء؛ فإنها مركَّبة عندهما من كاف التشبيه وما: الاستفهامية، محذوفة الألف، وسكّنت ميمها لكثرة الاستعمال.
- \_ وكم: قسمان: استفهاميّة، وخبريّة، وكل منهما يَفْتَقِر إلى تمييز، وسيأتي الحديث عن الخبرية.
- \_ أما الاستفهامية فتمييزها كتمييز العشرين في الإفراد والنصب، نحو: كم شخصاً، والإفراد لازم خلافاً للكوفيين فيجيزون جمعه نحو: كم شهوداً لك.
- \_ وذكر المرادي أنَّ هذا وأمثاله لو سمع لم يكن لهم فيه حجة لصحة حمله على الحال، وجعل بعضهم التمييز محذوفاً.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۲۲/۴، وانظر الكتاب ۲۹۲/۱، وشرح الأشموني ۳۸٤/۲، وشرح ابن النَّاظم/۲۰، وشرح ابن طولون ۲۷۹/۲، وشرح النَّاظم/۲۰، وشرح ابن عقيل ۲۸۴/۶، وشرح المكودي ۲/۵۷۲، وشرح ابن طولون ۲۷۹/۲، وشمل قوله حرف جَرَّ سائر حروف الجر نحو: على كم فرس ركبت، وإلى كم مذهب انتميت، وفي كم دارٍ جلست»، وشرح الهواري ۲۰۲۵/۲ ـ ۱۰۲۸.

\_ وأجاز بعضهم جمعه إذا كان السؤال عن الجماعات نحو: كم غِلْماناً لك، وهو مذهب الأخفش.

\_ وأما النصب ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لازم مطلقاً ، الثاني: ليس بلازم ، بل يجوز جرُّه حملاً على الخبرية ، وإليه ذهب الفراء والزَّجاج والسيرافي ، وعليه حمل قول الفرزدق:

كَمْ عَمَّةٍ لَـكَ يَـا جَرِيْـرُ وَخَالَـةٍ ﴿ فَـدْعَاءَ قَـدْ حَلَبَـتْ عَلَـيَّ عِشَـارِي والثالث: أنه لازم إن لم يدخل على «كم» حرف جَرِّ، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف جَرِّ.

\_ ميز (١): فعل أمر ، في الاستفهام: متعلِّق بميز ، كم: مفعول: ميز ، بمثل: متعلِّق بميّز ، ما: مضاف إليه ، مَيَّزت: الجملة صلة ، عشرين: مفعول به ، ككم: الكاف جارة لقول محذوف كم: اسم استفهام مبتدأ ، والقول ومقوله: خبر مبتدأ محذوف ، شخصاً: تمييز ، سما: خبر المبتدأ .

## 

لم يذكر سيبويه جَرَّ تمييز (٢) «كم» إِلَّا إذا دخل حرف جَرِّ على «كم» ، وإلى هذا أشار بهذا البيت .

فيجوز في: بكم درهماً اشتريت، النَّصب وهو الأرجح، والنَّصب على الأصل،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٧، وشرح المكودي ٢/٥٥٧٠

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 7.77، وانظر الکتاب 7.77، وشرح الأشموني 7.77، وشرح ابن النّاظم/ ۲۹۰، وشرح ابن عقیل 3.77، وشرح المکودي 7.78، وشرح البن طولون 7.78، وشرح الهواری 7.78، 7.78.

وهو الأجود والأكثر، عند المرادي.

## ويجوز الجرّ وفيه قولان:

\_ أحدهما: أنه مجرور بـ«مِن» مقدَّرة، وهو مذهب الخليل وسيبويه والفراء وجماعة.

\_ والثَّاني: أنه مجرور بإضافة «كم» إليه، وهو قول الزَّجَّاج، وزعم ابن بابشاذ أنَّ الأول ليس مذهب المحققين، ورُدَّ بأنه نصّ من كلامهم إلَّا الزَّجَّاج.

وردَّ مذهب الزَّجَّاج بوجهين ، ووجدت مثل هذا عند ابن النَّاظم:

- \_ أحدهما: أنه بمنزلة عدد ينصب ما بعده قولاً واحداً ، فلا يمكن الخفض بها .
- \_ والآخر: أنَّ الجرّ لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على «كم».
- \_ قال المرادي: «قلت وفي لزوم هذا للزَّجَّاج نظر ؛ لأنه نقل عنه أنه يجيز الجرّ مطلقاً».
- \_ وذكر ابن النَّاظم: أن مميز «كم» قد يحذف للعلم به كما في قولك: كم صُمْت، وكم سِرْت، وكم لقيت، والتقدير: كم يوماً صمت، وكم فرسخاً سِرت، وكم رجلاً لقيت.
- \_ وَأَجِز<sup>(۱)</sup>: فعل أمر، أَنْ: حرف مصدري، تجرَّه: منصوب بـ«أَنْ»، وأَنْ وصلتها في تأويل مصدر منصوب بـ«أجز» على المفعولية، من: فاعل للفعل قبله، مضمراً: حال من «مِن»، إن: حرف شرط، وليت: فعل الشرط، كم: فاعل، حرف: مفعول به، جَرِّ: مضاف إليه، مظهراً: نعت لحرف، وجواب الشرط محذوف.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفية/١٤٧، وشرح المكودي ٢/٥٥٧.

# 

\_ كم الخبرية (١): ويأتي مميزها تارة كمميز «عشرة»، فيكون جمعاً مجروراً تارة، نحو: كم رجالٍ، وتارة مثل استعمال «مئة» فيكون تمييزها مفرداً مجروراً، نحو: كم مَرَة، وفيه نقلت حركة الهمزة إلى الراء، ثم حذفت، والأصل: امرأة، وحذفت همزة الوصل وحركة الميم بالفتح.

\_ ومن الجمع قول الشاعر:

\_ ومن الإفراد، قول الشاعر:

وَكَمْ لَيْلَةٍ قَد بِتُهَا غَيْرَ آثِمٍ ﴿ بِنَاحِيَةِ الحِجْلَيْنِ مُنْعَمَة القَلْبِ وَكَمْ لَيْلَةِ قَد بِتُهَا غَيْرَ آثِمٍ ﴿ بِنَاحِيَةِ الحِجْلَيْنِ مُنْعَمَة القَلْبِ

١ ـ إفراد تمييز «كم» الخبرية أكثر وأفصح من جمعها، وليس الجمع بشاذ
 كما زعم بعضهم.

٢ ـ ذهب الفراء إلى أن الجر بعد الخبرية بـ «من» مقدرة ، ونقله عن الكوفيين ،
 والصحيح أنه بإضافة «كم» .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٣٢٦/٤ ـ ٣٢٧، وشرح الأشموني ٣٨٤/٢ وما بعدها، وأوضح المسالك ٣٨٢/٣ ـ ٢٦٨، وشرح المكودي ٢٥٥/٠، وشرح المكودي ٢٠٥٥/٠ وشرح ابن طولون ٢٩٠/٢ ـ ٢٨٠، إرشاد السَّالك ٢٠٦٨/٢، والمقاصد الشَّافية ٢/٤٠٣، وانظر فيه جملة الفوائد من صفحة/٥٠٥ وما بعدها، وفيها تعقيبات على المصنَّف.

٣ ـ شرط تمييز الخبرية الاتّصال، فإن فُصِلَ نُصِبَ حملاً على الاستفهامية
 وقد جاء مجروراً مع الفصل بظرف أو بجارً ومجرور.

\_ الأول: كقول ذي الرِّمّة:

كَمْ دُوْنَ مَيَّةً مَوْمَاةٍ يُهَالُ لَهَا ﴿ إِذَا تَيَمَّمَهَا الْخَرِّيَاتُ ذُو الجليدِ حيث فصل بين «كم» ومميزه المجرور بالظرف وهو «دون».

\_ والثَّاني: قول أنس بن زُنيم:

كَــمْ بِجُــوْدِ مقــرفِ نَــالَ العُــلَا ﴿ وَكَــرِيْمِ بُخْلُــه قَــدْ وَضَــعَهُ حَدْ وَضَــعَهُ حيث فصل بين «كم» ومميزه بالجار والمجرور، وهو «بجود».

#### \_ وفيه مذاهب:

\_ أنه لا يجوز إلَّا في الشعر، وهو مذهب البصريين والمصنِّف.

\_ أنه لا يجوز إلًّا في الاختيار ، وهو مذهب الكوفيين .

\_ مذهب يونس: أنه جائز إذا كان الفصل نحو: كم اليوم جائع أتاني ، وكم بك مأخوذ جاءني ، وإن كان بتام لا يجوز .

\_ وإن كان الفصل بجملة كقول القطامي:

كم نَالَنِي مِنْهُم فَضْلاً عَلَىٰ عَدَم ﴿ إِذْ لَا أَكَادُ مِنْ الإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ أو بظرف وجار ومجرور معاً كقول زهير:

- \_ وذكر سيبويه أنَّ بعض العرب ينصب مميز «كم» الخبرية مع الاتِّصال حملاً على الاستفهامية ، وحكاه المصنِّف عن تميم .
- ـ ثم تعرّض بعض الشراح إلى أوجه الاتفاق بين «كم» الاستفهامية والخبرية ، وأوجه الافتراق ، ومنهم ابن هشام والمرادي ، والأشموني . وأذكر ذلك هنا لزيادة النفع مع أن الناظم لم يتعرض لهذا التفصيل ، أوجه الاتّفاق(١):
  - ١ أنهما اسمان خلافاً لمن قال إِنَّ الخبرية حرف.
- ٢ أنهما مبنيان، أما الاستفهامية فلتضمنها معنى حرفه، وأما الخبرية فقيل لشبهها
   بها، وبناؤهما على السكون.
  - ٣ يفتقران إلى مميز لإبهامهما.
- ٤ يجوز حذف مميزهما إذا دَلُّ عليه دليل خلافاً لمن منع حذف تمييز كم الخبرية .
  - ٥ ـ يلزمان الصدر، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلَّا المضاف وحرف الجرّ.
    - ٦ \_ هما على حَدِّ واحد في وجوه الإعراب.

إن تقدم عليها جار أو مضاف فهي مجرورة ، وإِلَّا كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على الظرف أو المصدر.

ومبتدأ: إن وليها فعل لازم، أو متعد رافع ضميرها أو سببه، ومفعول لفعل متعدِّ لم يأخذ مفعوله.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٣٢٢/٤ ـ ٣٢٣، وشرح الأشموني ٣٨٨/٢ وقد لخَّص كلام المرادي وذكر أن الافتراق في سبعة أمور، وأوضح المسالك ٢٢٦/٣ ـ ٢٢٧، وانظر مغني اللبيب ٤١/٣ ـ ٤٤٠

### \* أوجه الافتراق(١):

١ \_ تمييز «كم» الاستفهامية أصله النصب كم عبداً ملكت، وتمييز كم الخبرية أصله الجرّ.

٢ \_ تمييز الاستفهامية مفرد، وتمييز الخبرية مفرد وجمع.

٣ \_ الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز في السَّعة ، ولا يفصل بين الخبرية ومميزها إلَّا في الضرورة .

٤ \_ الاستفهاميَّة لا تدل على تكثير ، والخبريَّة للتكثير خلافاً لبعضهم .

٥ \_ الاستفهاميَّة تحتاج إلى جواب بخلاف الخبرية .

٦ ـ الاستفهاميَّة لا يُعطف عليها بلا خلاف الخبرية فتقول: كم رجل جاءني
 لا رجل ولا رجلان.

واستعملَنْها (٢): أمر مؤكّد بالنون الخفيفة ، مخبراً: حال من الفاعل المستتر ، كعشرة: نعت لمصدر محذوف ، أو مائة: معطوف على عشرة ، ككم: الكاف جارة لقول محذوف خبر مبتدأ محذوف ، كم: مبتدأ وخبره محذوف ، أو مفعول بفعل محذوف ، رجال: مضاف إليه ، أَوْ مَرَهُ: عطف على رجال ، وأصله: امرأة .

#### a no

<sup>(</sup>١) في أوضح المسالك ٢٢٧/٣ بعض الزيادات عما ذهب إليه المرادي، فارجع إلى النَّص. وذكر الأشموني الافتراق في ثمانية أمور. وانظر مغني اللبيب ٤٤/٣ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفية/١٤٧، وشرح المكودي ٢٥٦/٢.

# 

\_ يعني أن «كأيِّن<sup>(۱)</sup> وكذا» مثل «كم» الخبرية في الدلالة على تكثير العدد، وفي الافتقار إلى تمييز، إلَّا أن تمييزها مخالف لتمييز «كم». وأشار إلى ذلك بقوله: «وينتصب تمييز ذين»، يعني أنَّ تمييز كأين وكذا:

\_ إما منصوب نحو: كأيِّن رجلاً رأيت ، وكذا رجلاً رأيت .

\_ والجرّ بـ«من» بعد كأين أكثر كقوله تعالى (٢): ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَـةِ ﴾ ، وهو في القرآن كثير . وقوله (٣): ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَلْـتَلَ مَعَـهُ ورِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ .

\_قال ابن النَّاظم: «وكأيِّن مثل «كم» في لزومها صدر الكلام بخلاف كذا ، فلذلك يُقال: رأيت كذا وكذا رجلاً ، وعندي كذا وكذا درهماً ، ولا يجوز مثل ذلك في كأيّن».

\_ وذكر المرادي أن الفارسي والزَّجَّاج وابن أبي الربيع وابن عصفور خطأوا جرَّ التمييز بعد كذا نحو: كذا درهم ، وأجازه بعضهم على الإضافة ، وبعضهم على البدل ، والصحيح أنه لا يجوز ، ولم يُسْمَع .

\_ وتكون «كذا» مكررة بالعطف كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲۸۰/۲ ـ ۲۸۱ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۲ ، وتوضيح المقاصد ٤ /٣٣٩ ـ ٣٣٩ ، وسرح الأشموني ۲ /٣٨٩ ـ ٣٩٢ ، ويكفي عن الحديث بكيت كيت وذيت ذيت بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر ، وهما مخففان من كيَّة وديَّة ، وأوضح المسالك ۲۲۹/۳ ـ ۲۳۰ ، وشرح المكودي ٢/٥٥١ ، وشرح ابن عقيل ٨٤/٤ ، وانظر مغني اللبيب ٥٠/٣ وذكر مخالفتها «كم» في خمسة أمور ، وانظر «كذا» في سر٥٥ ، وفي ص/٥٧ ما تخالف به «كايِّن» ، والمقاصد الشَّافية ٢/٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۲/۵/۱۲

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٤٦/٣.

عِيدِ النَّفْسَ نُعْمَىٰ بَعْدَ بُؤْسَاكَ ذَاكِراً ﴿ كَنَا وَكَنَا لُطْفاً بِهِ نُسِيَ الجهْدُ

\_ ومذهب البصريين أن تمييز «كذا» لا يكون إلَّا مفرداً ومنصوباً سواء كانت مفردة أو مكررة.

- \_ وذهب الكوفيون إلى أنها تعامل معاملة ما يُكْنَى بها عنه.
- \_ وكأين (١): مركبة من كاف التشبيه ، وأيّ: قيل: الاستفهامية .
  - ـ وقال ابن عصفور الكاف زائدة ، لا تتعلَّق بشيء .
- \_ وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من الكاف التي هي اسم، ومن «أي» اسم على على وزن فيعل، ولم يُستعمل هذا الاسم مفرداً، بل مركباً مع الكاف، وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى «كم».
  - \_ وذهب بعض المغاربة إلى احتمال أن تكون بسيطة.
  - \_ وذكر المرادي في «كأيّن» خمس لغات أفصحها كأيّن، وبها قرأ القرّاء.
    - ـ ثم تعرض المرادي للوقف على كأين ، وذكر وقف القراء.
      - ــ وبيَّن أنَّ «كذا» مركبة من كاف التشبيه وذا الإشاريَّة.
- \_ ككم (٢): خبر مقدَّم ، كأيِّن: مبتدأ مؤخَّر ، كذا: معطوف على كأين ، ينتصب: فعل مضارع تمييز: فاعل ، ذين: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، به: متعلِّق بـ «صل» ، والضمير للتمييز ، صل: فعل أمر معطوف على «ينتصب» من عطف الإنشاء على الخبر . ومِن: مفعول «صل» ، وتُصِب: مجزوم في جواب الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر هذا في مغنى اللبيب ٣/٥٥، والنص عندي ملخص من المرادي.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٤٧، وشرح المكودي ٢/٥٦/٢.

## ٦٣ ـ الحِكَايَةُ

#### **→**

رُون به مِن به

إِنْ سُئِلَ بـ «أَيِّ » (١) عن منكور مذكور في كلام سابق حُكي في «أيّ ما لذلك المنكور من إعراب، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع، ويُفْعَلُ ذلك بها وَصْلاً وَوَقْفاً.

تقول لمن قال: جاءني رجلٌ: أيٌّ.

ولمن قال: رأيت رجلاً: أيّاً.

ولمن قال: مررت برجل: أيِّ.

وكذلك تفعل في الوصل نحو: أيٌّ يا فتى ، وأيّاً يا فتى ، وأيِّ يا فتى .

وتقول في التأنيث: أيَّةُ.

وفي التثنية: أيّان وأيّتان رفعاً، وأيّين وأيّتين جراً ونصباً..

وفي الجمع: أيُّونَ وأيّات رَفعاً وَأَيّين وأيّات جراً ونصباً.

واختلف في الحركات اللاحقة ، فقيل: هي حركات حكاية ، وأيّ بمنزلة «مَنْ»

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقيل ۸٥/٤، وتوضيح المقاصد ٣٤٠/٤ ـ ٣٤١، وشرح الأشموني ٣٩٢/٢، وأوضح المسالك ٢٣٠/٣، وشرح ابن طولون ٢٨٢/٢، وشرح المكودي ٢٧٥٧/١، وشرح ابن النَّاظم/٢٩٣، والمقاصد الشَّافية ٣٢٢/٦.



في موضع رفع بالابتداء أو الخبر ، ولا يبعد أن تكون مفعولة محلاً ، وقيل: هي حركات إعراب فهي في الرفع على قياس قول البصريين: مبتدأ وخبره محذوف ، أيْ: أيٌّ قام.

\_ وأجاز الكوفيون رفعها بفعل مضمر قبلها ، ولو أظهر لجاز .

وأما في النصب والجر فهي محمولة على فعل مقدَّر بعدها ، نحو: أيَّا ضربت ، وأجاز بعضهم ذكره قبل. والتزم بعضهم إدخال حرف الجر، فيقول: بأيّ.

\_ احكِ<sup>(۱)</sup>: فعل أمر ، بأيّ: متعلِّق بالفعل قبله ، ما: مفعول به ، المنكور: صلة «ما» سُئل: فعل ماض مبني للمفعول ، عنه: نائب عن الفاعل ، بها: متعلِّق بـ«سُئِل» في الوقف: متعلَّق بـ«احكِ» ، أو حين: معطوف على الوقف ، تصل: مضاف إليه .

# ر (۷۰ وَوَقْفاً احْكِ مَا لِمَنْكُور بِد (مَنْ) ﴿ وَالنَّونَ حَرَّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ } ﴿ وَالنَّونَ حَرَّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ ﴾ ﴿ وَالنَّونَ حَرِّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ ﴾ ﴿ وَالنَّونَ حَرَّكُ مُطْلَقاً وَأَشْبِعَنْ ﴾

إذا سُئِل بـ «مَنْ »(٢) عن منكور حُكي بها في الوقف دون الوصل ما للمسؤول عنه المنكور من إعراب، وإفراد، وتذكير، وفروعهما، وتشبع الحركة في نونها حال الإفراد.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٨ ، وشرح المكودي ٢/٧٥٧ ـ ٧٥٨٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۱۸۶۱ه – ۳٤۲، وشرح الأشموني ۲۹۶/۱، وشرح ابن عقيل ۱۸۷/۱، وشرح المكودي ۲۸۸/۱، وشرح ابن طولون ۲۸۳/۱، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۲، والمقاصد الشَّافية ۲۸۲/۲، وشرح الهواري ۱۹۶/۱۰.

وقال الشَّاطبي: «هذا هو الأعرف في كلام العرب، وما حكى سيبويه عن يونس أنه سمع من بعض العرب: ضرب مَنٌ مَنّاً، فجعل «مَن» كأيّ، يُحكى بها في الوصل نادر، يُحْفَظ، واستبعده سيبويه، وقال: لا تكلّم به العرب، ولا يستعمله ناس كثير ثم أجرئ: «منون أنتم» على هذا، انظر الكتاب . ٢/١

---

تقول لمن قال: قام رجلٌ: مَنُو.

ولمن قال: رأيت رجلاً: مَنا.

ولمن قال: مررت برجل: مَني

هذا في المفرد المذكر. وقوله: مطلقاً، أي: بالحركات الثلاث.

#### ومن تنبيهات المرادي في الباب:

١ ـ أنّ الحكاية بمن مشروطة بالشرطين المذكورين في الحكاية بأي، أي:
 كون المسؤول عنه مذكوراً، ومنكوراً.

٢ \_ وأيّ: تخالف في أمرين:

الأول: أنَّ أيًّا يُحكى بها وصلاً ووفقاً ، ولا يُحكى بمَنْ إِلَّا وَقْفاً .

والثاني: أي: لا تُشبع حركاتها بخلاف «مَن».

٣ \_ اختُلف في الأحرف اللاحقة لـ (مَنْ). قال أبو علي: أُلحقت إرادة الحكاية، وحركت النون إتباعاً لها.

وعند السِّيرافي أنَّ الحكاية وقعت بالحركات، ثم أُشْبِعت فنشأت عنها الحروف ليوقف عليها. وعند قوم أنَّ هذه الأحرف مبدلة من التنوين.

وقفاً (۱) حال من فاعل «احكِ»، أو منصوب على نزع الخافض. احْكِ: أمر، ما: مفعول به، لمنكور: صلة ما، بمن: متعلِّق بـ«احكِ»، والنون: مفعول مقدّم لحرِّك، حَرِّك: فعل أمر، مطلقاً: نعت أي: تحريكاً مُطْلقاً، وأشبعنْ: أمر مؤكّد.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة /١٤٨، وشرح المكودي ٧٥٨/٢.

# 

\_ تقول في المثنى المذكَّر (١): مَنانْ: رفعاً، ومَنينْ: نَصْباً وجَرَّا، والنون فيهما ساكنة، وكسرها في البيت كان من باب الضرورة لإقامة الوزن.

ونبَّه أنه في غير الضرورة تُسكَّن النون، قال: «وسكِّن تعدلِ».

\_ قال ابن عقيل: «فتقول لمن قال: جاءني رجلان: مَنانْ ، ولمن قال: رأيت رجلين: مَنَيْنْ ، ولمن قال: ضربت رَجُلَيْن: مَنَيْنْ ».

\* وفي البيت الثاني انتقل إلى المفرد المؤنّث، فقال: وقل لمن قال: أتت بنت: مَنَهُ، أي: تقول في حكاية المؤنّث بفتح النون، وقلب التاء هاءً، وقد يُقال: مَنْتُ، بإسكان النون وسلامة التاء.

#### \_ وقوله: والنون قبل تا المثنَّى مُسْكَنَهُ:

أي: تقول في حكاية المؤنث: مَنْتانْ بإسكان النون في الموضعين قبل التاء وآخراً، وفي الجر والنصب مَنْتينْ، وبعضهم يحرك النون الأولئ مَنَتان، وهو نادر بالفتح وأشار إلى هذا بقوله: والفتح نَزْرٌ، في البيت الثالث مما يأتي.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲/۶ م، وشرح الأشموني ۲/۶ م، وشرح ابن عقيل ۲۸۸، وشرح المكودي ٢ منتان ، ٧٥٨/ وشرح ابن النّاظم/٢٦٣ ، وأوضح المسالك ٢٣٣/٣ «مَنْت ومنتان ومَنتان، والأرجح الفتح في المفرد، والإسكان في التثنية»، وشرح ابن طولون ٢٨٣/٢ ـ ٢٨٤، والمقاصد الشّافية ٢/٨٣/ ـ ٣٢٩، وإرشاد السّالك ٢٩٦/٤ ـ ١٩٧٠.

\_ وقل(۱): فعل أمر، مَنَانْ: مفعول به، ومَنَيْنْ معطوف على مَنَانْ، أي: قل هذين اللفظين، بعد: متعلق بـ «قل»، لي: خبر مقدَّم، إلفان: مبتدأ مؤخَّر، كابنين: الكاف نعت لإلفان وفي أكثر النُسخ بالباء، كذا عند الأزهري، سكِّن: فعل أمر، تعدل: جواب الأمر، وقُلْ: فعل أمر، لمن: متعلِّق بـ «قل»، جملة قال: صلة، «أتَتْ بنت» مقول القول، مَنهْ: مفعول «قُلْ»، والنون: مبتدأ، قبل: متعلّق بـ «مُسْكَنَة»، مَا: مضاف إليه، المثنّى: مجرور بالإضافة، مُسْكنَهْ: خبر النون، والمبتدأ والخبر في موضع الحال.

| year moon moon moon moon moon moon moon mo                                                                     | M By    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وَالْفَتْحُ نَزْرٌ ، وَصِلِ التَّا وَالْأَلِفُ ﴿ بِـ(مَنْ) بِإِثْرِ: «ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ» ﴿ وَالْفَتْحُ     | ( 304.  |
| ICA                                                                                                            | الأها   |
| وَقُلْ: «مَنُونَ» وَ«مَنِينَ» مُسْكِنَا ﴿ إِنْ قِيلَ: «جَا قَوْمٌ لِقَوْم فُطَنَا» [ا                          | .٧00    |
| 1 <u>4</u> 1                                                                                                   | انجا    |
| انْ تَصِاْ فَلَفْظُ (مَنْ) لَا يَخْتَلَفْ عِد وَنَادِرٌ (مَنُونَ) فِي نَظْم عُوفُ لَا                          | 6 VAT ] |
| إِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ (مَنْ) لَا يَخْتَلِفْ ﴿ وَنَادِرٌ (مَنُونَ) فِي نَظْمٍ عُرِفْ إِ                          |         |
| مرل که دول ک |         |

\_ تقدَّم الحديث عن الفتح في البيت السَّابق، وقوله: نَزْرٌ، أي: قليل، فنقول على هذه اللغة في: قامت امرأتان: مَنتَان، بالفتح.

\_ قال المرادي (٢): «فإن قلت: لِمَ كان الفتح في المفرد أَشْهَر والإسكانُ في التثنية أكثر ؟ قلتُ: لأنّ التاء في «مَنَهُ» متطرفة فهي ساكنة للوقف، فحرك ما قبلها لئلا يلتقى ساكنان، ولا كذلك مَنتَان».

\_ وانتَقل في البيت الأول إلى جمع المؤنث: وصل التا والأَلِفُ/ بـ«مَن»...

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٨، وشرح المكودي ٧٦٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد ۲/۳۶۳ ـ ۳٤۳، وشرح الأشموني ۳۹٤/۲ ـ ۳۹۶، وشرح ابن طولون
 ۲۸۰/۲ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۳، وشرح المكودي ۲/۰۲۷ ـ ۷۲۰، وشرح ابن عقیل ۸۸/٤، وأرشاد السَّالك ۲/۷۳۱ ـ ۱۰۷۶، والمقاصد الشَّافية ۳۳۱/۳ ـ ۳۳۲.

أي: تقول في حكاية جمع المؤنّث: مَنَاتْ ، بإسكان التاء.

\* وفي البيت الثاني: انتقل إلى جمع المذكر: وَقُلْ مَنُون.....

أي: تقول في حكاية جمع المذكر: منون، رفعاً، ومَنِين: نَصْباً وجراً، والنون ساكنة للوقف.

﴿ وَفِي الْبَيْتِ الثَّالَثِ: وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَخْتَلِفْ:

تصريح بمفهوم قوله: «وقفاً احْكِ» فتقول: مَنْ يا فتى ؟ في الأحوال كلُّها.

وأجاز يونس إثبات الزوائد وَصْلاً، فتقول: منو يا فتى، وتشير إلى الحركة في «منت» ولا تنون، وتُكْسَرُ نونُ المثنى، وتُفْتَحُ نونُ الجمع، وتُنَوّن «منات» ضماً وكسراً، كذا عند المرادي.

وهذا مذهب حكاه يونس عن بعض العرب، وحمل عليه قول الشاعر: تأبّط شرّاً أو غيره:

أَتَــوا نَــارِي فَقُلْــتُ مَنُــونَ أَنْــتُم؟ ﴿ وَقَــالُوا الجِـنُ ، قُلْـتُ: عِمُــوا ظَلَامَــا وهذا شاذّ (١) عند سيبويه والجمهور من وجهين:

أحدهما: إثبات العلامة وصلاً.

والآخر: أنه حكى مقدراً غير مذكور.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في الكتاب ٤٠٢/١: «وأما يونس فكان يقيس منه على أيَّه، فيقول: مَنَةٌ وَمَنَةً إذا قال يا فتى، وكذلك ينبغي له أن يقول إذا آثر ألَّا يغيرها في الصَّلة. وهذا بعيد، وإنما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر لم يُسْمَع بعده مثله، قال:

أتوا ناري فقلت: منون أنتم.....

وانظر المقاصد الشَّافية ٦/ ٣٣٠ ـ ٣٣١، وشرح الهواري ٢٠٠/٤.

- \* # \*

وأشار إلى البيت بقوله: ونادر «منون» في نظم عُرِف.

\_ والفتحُ (١): مبتدأ، نزرٌ: خبر، صِلْ: أمر، التا: مفعول صِلْ، والألف: معطوف على التا، بمن بإثر: متعلِّقان بـ «صِلْ»، ذا: اسم إشارة مبتدأ، بنسوةٍ: متعلِّق بـ «كَلِف»، كَلِف: فعل ماض، أو وصف وهو خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر مقول للقول المحذوف.

\_ وقُلْ: أمر، مَنُونَ: مفعول «قُلْ»، و«مَنِين» معطوف على «مَنُون»، مُسْكِناً: حال من الضمير المستتر في «قل»، إنْ: حرف شرط. قيل: فعل الشرط، وجوابه محذوف، جا قوم: فعل وفاعل، لقوم: متعلِّق بـ «جاء»، فُطَنا: نعت لقوم، وجملة: جا قَوْم: نائب فاعل من قبيل الإسناد إلى اللفظ.

\_ إِنْ: حرف شرط، تصِلْ: فعل الشرط، فلفظُ: مبتدأ، مَن: مضاف إليه، وجملة: لا يختلف: خبر المبتدأ، والجملة جواب الشرط، نادر: خبر مقدَّم، مَنُون: مبتدأ مؤخَّر، في نظم: متعلِّق بـ«نادر»، وجملة «عُرِف» نعت لنظم.



\_ تقول لمن قال<sup>(۲)</sup>: جاء زيدٌ: مَن زيدٌ؟

#### ورأيت زيداً: مَن زيداً؟

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٤٨، وشرح المكودي ٧٦٢/٢.

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 8/0، وشرح الأشموني 7/7 وشرح ابن طولون 7/7، وشرح ابن طولون/7/7، وشرح المكودي 7/7، وأوضح المسالك 7/7، وشرح ابن عقیل 9/7، وشرح المكودي 1.07/7 وشرح المواري 1.07/7 والمقاصد الشَّافية وإرشاد السالك 1.07/7 والمقاصد الشَّافية 7/7.

#### ومررت بزیدٍ: مَن زیدٍ؟

#### وهذه لغة الحجاز.

\_ وأما غيرهم فلا يحكون ، بل يجيئون بالعلم المسؤول عنه بعد «مَن» مرفوعاً مطلقاً ؛ لأنه مبتدأ خبره «مَن» ، أو خبر مبتدؤه «مَن» .

\_ فإن اقترنت بعاطف نحو: ومن زيدٌ، تعَيَّن الرفع عند جميع العرب. وذكر المرادي والأشموني تنبيهات ملخصها ما يأتي (١):

١ ـ يُشترط لحكاية العلم بـ «مَن» أَلَّا يكون عدم الاشتراك فيه متيقناً ، فلا يقال: مَن الفرزدقِ ؟ ، بالجرّ لمن قال: سمعت شعر الفرزدقِ ؛ لأنّ هذا الاسم تيقن انتفاء الاشتراك فيه .

٢ ـ شمل كلامه العلم المعطوف على غيره، والمعطوف عليه غيره، وفيه
 خلاف: \_ منعه يونس، وجَوَّزه غيره، واستحسنه سيبويه.

فيُقال لمن قال: رأيت زيداً وأباه: مَنْ زيداً وأباه؟

ومن قال: رأيت أخا زيدٍ وعمراً: من أخا زيد وعمراً؟

٣ \_ أجاز يونس حكاية سائر المعارف قياساً على العلم، والصحيح المنع.

٤ \_ لا يُحْكى العلم موصوفاً بغير ابن مضاف إلى علم، فلا يقال:

من زيداً العاقلَ ، ولا من زيداً ابن الأمير .

لمن قال: رأيت زيداً العاقل، أو رأيت زيداً ابن الأمير.

ويقال: من زيد بن عمرو ، لمن قال: رأيت زيدَ بنَ عمرو.

<sup>(</sup>١) شرح الأشموني ٣٩٦/٢ ٣٩٣ ، وتوضيح المقاصد ١٤٥/٤ ٣٤٦ .



٥ \_ فُهِم من قوله: احكينَّه: أنَّ حركاته حركات حكاية ، وأَنَّ إعرابه مقدَّر ، وقد صَرَّح به في غير هذا الكتاب.

\_ والجمهور على أنه مبتدأ، والعلم بعدها خبر، سواء كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، وحركة إعرابه مقدَّرة لاشتغال آخره بحركة الحكاية.

وذكر ابن طولون أن لغة أهل الحجاز الحكاية ، ولغة تميم الرفع ، ومثله عند المكودي .

#### ٦ - بَيَّن لك أن «مَن» تخالف «أياً» في الحكاية في خمسة أشياء (١):

- \_ مَنْ تختصّ بحكاية العَاقل، وأيّ: عامة في العاقل وغيره.
  - \_ مَن: تختصّ بالوقف، وأيّ: عامة في الوقف والوصل.
- \_ مَن: يجب فيها الإشباع فيقال: مَنو مَنَامَني ، بخلاف «أيّ».
- \_ مَنْ: يُحكى بها النكرة ، ويُحكى بعدها العلم ، وأيّ: تختص بالنكرة .
- \_ ما قبل تاء التأنيث في «أيّ» واجب الفتح: أيَّة وأيَّتان ، وفي «مَن» يجوز الفتح والإسكان.

#### فائية خاتمة(٢)

الحكاية على نوعين: حكاية جملة، وحكاية مفرد، حكاية الجملة: ضربان، حكاية ملوظ، وحكاية مكتوب: الملفوظ: نحو قوله تعالى (٣): ﴿ وَقَالُولُ ٱلْحُمَّدُ لِللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) شرح الأشموني ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٤٣/٧.

وقوله:

سَــمِعْتُ النَّــاسَ يَنْتَجِعُــونَ غَيْثــاً ﴿ فَقُلْــتُ لِصَــيْدَحَ: انْتَجِعِــي بِــلَالَا

\_ والمكتوب: نحو قوله: «قرأت على فَصِّه: محمد رسول الله ﷺ» وهي مطّردة .

وحكاية المفرد: ضربان:

١ \_ ضرب بأداة الاستفهام، ويُسَمَّى الاستثبات بأيّ أو بمَن وهو ما تقدَّم.

٢ \_ ضرب بغير أداة، وهو شاذً، كقول بعض العرب، وقد قيل له: هاتان تمرتان: «دَعْنَا من تمرتان»(١).

قال سيبويه (٢٠): «وسمعت أعرابياً، وسأله رجل، فقال: إنهما قرشيان. فقال: ليسا بقرشيان».

قال: «وسمعتُ عربياً يقول لرجل سأله: أليس قرشاً؟ قال: ليس بقرشياً» حكاية لقوله.

وقال الشَّاطبي: «وهو قليل ضعيف لا يُبْنَىٰ علىٰ مثله قياس».

\_ العلم (٣): مفعول بفعل محذوف يُفسّره (احكينّه) ، احكيّنه: فعل أمر ، مؤكّد بالنون الثقيلة ، والهاء: مفعول به تعود إلى العَلَم ، من بعد: متعلّق بـ (احكينّه) ، من: مضاف إليه ، إن: حرف شرط ، عَريت: فعل الشرط ، وفاعله ضمير يعود إلى (مَن) ، وجواب الشرط محذوف ، من عاطف: متعلّق بـ (عَريت) ، بها: متعلّق بـ (اقترن) ، وجملة (اقترن) نعت لـ (عاطف) .

<sup>(</sup>١) انظر المقاصد الشَّافية ٦/٨٨، والكتاب ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٤٩، وشرح المكودي ٧٦٢/٢.

# ٦٤ \_ التَّأْنِيثُ



\_ التذكير(١) هو الأصل فلم يفتقر إلى علامة بخلاف التأنيث.

\_ وللتأنيث عند سيبويه والجمهور علامتان: التاء والألف.

\_ وعند الكوفيين والزَّجَّاج للتأنيث ثلاث علامات: التاء، والألف، والهمزة في حمراء.

\_ وذهب بعضهم إلى أنَّ الهمزة والألف قبلها علامتا التأنيث معاً.

\_وعند الجمهور أنَّ الهمزة في حمراء وما ماثلها بدل من ألف التأنيث، وأصلها حمراا، فقُلبت الألفُ الثانيةُ همزة، ويختصان بالأسماء.

\_ قال الأشموني: (واعلم أنَّ التاء أكثر وأظهر دلالة من الألف؛ لأنها لا تلتبس

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۳/۵ \_ ٤ ، وشرح الأشموني ٣٩٨/٢ \_ ٣٩٩ ، وأوضح المسالك ٢٣٣/٣ \_ ٢٣٤ ، وشرح ابن عقيل ١٠٧٩/٤ ، وشرح المكودي ٢٦٣/٧ \_ ٢٦٤ ، وإرشاد السَّالك ٢٠٩/١ \_ ١٠٧٩ . وشرح ابن النَّاظم/٤٢٤ وكتأنيث نعته وخبره نحو: الكتفُ المشوية لذيذةٌ ، ويدُ زيد مبسوطةٌ ، وشرح ابن طولون ٢/٨٧٢ \_ ٢٨٨ ، والمقاصد الشَّافية ٢/٤٤٣ وقوله: تاء أو ألف ارتضاء لمذهب أهل البصرة في كون العلامة هي التاء لا الهاء ؛ فإن الكوفيين يزعمون أنّ أصل التاء هاء ، ويعكس البصريون ، وشرح الهواري ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠ .

بغيرها، بخلاف الألف، فإنها تلتبس بغيرها، فيحتاج إلى تمييزها بما يأتي ذكره، ولهذا قَدَّمها في الذكر على الألف».

وإنما قال: «تاء» ولم يقل هاء؛ لأنَّ مذهب البصريين أنَّ التاء هي الأصل. والهاء مبدلة منها في الوقف، وعكس الكوفيون.

\_ وقد تكون التاءُ مقدَّرةً كما في كَتِف، ويد، وعين، وبابه السَّماع، فإن لم يميز نحو: نملة أُنِّث مطلقاً.

\_ وذكر في البيت الثاني: ما يُعْرَفُ به التأنيث بالتاء المقدَّرة، وذلك يستدل عليه بما يلي:

\_ بالضمير العائد على المؤنَّث نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، وقوله (۲): ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحُ لَهَا ﴾ ، ونحو: الكتف نهشتُها ، والعين كحلتُها .

\_ وبالإشارة إليها نحو<sup>(٤)</sup>: ﴿هَاذِهِ جَهَا أَرُبُهُ ، وذي هند ، وتلك كتف ، وبثبوتها في التصغير: عُيَيْنَة ، أُذَيْنَة ، وَكُتَيْفة ، ويُدَيَّه ، شُميسَة ، فُخَيْدة .

\_ وبالفعل، نحو(٥): ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِـيرُ ﴾.

\_ وبسقوطها من عدد كقول حميد الأرقط:

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٧٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ٤/٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٦١/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٣٦/٣٦ ·

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ١٢/٩٤.

خلاصة شروح الألفية

# أَرْمِ عَلَيْهَ ا وَهِ يَ فَرَعِ أَجْمَعُ ﴿ وَهِ عَلَيْهَ ا أَذْرَعِ وَإِصَابِعُ (١) \_ وبالوصف: أكلتُ كتفاً مَشْويَّةً.

\_ علامةُ (٢): مبتدأ ، التأنيثِ: مضاف إليه ، تاءٌ: خبر المبتدأ ، أو ألف: معطوف على تاء ، وفي أسامٍ: متعلِّق بـ «قدَّر» ، قدَّروا: فعل وفاعل ، والضمير للعرب أو للنُّحاة ، التا: مفعول به ، كالكتف: خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: وتلك الأسامي كالكتف.

\_ ويُعْرَفُ: مضارع مبني للمفعول ، التقديرُ: نائب عن الفاعل ، بالضمير: متعلّق بـ «يُعْرَف» ، ونحوه: معطوف على الضمير ، كالردّ: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك كالردّ ، وفي التصغير: متعلِّق بالردِّ .

| مَن مِنْ مَن مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِنْ م                               | و من |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| دَاكَ (مِفْعَـلٌ) ، وَمَا تَلِيهِ ﴿ تَا الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُـذُوذٌ فِيهِ لَيْ  | اً ۲۲۷. =كَــاَ                          |
| (فَعِيلٍ) كَــ «قَتِيلٍ» إِنْ تَبِعْ ﴿ مَوْصُــوفَهُ غَالِباً التَّا تَمْتَنِعْ } | الرابع الماري ومن ا                      |

 $_{-}$  لا تلي التاء مجموعة الأوزان في هذه الأبيات ، وهي $^{(7)}$ :

ـ فَعُولُ ، مِفْعَالُ ، مِفْعِيلُ ، مِفْعَلُ ، وَفَعِيلُ: في البيت الثالث.

<sup>(</sup>١) ومنه عند الشَّاطبي: ثلاث أفراس، وست أعين، وثلاث أُتُن، وخمس أعقب: جمع عُقاب.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيّة/١٤٩٠.

 <sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٥/٥ ـ ٦، وأوضح المسالك ٣/٥٣٥، وشرح الأشموني ٣٩٩/٢ ـ ٤٠٠، ورس الأشموني ٢٩٩/٢ ـ ٢٠٨٠، وشرح ابن طولون ٢٨٨/٢ ـ ٢٨٨، وشرح المكودي ٢٦٤/٢ ـ ٢٦٦، وإرشاد السَّالك ١٠٨٢/٢ ـ ١٠٨٠، وشرح ابن النَّاظم/٥٩٥، والمقاصد الشَّافية ٣٥٨/٦ وما بعدها، وشرح الهواري ٢٩٥/٤ ـ ٢٠٠٤.

١ ـ فَعُول: بمعنى فاعل، نحو: صَبُور وشَكُور، وقوله: أصلاً: لأن بنية فاعل
 أصل، قال الشارح، وهو ابن النَّاظم: لأنه أكثر من فعول بمعنى مفعول، فهو أصل له.

قال المرادي: «واحترز بذلك عن فَعُول بمعنى مَفْعول لأنه قد تلحقه التاء نحو: أكولة ، بمعنى: مأكولة ، وركوبة بمعنى مركوبة ، وحلوبة بمعنى محلوبة » .

٢ ـ والثّاني: مِفْعَال ، نحو: مِكْسَال ، ومِهْذَار ، ومِذْكار ، ومِقلات ، يقال: رجل مِعطار وامرأة مِعطار .

٣ ـ والثَّالث: مِفْعِيل، نحو: مِعْطير، ومِنطيق.

٤ ـ والرَّابع: مِفْعَل ، نحو: مِغْشَم ، وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده .

\_ قال المكودي: «ولم يُقَيّد الثلاثة كما قيَّد الأول؛ لأنها لا تكون أسماء مفاعيل». ومثل هذا عند ابن طولون.

\_ قال ابن عقيل: «وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المُذَكَّر والمُؤنَّث فشاذٌ، لا يُقاس عليه، نحو: عدق وعدوة، وميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة». والميقان من اليقين.

وقد أشار إلئ هذا بقوله:

.... وَمَا تَلِيهِ ﴿ تَا الْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُنْهُوذٌ فِيهِ

وسُمع: امرأة مسكين على القياس، وقد حكاه سيبويه.. وأما قولهم: امرأة عَدُوَّة، فإنما كان حملاً على ضده، وهو صَديقة.

٥ ـ وفي البيت الثالث: ذكر الوزن الخامس وهو «فَعيل» ، بمعنى مَفْعول: مثل: قتيل ، وجريح .

\* 90 \*

وتمتنع تاء الفرق منه إذا كان صفة، وقد ذكر موصوفها قبلها نحو: امرأة جريح، وعين كَحِيل، ولحية دَهِين.

\_ وقال: كقتيل: احترازاً من: خصلة حميدة، وصفة ذميمة، فقد لحقته التاء مع استيفاء الشروط واحترز من فعيل بمعنى فاعل، نحو: شريف، وظريف، فإنه تلحقه التاء، واحترز من أن يحذف موصوفه نحو: رأيت قتيلاً وقتيلة، فراراً من اللبس؛ لعدم ذكر الموصوف.

\_ ولا تلي (١): مضارع ، وفاعله مستتر يعود إلى التاء ، فارقةً: حال من فاعل تلي ، فَعُولاً: مفعول «تلي» ، أَصْلاً: حال من «فعول» ، ولا المفعال ولا المِفعيلا ، معطوفان على «فعول» .

\_ كذاك: خبر مقدَّم، مِفْعَل: مبتدأٌ مؤخَّر، ما: موصول مبتدأ أول، تليه: فعل وفاعل، من ذي: متعلِّق بـ «تليه»، والإشارة بذي إلى الأوزان المتقدِّمة، فشذوذٌ: مبتدأ ثان، فيه: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وهو «ما»، ودخلت الفاء في خبر الموصول لشبهه بالشرط.

\_ ومِن فَعِيل: متعلَّق بـ «تمتنع» ، كقتيل: في موضع الحال من «فعَيل» ، إن: حرف شرط ، تبع: فعل الشرط: وجوابه محذوف ، موصوفه: مفعول: تبع ، غالباً: حال الضمير في «تبع» ، التا: مبتدأ ، وجملة «تمتنع» خبر «التا» .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤٩، وشرح المكودي ٧٦٥/٢ ـ ٧٦٦٠

وَ ١٩٦٧ وَأَلِ فُ التَّأْنِي فَ هَ هِ هِ هِ هِ وَذَاتُ مَدِّ نَحْوُ أُنْفَى «الْغُرِّ» فَ هَ هِ وَذَاتُ مَدِّ نَحْوُ أُنْفَى «الْغُرِّ» فَ ١٩٦٧ وَالِاشْتِهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى ﴿ يُبْدِيهِ وَزْنُ «أُرَبَى، وَالطُّولَى = وَ ١٩٦٥ وَالِاشْتِهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى ﴿ يُبْدِيهِ وَزْنُ «أُرَبَى، وَالطُّولَى = وَ ١٩٦٥ وَمَرَطَى ﴾ وَوَزْنُ (فَعْلَى) جَمْعًا ﴿ أَوْ مَصْدَراً، أَوْ صِفَةً كَ «شَبْعَى » = وَمَرَطَى » وَوَزْنُ (فَعْلَى) جَمْعًا ﴿ وَعُرَى ، وَحِثِيثَى » مَعَ «الْكُفُرَّى » وَكَد حَلَى اللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللللللَّهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ

ذكر في البيت الأول<sup>(١)</sup> أنَّ ألف التأنيث هي المقصورة، وأنها أصل
 الممدودة، وختمه بقوله: أنثئ الغُرِّ: وهي الغَرّاء، وهي الألف الممدودة.

\_ وبدأ في البيت الثاني الحديث عن مباني الألف الأولى وهي المقصورة، . فذكر في هذه الأبيات اثني عشر وزناً، وهي كما يأتي:

١ \_ فُعَلى: نحو أُربي (٢): للدَّاهية ، ولم تَرِد إلَّا اسماً .

ومثله: الأُرَبِي: حب بَقْل، وأُدَمين: لموضع، وشُعَبَين.

٢ \_ الثّاني: فُعْلَى ، وهو مختص بالمقصور ، وهو اسم غير مصدر نحو: بُهمى «اسم نَبْت» ، ويأتي مصدراً نحو: «رُجْعى».

وصفةً كـ «طُوْلَى» مؤَنَّث الأَطْوَل، والطريقة المُثْلَى، والأُخْرَى.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۷/۵ ـ ۱۰، وشرح ابن طولون ۲۹۰/۲ ـ ۲۹۱، وشرح المكودي ۷٦٦/۲ ـ ۷۲۸، وشرح المكودي ۲۳٦/۳ ـ ۷۲۸، وشرح المسالك ۲۳٦/۳، وأوضح المسالك ۲۳٦/۳، وشرح الأشموني ۲۰۱/۲ ـ ٤٠٥، وإرشاد السَّالك ۱۰۸۲/۲ ـ ۱۰۹۲، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۲ ـ ۲۹۷، وذكر أوزاناً أخرئ غير ما ورد في هذه الأبيات، وشرح ابن عقيل ۶۲/۲.

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن القيم أنه أنكر على المصنّف عدها في المشهورات، وبها بدأ ابن قتيبة.

----

٣ \_ الثَّالث: «فَعَلَىٰ»، ومثال المقصور اسماً: بَرَدیٰ: نهر بدمشق، والصفة: «حَیَدَیٰ» نحو: حمار حَیَدیٰ: أي يحيد عن ظله لنشاطه، ومصدراً نحو: «مَرَطیٰ» من مرطت الناقة، أي: أسرعت.

٤ ـ الرَّابع: فَعْلَى ، جمعاً نحو: جَرْحَى وصَرْعى ، وهَلْكَى ، ومصدراً: كَدَعْوى . وصفة نحو: شَبْعَى ، وغَرْثى ، وكَسْلَى . وأَلفه تأتي للتأنيث والإلحاق ، ومما فيه وجهان: أَرْطَى: شجر يُدْبَعُ به ، وعَلْقى: اسم نَبت ، وتَتْرَىٰ: نحو جاءوا تترى .

ه \_ الخامس: في البيت الرابع: «فُعَالىٰ»، وهو مختّص بالمقصورة، نحو: حُبَارىٰ، اسم طائر. ومثله: سُمَانىٰ. ولم يجئ صفة إِلَّا جمعاً نحو: سُكَارَىٰ.

٦ ـ والسَّادس: فُعَلَىٰ ، نحو: السُّمَّهٰ الله الله والكذب، يُقال: ذهب في السُّمَّهٰ إذا ذهب في الباطل.

٧ ــ السَّابع: فِعَلَّى ، نحو: سِبَطْرى ، ودِفَقَى: لضربين من المشي ، والأول مشي فيه تبختر .

٨ ـ والثّامن: فِعْلَى ، نحو: ذِكْرى ، مصدر ذَكَر ، قال تعالى (١): ﴿ تَبْصِرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ .
 لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ .

قال المرادي: وأطلق في قوله: فِعْلَىٰ وكان ينبغي أن يفصِّل كما فَصَّل في فَعْلَىٰ ، وذلك لأن فِعْلَىٰ بكسر الفاء إنْ كان مصدراً نحو ذِكرىٰ ، أو جمعاً نحو: حِجْلَىٰ ، أو ظِرْبَىٰ [الأول: لطائر، والثاني لدويبة تشبه الهرة] ولا ثالث لهما، وألفه للتأنيث ...».

٩ ـ التَّاسع: فِعِّيلى، نحو: حِثِّيثى، وهجِّيرى (٢): الأول من الحَثِّ، والثَّاني:

۱) سورة ق ۵۰ / ۸.

<sup>(</sup>٢) من حديث عمر «ما له هجيري غيرها» أي: عادة . وقوله: «لو أطقتُ الأذان مع الخِلِّيفي لأذنت» ،=

من الدَّأْبِ والعادة. ولم يجئ إلَّا مصدراً.

١٠ ـ العاشر: فُعُــَلَّىٰ ، نحو: كُفُــَرَّىٰ: وهو وعاء الطلع ، بفتح الفاء وضَمِّها.

١١ ـ وفي البيت الخامس: الوزن الحادي عشر:

فُعَيْلَى: نحو: خُلَّيطى: للاختلاط، يقال: وقعوا في الخُلَّيْطي، أي: اختلط عليهم أمرهم.

١٢ ــ الوزن الثاني عشر: فُعَّالئ: وهو مختصًّ بالمقصورة، نحو: شُقَّارئ: وهو السم نبت، وخُضَّارئ: اسم نبت، وخُضَّارئ: اسم لطائر.

\_ وقوله في البيت الخامس: واعزُ لغير هذه استِنْدارا. يعني أنَّ ما لم يذكره هنا من أبنية ألف التأنيث المقصور مُسْتَنْدَرٌ، قال المرادي: «وفيه نظر».

\_ قال الشَّاطبي: «هذه جملة الأبنية التي أشار إليها النَّاظم، وقيَّدها بالشهرة، وكثرة الاستعمال بقوله: «والاشتهار في مباني الأولى» إلى آخره، ثم نصَّ على أنّ ما عدا هذه الأبنية نادر في الأبنية المختصَّة بالتأنيث، فقال: «واعْزُ لغير هذه استندارا»، أي: انسب لغير هذه الأبنية الاستندار والقلّة، ولم يذهب إلى ذكرها على التفصيل لقلّة استعمالها، ولكونها في عدم الفائدة الكليَّة كنقل اللغة الذي لا يذهب إليه النحوي من حيث هو نحوي.

إعراب الأبيات(١):

\_ الأول: وألف التأنيث...

أي: أعمال الخلافة الكثيرة، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر واللسان والتاج: هجر، خلف.
 وانظر كتابى المستقصى ٤٣٣/١ \_ ٤٣٤ «مصادر المبالغة».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٤٩، والمقاصد الشَّافية/٠٣٨٠

أَلفُ: مبتدأ ، التأنيثِ: مضافٌ إليه ، ذاتُ: خبر المبتدأ ، قَصرٍ: مضاف إليه وذاتُ مدّ: معطوف على ذات قصر ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف ، أنثى: مضاف إليه ، والغُرّ: جمع غَرَّاء ، مجرور بإضافة «أنثى» إليه .

#### \_ الثاني: والاشتهار في مباني الأولى...

والاشتهارُ: مبتدأ ، في مباني: متعلِّق بالاشتهار ، الأولى: مضاف إليه ، يبديه: فعل ومفعول ، وزنُ: فاعل ، والجملة خبر المبتدأ ، أُرَبَى: مضاف إليه ، والطُوْلَى: معطوف على «أُربيى» .

#### \_ الثالث: ومَرَطى . . .

ومَرَطئ: معطوف على «أُربئ»، وزنُ: معطوف على «وزن فَعْلَىٰ»، فَعْلَىٰ: مضاف إليه، جمعاً: حالٌ من فَعْلى، أو مصدراً أو صفة: معطوفان على «جمعاً»، كشَبْعى، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره وتلك الصِّفة كشَبْعَى، أو نعت لصفة.

#### ـ الرَّابع: وكحُبَارئ...

وكحُبارئ، سُمَّهى، سِبَطْرئ، ذِكْرَئ، وحِثَّيثَي: هذه الأربعة معطوفة على «حُبَارئ» بإسقاط العاطف ما عدا «حِثَّيثى»، مع: في موضع الحال مما ذكر قبله. الكُفُرَّئ: مضاف إليه.

#### \_ الخامس: كذاك خُلَّيْطي . . .

كذاك: خبر مقدَّم، خُلَيْطَئ: مبتدأ مُؤخَّر، مع: حال مما قبله، الشُّقَّارئ: مضاف إليه، واعزُ: فعل أمر بمعنى «انْسب»، لغير: متعلِّق بما قبله، هذه: مضاف إليه، استندارا: مفعول به.

ر ١٩٠٧. لِمَدِّهَا: (فَعْلَاءُ) (أَفْعِسُ ٢٥٠ مِن ٢٥٠ م ١٩١٧. ثُمَّ (فِعَالَا) (فُعْلُلَا) (فَاعُولَا) ﴿ وَلَفَاعِلَاءُ) (فِعْلِيا) (مَفْعُسُولَا) ١٩٠٧. وَمُطْلُقَ الْعَيْنِ (فَعَالَا) ، وَكَذَا ﴿ مُطْلَقَ فَاءِ (فَعَالَاءُ) أُخِدَا ﴾ أُلْكُونُ أُنْ أُلِعَا أُلُا أُلِكُا أُلِهُ أُلِكُونُ أَنْ أَلَا أُلِكُونَا أَلَا أَنْ أَلَالُونَا أُلِكُونَا أَلَا أَلَالُونَا أُلَالُونَا أُلَالُونَا أُلَالُونَا أُلِكُونَا أَلَالُونَا أَلَالُونَا أُلَالُونَا أَلَالُكُونِ أَلَالُكُونَا أَلَالُونَا أُلِكُونَا أَلَالُكُونَا أَلَالُكُونَا أَلَالُكُونُ أَلَالُكُونُ أَلَالُكُونُا أَلَالُكُونَا أُلِكُونَا أَلَالُكُونَا أَلَالُكُونُا أُلِكُونَا أُلِكُونُ أَلَالُكُونُا أَلَالُكُونَا أُلِكُونَا أُلِكُونَا أُلِكُونَا أَلَالُكُونَا أَلْكُونَا أُلِكُونَا أَلْكُونَا أُلِكُونَا أُلِكُونَا أُلِكُونَا أُلِكُونُونَا أَلْكُلُونُ أَلْكُونَا أَلْكُونَا أُلِكُونَا أَلْكُونُونَا أَلْكُونَا أَلْكُونُا أَلْكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونَا أُلِكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونُا أُلِلْكُونَا أُلْكُونَا أُلُلُكُونَا أُلْكُونَا أُلْكُونُونُ أُلِكُونُ أُلِكُ

\_ شرع في هذه الأبيات في ذكر أبنية الممدود مقتصراً على الأوزان المشهورة ، كما فعل من قبل في الأوزان المشهورة في الألف المقصورة ، وجملة ما ذكره سبعة عشر وزناً (١):

١ ــ الأول: فَعْلَاء: مثل: صَحْراء، وهو اسم، ورَغْباء: وهو مصدر، وطَرْفاء:
 وهو جمع في المعنى وهو شجرة. وصفة أُنثى أَفْعَل: كحمراء، أو غيره، كديمة
 هَطْلاء: المطر المتتابع، وامرأة حَسْناء، وداهية دَهْيَاء.

٢ ــ ٤ ــ الثاني والثالث والرابع: أَفْعِلاء، وهو مثلَّث العَيْن، مثل اليوم الرابع
 من أيام الأسبوع: أربَعاء، أربِعاء، أربُعاء، بفتح الباء وكسرها وضمِّها. وأَفْعَلاء:
 بفتح العَين مشترك وهو في الجمع كثير نحو: أولِياء وأَصْفِياء وأنبِياء، أصدِقاء.

الخامس: فَعْلَلَاء: مثل: عَقْرباء، وحَرْمَلاء، لمكانين، ذكرهما سيبويه،
 ولا يكون هذا الوزن إلَّا اسماً، ومثله: كَرْبَلاء، المكان المعروف.

٦ ــ السّادس: فِعالاء: وهو مختص بالممدود، ومثاله: قِصاصاء، من القصاص،
 حكاه ابن دريد، ولا يحفظ غيره.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 0/01 = 10، وأوضح المسالك 10/00، وشرح الأشموني 10/000 = 100، ووشرح ابن النَّاظم 10/000، والمقاصد الشَّافية 10/0000، وشرح الهواري 10/0000 وشرح ابن طولون 10/0000 وشرح المكودي 10/0000 وسرح المكودي 10/0000

٧ ــ السَّابع: فُعْلُلاء: نحو: قعد القُرْفُصاء، ولم يجئ إلَّا اسماً، وهو قليل،
 وحكى ابن القطاع: قعد القُرْفُصَى، بالقصر.

٨ ــ الثَّامن: فَاعُولاء: نحو: عاشوراء: اليوم المعروف، وهو قليل في الكلام،
 ومثله: تاسوعاء.

٩ ـ التاسع: فاعِلاء، نحو: قاصِعَاء، وهو مختص بالممدودة، وهو لأحد
 جحرة اليربوع، ومثله: نافقاء.

١٠ ـ العاشر: فِعْلِيَاء: نحو: كِبْرياء، وهو مختص بالممدودة، والجِرْبِيَاء لريح الشمال.

١١ ـ الحادي عشر: مَفْعُولاء: نحو: مَشْيُوخاء، أي: جماعة الشيوخ. مختص،
 بالممدودة والمبغولاء، والمتيوساء، والمَصْغوراء، ومَعْلوجاء.

١٢ ــ الثاني عشر: فَعَالاً عند نحو: بَرَاساء، يُقال: ما أدري أيّ البراساء هو، أيْ:
 أيّ الناس هو. وبَرَاكاء: بمعنى البروك: وشدة القتال.

۱۳ \_ الثالث عشر: فَعيلاء: نحو: كثيراء، ومثال المقصور منه: كثيرئ، وذكر
 ابن هشام: قِريثاء وكَرِيثاء، نوعان من البُسْر.

12 \_ الرَّابع عشر: فَعُولاء: نحو: دَبُوقاء «اسم للعذرة» ، وحروراء: اسم موضع تُنْسَبُ إليه الحروريّة .

وقد أشار إلى الأوزان الثلاثة الأخيرة بقوله: ومطلق العين فَعَالًا، ويعني بالإطلاق التحريك بالفتح مع الألف، وبالضم مع الواو، وبالكسر مع الياء.

١٥ \_ الخامس عشر: فَعْلاء: نحو: جَنَقاء: اسم موضع، وخَفَقاء، وَقَرَماء.

١٦ ــ السَّادس عشر: فِعَلاء: نحو: سِيَراء، وهو ثوب مُخَطَّط يعمل من القَزِّ،
 وخِيَلاء لغة في الخُيلاء.

١٧ ـ السَّابع عشر: فُعَلاء: نحو: عُشَراء: للناقة المرضع، ونُفَساء، وخُيلاء،
 وقد أشار إلى هذه الثلاثة بقوله:

#### وكذا ﴿ مُطْلَقَ فَاء فَعَلَاءُ أُخِذَا

لمدِّها (١): خبر مقدَّم، والضمير يعود إلى ألف التأنيث، فَعْلاء: مبتدأ مؤخَّر، أَفْعِلاء: معطوف على «فعلاء»، مثلثَ: حال من أفعلاء، العين: مضاف إليه، وفَعْللاء: معطوف على أفعِلاء.

ـ ثم فِعالا: معطوف على أَفْعِلاء، وَفُعْلُلا: معطوف على «أَفْعِلاء»، وفاعولا: معطوف على ما قبله، وفاعِلاء، وفعلياء، ومفعولاء: معطوفة على ما قبلها.

\_ ومطلق العين: حال من «فِعالا»، فِعالا: معطوف على ما قبله، وفي بعض النسخ مطلق: خبر مقدَّم وفعالا: مبتدأ مؤخِّر، والأول أقعد، وكذا: متعلِّق بـ«أُخذا»، ومطلق: حال من الضمير المستتر في «أُخذ»، وفعلاء: مبتدأ، أُخذا: خبره.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٠، وشرح المكودي ٧٧١/٢.

## ٦٥ ـ المَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ

**→** 



- \_ المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألفٌ لازمة.
- \_ والممدود: هو الذي حرف إعرابه همزةٌ قبلها ألفٌ زائدة.

وكلاهما قياسى ، وهو وظيفة النحوي ، وسماعي وهو وظيفة اللغوي .

وأشار إلى المقصور القياسي بالبيتين: الأول والثاني.

والقصر والمدُّ لا يكونان إلَّا في المعتلِّ الآخر ، فكلّ اسم معتلَّ الآخر له نظير من الصحيح يَطَّردُ فيه فتحُ ما قبل آخره ، فهو مقصور نحو قولك:

جَوِي: جَوَىٰ، ونظيره من الصحيح: أَسِفَ أَسَفاً، و يَطَّرد فتح ما قبل آخره؛ لأن فَعِل اللازم قياس مصدره فَعَل.

\_ قال المرادي(١): فقوله: إذا اسمٌ: يعني من الصحيح

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد 0/18 = 00، وشرح الأشموني 1/0.8 = 0.8، وأوضح المسالك 18.0/8 = 0.8 (۱) وشرح ابن عقیل 1.0.0/8 وشرح المكودي 10.0/8 وشرح ابن طولون 1.0.0/8



- \_ وقوله: كان ذا نظير: يعني من المعتلِّ.
- \_ وقوله: كالأَسَف: مثال للصحيح الذي اسْتَوْجَبَ الفتِحَ قبلَ الطَّرف.
  - \_ وأتى في البيت الثالث بمثالين:
  - \_ فِعَل: بكسر الفاء، وفتح العين.
  - \_ فُعَل: بضم الفاء، وفتح العين.
  - وهما جمعان: لـ«فِعْلَة وفُعْلَة»، مقصوران قياساً.
- \_ مثال فِعَل جمع فِعْلَة ، نحو: مِرْيَة ومِرَىٰ ، ولِحْيَة ولِحَىٰ ، وفِرْيَة وَفِرَىٰ . ونظيره من الصحيح: قِرْبه: وقِرَب.
- \_ ومثال فُعَل: جمع فُعْلَة، نحو: دُمْيَة ودُمَىٰ، ومُدْية ومُدَىٰ، ونظيره من الصحيح: قُرْبَة جمع قُرَب، وغُرْفَة وغُرَف، وحُجَّة وَحُجَج.
- \_ قال ابن هشام: «ومنها اسم مفعول ما زاد على الثلاثة نحو: مُعْطَى ومُسْتَدْعَى، فإنّ نظيره مُكْرَم، ومُسْتَخْرَج، ومثله عند الشاطبي وغيره.
- \_ إذا<sup>(۱)</sup>: ظرفٌ تضمَّن مَعنى الشرط، اسمُ: فاعل بفعل محذوف يفسِّره استوجب، استوجب: فعل ماض، وفاعله مُسْتتر، من قبل: متعلِّق بـ«استوجب»، الطَّرف: مضاف إليه، فتحاً: مفعول «استوجَب»، كان: ماض ناقص، واسمه مُسْتتر فيه، ذا: خبر، نظير: مضاف إليه، والجملة حالية من فاعل «استوجب»، كالأَسَف: خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك كالأَسف.

 <sup>=</sup> \_ ، ۲۹۵، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۸، وإرشاد السَّالك ۲/۲۹۰۱ \_ ۱۰۹۷، والمقاصد الشَّافية
 ۲ - ۲۹۷، وشرح الهواري ۲۱۰/۲ \_ ۲۱۱۰.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٠ ـ ١٥١، وشرح المكودي ٧٧٢/٢.



\_ فَلِنظيره: خبرٌ مقدَّم، المُعَلِّ: نعت «نظير» ، الآخر: مضاف إليه، ثبوت: مبتدأ مؤخَّر، قصرِ: مضاف إليه، وجملة المبتدأ والخبر جواب «إذا»، بقياس: متعلِّق بـ «ثبوت» ، ظاهر: نعت «قياس» .

كَفْرِعَل: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كَفِرَّعَل، وفُعَل: معطوف على فِعَل، في جمع: في موضع الحال من «فِعَل وفُعَل»، ما: مضاف إليه، كَفِعْلَةٍ: صلة «ما» وفُعلة: معطوف على فِعَلَة، نحو: خبر مبتدأ محذوف، أو منصوب بفعل محذوف، الدُّمَى: مضاف إليه.



\_ شرع في بيان الاسم الممدود (١) ، ويعني بالبيت الأول أنَّ الاسم الصحيح إذا استحق زيادة الألف قبل آخره ، فإن نظيره واجب المدِّ قياساً .

وعلى هذا فالممدود المقيس إذا كان معتلاً آخره له نظير من الصحيح يَطَّرد زيادة الألف قبل آخره.

\_ وقوله: استحقّ ، يعني في القياس سواء لزم ذلك كمصدر ما أوله همزة وصل كما سيأتي في البيت الثاني ، أو غلب ولم يلزم .

\_ قال المرادي: «كمفعال ، نحو: مِهْداء ، فإن نظيره من الصحيح مِهْذَار . . . » .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۰/۵ ـ ۱٦، وشرح ابن عقيل ۱۰۱/٤، وشرح الأشموني ۲،۹/۲، وشرح ابن طولون ۲،۹/۲، وشرح المكودي ۷۷۳/۲، والمقاصد الشَّافية ۲۹۵/۲، وشرح ابن النَّاظم/۲۹۸، وإرشاد السَّالك ۱۰۹۸/۲ ـ ۱۰۹۹.



\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ هذا مما يجب مَدُّه قياساً؛ لأن نظيره من الصحيح تجب فيه زيادة ألف قبل آخره، تقول:

- \_ ارعوى ارعواءً ، وارتأى ارتياءً ، أعطى إعطاء ، استقصى استقصاءً .
  - ـ لأن نظيرها: احمرار ، واقتدار ، وإكرام ، واكتساب ، واستخراج .
- \_ قال ابن النَّاظم: وكذا مصدر فعل دالاً على صوت أو مرض كالرُّغاء والثُّغاء ، نظيره من الصحيح الصُّراخ والدُّوار .
- \_ وما(١): مبتدأ، استحقَّ: صلة الموصول، قبل: ظرف متعلَّق بما قبله، آخر: مضاف إليه، ألف: مفعول «استحقَّ»، فالمدُّ: مبتدأ، في نظيره: متعلِّق بـ «عُرِف»، حَتْماً: حال من الضمير في «عُرِف»، جملة عُرِف: خبر المبتدأ. والمبتدأ وخبره: خبر «ما».
- \_ كمصدر: خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كمصدر، الفعل: مضاف إليه، الذي: نعت للفعل، جملة: قد بُدئا: صلة الذي، بهمز: متعلِّق بـ «بُدِئا»، وصل: مضاف إليه: كارعوى: خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كارعوى، وكارتأى: معطوف على ما قبله.

# 

\_ قال الشَّاطبي (٢): «يعني أنَّ ما كان من المقصور أو الممدود عادماً للنظير لم يطَّرد في بابه، ولا كَثُر كثرة تقضي له بالقياس، فهو مُستند إلى النقل، ومُتلقَّى من السّماع، موضعه كتب أهل اللغة، لا مَدْخل للنحو فيه».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥١، وشرح المكودي ٢/٧٧٣٠

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشَّافية ٤١٩/٦، وشرح المرادي ١٦/٥، وشرح ابن النَّاظم/٢٩٨، وشرح الأشموني ٤١١/٢، وشرح ابن عقيل ١٠٢/٤، وشرح المكودي ٧٧٤/٢.



\_ وقال ابن طولون: «يعني أنَّ ما كان من المعتل الآخر ، ولا نظير له من الآحاد يَطَّرد فتح ما قبل آخره ، فهو مقصور سماعاً ، وما كان قبل آخره همزة قبلها ألف ، ولم يَطَّرد في نظيره زيادة ألف قبل آخره فهو أيضاً ممدود سماعاً .

- \_ ومثَّل للمقصور سماعاً بـ«الحجا» وهو العقل، ومن ذلك: الثَّري والسَّنا.
- \_ ومَثَّل للممدود سماعاً بـ«الحذاء» وهو النعل ، ومن ذلك: الفتاء والسَّناء والثراء.
  - \_ قال المرادي: «وقد صنَّف الناس في ذلك كُتُباً فلا نطوِّل بكثرة الأمثلة».
    - \_ قال الشَّاطبي: «وإنما قصره لضرورة الوزن».
- \_ والعادمُ (١): مبتدأ ، النظيرِ: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، ذا قصر وذا مَدّ: حالان من الضمير في «بنقل» ، كالحجا: خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك كالحجا ، والحذا: معطوف على ما قبل .

# 

ذكر الشَّاطبي (٢) أنَّ هذه المسألة من «لواحق باب المقصور والممدود» ،
 وهي: هل يجوز قصر الممدود ومَدَّ المقصور أم لا؟

\_ أمّا في الكلام المنثور فهذا لا يكون ، لأن ما يُقاس في الكلام لا يكون مأخوذ القياس إلّا من الكلام ، ومثل هذا لم يأت إلّا في الشعر ، فلا يُنقل إلى الكلام ، وهذا

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥١، وشرح المكودي ٢/٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) المقاصد الشَّافية ٢٠/٦ = ٤٢١، وتوضيح المقاصد ١٦/٥ = ١٩، وشرح ابن طولون ٢٩٦/٢، وشرح الشموني ٢٤٤/٦، وشرح ابن النَّاظم/٢٩٨، وأوضح المسالك ٢٤٤/٣، وشرح المكودي ٧٧٤/٢ = ٧٧٤/٢.

ما لا خلاف فيه، فلذلك قال: «وَقَصْرُ ذِي الْمَدِّ اضْطِرَاراً مُجْمَعُ» فقيَّده بحال الضرورة، وهو في الشعر لا في الكلام.

\_ وعند المرادي: قصر الممدود للضرورة يشبه صَرْفَ ما لا ينصرف ؛ فلذلك أُجمع على جوازه ، ومَدّ المقصور شبيه بمنع ما يستحق الصَّرْف ؛ فلذلك اختُلِفَ فيه:

\_ منعه جمهور البصريين مُطلقاً.

\* # \* —

\_ وأجازه جمهور الكوفيين مُطلقاً.

\_ وفصَّل الفرّاء، فأجاز مَدَّ ما لا موجب لقصره كالغِنَى، ومَنَعَ مَدَّ ما له مُوْجِب قصرٍ كَسَكْرَى، والظاهر جوازه لوروده، ومن ذلك قول أعرابي:

يَــا لَــكَ مِــنْ تمــر ومــن شيشــاء ﴿ ينشـــب فـــي المِســـعَل واللِّهــاء

- \_ وممن وافق الكوفيين على ذلك ابن ولاد وابن خروف.
- \_ ومن ذلك قراءة طلحة (١): ﴿ يَكَادُ سَنَاءُ بَرْقِهِ ٤ ﴾ بالمدّ. وقوله:

سَـــيُغْنِيني الَّــــنِي أَغْنَـــاكَ عَنِّـــي ﴿ فَــــلَا فَقْـــر يَــــدُوْمُ وَلَا غنَـــاء

\_ وقصرُ (٢): مبتدأ ، ذي: مضاف إليه ، المدِّ: مضافٌ إليه ، اضطراراً: مفعول له ، مجمعُ: خبر المبتدأ ، عليه: نائب عن الفاعل ، والعكسُ: مبتدأ ، بخُلفِ: متعلِّق بـ «يقع» ، وجملة «يقع» خبر المبتدأ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النور ٤٣/٢٤ ، وانظر معجم القراءات ٢٨٤/٦ فهي قراءة طلحة بن مصرف ويحيئ بن وثاب.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٥١، وشرح المكودي ٧٧٥/٢.

# ٦٦ ـ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ، وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحاً

#### \* الاسم القابل للتثنية على خمسة أنواع<sup>(١)</sup>:

- \_ أحدها: الصحيح ، نحو: رجل وامرأة .
- \_ الثَّاني: المُنَزَّل منزلة الصحيح، نحو: ظُبْي ودَلْو.
  - \_ الثَّالث: المعتلّ المنقوص: كالقاضي.
- \_ وهذه الأنواع الثلاثة لا تُغَيَّر في التثنية، تقول: رَجُلان، امرأتان، ظَبْيان، وَلُوان، القاضِيان.
- ـ الرَّابع: المعتلُّ المقصور، وهو ما أشار إليه في الأبيات الثلاثة وهو نوعان:
  - ١ ما يجبُ قلبُ ألفه ياء ، وذلك في ثلاث مسائل:

<sup>(</sup>۱) أوضح المسالك ٢٤٦/٣ ـ ٢٤٧، وشرح المكودي ٢٧٧١ ـ ٧٧٧، وشرح ابن عقيل ١٠٥/٤ ـ ١٠٥/ وضرح ابن عقيل ١٠٥/٤ ـ ١٠٥ ، وشرح ابن النَّاظم/٢٩٩، وشرح ابن طولون ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٩، وتوضيح المقاصد ٥/٠٠ ـ ٢١، وشرح الأشموني ٢١٤/٤ ـ ٤١٤، والمقاصد الشَّافية ٢/٩٦٤ وما بعدها، وشرح الهواري ٤٢٤/٢ ـ ٢١٤/٤ ، وإرشاد السَّالك ٢١٠٦/ ـ ٢١٠١، ١١٠٨،

إحداها: أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف: حُبْلي: حُبْلَيَان، مَلْهَى: مَلْهَيَان، مُسْتَقْصَى: مُسْتَقْصَيان، مُنْتَمى: منتميان،

فالألف فيما تقدُّم: رابعة ، وخامسة وسادسة ، وقُلبت ياءً في جميع ذلك ، ولا تنظر إلى أصلها.

والثانية: أن تكون الألفُ فيه ثالثة مبدلة من ياء كـ (فتي)، تقول: فَتَيان، رَحَيان ، قال تعالى (١): ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ .

والألف الثالثة: أن تكون مجهولة الأصل، وأُمِيْلَت، تقول في «متى» علماً: في التثنية متيان، بلي: بَلَيان.

٢ \_ النوع الثاني: أن تكون الألف ثالثةً مبدلةً من واو ، وفي هذه الحالة تقلب الألف واواً نحو(٢): عَصَا: عَصَوان، قَفَا: قَفُوان، مَنَا: مَنَوان.

\_ أو كانت مجهولة الأصل ولم تُمل نحو: «إلى» علماً، فتقول: إِلَوان، وإِذا: إِذَوَانَ ، وَلَدَىٰ: لَدُوانَ ، عَلَىٰ: عَلَوانَ ، وهذا مذهب سيبويه وبه جزم هنا .

ـ وقوله: وَأَوْلِهَا مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أُلِفْ:

أي: أَوْلِ هذه الأحرف المنقلبة عن الألف الذي قد أُلِف قبلُ ، يعني علامة التثنية ، وهي: ألف ونون في الرفع ، وياء ونون في النصب والجرِّ .

\_ آخر(٣): منصوب على المفعولية بفعل محذوف يفسِّرُه: اجْعله، مقصورٍ:

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) وشذَّ قولهم: رِضَا: رضيان بالياء مع أنه من الرِّضْوان، وحكاية الكسائي، وعن الجوهري أنّ الكسائي سمع: رِضُوان. ويأتي الحديث عنه.

 <sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة /١٥١ ـ ١٥٢، والمقاصد الشّافية ٦/٠٤، وشرح المكودي ٢/٧٨/٠.

مضاف إليه، تثني: مضارع، والجملة: نعت «مقصور»، اجْعله: فعل وفاعل ومفعول، يا: المفعول الثاني، إنْ: شرط، كان: فعل الشرط، واسمه مستتر، عن ثلاثة: متعلّق بمرتقيا: ومرتقيا: خبر.

\_ كذا: خبر مقدَّم، الذي مبتدأ مؤخَّر، اليا: مبتدأ، أصله: خبره، وبالعكس، وجملة المبتدأ والخبر صلة «الذي»، نحو: خبر مبتدأ محذوف، أو منصوب بفعل محذوف، جملة معترضة بين العاطفين، الفتئ: مضاف إليه، والجامد: معطوف على «الذي»، الذي: نعت الجامد، أُمِيْلَ: صلة «الذي»، كـ«متى»: خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك كـ«متى».

\_ في غير: متعلِّق بـ «تُقلَبُ» ، ذا: مضاف إليه ، تُقْلَبُ: مضارع مبني للمفعول ، واواً: مفعوله الثاني ، الألفُ: مفعوله الأول ، وهو نائب عن الفاعل . أَوْلِها: فعل أمر ، ها: مفعوله الثاني ، كان: ماض ناقص ، قبلُ: متعلِّق بـ «أُلِف» ، أُلِف: خبر «كان» ، وجملة «كان» صلة .

و ۱۸۸۱. وَمَا كَـ «صَحْرَاء» بِـوَاوِ ثُنَيّا، ﴿ وَنَحْوُ: «عِلْبَاءِ، كِسَاءِ، وَحَيَا» = ؟ ( ۱۸۸ . وَمَا كَـ «صَحْرَاء» بِـوَاوِ ثُنَيّا، ﴿ وَنَحْوُ: «عِلْبَاءِ، كِسَاءِ، وَحَيَا» = ؟ ( ۱۸۸ . = بِـوَاوِ اوْ هَمْزِ، وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ ﴿ صَحِّحْ ، وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ قُصِرْ ﴾ ( مَا شَدَّ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

 $_{-}$  انتقل الناظم هنا إلى الحديث عن الممدود $^{(1)}$ :

\_ وفي صدر الأول: وَمَا كَ (صَحْرَاءَ) بِوَاوِ ثُنِّيا: يعني أنَّ الهمزة فيه إذا كانت

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 77/7 = 77، وشرح ابن طولون 7/97 = 79.7، وأوضح المسالك 75/7، و و و و و و ر و المقاصد و شرح المكودي 70/7 و و المقاصد الشَّافية 7/7 و المقاصد الشَّافية 7/7 و المقاصد الشَّافية 7/7 و المقاصد السَّافية 7/7

للتأنيث نحو: صحراء: صحراوان، حمراء: حمراوان، وغَرَّاء: غَرَّاوان، عمياء: عمياوان، قُلبت واواً في التثنية، وشذَّ «حمرايان» بقلب الهمزة ياءً، و«عاشوران» بحذف الألف والهمزة وتثنية: عاشور.

\_ وقوله: وَنَحْوُ: «عِلْبَاءِ، كِسَاءِ، وَحَيَا» / بِوَاوِ اوْ هَمْزِ...

يعني أنه يجوز قلب الهمزة واواً ، وإبقاؤها على حالها فيما يأتي:

١ \_ إذا كانت للإلحاق، نحو: عِلْباء [عَصَب العُنق]: علباءان، علباوان، ومثله: قوباء: قوباءان قوباوان ، والقلب في ذي الإلحاق أَجْوَدُ.

٢ - وكذا المنقلبة عن واو أو ياء: كساء: أصله كساو، وحياء: أصله: حياي، تقول: كساء: كساءان، كساوان، وحياء: حَيَاءان، وَحَيَاوَان.

\_ وقوله: وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ / صَحِّحْ...

يعني به ما تبقئ من أنواع الممدود، وهو ما كانت همزته أصلية، نحو: قُرَّاء، وُضَّاء، وتقول فيهما: قُرَّاءان، وُضَّاءان. فتبقى الهمزة على حالها، ويُضاف بعدها علامة التثنية.

\_ قال ابن النَّاظم: «وربما قيل: قرَّاوان».

\_ وقوله: وَمَا شَذَّ عَلَىٰ نَقْلِ قُصِرْ: فنتعرض فيه لما شذّ من المقصور، ونتبعه بما شذَّ من الممدود ، كما فعل المرادي .

\* ومما شنُّ من المقصور في التثنية:

١ ـ رضا: أصل الألف واو ، وقالوا في التثنية: رِضَيَان ، والقياس: رِضَوَان .

٢ ــ ومِذْرَوَان: في التثنية ، وهما طرفا الألية ، والقياس: مِذْرَيَان ـ

٣ ـ وحذف ألف المقصور: خامسة: خَوْزَلَىٰ: خَوْزَلَان، ولَا يُقَاس على ذلك خلافاً للكوفيين ومثله: قهقرئ: قهقران.

### \* ومما شُذَّ من الممدود:

- ١ إقرار همزة التأنيث ، نحو: حمراءان .
  - ٢ قلبها ياء ، نحو: حمرايان .
- حذف الألف والهمزة من قاصعاء: قاصِعان ، وقاس عليه الكوفيون .
- ٤ قلب همزة كساء ياء، نحو: كِسَايان، ولا يُقاس عليه خلافاً للكسائى.
  - قلب الأصلية واواً، في مثل: قُرّاء، وقيل: إنه لم يُسْمَع.
- \_ ما (١): موصولٌ مبتدأ ، كصحراء : صلته ، بواو : متعلِّق بـ «ثُنّيا» ، وجملة «ثنيا» خبر المبتدأ ، ونحو : مبتدأ ، علباء : مضاف إليه ، كِسَاءٍ وحَيَا : معطوفان على «علباء» .
- \_ بواو: متعلِّق بمحذوف خبر ، أو نحو: معطوف على «واو» ، غَيرَ: مفعول مقدَّم بصَحِّح ، ما: مضاف إليه ، وجملة «ذُكر» صلة «ما» ، صَحِّح: فعل أمر ، ما: مبتدأ ، جملة «شذَّ» صلة «ما» ، على نقل: متعلِّق بـ «قُصِر» . وجملة «قصر» خبر المبتدأ .

الجمعُ الذي على حَدِّ المثنّى هو جمع المذكر السَّالم، فإذا جُمع الاسم هذا

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٥٢، وشرح المكود ٢/٩٧٧.

الجَمع ، فإن كان صحيحاً أو ممدوداً فحكمه في لحاق علامة الجمع حكمه في لحاق علامة المثنّى .

\_ وإن كان منقوصاً حُذِف آخره ، وقُلبت الكسرةُ التي قبل الياء ضمّة في الرفع ، نحو: القاضُون . وأصله: القاضِيُون . فاستُثقلت الضَّمَّة على الياء المكسور ما قبلها ، فحذفت فالتقى ساكنان ، فحذفت الياءُ لالتقاء السَّاكنين ، وأُبْدِلت الكسرةُ التي قبلها ضمّة في الرفع لتسلم الواو ، فصار: القاضُون .

ويُسَمَّىٰ مثل هذا الجمع: الجمع الذي على هجاءًين. كذا عند ابن هشام.

\_ ولم ينبّه النَّاظم على حكم المنقوص ، وكان ينبغي أن ينبّه على ذلك ، وتعقَّبه المرادي والشَّاطبي .

\_ وإن كان مقصوراً حُذِفَ آخره، ووليت علامةُ الجمع الفتحة التي كانت قبل الآخر، لتدلّ على المحذوف، فيقال: جاء المُصْطَفَوْن، ورأيت المُصْطَفَيْن.

والأصل: المصطفاؤن، والمصطفائن: فحُذِفت الألفُ لالتقاء السَّاكنين، ووليت الواو والياءُ الفتحةَ التي كانت قبل الألف.

\_ وذكر ابن النَّاظم (١) عن الكوفيين أنَّ ما ألفُه زائدة فحكمه حكم المنقوص، وأجازوا في جمع مُوْسَى: مُوْسَوْن، وموسُون على جواز كونه من أوسيت رأسه أي: حلقته، وكونه فَعْلى من ماس رأسه مَوْسى إذا حلقه.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۳۰۰، وأوضح المسالك ۲۶۹/۳، وشرح ابن طولون ۳۰۱/۲، وشرح ابن عقيل ۱۸۹٪ شرح ابن النَّافية ۲/۲، وشرح الأشموني ۱۸۸٪، والمقاصد الشَّافية ۲/۲، وشرح الأشموني ۲۸۰/۲ وأوضح المسالك ۲۶/۵ وأرشاد السَّالك ۲۱۱/۲ وشرح الهواري ۲۱۷/۶ – ۲۱۸، وأوضح المسالك ۲۶/۵ – ۲۷۰.

خلاصة شروح الألفية

---

وقال تعالىٰ (١): ﴿ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ ، و (٢): ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِنْ جَمَعْتَ لَهُ بِتَ اءٍ وَأَلِ فَ =

=فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّثْنِيَهُ ﴿

- انتقل إلى الحديث عن جمع الاسم بالألف والتاء ، فذكر أنَّ حكمه في لحاق علامة الجمع به حكم ما لحقته علامة التثنية ، إلَّا أنَّ ما فيه هاء التأنيث تُحْذَفُ منه عند تصحيح ما هي فيه ، كقولك: مُسْلِمَة: مُسْلِمات ، مُؤْمِنَة: مُؤْمِنَات .

\_ قال ابن عقيل: «وإنْ جُمِعَ بألف وتاء قُلبت ألفُه كما تُقْلَبُ في التثنية فتقول: في حُبْلي: حُبْلَيَات. وفي فَتَىٰ وعصا: علمي مؤنّث: فتيات، عصوات.

وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها ، تقول: «فتاة: فتيات ، قناة قنوات» ، لئلا يجمع بين تاءي تأنيث: علامة الإفراد ، وعلامة الجمع .

\_ قال المرادي: «وإذا كان قبلها همزة تلي ألفاً زائدة صُحِّحَت إن كانت أصلية ، نحو: قُرَّاءة وَقُرَّاءَات . . . » .

\_ واحْذِف (٣): فعل أمر ، من المقصور: متعلِّق بالفعل قبله ، في جمع: متعلِّقان بِاحْذِف ، على حَدِّ: نعت لجمع ، المثنّى: مضاف إليه ، ما: مفعول «احْذِف» به: متعلِّق بـ «تكمَّلا» ، وجملة «تكمَّلا» صلة «ما» .

\_ والفتح: مفعول مقدَّم بـ«أَبْقِ»، أَبْقِ: فعل أمر، وفاعل، مشعراً حال من الفتح، أو من فاعل «أَبْقِ»، كذا عند الشَّاطِبِي. بما: متعلِّق بـ«مُشعراً»، حُذِفَ:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٨/٧٤٠

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٥٢، وشرح المكودي ٢/٠٨٧، والمقاصد الشّافية ٦/٤٥٤.

الجملة صلة «ما»، وإنْ: شرط، جمعته: فعل الشرط، بتاء: متعلِّق بـ «جمعته»، وألف: معطوف على تاء.

\_ فالألف: مفعولٌ مقدَّم بـ«اقلبْ»، اقلبْ: فعل أمر، قلبَها: مفعول مطلق للنوع، في التثنية: متعلِّق بـ«قلبها». وجملة «اقْلبْ»: جواب الشرط، وتاء: مفعول أول بـ«أَلزِمنّ» مقدَّم عليه، ذي: مضاف إليه، التا: مضاف إليه، ألزِمنَّ: أمر مؤكَّد بالنون الثقيلة، تنحيه: مفعول: ألزِمنّ، الثاني.

\_ يعني أنَّ ما جُمِع بألف وتاء ، وكانت فيه الشروط المذكورة في هذين البيتين ، جاز أن تتبع عينه لفائه في الحركة ،

فتفتح عينه إن كانت الفاء مفتوحة.

وتضمُّ عينه إن كانت الفاء مضمومة.

وتكسر عينه إن كانت الفاء مكسورة.

\_ والشروط في هذين البيتن خمسة (١)، وهي مرتبة في هذا العرض على نسق ما جاءت في الأبيات:

١ \_ الأول: أن يكون سالم العين ، واحترز بهذا من نوعين:

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون 7/7، وتوضيح المقاصد 0/77 - 77، وشرح المكودي 7/7 - 77، وشرح ابن النَّاظم/7/7، وأوضح المسالك 7/7 ، وشرح الأشموني 7/7 ، وشرح ابن عقيل 110/7 ، والمقاصد الشَّافية 7/7 ، وإرشاد السَّالك 110/7 .

\_ أحدهما: المشدَّد العين وهو المضعَّف نحو: جَنَّة وجِنَّة وجُنَّة، وهذا ليس فيه إلَّا التسكين: جَنَّات...

\_ الثاني: ما عينه حرف علّة: ألف: مثل دار ، وما أوله مضموم نحو: سُورة ، وما أوله مضموم نحو: سُورة ، وما أوله مكسور نحو: دِيْمَة ، وما أوله مفتوح نحو: بَيْضَة ، فلا يتبع شيء من ذلك إلّا ما أوله مفتوح ، وهذا فيه لغتان: لغة هذيل بالإتباع ، ولغة غيرهم الإسكان . وسيأتي الحديث عنه فيما يأتي:

٢ ـ الثاني: أن يكون ثلاثياً واحترز به من الرباعي نحو: جَيْأُل، للضبع، فإنه يبقئ على حاله.

٣ ــ الثالث: أن يكون اسماً ، واحترز بذلك من الصفة نحو: ضَخْمة ، وجَــِلْفَة ،
 وصَعْبة ، وحُلْوَة . فهذا ليس فيه إلا الإسكان .

وهذه الشروط الثلاثة مفهومة من قوله: وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثُّلَاثِي اسْماً...

٤ ــ الرابع: أن يكون ساكن العين ، واحترز به من متحرك العين نحو: شجرة ، ونبِقة ، وسَمُرة ، فإنه لا يُغَيَّر .

الخامس: أن يكون مؤنثاً واحترز به من المذكر نحو: بكر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء، فلا يكون فيه الإتباع المذكور.

وهذان الشرطان مفهومان من قوله: إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤَنَّتُا بَدَا

ولا يشترط أن يكون فيه تاء التأنيث، فلذلك سوّى بين المختتم بتاء التأنيث والمجرّد منها.

مثال الأول: جَفْنَة ، سِدْرة ، غُرْفة .



ومثال المجرد منها: دَعْد، هِنْد، جُمْل.

فإذا جمعت هذه المُثُل ونحوها بالألف والتاء تبعت عينُها فاءها لجمعها للشروط المذكورة ، تقول: جَفَنات ، سِدِرات ، غُرُفات ، دَعَدات ، هِنِدات ، جُمُلات . ومنع الفرّاء إتباع الكسرة إلَّا أن يُسْمَع فيُحفظ ، ولا يُقاس عليه .

\_ والسَّالمَ (١): مفعول أول بـ «أَنِلْ» ، العينِ: مضاف إليه ، الثلاثيَّ: بدل من السَّالم ، اسماً: حال من «الثلاثيّ» ، أَنِلْ: فعل أمر ، إتباعَ: مفعول ثان لـ «أنل» ، عَيْنِ: مضاف إليه ، فاءَه مفعول «إتباع» ، بما: متعلِّق بـ «إتباع» ، وجملة «شُكل» صلة «ما» .

\_ إنْ: حرف شرط، ساكنَ العين مؤنَّثاً: حالان من فاعل «بدا»، بدا: فعل الشرط، وجوابُه محذوف، مختتماً: حال ثالثة، بالتاء: متعلِّق بـ «مختتماً»، أو مجرّداً: معطوف على «مختتماً».

# المراب الله المراب الم

\_ يعني أنه يجوز فيما كانت عينه تالية غير الفتح وجهان زائدان على الإتباع، وهما السكون والفتح (٢).

\_ وشمل التالي غير الفتح التالي الضم نحو: غُرْفَة. والثاني الكسر نحو: هِنْد.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٣، وشرح المكودي ٢/٧٨٣، والمقاصد الشَّافية ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>۲) شرح المكودي ٧٨٤/٢، وشرح ابن طولون ٣٠٣/٢ - ٣٠٤، وتوضيح المقاصد ٥/٨٢ - ٢٩، وأرضاد وأوضح المسالك ٧/٥٠ - ٢٥١، وشرح ابن النَّاظم/٣٠١، وشرح الأشموني ٢١/٢٤، وإرشاد السَّالك ٢/٦١، وبالأوجه الثلاثة قُرئ ﴿ وَلَا تَتَبِّعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ ﴾ سورة البقرة ٢/٦٨، وانظر معجم القراءات ٢٩/١ – ٢٣١، والمقاصد الشَّافية ٢/٩٦ «وقوله: فكلاً قد رَوَوْا: يعني أن هذه الأوجه الثلاثة... مروية عن العرب، مسموعة من كلامها...».

- + 95 +

فيجوز في كل منهما ثلاثة أوجه:

١ ــ الإتباع: تقول: غُرُفات، والسكون تخفيفاً: غُرْفات، والفتح تخفيفاً: غُرَفات. ومثله: خُطْوَة، وظُلْمة في الأوجه الثلاثة.

٢ ـ ومثله في نحو هِنْد: هِنِدات، وهِنْدات، وَهِنَدات، ومثله: كِسْرة.

وفُهِمَ مما تقدَّم أنَّ التالي الفتح لا يجوز فيه إلَّا الإتباع، نحو: جَفْنَة، وَدَعْد، وحَسْرة، ولا يُسَكَّن إِلَّا في الضَّرورة.

قال تعالى(١): ﴿ كَنَاكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ .

وقول العرجي أو غيره:

بِ اللهِ يَ ا ظَبَيَ ات القَ اعِ قُلْ نَ لَنَ اللهِ لَ يُلَايَ مِ نُكُنَّ أَوْ لَيْلَ ي مِ نَ البَشَ رِ وقول عروة بن جزام:

وجُمِّلْتُ زَفْـرَات الضُّــحَىٰ فَأَطَقْتُهَــا ﴿ وَمَــا لِــي بِزَفْــرَاتِ العَشِـــيّ يَـــدَانِ

وتسكين عين «زفرات» ضرورة حسنة ، كذا عند ابن هشام.

\_ سكِّن (٢): فعل أمر، وفاعل، التاليَ: مفعول به، غيرَ: مفعول «التالي»، الفتح: مضاف إليه، أو خفّفه: معطوف على «سكِّن»، بالفتح: متعلِّق بـ«خفّفه»، فكلاً: مفعول مقدَّم، قد: حرف تحقيق، رَوَوْا: فعل وفاعل.

### 

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفية/١٥٢، وشرح المكودي ٧٨٤/٢.

\* 95 \*



\_ في البيت الأول(١) المراد أنَّ العرب مَنعوا إتباع الكسرة فيما لامه واو ، نحو: ذِرْوَة. ومنعوا إتباع الضَّمَّة فيما لامه ياء، نحو: «زُبْيَة».

وإنما كان ذلك لاستثقال الكسرة قبل الواو ، والضمّة قبل الياء ، ولا خلاف في ذلك. كذا عند المرادي.

وقوله: وشذَّ كَسْرُ «جِرْوَه» إشارة إلى قولهم: جِرِوات، بكسر الراء، وحكاه يونس، وهو في غاية الشُّذوذ لما فيه من الكسر قبل الواو.

\_ ونُهِمَ من كلامه جواز الإسكان والفتح في نحو: ذِروة: ذِرْوات، وزُبْيَة: زُبْيَات، فهو لم يذكر غير منع الإتباع، وسكت عن الإسكان.

\* وفي البيت الثاني: ذكر أنَّ ما وَرَدَ في هذا الباب مخالفاً لما ذكره فيما تقدُّم واحد من ثلاثة:

\_ نادرٌ: ومن ذلك قول بعض العرب: كَهَلات ، بالفتح ، وقياسه الإسكان ؛ لأنه صفة ، ولا يُقاس عليه خلافاً لقطرب. ومنه قولهم: عِيَرات ، بكسر العين وفتح الياء. وعند الزُّجَّاجِ والمبرِّد بالفتح: عَيَرَات.

### \_ أو ضرورة: كقوله:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٧٩/٥ ـ ٣٢، وشرح المكودي ٧٨٥/٢ ـ ٧٨٦، والمقاصد الشَّافية ٦/٨٧٦ ـ ٤٨٠ ، وشرح ابن طولون ٣٠٤/٢ ـ ٣٠٠ ، وإرشاد السَّالك ١١١٧/٢ ـ ١١١٩ ، وشرح الأشموني ٢/٣٧٪ ، وشرح ابن النَّاظم/١٣٠، وأوضح المسالك ٢٥٣/٣ ، وشرح ابن عقيل ١١١/٤ ــ ١١٣٠.

### فَتَسْتَرِيْحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِهَا

وقياسه الفتح: زَفَراتها.

### \_ لغة قوم من العرب:

فتح العين المعتلَّة بعد الفاء المفتوحة ، نحو: جَوْزة ، بَيْضَة ، فهي لغة هذيل . قال شاعر منهم:

أَخُو بَيْضَاتٍ رَائِے مُتَاأِوَّبُ ﴿ رَفِيْتُ بِمَسْحِ المِنْكَبَيْنِ سَبُوحُ

وقرئ قوله تعالى (١): ﴿ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُو ﴾ على لغة هذيل ، بالإسكان والفتح ، فقد روى ابن عباس وابن أبي إسحاق والأعمش وابن بكار عن ابن عامر (عورات) (٢) بفتح الواو ، وهي لغة هذيل بن مدركة وقيس .

\_ ومنعوا<sup>(٣)</sup>: فعل وفاعل ، والضمير للعرب ، إتباع: مفعول به ، نحو: مضاف إليه ، ذِرْوة: مضاف إليه ، وَزُبْيَة: معطوف على ذِرْوَة ، وشذّ كسرُ: فعل وفاعل ، جِروَة: مضاف إليه .

\_ ونادر (٤): خبرٌ مقدَّمٌ، أو ذو: معطوف على نادر، اضطرارٍ: مضاف إليه، غير: مبتدأ مؤخّر. ما: مضاف إليه، قدَّمتُه: صلة «ما»، أو: عطف، لأناس: متعلِّق بـ «انتمى»، وجملة «انتمى» معطوفة على خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>١) سورة النور ٧٤/٥٨، والآية/٣١ ﴿عَلَىٰ عَوْرَاتِ﴾.

<sup>(</sup>٢) في كتابي معجم القراءات ٢٥٩/٦ قال ابن خالويه بعد ذكر هذه القراءة: وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لَحن، وإنما جعله لحناً وخطأً من قبل الرواية، وإلا فله مذهب في العربية، بنو تميم يقولون: رَوَضات، وجَوَزات، وعَوَرَات».

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٥٣، وشرح المكودي ٧٨٦/٢ قال: «فقد توسَّط المبتدأ بين الأخبار، والتقدير: غير ما قدّمته نادر، أو ذو اضطرارِ، أو انتمئ لأُناس.

<sup>(</sup>٤) وعند الشَّاطبي ٤٨٠/٦ ونادراً، أي: إمَّا وقع نادراً، وإمَّا اضطراراً.

### ٦٧ \_ جَمْعُ التَّكْسِيرِ

وَ (٧٩١. (أَفْعِلَةٌ) (أَفْعُلُ) ثُمَّ (فِعْلَهُ) ﴿ ثُمَّتَ (أَفْعَالُ): جُمُوعُ وَ قَلَهُ ﴾ ﴿ ثُمَّتَ (أَفْعَالُ): جُمُوعُ قِلَهُ ﴾ ﴿ ٧٩٢. وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعاً يَفِي ﴿ كَا أَرْجُلِ ﴾ ، وَالْعَكْسُ جَاءَ كَا الصَّفِيُ ﴾ ﴿ ٧٩٢. وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعاً يَفِي ﴿ كَا أَرْجُلٍ ﴾ ، وَالْعَكْسُ جَاءَ كَا الصَّفِيُ ﴾ ﴿ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَا الصَّفِيُ ﴾ ﴿ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَا الصَّفِيُ ﴾ ﴿ وَالْعَلْمُ اللهُ الله

\_ جمع التكسير (١): هو الاسم الدالُّ على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدَّر، ويقابله الجمع السَّالم.

\_ وجمع التكسير على ضربين: ضرب للقلَّة ، وضرب للكثرة.

ومدلول جمع القلَّة من ثلاثة إلى عشرة.

ومدلول جمع الكثرة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية.

\_ وبدأ في البيت الأول بذكر أبنية جمع القلّة ، وهي أربعة:

١ ـ أَفْعِلَة: نحو: أَغْرِبة، وَأَرْغِفة، أَسْلِحَة، وَأَحْمِرَة.

٢ \_ أَفْعُل: نحو: أَبْحُر، وَأَفْلُس، وَأَكْلُب.

٣ ـ فِعْلَة: نحو: فِتْيَة ، وصِبْيَة .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۳٤/۵ ـ ٣٦، وشرح المكودي ٧٨٧/٢، وشرح ابن عقيل ١١٤/٤، وأوضح المسالك ٢٥٤/٣، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٦، وشرح ابن طولون ٣٠٦/٣ ـ ٣٠٠، وإرشاد السَّالك ١١٢١/٢، وشرح البواري ٢٢٢/٤ ـ ٣٢٣، والمقاصد الشَّافية ٩/٧، وشرح الأشموني ٢٢٤/٢ ـ ٢٢٣، والمقاصد الشَّافية ٩/٧، وشرح الأشموني ٢٤٢/٢ ـ ٢٢٤٠

٤ \_ أَفْعال: نحو: أَجْمَال، وَأَفْرَاس، وَأَحْمَال.

وفُهِم أنَّ ما سوى هذه الأربعة من جموع التكسير هي جموح الكثرة.

### \* ومن تنبيهات المرادى:

- \_ ذهب ابن السراج إلى أن فِعْلة اسم جمع ، لا جمع تكسير .
- \_ ويشارك أَفْعِلة وأخواته في الدلالة على القِلّة جمع التصحيح للمذكر والمؤنّث.
- \_ إذا قرن جمع القِلة بـ «أل» التي للاستغراق ، أو أضيف إلى ما يدلُّ على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة ، وقد جمع حَسّان بين الأمرين:

لَنَا الجَفْنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّحَى ﴿ وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرِنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا

\_ وذكر في البيت الثاني أنه قد يُسْتَغْنَىٰ بوضع مثال القِلَّة عن مثال الكثرة، كقولهم: رِجْل: وَأَرْجُل، وعُنُق: وَأَعْناق، وفُؤَاد: وَأَفْئِدَة؛ فإنهم لم يضعوا لها شيئاً من أبنية جمع الكثرة.

ومن فروع جمع الكثرة موقع جمع القلّة قولهم: صَفَاة (١) وصُفِيّ ، وأصله: صُفَوي ، ورجل: ورجال ، وقلب: وقلوب ·

وقد يُسْتَغنى بأحدهما عن الآخر في الاستعمال لقرينة نحو<sup>(٢)</sup>: ﴿ تَلَاثَةَ قُرُوٓءِ ﴾ ، وللكلام على جمع التكسير طريقان:

١ ـ طريق سيبويه وأكثر النحويين أن يتكلم على بنية المفرد فيقال: فَعْل يجمع في القلة على كذا، وفي الكثرة على كذا.

<sup>(</sup>١) الصخرة الملساء، وصُفَوي: قلبت الواوياء، وأدغمت في الياء، وكسر ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٨٢٠.

٢ ـ طریق المصنّف: أن يتكلّم على بنية الجمع ، فيقول: أفعُل يطرد في كذا ،
 ويحفظ في كذا .

\_ أَفْعِلةٌ (١): مبتدأ ، أَفْعُل ثم فِعْلَة: ثُمّت أفعال: الأوزان الثلاثة معطوفة على «أفعِلة» بحذف العاطف من أفعل ، جموع: خبر المبتدأ وما عطف عليه ، قلّة: مضاف إليه.

\_ بعضُ: مبتدأ، ذي: مضاف إليه، بكثرة: متعلّق بـ «يفي»، وضعاً: منصوب بنزع الخافض. وعند الشَّاطبي: مصدر في موضع الحال، يفي: الجملة خبر «بعض»، كأرجل: خبر مبتدأ محذوف، والعكشُ: مبتدأ وجملة «جاء» خبر، كالصُّفِي: خبر لمبتدأ محذوف.

# 

\_ ذكر النَّاظم (٢) أَنَّ «أَفْعُل» أحد جموع القلَّة يطَّرِد في نوعين:

\* أحدهما: فَعْل: بشرطين:

\_ أن يكون اسماً نحو: فَلْس: أَفْلُس، وكَفّ: أَكُفّ، ودلو: أَدْلِ، وظبي: أظب، وجه: أوجه. وقد شمل الصحيح، ومعتل الفاء ومعتل اللام.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٣ ـ ١٥٤، وشرح المكودي ٧٨٨/١، والمقاصد الشَّافية ٧١/٧.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥/٣٧ ـ ٣٨، وشرح ابن طولون ٢/٣٠ ـ ٣٠٨، وأوضح المسالك ٢٥٤/٣ ـ ٢٥٢، وضيح المسالك ٢٥٤/٣ ـ ٢٥٢، وشرح ابن عقيل ١١٦/٤، والمقاصد الشَّافية ٢١/٧: وجملة ما ذُكر من أبنية جموع التكسير ستة وعشرون بناءً، أربعة منها للقلّة كما ذكر، وسائرها للكثرة، وابتدأ بذكر أبنية القلّة و«بأفعُل» منها ٥٠٠٠، وشرح الأشموني ٢/٧٧٤ ـ ٤٢٨، وإرشاد السَّالك ١١٣٣/ ـ ١١٢٣، وشرح الهواري ٢٢٣/ ٢ ـ ٢٢٠.

\_ واحترز بقوله اسماً من الصِّفة فإنه لا يُجمع على أَفْعُل، وندر أَعْبُد، جمع عَبْد، وسَهَّله غلبة الاسميَّة.

\_واحترز بقوله: «صَحَّ عيناً» من معتلّ العين ، فإنه لا يُجْمَعُ على أَفْعُل إِلَّا نادراً كقوله: أَعْيُن وأَثْوُب. وعند ابن هشام: «وشذّ قياساً أعيُن ، وقياساً وسماعاً نحو: أَثُوب وأَسْيُف».

### \* الثاني: أن يكون رباعيّاً، وله أربعة شروط:

- \_ أن يكون اسماً: وفهم ذلك من قوله: وَلِلرُّبَاعِيِّ اسْماً ايْضاً يُجْعَلُ.
- \_ ونُهِمَ من قوله: «إِنْ كَانَ كالعَناق» الشروط الثلاثة ، الباقية ، وهي:
  - ـ أن يكون بمدة ثالثة ، واحترز به من خِنْصر .
  - \_ وأن يكون مؤنَّثاً كالعَناق، واحترز به من الحمار.
  - \_ وأن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ، واحترز به من سحابة .

ومثال ذلك: عَنَاق، وذِراع، وعُقاب، ويَمِين، فقيل: أَعْنُق، وَأَذْرُع، وَأَعْقُب، وأَيْمُن. والعَناق: الأنثئ من ولد المعز.

\_ قال المرادي: فإن كان صفة نحو: شجاع، أو بلا مدة نحو: خِنْصر، أو مذكَّر نحو: حمار، أو بعلامة تأنيث نحو: سحابة لم يجمع على «أَفْعُل».

ونَدَرَ من المذكَّر: طِحال وَأَطْحُل، وغُراب وأغرب، وعتاد وأعتُد ونحوها، وأشار إلى هذه الشروط بقوله:

إِنْ كَالَعَنَاقَ وَالسَّذِّرَاعِ فَي ﴿ مَدٍّ وَتَأْنِيث . . . . . .

وفُهِمَ من المثالين أنه لا يشترط كونهما فتحة ، بل قد تكون كسرة أو ضمة: ذِراع وأذرُع ، عَناق وأعنق ، وعُقاب وَأَعْقُب .

\_ قال ابن طولون: وفُهِم من قوله: وعَدِّ الأَحْرُف، [التنبيه] على الشرط الرابع ...». وهو التعرّي من العلامة، ولولا التنبيه على هذا لم يكن له فائدة؛ لأنه صرَّح أولاً بالرباعي. كذا عند المرادي، وتعقَّب الشَّاطبي النَّاظم (١).

\_ وَمَثَّل ابن هشام وغيره للثلاثي بقول حميد بن ثور ، وقيل غيره:

### لِكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُباً

وقول آخر:

كَانَّهُم أَسْدُنُكُ بِدِيْضٌ يَمَانِيةٌ ﴿ عَضْبٌ مَضَارِبُهَا بَاقٍ بِهَا الْأَثُرُ

قال: أَسْيُف، وهو جمع سَيْف ثلاثي معتلّ العين، وقياس نظائره الجمع على أسياف، مثل بيت وأبيات.

\_ لفَعل (٢): متعلِّق بمحذوف خبر مقدَّم ، اسماً: حال من «فَعْل» ، صَحَّ: نعت له «اسماً» ، عَيْناً: تمييز مُحَوِّل عن الفاعل ، وأصله: «صحَّت عينه» ، وأَفْعُلُ: مبتدأ مؤخَّر ، وللرباعي: المفعول الثاني لـ«يُجْعَلُ» مقدَّم عليه ، اسماً: حال من الرباعي ، أيضاً: مفعول مطلق ، يُجْعَلُ: معطوف على «يُجْعَلُ» محذوفاً خبر «أَفعُلُ» ، والتقدير: أَفْعَلُ جمعاً لفعل اسماً صحيح العين ، ويجعل أيضاً جمعاً للرباعي اسماً.

\_ إنْ: حرف شرط، كان: فعل الشرط، وجوابه محذوف، واسم كان مستتر

<sup>(</sup>١) قال الشَّاطبي: «قوله: «وعَد الأحرف» تكرار وحشو لا فائدة فيه إذ كان قد قدَّم التعريف بأنه رباعي بقوله: وللرباعي اسماً أيضاً يُجْعَلُ» ٣٠/٧.

۲) إعراب الألفيَّة /١٥٤.

يعود إلى الرباعي ، كالعَناق: خبر «كان» ، والذِّراع: معطوف على «العناق» ، في مَدّ: متعلِّق بالكاف ، لما فيها من معنى التشبيه ، أو في موضع الحال من اسم «كان» . وتأنيثٍ وعَدِّ: معطوفان على «مَدِّ» ، والأحرف: مضاف إليه .

| 2  | of mo of mo of mo                      | 3 00 cm  | 100 M 100 M        | mos mos mos             |
|----|----------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
|    |                                        | 11 -     | ا ا ا ا ا ا ا ا    | وا ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۹    |
| 9  | لْلَاثِي اسْماً بِـ (أَفْعَالٍ) يَرِدْ | م مِن ال | سل) فِيسَهِ مطسرِد | چ ۷۹۵. وغيسر مسا (افع   |
| 14 | ,                                      |          | _                  |                         |
| 6  | لُعَـلِ) كَقَـوْلِهِمْ: «صِـرْدَانُ»   | 🍫 فِي (١ | اهُمُ (فِغـــلان)  | 🖰 ٧٩٦. وَغَالِبُ أَغُنُ |
|    | امول ماه مول ماه مول ماه               |          |                    |                         |

### ـ الثاني من جموع القلّة: أَفْعَال(١):

والمراد بالبيت الأول أنَّ «أَفْعالاً» يَطَّرد في جمع اسم ثلاثي لم يَطَّرد فيه أَفْعُل، وهو «فَعْل» من الثلاثي معتل العين: نحو ثَوْب، وسَيْف.

- \_ وغَير فَعْل من أوزان الثلاثي، وهو كما ذكره المرادي وغيره:
- \_ فِعْل: نحو حِزْب وَأَحْزَاب، وحِمْل وَأَحْمَال، وعِدْل: وَأَعْدال.
- \_ وفُعْل: نحو: صُلْب وَأَصْلَاب، وقُفْل وَأَقْفال، وجُنْد: وَأَجْناد.
  - \_ وَفَعَل: نحو: جَمَل وَأَجْمَال، وَجَبَل وَأَجْبَال، وَأَسَد وآسَاد.
    - \_ وَفَعِل: نحو: وَعِل وَأَوْعَال ، وَنَمِر وأنمار ، وكَبِد وأَكْبَاد.

<sup>(</sup>۱) أوضح المسالك ۲۵٦/۳، وشرح ابن طولون ۲۰۸/۳ ـ ۳۰۹، وتوضيح المقاصد ٥/٣٥ ـ ٤٠، والمقاصد ١١٧/٥ ـ ١١٧ ـ والمقاصد الشَّافية ۷۲/۷ ـ ۳۸، وشرح المكودي ۷۹۱/۷ ـ ۷۹۲، وشرح ابن عقيل ١١٧/٤ ـ ١١٨، وشرح ابن النَّاظم/٢٠٤، وشرح الأشموني ٢٢٦/٤ ـ ٤٣٢، وشرح الهواري ٢٢٦/٤ ـ ٢٢٧، وإرشاد السَّالك ٢/٦/٢ ـ ١١٢٥،

- \_ وَفَعُل: نحو: عَضُد وأَعْضاد، وعَجُز وَأَعْجاز.
- \_ وَفُعُل: نحو: عُنُق وأعناق، وطُنُب وأطناب، وأُذُن وآذان.
  - \_ وفُعَل: نحو: رُطَب وَأَرْطاب.
    - \_ وَفِعِل: نحو: إِبِل وآبال.
- \_ وفِعَل: نحو: ضِلَع وأضلاع، وعِنَب وأعناب، وإرَم وآرام.
- \_ قال ابن طولون: «فشمل غير فَعْل من الثلاثي، وذلك تسعة أوزان نحو: جَمَل وأجمال، وعُنُق وأعناق، وضِلَع وأضلاع، وكتف وأكتاف، وإبل وآبال، وعَدْل وأعدال، وقُفل وأقفال، وعَضُد وأعضاد، ورُطَب وأَرْطاب».
- \_ وذكر المرادي أنَّ «فَعْل» الصحيح العين وهو الذي يطَّرد فيه أَفْعُل فلا يُجْمَعُ أَفعالاً إلَّا نادراً، نحو: فَرْخ وأفراخ، وزَنْد وأزناد، وسُمع من ذلك شيء كثير، والقياس عليه لكثرته مذهب حسن، وذهب الفرّاء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه واو، نحو: وَهْم وَأَوْهام، أو همزة نحو: ألف والآلاف.
  - ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما ، ولا في غيرهما .
- \_ ونبَّه في البيت الثاني على وزن «فُعَل» بضم الأول وفتح الثاني أنه يجيء على فِعلان: مثل: صُرَد، وجُرَذ، ونُغَرَ، وَجُعَل.
  - تقول: صِرْدان «اسم طائر» . وجِرذان ، ونِغران «اسم طائر» ، وجُعْلان .
- وفُهِم من قوله: «غالباً» أنه قد يجيء على «أفعال» قليلاً نحو: رُطَب وأرطاب. كذا عند ابن طولون.

---

\_ وذكر في التسهيل أنه نادر فيه ، وعقّب المرادي بقوله: «قلت فلا ينبغي أن يمثل به فيما يطّرد فيه أفعال».

واستشهدوا في وزن «أفعال» بقول الحطيئة:

مَاذَا تَقُولُ لِأَفْرَاخِ بِذِي زَغَبٍ ﴿ حُمْرِ الحَوَاصِلَ لَا مَاءٌ وَلَا شَجَرُ وقياس مثله: الجمع على أَفْعُل نحو: أفرُخ، فهو جمع فَرْخ.

وقول الأعشى ميمون بن قيس:

وُجِدْتَ إِذَا اصْطَلَحُوا خَيْرَهُم ﴿ وَزَنْدَ لَكَ أَثْقَدَ بُ أَزْنَادهَ اللهِ وَرَنْ «فَعْل». وهذا من الشّاذ.

\_ وغيرُ (١): مبتدأ ، ما: مضاف إليه ، أَفْعُلُ: مبتدأ ، فيه: متعلِّق بـ «مطَّرد» ، مُطَّرد: خبر أَفْعُل ، وَأَفْعُل وخبره: صلة «ما» ، من الثلاثي : حال من فاعل مطَّرد ، المستتر فيه ، اسماً: حال من الثلاثي ، وعند المكودي: اسماً: حال من الموصول ، بأفعال: متعلِّق بـ «يرد» ، ويرد: جملة خبر «غير» .

\_ وغالباً: منصوب بنزع الخافض، أغناهم: فعل ومفعول، فِعْلانُ: فاعل لأغنى، والضمير للعرب، في فُعَل: متعلِّق بـ «أغناهم» كقولهم: خبر مبتدأ محذوف، صِرْدانُ: خبر مبتدأ محذوف، والجملة: مقول لقولهم.

### and Poo

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٤، وشرح المكودي ٧٩٢/٢.

## 

يعني (١) أنَّ «أَفْعِلة» يطَّرد في جمع اسم مذكَّر رباعيّ بمدةٍ ثالثةٍ نحو: طعام: أَطْعِمة، رغيف: أَرْغفة، عمود: أَعْمِدَة.

\_ وربما شذَّ شيء من هذا فلم يستعملوا فيه «أَفْعِلَة». قالوا: كتاب وكُتُب، ولم يقولوا: أكتبة.

واحترزوا بالاسم من الصِّفة، وبالمذكَّر من المؤنَّث، وبالرُّباعي من الثلاثي، وبالمدَّة الثالثة من العاري عنه، فلا يُجْمَعُ شيء من ذلك على «أفعِلة» إلَّا ما ندر من قولهم: شحيح وأشِحَّة: صفة، وظنين وأَظِنَّة، ومنه (٢): ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُو ﴾، وعقاب وأعقِبة: مؤنَّث، وإنما قياسه: أَفْعُل

وقدح وأقدِحَة، وهو ثلاثي، وجائز<sup>(٣)</sup> وأجوزة، وليست مدته ثالثة، ومثله: قَذَال وأَقْذِلة، وَرَغِيف وأرغِفة، وعمود وَأَعْمِدة، وحمار وأَحْمِرة.

 « وفي البيت الثاني ذكر أنَّ «أَفْعِلَة» ملتزمٌ في «فَعال» و «فِعال» بفتح الفاء وكسرها مضاعَفين ، نحو: بَتات وأَبِتَّة ، وزِمَام وأَزِمَّة ، وَإِمَام وَأَئِمَّة .

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/٠٥ ـ ٤١، وأوضح المسالك ٢٥٨/٣، وشرح المكودي/٧٩٢ ـ ٧٩٣، والمقاصد الشَّافية ٧٩٣ ـ ٤١، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٣، وشرح الأشموني ٤٣٢/٢ ـ ٤٣٣، وشرح ابن عقيل ٤/٨٢، وإرشاد السَّالك ١١٢٦/٢ ـ ١١٢٨، وشرح الهواري ٤/٨٢٢ ـ ٢٢٨، وشرح ابن الوردي ٢٨٨/٢ ـ ٢٨٩٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف ۱۹/۷.

<sup>(</sup>٣) والجائز: الخشبة الممتدة في أعلى السقف.

\_ أو معتل اللام نحو: قِباء وأَقْبِية ، وفِنَاء وأَفْنِية ، وَإِناء وآنية «والأصل: أَأْنِية ، فَأَبدلت السَّاكنة أَلفاً».

\_ قال المرادي: «وقد شَذَّ قولهم: عِنان وعُنُن، وحَجاج وحُجُج، وقالوا في جمع سماء بمعنى المطر: سُمِيّ، والقياس أسمية، وهو مسموع أيضاً، فكان ينبغي أن يقول: «وألزمه في غير شذوذ».».

ومعنى اللزوم فيهما أنهما لا يُتَجَاوَزُ فيهما هذا الجمع.

\_ وقال الأشموني: «ومما شذَّ من ذلك مما لم يستكمل الشروط فيُحفظ ولا يُقاس عليه قولهم: نَجْد وَأَنْجِدة ، وصُلْب وأَصْلبة ، وباب وأَبْوِبَة ، ورمضان وأَرْمِضَة ، وعيّل وأَعْوِلة ، . . . وخال وأَخْوِلة ، وَقَفَا وَأَقْفِية » .

\_ وعند ابن القيّم: نجد وأنجِدة ، وقدح وأَقْدِحة ، وأَنضِضة ، في جمع نضيضة ، وهي المطرة القليلة .

\_ في اسم (١): متعلِّق بـ «اطَّرد» آخر البيت ، مذكَّر رباعي: نعتان لـ «اسم» ، بمدّ: حال من «اسم» ، أو نعت ثالث له ، ثالث: مضاف إليه ، وقد يكون نعتاً لـ «مدّ» ، أفعِلَة: مبتدأ على تقدير مضاف ، عنهم: متعلِّق بـ «اطَّرد» ، والضمير للعرب ، وجملة «اطَّرد» خبر «أَفْعِلة» .

\_ قال المكودي: ويحتمل أن يكون في اسم واطّرد: في موضع الحال من الضمير المستتر في الاستقرار، والتقدير: في اسم رباعي أفعلة في حال كونه مطّرداً فيه، والأول أظهر.

والزمه: فعل أمر ، والهاء: مفعوله ، وهي عائدة على وزن «أُفْعِلَة» ، وفي فَعَال:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة / ١٥٤، وشرح المكودي ٧٩٣/٢، والمقاصد الشَّافية ٧٣/٧٠.

٦٧ \_ جَمْعُ التَّكْسِيرِ

متعلِّق بـ ((الزمه))، أو فِعال: معطوف على ((فَعَال))، مصاحِبَي: عند الشَّاطبي حال من المثالين، وتضعيف: مضاف إليه، أو إعلال: معطوف على ((تضعيف)).

# ر (۱۹۹ (فُعنلٌ) لِنَحْوِ: «أَحْمَرٍ» وَ«حَمْرَا» ﴿ وَ(فِعْلَةٌ) جَمْعاً بِنَقْلِ يُسدُرَى }

من أمثلة جمع الكثرة (۱) «فُعْل» بضم الفاء وسكون العين، وهو مطّرد في «أَفْعُل» المقابل لفَعْلاء، وَفَعْلاء: المقابلة لأَفْعَل، نحو: أَحْمَر: حَمْراء، فتقول فيهما: حُمْر، على وزن «فُعْل».

\_ قال المكودي: «وفُهِم من قوله: «لنحو» أنَّ ذلك الجمع مُطَّرد أيضاً في «أَفْعَل» الذي ليس له «فَعْلاء» لمانع في الخلقة نحو: رجل أَكْمَر... وامرأة عَفْل». ومثله عند المرادي.

\_ ومن أمثلة جمع القلَّة وزن «فِعْلَة»، ولم يَطَّرد في شيء من الأبنية، بل هو محفوظ في ستة أوزان، وهي: صَبِي وصِبْية، فَتَىٰ وفِتْيَة، وشَيْخ وشِيْخَة، وغُلام وغِلْمة، وَغَزَال وغِزْلة، وثِنْيَ<sup>(۲)</sup> وثِنْيَة. والأوزان هي: فعيل، وَفَعَل، وفَعْل، وفُعال، وفَعال، وفَعال، وفَعَل.

\_ قال المرادي: «ولو قَدَّم قوله: وَفِعْلَة جَمْعاً بنقل يُدْرَى » على قوله: فَعْل لنحو

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ٢/٤ ٩٧ وقوله: بنقل يدرئ: يعني أنه غير مُطّرد في وزن وإنما بابه النقل أي السماع، وتوضيح المقاصد ٥/١٥ ــ ٣٦، والمقاصد الشَّافية ٧/٥٥ ــ ٥٥، وشرح ابن طولون ٢/٠١٣ ـ وتوضيح المسالك ٢٥٨/٣ فِعلَة «ولعدم اطِّراده قال أبو بكر [بن السَّرَّاج] هو اسم جمع لا جمع»، وشرح ابن النَّاظم/٢٠٣، وشرح ابن عقيل ٤/١١٩، وشرح الأشموني ٢/٣٣٤ ـ ٤٣٤، وإرشاد السَّالك ١١٢٨/٢ «ونبدأ بالكلام على عجز البيت؛ لأنه تمام الكلام على جموع القلّة الأربعة، وهو فِعْلَة ...».

<sup>(</sup>٢) الثِّني: هو الثاني في السيادة.

- \* 88 \*

خلاصة شروح الألفية

أحمرٍ وحمرا، لتوالَت جموعُ القلّة»، وبدأ ابن القيم بشرح عجز البيت لاستكمال جموع القلّة.

\_ فُعْل (١): مبتدأ ، خبره «لنحو» ، أحمر مضاف إليه ، وحمرا: معطوف على «أحمر» ، وفِعْلَة: مبتدأ ، جمعاً مفعول ثان بـ «يُدْرَئ» ، بنقل: متعلِّق بـ «يُدْرَئ» . يُدْرَئ: فعل مضارع متعدٍّ لاثنين: أولهما نائب الفاعل ، وتقدم الثاني وهو جمعاً » .

```
    (افْعُلُلُ) لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدُّ ﴿ قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ اعْلَالًا فَقَدْ = فَ الْمَا اللهِ عَلَالًا فَقَدْ = فَ الْمَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل
```

 $_{-}$  ذكر في هذه الأبيات من جموع الكثرة خمسة أوزان، وهي $^{(\Upsilon)}$ :

- \_ فُعُل: في البيت الأول.
- \_ فُعَل: في البيت الثاني.
- \_ وفِعَل: في البيت الثالث.
- \_ وَفُعَلَةَ وَفَعَلَةَ: في البيت الرابع.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة /٥٥٥، وشرح المكودي ٧٩٤/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح المكودي V90/7 = V90/7 وتوضيح المقاصد V90/8 = P3 وشرح ابن طولون V90/7 = V90/7 وشرح ابن عقیل V90/7 = V90/7 وشرح ابن النّاظم/V90/7 = V90/7 وإرشاد السّالك V90/7 = V90/7 وشرح الأشموني V90/7 = V90/7 وشرح المواري V90/7 = V90/7 والمقاصد الشّافية V90/7 وشرح ابن الوردي V90/7 = V90/7 وشرح المواري V90/7 = V90/7 والمقاصد الشّافية V90/7 وشرح ابن الوردي V90/7 وسرح المواري والمقاصد الشّافية V90/7 وسرح ابن الوردي V90/7

\* في البيت الأول: ذكر من أمثلة جمع الكثرة «فُعُل» بضمتين ، وهو يَطِّرد في اسم رباعي بمدة قبل لامه ، صحيح اللَّام ، وهو المراد بقوله: «إعلالاً فَقَد» فإن كانت مَدَّته ياء أو واواً لم يشترط فيه غير الشروط المذكورة ، نحو: قضيب: قُضُب ، عَمُود: وعُمُد.

وشرط فيه أن تكون اللَّام غير مضاعفة.

واحترز باسم من الصّفة فإنها لا تُجْمَع على «فُعُل»، وفُهِم من إطلاقه في قوله «اسم» أنَّ ذلك يشترك فيه المذكَّر والمؤنَّث، نحو: قَذَال: قُذُل، أَتَان: أُتُن، وذِرَاع: وَذُرُع.

وقوله: بمدِّ: يمكن أن يكون ألفاً؛ أو واواً، أو ياء، كالأمثلة المتقدِّمة.

وشذَّ في وصف على فَعال نحو: صَناع: صُنُع، وفِعال نحو: ناقة كِناز، ونوق كُنُز. وشذَّ نحو: رَهْن ورُهُن، ونَمْر، وَنُمُر، قال حكيم بن معيَّة:

### فيها عيائيلُ أُسُودٌ ونُمُرْ

فقد جمع هذا الجمع سماعاً، ومثله: ثَمَرة وثُمُر، ومنه قراءة (١): ﴿وَكَانَ لَهُو ثُمُر﴾.

\_ وعند ابن هشام: ((ويحفظ في نحو: نمر ، وخَشِنَ ، ونذير ، وصحيفة) .

وقوله: «إعلالاً فَقَد» أي: أن تكون اللّام غير معتلّة، والمعتلُ اللّام نحو: كساء، لا يُجْمَعُ على فُعُل؛ لأنه لو جُمِع على فُعُل لزم قلب الواوياء وانكسار ما قبلها، فيؤدّي إلى ورود فُعِل، وهو مُهْمل. كذا عند المكودي.

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ۳٤/۱۸، والقراءة بضم الأول والثاني، عن ابن عامر وابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وغيرهم. انظر كتابي معجم القراءات ٢٠٦/٥ ـ ٢٠٧.

خلاصة شروح الألفية

\* 35 \*

\* وفي البيت الثاني قوله: مَا لَمْ يُضَاعَفْ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفْ، فإنّ المضاعف إذا كانت مَدَّته ألفاً فجمعه على «فُعَل» غير مُطَّرد نحو: عِنان: عُنُن، حِجاج: حُجُج، وهو نادر عند ابن النَّاظم، فإن كانت مَدَّته غير ألف فجمعه على «فُعُل» مطَّرد نحو: سرير: سُرُر، ذَلُول: ذُلُل.

واطَّرد «فُعُل» أيضاً في «فَعُول» بمعنى «فاعل» نحو: صَبُور: وصُبُر، وَغَفُور: وَغُفُور: وَغُفُور: وَغُفُور: وَغُفُور: وَخُفُور: وَرُسُل.

\_ وفي تتمة البيت الثاني: وفُعَل جمع لفُعْلة عُرِف/ ونحو كُبْرى....

ذكر وزن «فُعَل» من أمثلة جمع الكثرة، ويطُّرد في نوعين:

\_ الأول: فُعْلَة اسماً نحو: غُرْفة وغُرَف ، والصِّفة لا تجمع هذا الجمع نحو: ضُحكة .

\_ الثاني: الفُعْلَى: أُنْثَى الأَفْعَل نحو: الكُبرى والكُبَر، فإن لم تكن أُنْثى الأفعل نحو: بُهمى ورُجْعَى لم يُجْمَع على «فُعَل».

\_ وأكثر الشَّاطبي من عَدِّ الأمثلة: حُفْرة: حُفَر، نُقْرة: نُقَر، سورة: سُور، دَوْلة: دُوَل، كُوَّة: كُوئ، مُدْيَة: مُدَئ، خُطْوَة: خُطَئ...

\* وفي البيت الثالث: ولفِعْلَة فِعَلْ:

من أمثلة جمع الكثرة «فِعَل» وهو مُطَّرد في «فِعْلَة» نحو: فِرْقة وفِرَق.

ولم يشترط الاسميَّة ؛ لأنَّ فِعْلة في الصِّفات قليل ، فلم يعتبره هنا ، وشمل فِعْلَة الصحيح نحو: قِرْبة: قِرَب، والمعتل العين: قِيمه: قِيَم، والمعتل اللَّام، نحو: مِرْية، ومِرَى، والمضاعف، نحو: حِجّة: وحِجَج.

\_ وقوله في البيت الثالث: وقد يجيء جَمْعُه على فُعَل.

الضمير في «جمعُه» عائد على فِعْلَة أي: يأتي جمع فِعْلَة المكسور الفاء على فُعَل ، بضم الفاء ، نحو: لِحْية ولُحَى ، وحِلْيَة وحُلَى » .

وفُهِمَ من قوله: «قد يجيء قلّة ذلك» وذكره بعضهم: بالكسر على القياس، وذكر مثل هذا ابن عقيل، وابن طولون وغيرهما.

\* وفي البيت الرابع: فِي نَحْوِ: «رَامٍ» ذُو اطِّرَادٍ فُعَلَهْ.... \* .... وكَمَلَة دَكر في هذا البيت من جموع الكثرة وزنين:

الأول: فُعَلة: بضم الفاء وفتح العين، ويَطَّرد في وصفٍ على فاعل معتل اللَّام للمذكر عاقل، نحو: رام ورُماة، قاضِ: وقُضاة.

واحترز بالوصف من الاسم نحو: واد، وبالمعتل من الصحيح نحو: ضارب، وبالمذكَّر من المُؤَنَّث نحو ضاربة، وبالعاقل من غيره نحو: صاهل. فلا يُجْمَع شيء من ذلك على «فُعَلَة»، ومثل هذا عند ابن طولون وغيره.

وفي تتمة البيت الرابع، ذكر وزن «فَعَلَة»، من أبنية جمع الكثرة، بفتح الفاء والعين، وهو مُطَّرد في وصف على فاعل، صحيح اللام لمذكر عاقل.

وفهمت الشروط من المثال وشمل:

- ـ الصحيح نحو: كامل: وكَمَلَة ، وساحر: وسَحَرة.
  - ـ والمعتلّ الفاء نحو: وارث وَوَرَثة.
  - \_ والمعتلّ العين نحو: خائن وخَوَنَة.
    - \_ والمضاعف نحو: بارّ ويَرَرة.

ـ قال ابن النَّاظم: «وقد استغنى عن القيود المذكورة بالتمثيل برام وكامل».

\_ وفُعُلُ (١): مبتدأ ، لاسم: خبر ، رباعيّ: نعت ، بمدّ: حال من اسم ، أو نعت ثانٍ له ، جملة «قد زيد» نعت لـ «مَدّ» ، قبلَ: متعلِّق بـ «زيد» ، لام: مضاف إليه ، إعلالاً: مفعول مقدَّم ، جملة «فقد»: نعت «لامٍ».

\_ ما لم يُضاعف: ما: مصدرية ظرفيَّة ، لم: حرف جزم ، يُضاعَف: مضارع مجزوم ، في الأعمّ: متعلِّق بالفعل قبله ، ذو: نائب عن الفاعل ، الألف: مضاف إليه ، وفُعلُّ: مبتدأ ، جمعاً: حال من الضمير في «عُرِف» ، وعند المكودي: مفعول ثان لـ العُرِف» ، عُرِف: خبر فُعَل .

\_ونحوِ: معطوف على «فُعْلَة» ، كُبْرَى: مضاف إليه ، ولِفِعْلة: خبر مقدَّم ، فِعَل: مبتدأ مُؤَخَّر ، وقد: حرف تقليل ، يجيء: فعل مضارع ، جمعُه: فاعل ، على فُعَل: متعلِّق بـ (يجيء) .

\_ في نحو: متعلِّق بمحذوف يدلَّ عليه «اطِّراد» ، رام: مضاف إليه ، ذو: خبر مقدَّم ، اطِّراد: مضاف إليه ، فُعَلة: مبتدأ مؤخّر ، شاع: ماض ، نحو: فاعل شاع ، كاملٍ: مضاف إليه ، وكملة: معطوف على «كامل».

| 2 cm mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| َ اللّٰهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ أَيُّ اللَّهُ أَيُّ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا در ای دو ا |

\_ من أمثلة جمع الكثرة «فَعْلَىٰ»<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٥، وشرح المكودي ٧٩٦/٢ ـ ٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٥/٥٥ ـ ٥١، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٤ ـ ٣٠٥، وشرح ابن عقيل ١٢٢/٤ ـ=

وهو مُطَّرد في وَصْف علىٰ «فَعِيل» بمعنىٰ «مفعول» دالٍّ علىٰ هُلْك أو توجَّع، وفي شرح الكافية «أو تشتت».

نحو: قتيل: وقَتْلَىٰ ، وجريح وَجَرْحىٰ ، وأسير وأُسْرىٰ ، وصريع: وصَرْعىٰ .

\_ قال ابن النَّاظم: «ويحمل عليه ما أَشْبَهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل: كمريض ومَرْضى، ومن فَعِل كزَمِن وزَمْنى، وفاعل نحو: هالك وهَلكى، وفيعل: كميت ومَوْتى، وأَفْعَل وفَعْلان نحو: أحمق وحمقى، وسكران وسكرى.

\_ قال المرادي: «وزاد في الكافية والتسهيل: فعيل بمعنى فاعل، كمريض ومرضى، وأَفْعَل: كأحمق وحمقى، وفعلان: كسكران وسكرى.

قال: وبه قرأ حمزة والكسائي (١): ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسَكْرَى ﴾ .

قال: وما سوى ذلك محفوظ كقولهم: كيِّس وكَيْسي ، فإنه ليس فيه ذلك المعنى».

\_ قال ابن هشام: «فَعْلَىٰ \_ بفتح أوله وسكون ثانيه \_ وهو لما دَلَّ على آفةٍ من فعيل وصفاً... وحمل عليه ستة أوزان مما دلَّ على آفة ...». وذكر الأمثلة التي نقلتها فيما سبق.

\_ وقال ابن طولون: «ومعنى قَمِن: حقيق، وينبغي أن يُضْبَط «قَمَن» بفتح الميم لكونه خبراً عن أكثر من اثنين، فإن «قَمَناً» المفتوح الميم يُخْبَر به عن الواحد والمثنى والجمع». وأشار إلى هذا المكودي.

ا ۱۲۳، وأوضح المسالك ۲،۰۷۳، وشرح المكودي ۷۹۹/۲ ـ ۷۹۹/۰ وإرشاد السَّالك ۱۱۳٤/۲ ـ ۱۱۳۵ وأوضح المسالك ۲۳۰/۳ وشرح الأشموني ۲/۰۶، والمقاصد الشَّافية ـ ۱۱۳۰، وشرح ابن طولون ۱۹۲/۳ ـ ۳۳۳ وشرح الأشموني ۱۳۳/۶ ـ ۱۳۳۰.

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ۲/۲۲، انظر معجم القراءات ۷٦/٦، وهي قراءة النبي وعدد كبير من القُرّاء منهم حمزة والكسائي.

\_ وقال الشَّاطبي: «فإذا فتحت الميم قلت: رجال قَمَنٌ، فتفرد لا غير، وكذا في التثنية والجمع».

\* وفي البيت الثاني: ذكر من أمثلة الكثرة «فِعَلَة»:

وهو لاسم صحيح اللَّام على «فُعْل» نحو: دُرْج ودِرَجة، وكُوْز وكِوَز، ودُبّ وَدِبَبَة.

وعلىٰ فَعْل وفِعْل قليلاً، نحو: غَرْد وغِرَدة، وَزَوْج وَزِوَجَة.

والثاني: قِرْد وقِرَدة، وحِسْل وحِسَلة، وهو الضَّبُّ.

\_ واحترز بالاسم من الصِّفة ، وبالصحيح اللام من المعتل نحو: مدى وظَبي ونِحي فإنه لا يجمع شيء من ذلك على فِعَلة ، وندر في عِلْج: عِلَجَة ؛ لأنه صفة .

\_ فُعْلىٰ (١): مبتدأ ، لوصف: خبر ، كقتيل: خبر لمبتدأ محذوف ، وزَمِن: قال المكودي والهواري: مبتدأ ، وهالك وميت: معطوفان عليه ، به: متعلِّق بـ «قمن» ، والهاء عائدة على الجمع المذكور . قمن: خبر المبتدأ وما عطف عليه .

\_ لفُعْل: خبر مقدَّم، اسماً: حال من «فُعْل»، وجملة «صَحّ» نعت «اسماً» لاماً: تمييز محول عن الفاعل، وفِعَلة: مبتدأ مؤخّر.

\_ والوضع: مبتدأ، في فَعْل: معلَّق بـ«قلَّله»، وفِعْل: معطوف على ما قبله، قلَّله: ماض، والجملة: خبر الوضع.

### 

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٥ ـ ١٥٦، وشرح المكودي ٧٩٩/٢ ـ ٨٠٠، وشرح الهواري ٢٣٣/٤.

# رُ ٨٠٦. وَ(فُعَّـلُ) لِـ (فَاعِلٍ) وَ(فَاعِلَـهُ) ﴿ وَصْفَيْنِ نَحْوُ: «عَاذِلٍ» وَهَاذِلَهُ» وَهُوَ مَنْ نَحْوُ: «عَاذِلٍ» وَهُوَ نَحْوُ: «عَاذِلٍ» وَهَاذِلَهُ» وَهُوَ نِحْدُو: «عَاذِلٍ» وَهُوَ نِحْدُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَامِا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَامِا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### \* من أمثلة جمع الكثرة: فُعَّل (١):

وهذا الوزن مُطَّرد في وصف صحيح اللام على وزن فاعل وفاعلة ، نحو: عاذل وعاذلة: عُذَّل ، وضارب وضُرَّب ، وضاربة وضُرَّب ، وصائم وصائمة: صُوَّم .

واحترز بالوصف من الاسم نحو: حائط، وحاجب، واحترز بالوصف من غيره، نحو: حائض.

\* وفي البيت الثاني ذكر من جموع الكثرة وزن فُعَّال، وهو خاص بالمذكَّر، مُطَّرد في وصف صحيح اللام، نحو: عاذل وعُذَّال، وصائم وصُوَّام، وضارب وضُرَّاب، وندر في (فاعلة)، ومن ذلك قول القطامي:

أَبْصَارُهُنَّ إِلَى الشُّبَّانِ مَائِلَةٌ ﴿ وَقَدْ أَرَاهُنَّ عَنِّي غَيْر صُدَّاه

\_ وعند ابن هشام أنَّ الظاهر أن الضمير للأبصار لا للنساء، فهو جمع صادّ، ومثله عند المكناسي.

### ـ وقوله: وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَاماً نَدَرَا.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥٢/٥ ـ ٥٣، وشرح ابن طولون ٣١٦/٣ ـ ٣١٦، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٥، وشرح المكودي ٢٠١/ ٥٠٠ وأوضح المسالك ٢٦٠/٣ ـ ٢٦١، وشرح ابن الوردي ٢٩٣/، وشرح ابن عقيل ١٢٣/٤، وإرشاد السَّالك ١١٣٧/٢ ـ ١١٣٨، وشرح الأشموني ٢٩٣/، وشرح ابن عقيل ٤٤١/٤، وشرح الهواري ٢٣٥/٤، ونادر في فاعلة نحو: صادّ وصُدّاء، والمقاصد الشَّافية ١٠٥/١ ـ ١١٣، وشرح المكناسي ٣١٣/٢.



إشارة إلى فُعَّل وفُعَّال ، يعني أنهما ندرا في جمع «فاعل» المعتل ، نحو: غازٍ وغُزَّاء ، وسار وسُرّاء .

ومثله عند ابن النَّاظم: عافٍ وعُفَّى ، وقالوا: غُزَّاء جمع غازٍ ، وسُرَّاء جمع سارٍ .

\_ قال ابن القيم: «ومن نوادر هذين الجمعين قولهم: خريدة وخُرَّد، ونُفُسا وَنُفُسا».

\_ وفُعَّلُ (١): مبتدأ ، لفاعِل: خبره ، وفاعِلة: معطوف على ما قبله ، وَصْفَيْن: حال من فاعل وفاعلة ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف ، عاذل: مضاف إليه ، وعاذِلة: معطوف على عاذل .

\_ ومثله: خبر مقدَّم، الفُعَّال: مبتدأ مؤخَّر، فيما: متعلِّق بمثل، ما: موصول، فُكِرا: جملة الصِّلَة، ذان: مبتدأ، في المعلّ: متعلِّق بـ «ندر»، الاماً: تمييز محول عن نائب الفاعل، جملة «نَدَرا» خبر «ذان».

| مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ                                                                     | ر مرد من |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| لهُ (فِعَالُ) ﴿ مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ اعْتِلَالُ = إِنَّا                                                | إُلَّا ٨٠٩. وَ(فَعَـــلٌ) أَيْضـــاً لَـــ   |
| مِثْلُ (فَعَلِ): ﴿ ذُو التَّا وَ(فِعْلٌ) مَعَ (فُعْلٍ)، فَاقْبَلِ ﴾ مِنْ فُعْلٍ)، فَاقْبَلِ ﴾ مِنْ فَعُلٍ مِنْ |                                              |

### \_ من أمثلة جمع الكثرة فِعَال (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٦، وشرح المكودي ٨٠١/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥٣/٥ ـ ٥٥، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٥ ـ ٣٠٦، وشرح ابن طولون ٣١٨/٢ ـ ٥١٥ . وضيح المسالك ٣١٨/٣ ، وإرشاد السَّالك ١١٣٩/٢، قال: ورد فيما عينه ياء من فَعْل كضَيْف، أو فَعْلَة كضَيْعَة، فإنه سمع فيهما: ضياف وضياع. والمقاصد=

وهو مُطَّرد في كل «فَعْلِ» ، و «فَعْلَةٍ » اسمين كانا أو وَصْفَيْن ، نحو:

كَعْب: كِعَاب، وثَوْب: ثِياب، وصَعْب: صِعَاب، وقَصْعَة: قِصاع، وخَدْلة وخِفَان.

\_ قال ابن طولون: وشمل الصحيح العين كما مثّل، والمعتلّها نحو: ثوب وثياب إلّا أنه قليل فيما عينه ياء.

\_ وقال المرادي: «بشرط ألَّا تكون عينهما ياءً، وقد فُهِم ذلك من قوله: وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ الْيَا مِنْهُمَا».

وقال: «ومن القليل: ضَيْف وضِيْفان» وعند ابن النَّاظم: ضيف وضياف.

\_ قال ابن النَّاظم: «وكذا فيما فاؤه ياء نحو: يَعْر (١) ويعار » وهو الجدي.

\_ وقال المرادي: وقد ذكر هذا في غير هذا الكتاب».

\_ وعند ابن هشام: «وندر في يائي الفاء نحو يَعِرْ، أو العين نحو: ضَيْف وضَيْعَة.

وفي البيت الثاني: يعني أنَّ (فِعال) أيضاً يطَّرد في (فَعَل) نحو: جَبَل
 وجِبَال، وجَمَل وجِمَال بثلاثة شروط:

الأول: ألَّا يكون لامه معتلَّة احترازاً من «فتى».

الثاني: ألَّا يكون مُضَعَّفاً، نحو: «طلل».

الشَّافية ١١٤/٧، وشرح المكودي ٢/١٠٨ ـ ٨٠١/١ وشرح الأشموني ٢/٢٤، وشرح الهواري
 ٢٣٦/٤ ـ ٢٣٨٠.

<sup>(</sup>١) اليعر: الجدي يوضع في الزبية لاصطياد الأسد.

الثَّالث: أن يكون اسماً لا صفة ، نحو: بَطَل.

ونصَّ على الثاني بقوله: (أو يك مُضْعَفاً).

والثالث: ذكر المرادي أنه ذكره في التسهيل.

\_ وأمثلة ابن النَّاظم وغيره: جَبَل جِبال ، جَمَل جِمَال ، رَقَبَة رِقاب ، وثَمَرة ثِمار .

وفي فِعْل: نحو: ذِئْب وذِئَاب، وقِدْح وقِدَاح، وَبِئْر وَبِئَار.

وفي فُعْل نحو: دُهْن، ودهِان، ورُمْح ورِمَاح.

وأشار إلىٰ هذا بقوله: «وَ(فِعْلُ) مَعَ (فُعْلِ)، فَاقْبَلِ».

\_ فَعْلُ (١): مبتدأ ، وفَعْلة: عطف على «فَعْل» ، فِعال: مبتدأ ، لهما: خبر المبتدأ الثاني ، وهو وخبره خبر المبتدأ الأول ، وقلَّ: فعل ماض ، وفاعله يعود إلى فِعال ، فيما: متعلِّق بـ «قَلَّ» ، وما: موصول اسمي واقعة على فَعْل وفَعْلة اليائي العين ، عينه: مبتدأ ، اليا: خبره ، وبالعكس ، والجملة صلة «ما» ، منهما: في موضع الحال من «ما» .

\_ وَفَعَل: مبتدأ أول، أيضاً: مفعول مطلق، له: خبر مقدَّم، فِعال: مبتدأ ثان مؤخَّر، وهو وخبره خبر الأول، ما: ظرفيَّة مصدريّة، لم يكن: جازم ومجزوم، في لامه: خبر يكن مقدَّم على اسمها، واعتلال: اسمها مؤخَّر.

\_ أو يَكُ: معطوف على «يكن»، واسمها مستتر فيها يعود إلى «فَعَل»، مُضَعَّفاً: خبرها، ومثلُ: خبر مقدَّم، فَعَل: مضاف إليه، وذو: مبتدأ مؤخَّر، التا: مضاف إليه، فِعْل: معطوف على «ذو»، مع: حال، فُعْل: مضاف إليه، فاقبل: أمر، والفاعل «أنت» مستتر.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٦، وشرح المكودي ٢/٢٨ ـ ٨٠٣، وشرح الهواري ٤/٣٨٠.

و ۱۱۸ و فِي (فَعِيلٍ) وَصْفَ (فَاعِلٍ) وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أَنْشَاهُ أَيْضاً اطَّرَدُ ﴾ (۱۱ وَفِي (فَعِيلٍ) وَصْفَ (فَاعِلٍ) وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أَنْشَاهُ أَيْضاً اطَّرَدُ ﴾ (۱۲ وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى (فَعُلَانَا) ﴿ أَوْ أُنْثَيَيْهِ إِنَّا عَلَى (فُعُلَانَا) ﴿ أَوْ أَنْثَيَيْهِ إِنَّ عَلَى (فُعُلَانَا) ﴾ أَوْ أَنْثَيَيْهِ إِنَّ عَلَى (فُعُلَانَا) ﴾ أَوْ أَنْثَيَيْهِ إِنَّ عَلَى (فُعُلَانَا) ﴾ أَوْ الْزَمْهُ فِي حَد نَحْوِ: «طَوِيلٍ» وَ«طَوِيلَةٍ» تَفِي اللهِ عَلَى إِنْ مَنْ بَهُ مِن بِهُ مِن بِهِ بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِنْ بِهُ مِن بِهُ مِنْ بَعُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِنْ بِهُ مِن بِهُ مِنْ بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِنَائِمُ أَنْ أَنْ أَنْ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِن مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِهِ مِن بِهُ مِن مِن بِهُ مِن بِهُ مِن بِن

\_ يَطَّرِد «فِعال<sup>(۱)</sup> في «فَعِيل» ومؤنَّثه «فَعيلة» إذا كان وَصْفَيْن، نحو: ظريف وظريفة، فيجمعان على «ظراف»، ومثله: كريم وكريمة: كِرام، وشريف وشريفة: شِراف، ومريضة: مِراض.

واحترز من «فَعيل» اسماً نحو: قضيب، ومن «فعيل» بمعنى مفعول، نحو: جريح وجريحة، فلا يقال فيهما: جراح.

ويشترط في فَعيل بمعنى فاعل وأنثاه أن يكونا صحيحي اللَّام، وذكره في التسهيل.

\_ قال المرادي: «اتَّضح مما تقدَّم أنَّ «فِعالاً» مُطَّرِد في ثمانية أوزان: فَعْل، وفَعْلَة، وفَعَل، وفَعْل وفُعْل ومَفعيل، وفَعيلة بالشروط المذكورة».

\* وفي البيت الثاني: يعني أنَّ (فِعَالاً) شاع على (فَعْلان).

نحو: نَدْمان ونِدام، وغَضبان وغِضاب.

أو على «فَعْلَىٰ» نحو: غَضْبَى وغِضاب، أو على فَعْلانة نحو: ندمانة ونِدام،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥٤/٥ ـ ٥٦، وشرح المكودي ٨٠٤/٢ ـ ٨٠٥، وأوضح المسالك ٢٦٢/٣، وربح البن النَّاظم/٣٠٦، وشرح ابن طولون ٣١٩/٣ ـ ٣١٠، وشرح الأشموني ٢٤٢/٢ ـ ٤٤٣، وشرح ابن طولون ٢١٢١/ وسرح ابن عقيل ٢٦٢/٤ ـ ١٢٢، والمقاصد الشَّافية ١٢١/٧ ـ ١٢٨٠ - ١٢٨٠ والمقاصد الشَّافية ١٢١/٧ ـ ١٢٨٠ .

وهما أنثيا فَعْلان؛ لأن مؤنَّته يكون على فَعْلَىٰ وفَعْلانة، أو عَلَىٰ فُعْلان: بضم الفاء، نحو: خُمْصان، وَخِماص، وخُمصانة وخِماص.

\_ قال المرادي: «أو على «فُعلانا» بضم الفاء نحو: خُمصان وخِماص، وكذلك: فُعلانة أنثاه، نحو: خُمصانة وخِماص أيضاً، وإليه أشار بقوله: أَوْ عَلَىٰ (فُعْلَانَا)».

فهذه خمسة أوزان: فَعْلان، وفَعْلىع، وفَعْلانة، وفُعْلان، وَفُعلانة. كثير فيها «فِعال».

\* وفي البيت الثالث: التزم فِعالاً فيما عينه واو، ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعِل وفعيلة أنثاه، نحو: طويل وطويلة، فتقول: طِوَال.

\_ قال المكودي: «والمراد بلزوم «فِعال» فيهما أنهما لا يجمعان على غيره من جموع التكسير، وفُهِم من تخصيصهما بذلك أنَّ ما عداهما مما يجمع على فِعال قد يجمع على غيره».

\_ وقال الأشموني: «ومعنى اللزوم أنه لا يجاوز في نحو طويل وطويلة إلَّا إلى التصحيح نحو: طويلين وطويلات».

\_ وفي فَعيل<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ«ورد»، وَصْفَ: حال من «فعيل»، فاعلٍ: مضاف إليه، وَرَد: فعل ماض، كذاك في أنثاه: متعلِّقان بـ«اطَّرد» أيضاً: مفعول مُطْلق، اطَّرد: فعل ماض.

\_ وشاع: فعل ماض ، وفاعله ضمير يرجع إلى فِعال ، أو على فُعْلانا: معطوف على مجموع فَعَلانا ، وفَعُلانا وفُعلانا: ممنوعان من الصَّرف للعلمية والزيادة ، والألف للإطلاق .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٦.

\_ ومثلُه: خبر مقدَّم، وفعلانة: مبتدأ مؤخَّر، الْزمه: فعل أمر، في نحو: متعلِّق بـ«الْزمه»، وطويل: مضاف إليه، وطويلة: معطوف على طويل، تفي: مجزوم بجواب الأمر، والياء للإشباع.

\_ من أمثلة جمع الكثرة «فُعُول»<sup>(١)</sup> بضم الفاء، ويَطَّرِد في «فَعِل» بفتح الفاء وكسر العين نحو: كَبِد وكُبُود، ونَمِر ونُمُور، ووَعِل ووُعُول.

\_ وقوله: «يُخَصُّ» يُفْهَم منه أنه لا يتجاوز هذا الجمع لغيره من جموع الكثرة.

\_ قال ابن النَّاظم: «ولا يكادون يتجاوزون في الكثرة جمع فَعِل على «فُعُول» إلى جمعه على «فِعال» فإنْ جاء شيء منه عُدَّ نادراً...».

\_ قال المرادي: معقباً «فيه نظر ؛ لأن تخصيصه بقوله: إلى فِعال يعني أنهم قد يتجاوزونه إلى غير فِعال. وكلام النَّاظم يقتضي أنهم لم يجاوزوه».

\_ وقال المكودي: «وفُهِم من قوله غالباً أنه قد يجمع في الكثير على غير فُعُول قليلاً ، ومن ذلك قولهم: نَمِر ونُمُور ونِمار».

\_ وقوله: كَذَاكَ يَطُّرِدْ = ﴿ = فِي (فَعْلِ) اسْماً مُطْلَقَ الْفَا...

خلاصة شروح الألفية

يعني أنَّ «فُعولا» يطَّرد في جمع فَعْل بفتح الفاء، وضمَّها: فُعْل، وكسرها فِعْل. وهذا معنى قوله: «مُطْلَقَ الْفَا».

- \_ فتح الفاء: كَعْب كُعُوب، فَلْس فُلُوس، فَحْل فُحُول، نَسْر نُسُور.
  - \_ بضم الفاء: جُنْد جُنُود، بُرْد بُرُود، بُرْج بُرُوج، جُرْح جُرُوح.
    - \_ وبكسر الفاء: حِمْل حُمُول، ضِرس ضُرُوس، جِذْع جُذُوع.
- \_ قال المرادي: «بشرط أن يكون اسماً ، فإن كانت أوصافاً نحو: صَعْب وحُلُو لم يجمع على فُعُول إلّا ما شذَّ كَضَيْف وضُيُوف».
- \_ وقوله: وَفَعَل / لَهُ: أي فُعُول لـ«فَعَل»، ولم يقيده باطِّرادِ فَعُلِم أنَّه محفوظ فيه، وذلك نحو: أَسَد وأُسُود، وشَجَن وشُجُون.
- \_ قال ابن طولون: «والضمير في «له» عائد على «فُعُول»، والتقدير: وفَعَل له فُعُول، أي من المفردات التي تجمع على «فُعُول».

ويحتمل أن يكون فَعَلاً معطوفاً على فَعْل الأول ، و (له) مُنْقَطِع عنه ، ويكون قد تمَّ الكلام عند ذكر (فَعَل) ، ثم استأنف فقال:

### لَـهُ وَلِلْفُعَالِ فِعُلِانٌ حَصَل

فيكون قد شرَّك فُعَل وفُعَال في الجمع على «فِعلان».

وقد جاء جمع «فَعَل» على فِعْلان، نحو: فتى وفِتْيان، وأخ وإِخُوان.

\_ وقوله: .... وَلِلْفُعَالِ فِعْلَانٌ حَصَلْ

يعني أنَّ من جموع الكثرة «فِعْلان» بكسر الفاء وسكون العين، وهو يَطَّرد في

اسم على «فُعال» بضم الفاء، نحو: غُراب وغِربان، وغُلام، وغِلمان.

وتقدَّم في أول الباب أنَّه يطَّرد في فُعَل ، نحو: صُرَد وصِرْدان ، وجُرَذ وجِرذان ، ونُغَر ونِغران .

\_ وبفُعُول (١): متعلِّق بـ (ايُخَصُّ) ، وفَعِلُ: مبتدأ ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف ، كبد: مضاف إليه ، وجملة ((يُخَصُّ) خبر ((فَعِل) ، غالباً: حال من الضمير في يُخَصُّ ، وكذاك: متعلِّق بـ ((يَطَّرد) ، يَطَّرد: فعل مضارع ، وفاعله يعود إلى فُعُول .

\_ في فَعْل: متعلِّق بـ «يطَّرد» ، اسماً مُطْلَق الفا: حالان ، والفا: مضاف إليه ، فَعَل: عند المكودي مبتدأ ، له: خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، وفيه غير هذا الإعراب . وقد وضحه نص ابن طولون السابق ، وبسط القول فيه المرادي وغيره ، للفُعال: متعلِّق بـ «حصل» ، وفِعْلانٌ: مبتدأ ، وجملة «حصل» خبر عنه .



\_ في البيت الأول ذكر أنَّ (٢) «فِعْلان» كَثُر فيما عينه واو من فُعْل وفَعَل.

فالأول: نحو: حُوْت وحِيتان، ونُوْن وَنِينان، وعُوْد وعِيدان، وكُوز وكِيزان.

والثاني: نحو: تاج وتيجان، وخَال وخِيلان، وقاع وقِيعان، ونار ونِيران،

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٥٦ ــ ١٥٧، وانظر شرح المكودي ٨٠٥/٢ ــ ٨٠٦، وتوضيح المقاصد ٥٩/٥، والمقاصد الشَّافية ١٣٨/٧.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۰/۵ \_ ۲۱، وأوضح المسالك ۲۵۵/۳، وشرح ابن النَّاظم/۳۰٦ \_ ۳۰۷،
 وشرح ابن عقيل ۲/۵۶، والمقاصد الشَّافية ۷/۵۶ \_ ۱۵۶، وشرح المكودي ۲/۸۰۸ \_ ۸۰۸،
 وشرح الأشموني ۲/۵۶ \_ ۶۶۶ ، وشرح الهواري ۲٤۱/۶، وإرشاد السَّالك ۲۱۱٤/۲ \_ ۱۱۶۵ ـ ۱۱۲۵

خلاصة شروح الألفية

----

### وجار وجيران.

\_ قال المرادي: «قلتُ: وصرح في شرح الكافية باطِّراده فيما عينه واو من الوزنين . . . » .

\_ وقوله: «وقَلَّ فِي غَيْرِهِمَا».

إشارة إلى أنه قد ورد (فِعلان) في غير ما ذكر قليلاً.

\_ قال ابن النَّاظم: «وقل فِعْلان في غير ما ذكر ، قالوا: خَرَب وخِرْبان (١) ، وأَخ وإخوان ، وغَزَال وغِزلان ، وصِنْو وصِنْوان ، وصِوَار وَصِيْرَان (٢) ، وظليم وظلمان (٣) ، وخروف وخِرفان ، وحائط وحِيطان ، وقِنْو وقِنْوان . فهذه وأمثالها مما يُحفظ ولا يُقاس عليه » . ومثل هذا عند الهواري .

\_ وذكر النَّاظم مثل هذا في شرح الكافية(٤). وعند الهواري: صبيّ وصِبْيان.

\* وذكر في البيت الثاني أنَّ من أمثلة الكثرة «فُعْلان».

\_ وهو مقيس في اسم على فَعْل ، نحو:

ـ بَطْنِ وبُطنان ، وظَهْر وظُهْران ، وسَقْف وسُقْفان .

\_ أو فعيل ، نحو: قَضِيب وقُضْبان ، ورَغِيف ورُغْفان ، وكَثِيب وكُثْبان .

\_ أو فَعَل: صحيح العين، نحو: ذَكَر وذُكران، وحَمَل وحُمُلان.

\_ قال ابن هشام: «وقَلَّ في نحو: راكب وَأَسُود وزُقاق».

<sup>(</sup>١) ذكر الحبارئ.

<sup>(</sup>٢) القطيع من بقر الوحش.

<sup>(</sup>٣) الظليم: ذكر النعام.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ٤/١٨٥٨.

\_ وعند ابن النَّاظم: «وقلَّ فاعِل: كراكب ورُكبان، وفي أَفْعَلَ كأسود وسُودان، وأعمىٰ وعُمْيَان، وفي فُعال: كزُقاق وزُقّان...».

\_ وقال ابن طولون: «واحترز بقوله: «اسماً» من الصِّفة نحو: سَهْل، وظريف، وبَطَل، وبغير معتل العين من المعتل العين نحو: قاع، فلا يُجْمَعُ شيء من ذلك على فُعْلان».

\_ وشاع (١): فعل ماض، وفاعله يعود إلى «فِعْلان»، في حوت: متعلِّق بد «شاع»، وقاع: معطوف على «حوت»، مع: حال، ما: مضاف إليه، ضاهاهما: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة «ما»، وقلَّ: ماض، وفاعله يعود إلى «فعلان»، في غيرهما: متعلِّق بـ «قلَّ».

\_ فَعْلاً: مفعول مُقدَّم بـ«شمل» آخر البيت، واسماً: حال من «فَعْلاً»، وفَعِيلاً وفَعَل: مضاف وفَعَل: مضاف إليه، العين: مجرور بالإضافة، فُعْلانٌ: مبتدأ، وجملة «شَمَل» خبر المبتدأ.

و ۱۸۱۸. وَلِـ «كَرِيمٍ» وَ «بَخِيـلٍ» (فُعَـلًا) ﴿ كَـٰذَا لِمَـا ضَاهَاهُمَا قَـدْ جُعِـلًا ﴾ كَـٰذَا لِمَـا ضَاهَاهُمَا قَـدْ جُعِـلًا ﴾ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### \_ من أمثلة جمع الكثرة «فُعلاء»(٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٧، وشرح المكودي ٨٠٨/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۲/۵ ـ ٦٣، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٧، وشرح المكودي ٢٠٧/٨ ـ ٨٠٠، ٥١٠ وإرشاد السَّالك ٢٠٤/٢ ـ ١١٤، والمقاصد الشَّافية ٧/٩ ـ ١٦١، ١٦٥، وشرح الأشموني ٤٤٧/٢ ـ ١٤٤٠، وشرح المسالك ٤٤٧/٢ ، وشرح المهواري ٢٤٢/٤ ـ ٢٤٣، وشرح ابن طولون ٣٢٣/٣ ـ ٣٢٥، وأوضح المسالك ٣٢٦/٣، وشرح ابن الوردي ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٧٠ - ٢٩٧٠

وهو مقيس في «فعيل» صفة لمذكَّر عاقل بمعنى «فاعل»، غير مضاعف، ولا معتلِّ اللَّام، نحو:

كريم كُرَماء، وبخيل بُخَلاء، وظريف: ظُرَفاء، وبصير: بُصَراء.

\_ قال ابن النَّاظم: «وكثر فيما دلَّ على مَدْح كعاقل وعُقَلاء ، وصالح وصُلَحاء ، وشاعر وصُلَحاء ، وشاعر وشُعَراء ، وإلى ذا الإشارة بقوله: «لما ضاهاهما» يعني أنَّ نحو: عاقل وصالح وشاعر مشابِهٌ لنحو: بخيل وكريم ، في الدلالة على معنى هو كالغريزة ، فهو كالنائب عن فعيل ، فلذلك جرى مجراه» .

\_ قال المرادي: «فإن قلت: هل لذكر المثالين فائدة؟ قلتُ: التنبيه على استواء وَصْفِ المدحِ والذمّ في ذلك».

\_ ومما نَبَّه عليه المرادي أنَّه قيد فَعِيلاً المذكور في شرح الكافية أن يكون بمعنى فاعل، واحترز بذلك من فعيل بمعنى مفعول، فإنه لا يُجْمع على فُعَلاء إلَّا نادراً كقولهم: دَفين ودُفَنَاء، وسَجين وسُجَناء.

\_ قال المكودي: «ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما ما شابههما في اللَّفظ نحو: ظريف وشريف لتعميم الحُكْم في جميع ذلك.

والآخر أن يكون المراد ما شابههما في المعنى، وإن لم يشابه في اللَّفظ، في اللَّفظ، في اللَّفظ، في الدلالة على صفة فيشمل نحو: صالح وصُلَحاء، وعاقل وعُقلاء لشبههما بكريم في الدلالة على صفة المدح لا في الوزن».

\_ وخرج بالوصف الاسم نحو: قضيب ونصيب ، فلا يقال: قُضَباء ولا نُصَباء ، وبالمذكَّر والمؤَنَّث نحو: رحيم وشريفة ، فلا يقال: عظام رُحَماء ، ولا نساء شُرَفاء ، وأمّا خُلفاء في جمع خليفة ، ونساء سفهاء فبطريق الحمل على المذكر ، وبالعاقل

على غير العاقل، نحو: مكان فسيح، فلا يقال في جمعه: فُسَحَاء، وبكونه بمعنى فاعل، نحو: قتيل وجريح، فلا يقال: قُتلاء ولا جُرحاء. وشذّ: دَفين ودُفَناء، وسجين وسُجَناء، وجليب وجُلباء، وسَتير وسُتَراء، وندر: أسير وأُسَراء.

وبكونه غير مضاعف نحو: شديد ولبيب . . . والنص من شرح الأشموني .

\_ وعند ابن النَّاظم: ويُحْفَظ فُعَلاء في نحو: جبان وجُبَناء، وخليفة حُلَفاء، وسَمْح وَسُمَحاء، وودُود ووُدَدَاء، ورسُول ورُسَلاء.

\_ ومن أمثلة جمع الكثرة «أَفْعِلاء»:

وهو ينوب عن «فُعلاء» في المضعَّف، والمعتل اللَّام من فعيل المتقدّم.

فالمضاعف، نحو: شديد وأشدّاء، وخليل وأُخِلَّاء.

والمعتل، نحو: غنيّ وَأَغْنياء، وولي وأَوْلِياء.

استغنوا به عن «فُعلاء» في هذين النوعين لما فيه من الثقل إلَّا ما نَدَر في المعتلّ كقولهم: سريّ وسُرَواء، وتقيّ وتُقَواء...

\_ وأشار بقوله: «وغير ذلك» إلى ورود أَفْعِلاء في غير المضعف والمعتل قليلاً نحو: نَصيب وأَنْصِباء، وصديق وأَصْدِقاء، وَهَيِّن وَأَهْوِنَاء، ونحو ذلك.

\_ لـ «كريم» (١): خبر مقدَّم، وبخيل: معطوف على «كريم»، وفُعَلا: مبتدأ مؤخَّر، وكذا: في موضع المفعول الثاني لـ «جُعِلا»، لما: متعلِّق بـ «جُعِلا»، ضاهاهما: صلة «ما»، قد: حرف تحقيق، جُعلا: مبني للمفعول، والمفعول الأول نائب الفاعل وهو مستتر، والمعطوف الثاني تقدَّم، وهو «كذا».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٧، وشرح المكودي ١٥٠/٢.

خلاصة شروح الألفية

\_ وناب: فعل ماض ، عنه: متعلِّق بـ «ناب» ، أفْعِلاء: فاعل «ناب» ، في المُعَلَّ : متعلِّق بـ «ناب» ، لاماً: تمييز محول عن نائب الفاعل ، ومُضْعَفاً معطوف على المُعَلَّ ، وغيرُ: مبتدأ ، ذاك : مضاف إليه ، وجملة : قَلَّ خبر المبتدأ ، والمبتدأ وخبره : جملة مُسْتَأنفة .

```
ر ۱۸۲۰ (فَوَاعِلُ) لِـ (فَوْعَلٍ) وَ (فَاعَلِ) ﴿ وَ(فَاعِلَاءً) مَعَ نَحْوِ: «كَاهِلِ» = كَاهِلِ» = كَاهِلِ» = كَاهِلِهِ وَشَدَّ فِي الْـ «فَارِسِ» مَعْ مَا مَاثُلُهُ فَي الْـ «فَارِسِ» مَعْ مِن عَمْ مِنْ عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِنْ عَمْ مَنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عَمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ عَمْ مِنْ عِمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مُنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ عَمْ مِنْ عَمْ مُنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مُنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ عَلَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عِمْ مِنْ عِمْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ عِمْ مِنْ عَمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَمْ مِنْ عَمْ مِنْ
```

\_ ومن أمثلة جمع الكثرة: فواعل(١):

وهو مطَّرد في الأنواع السَّبعة الآتية:

١ ـ فَوْعل: نحو: جَوْهَر وجَوَاهِر، وكَوْثَر وكَوَاثر.

٢ ـ فاعَل: نحو: طابَع وطوابع، وقالَب وقوالب.

٣ ـ فاعلاء: نحو: قاصِعاء وقواصِع، وراهِطاء وَرَوَاهط، وهما جُحْران لليربوع.
 ومثله: نافقاء ونوافق.

٤ ـ فاعِل: اسماً عَلَماً أو غير علم نحو: كاهِل وكَوَاهِل، وخاتم وخواتم، جائز
 وجوائز. «اسم للخشبة المعترضة بين حائطين».

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد 0/37 = 77، وشرح ابن النّاظم/700، وشرح المکودی 71000 = 7100، وأوضح المسالك 77000 = 7100، وشرح ابن عقیل 10000 = 7100، وأوضح المسالك 10000 = 7100، وأرشاد السَّالك 10000 = 7100، وشرح ابن طولون 10000 = 7100.

- ه \_ فاعل: صفة مؤنَّث عاقل نحو: حائض وحَوَائض، وطالق وطَوَالق، وطامث
   وطَوَامث.
- ٦ ـ فاعِل: صفة لمذكر غير عاقل نحو: صاهِل وصَوَاهل، نجم طالع وطُوَالع،
   وجبل شامخ وجبال شَوَامخ.
- ٧ ـ فاعِلة مطلقاً: ضاربة وضَوَارب، فاطمة وفَوَاطم، ناصية ونواص، ومنه قوله تعالى (١): ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾.

وزاد في الكافية (٢) النوع الثامن، وهو: فَوْعَلة، نحو: صَوْمَعَة وصَوَامع، وزَوْبَعَة وَرَوْابِع، وذكر هذا ابن هشام (٣)، ومثله عند ابن القيّم.

ونصَّ سيبويه (٤) على اطِّراد فواعل في فاعل صفة لمذكر غير عاقل كما تقدَّم نحو: نجوم طوالِع، وجبال شوامخ. وكذا عند المرادي.

- \_ وقال في شرح الكافية (٥): «وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل نحو: فارس وفوارس».
  - ـ وإلى هذا أشار بقوله: «وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ مَعْ مَا مَاثَلَهْ».

والذي ماثله نحو: نواكِس، وهوالِك، وغرائب، وشواهد، وكلُّها صفات المذكر العاقل.

<sup>(</sup>١) سورة العلق ٩٦/٩٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشَّافية ١٨٦٦/٤

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ٢٦٦٦، وإرشاد السَّالك ٢/١١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر فيه ١٨٦٥/٤، وتوضيح المقاصد ٥/٥٥، وأوضح المسالك ٢٦٦/٣ (وشذ فوارس ونواكس وسوابق وهوالك).

\_ قال ابن النّاظم: «فإن كان الوصف على فاعِل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل إلّا ما شذّ نحو قولهم: فارس وفوارس ، وسابق وسوابق ، وناكس ونواكس ، وداجن ودواجن ، وفواعل أيضاً لفاعلة مُطْلقاً نحو: صاحبة وصواحب ، وفاطمة وفواطم ، وناصية ونواص ، ولم يجئ فواعل لغير ما ذكر إلّا فيما شذّ نحو: حاجة وحوائج ، ودخان ودواخن».

\_ فواعلُّ (۱): مبتدأ ، لفوعَلِ: خبر ، وفاعل وفاعلاء: معطوفان على «فواعل» ، مع: حال مما قبله ، نحو: مضاف إليه ، كاهل: مجرور بالإضافة ، وحائض وصاهل وفاعلة: معطوفات على «كاهل» ، وشذَّ: فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود إلى «فواعل» ، في الفارس: متعلِّق بـ «شذَّ» ، مع: حال من الفارس ، وما: موصول اسمي مضاف إليه ، ماثله: الجملة صِلة «ما» ، والهاء تعود على الفارس .

# ر ۱۸۲۸ وَبِ (فَعَائِلَ) اجْمَعَ نُ (فَعَالَهُ) ﴿ وَشِيبَهُهُ ذَا تَسَاءٍ اوْ مُزَالَهُ } ﴿ وَشِيبَهُهُ ذَا تَسَاءٍ اوْ مُزَالَهُ ﴾ ﴿ وَشِيبَهُهُ ذَا تَسَاءٍ اوْ مُزَالَهُ ﴾ ﴿ وَشِيبَهُهُ ذَا تَسَاءٍ اوْ مُزَالَهُ ﴾ ﴿ وَشِيبَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\_ من أمثلة جمع الكثرة «فَعائل»(٢):

وهو لكلِّ رباعيِّ مؤنَّث بمدة قبل آخره مختوماً بالتاء، أو مجرّداً منه.

\_ قال المرادي: «وإلى هذا الضَّابط أشار بقوله: وشِبْهَهُ، فاندرج فيه خَمْسَة أوزان بالتاء، وخمسة بلا تاء».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٧٠

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥/٦٦ ـ ٦٧، والمقاصد الشَّافية ١٨٦/٧، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٨، وإرشاد السَّالك ٢/٨٤/١، وشرح ابن عقيل/١٣٢، وأوضح المسالك ٢٦٧/٣، وشرح المكودي ٨١١/٢ \_ ٨٢٠٠ ـ ٨١٢٠ . وشرح ابن طولون ٣٠٦/٢ ـ ٣٢٠٠.

+ 88 +

\_ التي بالتاء: \_\_ فعالة: نحو سَحابة وسَحائب، وحَمامة وحمائم.

- ـ وفِعالة: نحو: رِسالة ورسائل، وكِنانة وكنائن.
- ـ وفُعالة: نحو: ذُوَّابَة وذوائب، وكُناسة وكنائس.
- وفَعُولة: نحو: حَمُولة وحمائل، وحَلُوبة وحلائب، ورَكُوبَة ورَكُوبَة ورَكُوبَة ورَكُوبَة ورَكُائب.
  - \_ وفعيلة: نحو: صحيفة وصحائف، وكتيبة وكتائب.
    - \_ المجرد من التاء: \_ فِعال: نحو: شِمال وشمائل.
  - \_ وفَعال: نحو: شَمال وشمائل «ريح تهب من الشمال».
    - \_ وفُعال: نحو: عُقاب وعقائب.
    - \_ وفَعول: نحو: عجوز وعجائز، وسَلُوب(١) وسلائب.
      - \_ وفعيل: نحو: سعيد (عَلَم امرأة) وسعائد.
      - \_ قال ابن النَّاظم: «وهو من «فعيل» عزيز لا يكاد يُعْثر عليه».

وشرط هذه الأمثلة المجرَّدة من التاء أن تكون مُؤَنَّثة ، فلو كانت مُذَكَّرة لم تجمع على فعائل إلَّا نادراً ، كقولهم: جزور وجزائر ، ووصيد ووصائد . كذا عند المرادي ، ومثله عند ابن طولون .

بفعائل (٢) متعلِّق بـ (اجْمَعَنْ) ، اجْمَعَنْ: فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة . فعالة: مفعول به ، وشبهه: معطوف على (فعالة) ، ذا تاء: حال من (شبهه) ، أو مُزالة:

<sup>(</sup>١) الناقة التي مات ولدها.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٥٨، والمقاصد الشَّافية ١٨٩/٧، وشرح المكودي ٨١٢/٢.



معطوف على «ذا تاء» وعند الشاطبي: ذا تاء: حال من «فَعَالة».

\_ من أمثلة جمع الكثرة: الفَعالي ، والفعالَى (١):

ويَطّردان في «فَعْلاء» ممدوداً بفتح الفاء وسكون العين اسماً، نحو: صحراء: وصحار وصحارى. ووصفاً، نحو: عذراء: وعذارٍ وعذارَى.

- \_ قال المرادي: «ولهما اشتراك وانفراد فيشتركان في أنواع:
- ١ \_ أن يكون فَعْلاء اسماً ، نحو: صحراء وصحارٍ وصحارَى .
  - ٢ \_ فَعْلَىٰ اسماً، نحو: عَلْقىٰ (اسم نبت) وعَلَاقِ وعَلَاقىٰ.
- ٣ \_ فِعْلَىٰ اسماً ، نحو: ذِفرىٰ (خلف أذن البعير) وذفارٍ وذفارىٰ .
  - ٤ ـ فُعْلَىٰ وَصْفاً لِأُنْثَىٰ ، نحو: حُبلىٰ وحبال وحبالىٰ .
  - ٥ \_ فَعْلاء، نحو: عَذْراء، قالوا: عذارٍ وعَذَارَىٰ...».
- \_ قال ابن طولون: «وفُهِمَ من قوله: «وَالْقَيْسَ اتْبَعَا: أَنَّ عذراء مقيس على صحراء»، ومثله عند المكودي.
- \_ قال المرادي: «وظاهر قوله: وَالْقَيْسَ انْبَعَا: أَنَّ فعالَىٰ وفعالي مقيسان في

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/٦٨ ـ ٦٩، وأوضح المسالك ٢٦٧/٣ ـ ٢٦٨، وشرح ابن طولون ٢/٢٧ ـ ٣٢٨، وشرح ابن طولون ٢/٢٧ ـ ٣٢٨، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٨، وإرشاد السَّالك ٢/١٤ (ويختص الأول (فعالي) بأربعة أبنية: فعلاة كموماة، والثاني: فِعلاة كسِعلاة، وفَعْلُوّة كترقوة، وفِعْلية كهِبْرِيَة». وذكر مثل هذا ابن النَّاظم، والمقاصد الشَّافية ٧/١٤ ـ ١٩٦٠

نحو: عذراء، كما أنهما مقيسان في نحو صحراء...».

وینفرد «فَعالی» بوصف علی فعلان أو فَعْلَی، نحو: سکران وسَکْری، وغضبان وغَضْبَی، فتقول: سکاری وغضابی، ولا یُقال بالکسر.

ولم يذكر ما تنفرد به فعالي من نحو: حذرية.

\_ قال ابن هشام: «وليس لفعالَىٰ ما ينفرد به عن الفعالي إلَّا وَصْف».

وبالفعالي (١): متعلِّق بـ «جُمعا» ، والفعَالئ معطوف على ما قبله ، جُمعا: ماض مبنيّ للمفعول ، وصحراء: نائب عن الفاعل ، لـ «جُمع» ، وألف «جُمع» للإطلاق ، والعذراء: معطوف على صحراء ، والقيسَ: مفعول مقدَّم ، اثْبَعَا: أمر مؤكّد بالنون الخفيفة .

# 

\_ من أمثلة جمع الكثرة: فَعَاليّ (٢):

ويَطَّرد في كل ما آخره ياء مشدَّدة لا تدلُّ على تجدد نَسَب، نحو:

كرسي ، بَخْتي ، قُمري ، بَرْدي ، برادي .

واحترز بقوله: لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ من نحو: بصرى ، فلا يقال: بصاريّ.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٧١/٥ ـ ٧٤، وشرح ابن طولون ٣٢٨/٢، وإرشاد السَّالك ٢/٥٠/١، وشرح ابن النَّاظم/٣٠٨، وأوضح المسالك ٢٦٨/٣، وشرح المكودي ٨١٣/٢ ـ ٨١٤، والمقاصد الشَّافية ١٩٧/٧ «غير ذي النسب هو الاسم الذي تلحقه ياء النسب، ومعنى كونه جُدِّد: أي أُدْخِل في الكلمة بعد أن لم يكن، فصار فيها جديداً، فبصري وقيسي مثلاً كان أصله: بصرة وقيس، ثم أُلْحِق بهما أداةُ النسب تجديداً لمعناه فصار موجوداً فيها بعد أن لم يكن».

\_ قال ابن القيّم: «فلو دَلَّت الياء المشددة على تجدد نَسَب كبصريّ وكوفيّ لم يجمع بذلك ، ولذلك ذهب المحققون إلى أن «أناسيّ» جمع إنسان لا إنسيّ ، وأصله: أناسين ، فأبدلوا النون ياء ثم أدغموا إحدى الياءين في الأخرى».

\_ قال ابن النَّاظم: « · · · كما قالوا ظِربان وظَرَابيّ ، ومن العرب من يقول: أناسين وظرابين على الأصل» ·

\_ وقال المرادي: «وعلامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء، وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها».

ومن تنبيهاته: أن الياء قد تكون في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير النسب مَنْسِيّاً أو كالمنْسيّ، فيُعامَلُ الاسم معاملة ما ليس منسوباً، كقولهم: مَهْرِيّ: مَهَارِيّ، وأصله البعير المنسُوب إلى مَهْرَة، قبيلة من قبائل اليمن، ثم كثر استعمالُه حتى صار اسماً للنجيب من الإبل. كما ذكر أنه يُقال: صحاريّ وعذاريّ بالتشديد، ولكنه لا يُقاس عليه.

وقال: «هذا آخر ما ذكره في هذا النظم من أمثلة تكسير الثلاثي المجرّد... وجملتها أحد وعشرون بناءً».

\_ واجعل<sup>(۱)</sup>: فعل أمر، فعاليَّ: مفعول أول، لغير: المفعول الثاني، ذي: مضاف إليه، نسب: مضاف إليه، وجملة «جُدِّد» نعت لـ«نسب» كالكرسي: حال من غير ذي نَسَب، تتبع: جواب الأمر، العرب: مفعول به.



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٥٨، وشرح المكودي ١٨١٢ ـ ٨١٣٠.

( ۱۸۲۸ و بر ( فَعَالِلَ ) وَشِر بُهِهِ انْطِقَا ﴿ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ ارْتَقَى = مَا مَنْ غَيْرِ مَا مَضَى ، وَمِنْ خُمَاسِي ﴿ جُرِّدَ ، الْآخِرَ انْف بِالْقِيَاسِ فَيْ الْمَنْ عَيْرِ مَا مَضَى ، وَمِنْ خُمَاسِي ﴿ جُرِّدَ ، الْآخِرَ انْف بِالْقِيَاسِ فَيْ النَّا اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَدُ وَالرَّابِسِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ ﴿ يُحْذَذُ فُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدُ وَالرَّابِسِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ ﴿ يُحْذَذُ فُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدُ وَالْمَرْدِيدِ قَدْ ﴿ يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدُ وَالْمَرْدِيدِ قَدْ ﴿ يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ الْعَدَدُ وَالْمَرْدِيدِ قَدْ ﴿ يُحْدَدُ فَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَلَا الللللْمُ وَاللَّهُ وَلَا الللللْمُ وَالللللْمُ الللَّهُ وَلَا اللللللْمُ اللللْمُ وَاللَّهُ وَلَا الللللِهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللللْمُ اللللْمُولِ اللللللِمُ الللللْمُ الللللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ اللل

#### \_ من أمثلة جمع الكثرة: فعالِل وشِبْهه(١):

والمرادُ بشبهه ما يماثله في العِدَّة والهيئة ، وإن خالفه في الوزن ، في كون ثالثه ألفاً بعدها حرفان متحركان أو ثلاثة أوسطها ياء ،

وشمل: مفاعِل، فياعِل، فعاوِل، مفاعيل، وأشباهها. كذا عند ابن طولون، ومثله عند الشَّاطبي.

\_ ومن أمثلة جمع الكثرة «فعالِل»، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان متحركان، ويجمع هذا الجمع كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو:

جَعْفَر: جعافر، زِبْرِج: زبارج، بُرْثُن وبَرَاثن.

ويجمع بشبهه: كل اسم رباعي مزيد فيه نحو:

جَوْهر وجَوَاهر ، وصَيْرَف وصَيَارف ، مَسجِد مَسَاجد.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 0/70 = 0.00، وشرح ابن عقيل 1/80 = 0.00، وشرح ابن طولون 1/90 = 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

\_ قال المكودي: وشمل قوله: «مَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ ارْتَقَىٰ» ما زاد على الثلاثي بحرف أصلي وهو الرباعي كجعفر، والخماسي كسَفرجل، وما زاد على الثلاثة بزيادة كجهور وفَدَوْكَس (اسم الأسد)...».

\_ واحترز في البيت الثاني بقوله: مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى: من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كَأَحْمَر وحمراء، وباب كُبرى وسَكِرى، ورام وكامل، ونحوه، لأن هذه قد استقرّ تكسيرها على ما تقدَّم بيانه.

\* وقوله في البيت الثاني: . . . وَمِنْ خُمَاسِي / جُرِّدَ ، الْآخِرَ . . . أي: إذا أريد جَمْعُ الخماسي المجرَّد حُذِفَ آخره ليتوصل بذلك إلى بناء «فعالل» ، فنقول في سفرجل سفارج ، وفرزْدَق: فرازِد ، وخوارِن: في خَوَرْنَق .

\_ قال ابن طولون: «ونُهِم من قوله: انْفِ بِالْقِيَاسِ

أنَّ العرب لا تجمع ما حُذِف منه حرف أصلي إلَّا على استكراه، كما ذكره سيبويه»(١)، ومثله عند المكودي.

\* وفي البيت الثالث: وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ ﴿ يُحْذَفُ . . . . . .

أي: يجوز حذف الرابع إذا كان شبيهاً بالمزيد لفظاً أو مخرجاً.

\_ الأول: نحو: خَدَرْنَق (العنكبوت)؛ لأن النون من حروف الزيادة.

\_ الثَّاني: فرزْدَق؛ لأن الدال من مخرج التاء، وهي من حروف الزيادة فلك أن

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۱۹/۲ «... وذلك أنهم لا يكسرون من بنات الخمسة للجمع حتى يحذفوا؛ لأنهم لو أرادوا ذلك لم يكن من مثال مفاعِل ومفاعيل، فكرهوا أن يحذفوا حرفاً من نفس الحرف، ومن ثَمَّ لم يكسروا بنات الخمسة إلَّا أن تستكرههم فيخلطوا؛ لأنه ليس من كلامهم، فهذا دليل على الزوائد».

تقول: خدارق وفرازق، بحذف النون والدال. ولك أن تقول: خدارِن وفرازِد، بحذف الخامس، وهو الأجود عند المرادي، وهو مذهب سيبويه.

أشار بقوله هذا إلى أنه إذا كان الخماسي مزيداً فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مَد قبل الآخر، فنقول: سبطرى: سَبَاطِر، فَدَوْكَس: فداكِس، مُدَحْرِج: دَحَارِج. (والفَدَوْكَس الأسد، وسِبَطرى: مشية فيها تبختر).

\_ قال ابن عقيل: «فإن كان الحرف الزائد حرف مَدِّ قبل الآخر لم يُحْذَف، بل يُجْمَع على فعاليل، نحو: قِرْطَاس: قَرَاطيس، قِنْدِيل: قناديل، عُصْفور: عصافير».

\_ وقال المرادي: شمل قوله: وَزَائِدَ الْعَادِي الرُّبَاعِي، نحو: قَبَعْثَرىٰ (الشديد) مما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جُمِعَ حُذِف منه حرفان: الزائد وخامس الأصول فتقول: قَبَاعِث.

\_ وشمل قوله: «لَيْناً» ما قبله حركة مجانِسَة، كما مَرَّ تمثيله، وما قبله حركة غير مجانِسة نحو: غُرْنَيْق (طير) وفردوس، فتقول فيهما: غرانيق وفراديس...».

\_ وبفعالل(١): متعلِّق بـ«انطقا»، وشبهِهِ معطوف على «فعالل»، انطقا: فعل أمر، والألف بدل نون التوكيد الخفيفة، في جمع: متعلِّق بـ«انطقا»، ما: اسم موصول مضاف إليه، فوق: متعلِّق بـ«ارتقى»، الثلاثة: مضاف إليه، وجملة «ارتقى» صلة.

\_ من غير: حال من «ما» ، ما: مضاف إليه ، جملة «مضى» صلة ، ومن خماسي:

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٥٨ ــ ١٥٩، وشرح المكودي ١٥٥/٢ ــ ٨١٥، وشرح الأشموني ٢٥٦/٢، و وشرح الهواري ٢٥١/٤ «الرباعي: وسكن ياءه في النصب جرياً على إحدىٰ اللَّغَتين».

متعلِّق بـ«انْفِ»، جملة «جُرِّد: نعت لـ«خماسي»، الآخِرَ: مفعول مقدَّم بـ«انْفِ»، انْفِ: فعل أمر، بالقياس: متعلِّق بـ«انْفِ».

\_ والرابعُ: مبتدأ ، الشبيهُ: نعت للرابع ، بالمزيد: متعلِّق بالشبيه ، جملة «قد يُحْذَف»: خبر المبتدأ ، دون: متعلِّق بـ «يُحْذَف» ، ما: مضاف إليه ، به: متعلِّق بـ «تَمَّ» ، تَمَّ: فعل ماض ، العددُ: فاعل ، والجملة: صلة «ما» .

\_ وزائد: مفعول بفعل محذوف يفسّره «احْذفه»، العادي: مضاف إليه، الرباعي: منصوب بالعادي، وحذف إحدى ياءي النسب للضرورة، فلم تظهر الفتحة، احْذفه: فعل وفاعل ومفعول، ما: مصدريّة ظرفيّة، لَم: حرف جازم، يكُ: مجزوم، وحذفت النون للتخفيف، وقول الأزهري: مجزوم بحذف النون للتخفيف هو غير الصواب، اسم يك: مستتر عائد إلى الزائد، لَيْناً: خبر «يكُ»، إثرَه: ظرف، وهو خبر مقدَّم، اللَّذ: لغة في «الذي»، وهو مبتدأ مؤخّر، خَتَما: صلة اللَّذ، وضبط بالبناء للمفعول في بعض المراجع.

\_ قال الشَّاطبي: «ولم يأتِ إلى بلادنا من هذا الرجز نسخة مرويّة فالعُذْرُ في نحو هذا مقبول».

| 200 Bu of Bu of Bu of Bu of Bu of Bu                                                                           | on mo on mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العرور و المؤلم الم | [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ُـ «مُسْتَدْعٍ» أَزِلْ ﴿ إِذْ بِبِنَـا الْجَمْـعِ بَقَاهُمَـا مُخِــــُلْ }                                    | إنيا ٨٢٩. والسّينُ والتّا مِن كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                | [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و يرو الروا و يرو و يرو و الروا و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                            | 109 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نْ سِـوَاهُ بِالْبَقَـا ﴿ وَالْهَمْـزُ وَالْيَــا مِثْلُــهُ إِنْ سَــبَقَا الْحُ                              | إلى ٨٣٠ والمِيم أولي مِسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا مول بهم مول بهم مول بهم مول بهم مول بهم مول بهم                                                              | الإن المناسبة المناسب |
| Sie Grief Grief Grief Grief Grief Grief                                                                        | 6 Chr can Chr can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\_ إذا كان في الاسم من الزوائد(١) ما يُخلُّ ببقائه على مثالي الجمع ، أي: فَعَالِل

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۷۹/۵ ـ ۸۰ والمادة منه، ومنه أخذ الأشموني ۷/۷۵ ـ ۵۵۸، وشرح ابن عقيل ۱۳٦/۶ ـ ۱۳۷، وإرشاد السَّالك ۱۱۵۳/۲ ـ ۱۱۵۴، وشرح ابن طولون ۳۳۲/۲ ـ ۳۳۳،=

وفَعَاليل تُوصِّل إليهما بحذفه . فإن تأتَّى أحد المثالين بحذف بعض وإبقاء بعض أُبْقي ما له مزيةٌ في المعنى أو في اللفظ .

فلذلك تقول في جمع مُسْتَدْعٍ: مَداعٍ ، بحذف السِّين والتاء معاً ؛ لأنَّ بقاءهما يخلُّ ببنية الجمع .

وأبقيت الميم لأنَّ لها مزية عليهما لكونهما تُزاد لمعنى يَخُصُّ الأسماء.

\_ وكذلك تقول في مُنْطلق، ومُغْتَلم: مطالق ومغالم، فتؤثر الميم بالبقاء على النون والتاء؛ لما تقدَّم.

\_ وإلىٰ هذا أشار بقوله في البيت الثاني:

وَالْمِدِيمُ أَوْلَدِي مِنْ سِواهُ بِالْبَقَا ﴿ ١٠٠٠٠٠

فشمل قوله: مِنْ سِوَاهُ: صورتين:

\_ إحداهما: وِفَاقيَّة ، وهي أن يكون ثاني الزائدين غير ملحق نحو: نون منطلق ، وتاء مُغْتَلم .

\_ والأخرى: خلافيَّة ، وهي أن يكون الزائد ملحقاً نحو: اقْعَنْسَسَ ،

فمذهب سيبويه فيه وفي نحوه إبقاء الميم فتقول: مقاعِس.

ومذهب المبرِّد إبقاء الملحق فتقول(١): قعاسس بحذف الزوائد وإبقاء الأصول.

\_ قال المرادي: «ورُجِّح مذهب سيبويه بأن الميم مصدرة ، وهي لمعنى يخص

<sup>=</sup> وشرح ابن النَّاظم/٣٠٩، وأوضح المسالك ٢٦٩/٣، والمقاصد الشَّافية ٢٣٩/٧، وشرح الهواري ٢٥١/٤ . ٢٥١/ ٤ . ٢٥١/ ٤

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢/٥٧٢٠

الاسم فكانت أولى بالبقاء».

## \_ وقوله: ﴿ وَالْيَا مِثْلُهُ إِنْ سَـبَقًا

يعني أن الهمزة والياء مثل الميم في كونهما أَوْلئ بالبقاء إذا تَصدَّرا نحو: ألندد (١) ويلند، فتقول في جمعهما: ألادّ، ويلادّ، بِحَذْف النون، وإبقاء الهمزة والياء، لتصدُّرهما؛ ولأنهما في موضع يقعان فيه دالَّيْن على معنى، بخلاف النون؛ فإنها في موضع لا تدلّ فيه على معنى أصلاً، وإنما أدغم الدّالين في الجمع رجوعاً إلى القياس.

وتقدَّم أنَّ المزية تكون في المعنى وفي اللَّفظ ، وما تقدَّم من إبقاء الميم والهمزة والياء في المثل السابقة من المزية المعنوية .

ومثال المزية اللَّفظيَّة ، قولك في جمع استخراج: تخاريج ؛ لأن له نظيراً وهي تماثيل ، ولا تقول سخاريج ؛ لأنَّ سفاعيل معدوم ، فتؤثر التاء بالبقاء على السين .

ومن المزية اللفظيَّة ، قولك في جمع مرمريس: مراريس ، بحذف الميم وإبقاء الراء ؛ لأن ذلك لا يجهل معه كون الاسم ثلاثياً في الأصل ، فلو حذفت الراء وأبقيت الميم فقلت: مراميس لأَوْهَم كون الكلمة رباعيَّة . ومثله عند ابن النَّاظم .

\_ والسينَ (٢): مفعول مقدَّم بـ «أَزِلْ»، والتاء: معطوف على السِّين، من كمستدع: متعلِّق بـ «أزل»، والكاف اسم بمعنى «مثل»، أزِلْ: أمر، إذ: أداة تعليل، ببنا: متعلِّق بـ «مُخِلّ»، الجمع مضاف إليه، بقاهما: مبتدأ، مُخلّ: خبر.

\_ والميمُ: مبتدأ، أَوْلَى: خبر، من سواه بالبقا: متعلِّقان بـ «أَوْلَى»، والهمزُ:

<sup>(</sup>١) معناه الخصم الشديد الخصومة ، وانظر شرح ابن عقيل ٤ /١٣٧٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٥٩، وشرح المكودي ٨٢٠/٢.

مبتدأ، والياء: معطوف على الهمز، ومثله: خَبر المبتدأ وما عُطِف عليه، إنْ: حرف شرط، سَبَقا: فعل الشرط، والألف: ضمير تثنية تعود إلى الهمزة والياء، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

```
المرابي المرابية الم
```

\_ في البيت الأول يعني أنَّ ما قبل آخره (١) واو نحو: حَيْزَبُون (٢) ، وعَيْطمُوس (٣) يكون تكسيره على: حَزَابين وعَطَامِيْس ، فتحذف الياء ، وتبقي الواو ، فتقلبها ياء لانكسار ما قبلها .

\_ قال المرادي: «وإنما أوثرت الواو في ذلك بالبقاء، لأن الياء إذا حُذِفت أغنى حَذْفُها عن حَذْف الواو، ولبقائها رابعة قبل الآخر، فيفعل بها ما فعل بواو عُصْفور، ولو حُذِفت الواو أولاً لم يغنِ حَذْفُها عن حَذْف الياء؛ لأن بقاء الياء مفوِّت لصيغة الجمع».

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ «سَرَنْدَئ» (٤) فيه زائدان هما: النون والألف، فإذا حَذَفْتَ النون قلت: سراد، وإن حَذَفْتَ الألف قلت: سراند، وكذلك في نظائره نحو:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۸۱/۵ ـ ۸۲، وشرح ابن طولون ۲۳۳۲ ـ ۳۳۳، وشرح المكودي ۲۰۲۸ ـ ۸۲۱، وشرح المقاصد الشَّافية ۲۵۳/۷، وشرح البن عقيل ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸، والمقاصد الشَّافية ۲۵۳/۷، وأرشاد السَّالك ۲/۵۵۱، وشرح الأشموني ۲/۸۵۲.

<sup>(</sup>٢) الحيزبون: المرأة العجوز.

<sup>(</sup>٣) والعيطموس: التامة الخلق من الإبل والمرأة الجميلة.

<sup>(</sup>٤) سرندى: الشديد في أموره السريع.

العَلْنَدي(١)، والحَبَنْطَي، والعَفَرْني.

وخَيَّرُوا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما ؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

\_ قال ابن طولون: «وتقول في علندى: علاند أو عَلاد...».

\_ قال ابن هشام: «فإن تكافأت الزيادتان فالحَذْفُ مُخَيَّر ، نحو: نوني سرندى وعلندى ، تقول: سراند أو سراد ، وعلاند أو علاد» (٢).

\_ والياء (٣): مفعول مقدَّم بـ (احْذِف) ، لا: حرف عطف ، والواو: معطوف على الياء ، احْذِف: فعل أمر ، وإن جمعت: شرط حَذْف جوابه ، ما: موصول اسمي مفعول (جمعت) ، كحيزيون: صلة (ما) ، فهو: مبتدأ ، حكم: خبره ، وجملة (حُتما) نعت لـ (حُكم) ، والجملة مستأنفة .

\_ وخَيَّروا: فعل وفاعل، والضمير للعرب، في زائدي: متعلِّق بـ «خَيَّروا»، سَرَنْدَئ: مضاف إليه، وكلّ: بالجر معطوف على «سَرَنْدى»، ما: معرفة ناقصة، أو نكرة موصوفة مضاف إليه، وجملة «ضاهاه» صلة «ما» على الأول، وصفتها على الثانى، كالعَلَنْدى: خبر مبتدأ محذوف على تقدير: وذلك كالعلندى.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) العلندى: البعير الضخم، والحبنطي: القصير العظيم البطن، والعفرني: الأسد.

<sup>(</sup>٢) قال الشَّاطبي: «وقد انتهى كلامه في الجموع ، وسقط له منه معنى ضروري التنبيه عليه ، وهو بيان التعريض قبل الآخر مما حذف من الاسم لإقامة بنية التكسير ، لكنه سيأتي التنبيه على ذلك بعد هذا في باب التصغير فَتَمَّ ذكر هذا الحكم ، وبالله التوفيق» ، المقاصد الشَّافية ٢٦٠/٧ ، قلتُ: ذكر هذا النقص ومثَّل له المرادي في توضيح المقاصد ٥/٨٧ وبدأها بقوله: هذه مسائل أختم بها باب الحمع».

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٥٩، وشرح المكودي ٨٢١/٢.

## ٦٨ ـ التَّصْغِيرُ

#### **→**

#### مَدخل:

ذكر النَّاظم التصغير بعد التكسير لأنهما من وادٍ واحد، كذا قال سيبويه (١١).

\_ وذكر البصريون للتصغير ثلاث فوائد (٢): التقليل، والتقريب، والتحقير.

\_ والتقليل: لكمية الشيء، نحو: دُرَيْهمات.

\_ والتقريب: لزمان الشيء نحو: بُعَيدَ العصر، أو مكانه نحو: دُوَيْن السماء، أو لمنزلته نحو: صُدَيِّقي.

\_ والتحقير: لذات الشيء نحو: حُجَيْر، أي: حجر صغير، أو لشأنه نحو: رُجَيْل.

وزاد الكوفيون في فوائده التعظيم، واحتجوا بقول لبيد:

وَكُلِّ أُنَّاسٍ سَوْفَ تَدْخُل بَيْنَهُم ﴿ دُوَيْهِيَـة تَصْفَرُّ مِنْهَـا الْأَنَامِـلُ وَكُلِّ أَنَّامِـلُ ورُدَّ هذا التأويل إلى التحقير.

\_ وجعلوا علامة التصغير «الياء» لأنَّ أولى الحروف بالزيادة حروف المدِّ واللِّين. فالألف استبدَّ بها الجمع، فعدلوا إلى الياء؛ لأنها أقرب إلى الألف.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۰٦/۲ «فالتصغير والجمع من واد واحد».

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٨٩/٥، وشرح الأشموني ٢٦٣/٢ ـ ٤٦٤، وذكر مثالاً للتعظيم قول عمر في ابن مسعود: «كُنَيْف ملئ علماً»، وإرشاد السَّالك ٢١٥٦/١، وشرح الهواري ٢٥٥/٤، وشرح المكودي ٨٢٢/٢، والمقاصد الشَّافية ٢٦٣/٧.

خلاصة شروح الألفية

#### وشرطوا للتصغير أربعة شروط:

\_ الأول: أن يكون المصغّر اسماً، فلا يُصَغَّر الفعل ولا الحرف، وشذ تصغير «فعل التعجُّب».

\_ الثاني: أن يكون غير متوغّل في شبه الحرف، فلا يُصَغَّر المضمرات، ولا مَن وكيف ونحوهما، وشذَّ تصغير أسماء الإشارة والموصولات.

\_ الثَّالث: أن يكون قابلاً للتصغير فلا يصغر نحو كبير ولا الأسماء المعظمة شرعاً... قال سيبويه (١٠): «كان مسيلمة نبيّئ سوء» ولم يصغر «نبيء» وحده.

\_ الرَّابع: أن يكون خالياً من صورة التصغير، فلا يصغر نحو «كُمَيْت». ولهذا الباب ثلاثة أوزان وضعها الخليل وهي: فُعَيْل، وفُعيعِل، وفُعيْعِيل. ولما سئل عن ذلك قال: وجدت معاملة الناس على فَلْس ودِرْهم ودِينار.



\_ ذكر أن المصغَّر يكون ثلاثياً ، وزائداً على الثلاثة (٢):

\_ فإذا صَغْرت الثلاثي ضَمَمْتَ أوله، وفتحتَ ثانيه، وزدت ياء ساكنة بعد ثانيه، فقلت في: زَيْدِ: زُييْدِ، وفي قَذَى: قُذَيّ، وفلْس: فُلَيْس، على وزن: فُعَيْل.

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢٦/٢ وفيه أيضاً «كان مسيلمة نبوّته نُبيِّئة سَوْء».

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۹۱/۵ ـ ۹۲، وأوضح المسالك ۲۷۰/۳، وشرح ابن طولون ۳۳۵ ـ ۳۳۳، وشرح ابن النَّاظم/۳۱۱، وإرشاد السَّالك ۱۱۵۷/۲ ـ ۱۱۵۸، وشرح ابن النَّاظم/۳۱۱، وإرشاد السَّالك ۲۱۵۷/۲ ـ ۱۲۵۸، وشرح المكودي ۲۲۲/۲ ـ ۸۲۲۸ ـ ۸۲۳.

\_ قال ابن القيم: «ومَثَّل بـ «قَذَى » لينبِّه أنه لا فرق في الثلاثي المُصَغَّر بين كونه صحيحاً أو معتلاً ».

\_ وفي الرباعي تقول: فُعَيعِل: نحو: دُرَيْهِم، في تصغير: درهم، وفي جَعْفَر: جُعْفَر: جُعَيْفِر. وفي الخماسي المجرّد تحذف آخره فتقول في فرزدق: فُرَيْزِد.

\_ وفي الخماسي وما فوقه إذا كان قبل آخره حرف لين: فُعَيْعِيل نحو: عصفور: عُصَيْفِير، وفي قنديل: قُنَيْدِيل، وفي مصباح: مُصَيْبِيح.

\_ قال المرادي: هذه الأوزان اصطلاح خاص بهذا الباب اعتبر فيه مجرّد اللفظ تقريباً، وكراهة لتكثير الأبنية ...».

\_ فُعَيْلاً<sup>(۱)</sup>: مفعول ثان بـ«اجعل»، اجْعَلْ: فعل أمر، الثلاثيَّ: مفعوله الأول، وفي بعض النسخ: لثلاثي، بلام الجرّ، إذا: ظرف تضمن معنى الشرط، صَغَّرته: مضاف إلى «إذا»، نحو: خبر لمبتدأ مَحْذُوف، قُذَيّ: مضاف إليه، في قَذَىٰ: حال من المضاف إليه.

\_ فُعَيعِلٌ: مبتدأ، مَعَ: في موضع الحال من الضمير في "لِمَا»، فُعَيْعِيل: مضاف إليه، لِمَا: خبر "فعيعِلٌ»، وجملة "فاق»: صلة "ما»، ومفعول "فاق» محذوف، كجعل: خبر لمبتدأ مَحْذُوف، جَعْل: مصدر: جَعَلَ، درهمٍ: مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى المفعول الأول، دُريهما: المفعول الثاني للمصدر "جَعْل».

#### of Po

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٥٩ ـ ١٦٠، وشرح المكودي ٨٢٣/٢.

\_ يُتَوَصَّل (١) في رَدِّ الزائد على الرباعي إلى بناء فُعيْل أو فُعيْعِيل بما تُوصِّل به إلى بنيتي منتهى الجموع، وهما زنة: فعالِل، وفعاليل، من حَذْف آخر الخماسي المجرّد، كما تقول في سفرجل: سُفيرِج، كما تقول سفارج.

\_ والتخيير بينه وبين حَذْف رابعه إن كان شبيهاً بالمزيد، فتقول: في فرزدق: فُرَيزق، وفُريزد.

- \_ وَحَذْفُ زائده إن لم يكن ليِّناً يليه الآخر ، فتقول في مُدَحْرِج: دُحَيرِج.
  - \_ وَحَذْفُ السِين والتاء دون الميم، تقول في مُسْتخرج: مُخيرج.

\_ وتُحْذَفُ النون دون الميم والهمزة والياء، تقول في مُنْطلق: مُطيلق. أَلندد: أَلَيْدِد، يَلَيْدِد.

\_ وفي حَيْزَبُون: حُزَيبين، بقلب الواوياء، كما مرَّ.

ولك الخيار في «سرندي» ، تقول: سُرَيْند ، أو سُرَيْد ، وعَلَنْدي: عُلَيد وعُلَيْند.

\* وفي البيت الثاني يجوز أن يُعَوَّض مما حُذِفَ منه في التكسير والتصغير ياء قبل الآخر، وهو أصل، نحو: سفرجل: سفارج وسفاريج، وسُفَيْرِيج.

<sup>(</sup>۱) إرشاد السَّالك ١١٥٨/٢، وشرح البيت الأول منه، وشرح ابن عقيل ١٤٠/٤ \_ ١٤١، وتوضيح المقاصد ٩٤/٥ \_ ٩٥، وشرح ابن طولون ٣٣٦/٣ ـ ٣٣٧ وشرح ابن النَّاظم/٣١١، وأوضح المسالك ٣٧٠/٣ ـ ٢٧٦/ وشرح الأشموني ٤٦٤/١ ـ ٤٦٥، وشرح المكودي ٢٧٦/٨ ـ ٤٦٤، والمقاصد الشَّافية ٢٧٦/٧ ، ٢٨٤،

ومما حُذِف منه زائد نحو: منطلق، مطالق، مطاليق، ومُطيلق ومُطيليق. وهذا التعويض جائز في هذه الصيغ غير لازم. وقوله فيهما: أي في الجمع والتصغير.

\_ ما(١): مبتدأ، أو مفعول بفعل مضمر يفسّره ما بعده، به لمنتهى: متعلِّقان بـ «وُصِل»، الجمع: مضاف إليه، وُصِل: صلة «ما»، به إلى أمثلة التصغير: متعلِّقان بـ «وُصِل»، صل: خبر «ما» على الأول، وعلى الثاني تفسيرية.

\_ وجائز: خبر مقدَّم، تعويض: مبتدأ مؤخَّر، يا: مضاف إليه، قبل: ظرف متعلِّق بتعويض، الطَّرف: مضاف إليه، إنْ: شرط، كان: فعل الشرط، بعضُ: اسم كان، الاسم: مضاف إليه، فيهما: متعلِّق بـ «انحذف»، انحذف: خبر «كان»، وجواب الشرط محذوف.

## 

ـ ذكر في هذا البيت ما خالف القياس في التصغير ٠٠٠

\_ قال المكودي: «يعني أنَّ جميع ما أتئ في باب التكسير والتصغير مخالفاً لما تقدَّم من التكسير والتصغير خارج عن القياس، فيحفظ ولا يقاس عليه...».

ومثل هذا عند ابن النَّاظم وابن هشام وغيرهما، وذكروا أنَّ المقصود بقوله: «في البابين» التكسير والتصغير، ثم عرضوا أمثلة لذلك.

\_ وأبدأ بباب التكسير فأذكر الأمثلة الآتية مما خرج على غير القياس (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٠، وشرح المكودي ٨٢٣/٢ ـ ٨٢٤٠

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 90/9 = 90 ، وأوضح المسالك 70/7 ، وشرح ابن طولون 70/7 ، وإرشاد السَّالك 1109/7 = 1109/7 ، وشرح المكودي 1109/7 = 1109/7 ، والمقاصد الشَّافية 1109/7 = 1109/7

رَهْط: أَرَاهِط، باطل: أباطيل، كُراع (١١): أكارع، حديث: أحاديث، عَروض: أعاريض، قطيع: أقاطيع، مكان: أَمكُن.

- \_ قال المرادي: «فهذه جموع لواحد مهمل استُغني به عن جمع المستعمل، هذا مذهب سيبويه والجمهور.
  - \_ وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس.
- \_ وذهب ابن جِنِّي إلى أنَّ اللفظ يُغَيَّر إلى هيئة أخرى، ثم يُجْمَعُ فَيُرى في أباطيل أنَّ الاسم غُيِّر إلى إبطيل [أو] أبطول ثم جمع.
- \_ وذهب المبرِّد إلى أنَّ أراهط جمع أَرْهُط، وأباطيل: جمع أبطال، مصدر أَعْرَض...». أبطل، واستُغني به عن جمع الاسم، وأعاريض تكسير أعراض مصدر أَعْرَض...».
  - \_ وذهب الفرّاء إلى أنَّ أحاديث جمع أحدوثة بمعنى حديث.
- \_ وقال ابن خروف: إنَّ أُحدوثة إنما تستعمل في المصائب والدواهي لا في معنى الحديث الذي يُتحدث به...

### « ومما خُولِف به القياس في التصغير (٢):

- \_ مَغرِب: مُغَيْرِبان ، كأنَّه تصغير «مَغْربان».
- \_عشاء: عُشيّان ، كأنَّه تصغير «عَشيّان».
  - \_ عشيّة: عُشَيْشَيَة ، كأنّه تصغير «عشيّة».

٢٩٦ ، وشرح الهواري ٤ /٢٥٨ ، وشرح ابن النَّاظم/٢١١ ، وشرح الأشموني ٢ /٦٦٪ .

<sup>(</sup>١) مستدق الساق.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٣٨/٢ ـ ١٣٩، والمقتضب ٢٧٨/٢، والارتشاف ١/٩٠٠.

\_ إنسان: أُنيسيان ، كأنَّه تصغير «إنسِيان» .

#### \_ وفيه خلاف:

- \_ مذهب البصريين أنَّه فِعْلان من الأنس.
- \_ ومعظم الكوفيين أنَّه إِفِعْلان من النسيان.
- \_ وعند الشيباني: فِعْلان، لكن من الإيناس بمعنى الإبصار.
  - \_ بنون: أُبَيْنُون ، كأنَّه تصغير «أبنين».
  - \_ لَيْلَة: لُيَيْلِيَة ، كأنَّه تصغير «ليلاة».
  - \_رجل: رُوَيْجِل ، كأنَّه تصغير «راجل».
- \_ صِبْيَة وغِلْمَة ، تصغيرهما: أُصيبية ، أُغيلِمة ، كأنهما تصغير أَفْعِلة .
  - \_ قال سيبويه: «كأنهم حقَّروا أَغْلِمَة وَأَصْبية» ومثله عند المبرِّد.
- \_ قال المرادي: «فهذه الألفاظ مما استُغني فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل، وقد سُمِع في بعضها القياس، قالوا في صِبْيَة: صُبَيَّة على القياس، وأنشد سيبويه (١) قول رؤبة:
- صُـــبَيَّة عَلَــــى الــــدُّخَانِ رُمْكــا ﴿ مَــا إِنْ عـــدا أَصْــغَرهُم أَنْ زَكّــا أَى دَبّ ودرج .
- \_ وَحَائِدٌ(٢): خبرٌ مُقدَّم، عن القياس: متعلِّق بـ«حائد»، و«كل»: مبتدأ مؤخَّر،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳۹/۲، والرُّمْكَة لون كلون الرماد، والزكّ: الدبيب. والمقتضب ۲۱۲/۲ «ما إن عدا أكبرهم».

<sup>(</sup>۲) إعراب الألفيّة/١٦٠، وشرح المكودي ١٦٥/٢.

ما: مضاف إليه، ويحتمل أن يكون موصولاً، أو نكرة موصوفة، وجملة «خالف» صلة على الأول في «ما»، وصفة على الثاني، في البابين: متعلِّق بـ «خالف»، حُكماً: مفعول «خالف»، وجملة «رُسِما» نعت لـ «حُكماً».

ــ قدّم النَّاظم (١) في أول الباب أن الرباعيّ وما فوقه له: فُعَيْعِل وفُعَيْعِيل، وأنَّ ما بعد ياء التصغير يُكْسَر.

وقوله: لِتِلْوِ: هو التالي أي التابع، وعَلَم التأنيث: علامته، وانحتم: وجب، ومعنىٰ كلامه: أنَّ الفتح يجب للحرف الذي يلي ياء التصغير إذا وقع ذلك الحرف قبل ما يلي:

تاء التأنيث ، وألف التأنيث ، والمدّة التي قبل الألف التي صارت بسببها همزة ، وألف «أفعال» الذي هو جمع ، وألف «فَعْلان» .

\_ تاء التأنيث: ومثال ذلك: طلحة: طُلَيْحَة، ضَرْبَة: ضُرَيْبَة، سِدْرَة: سُدَيْرَة، بِفتح ما قبل التاء.

\_ ألف التأنيث: داخلة تحت: عَلَم تأنيث، والفتح لأجلها لازم، تقول:

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشَّافية ۲۹۷/۷ ، وشرح ابن النَّاظم/۳۱۱ ، وأوضح المسالك ۲۷۱/۳ ، وتوضيح المقاصد ٥/٥ – ١٠٠ ، وإرشاد السَّالك ٢/١٦١ – ١١٦٦ ، وشرح ابن عقيل ١٤٣/٤ «ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب ، تقول: درهم: دُرَيْهِم وفي عصفور: عُصَيْفِير ٠٠٠» ، وشرح المكودي ٢٥٨/٢ – ٢٦٨ ، وشرح الأشموني ٢٥٧/٢ – ٢٦٩ ، وشرح الهواري ٢٥٨/٤ – ٢٥٩ ، وشرح ابن طولون ٣٣٨/٢ .

حُبْلَى: حُبِيْلَى، بُشْرَى: بُشَيْرَى، ذِكْرَى: ذُكَيْرَى، سَلْمَى: سُلَيْمَى، بفتح ما قبل ألف التأنيث.

- \_ مَدَّة التأنيث: ويعني النَّاظم بها الألف الزائدة قبل همزة التأنيث.
- \_ قال الشَّاطبي: «وذلك أنَّ الأصل في ألف التأنيث القصر والسُّكُون، فزيد قبلها هذه المذكورة، فوجب لها المد والهمز على ما تقرر في علم التصريف، وهذه المدَّة تقتضي فتح ما قبلها ، وهو ما بعد ياء التصغير، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلَّا مفتوحاً...».
  - حَمْراء: حُمَيْرَاء، صَفْرَاء: صُفَيْرَاء، سَوْدَاء: سُوَيْدَاء، عَذْرَاء: عُذَيْرَاء.
  - \_ مَدَّة «أفعال» في قوله في البيت الثاني: كَذَاكَ مَا مَدَّةَ (أَفْعَالِ) سَبَقْ..... أفعال: هنا هو الجمع نحو: أجمال وأَعْدَال.

ويعني هذا أنَّ الحرف الذي قبل ألف «أفعال» وهو عين الكلمة حكمه أيضاً لزوم فتحه، تقول: أُجَيْمَال، أُعَيْدَال.

\_ أما مَدّ سكران: في قوله: «أَوْ مَدَّ «سَكْرَانَ» وَمَا بِهِ الْتَحَقْ».

فيعني أنه يلزم أيضاً فتح الحرف التالي لياء التصغير إذا سبق ألف «سكران» الذي مؤنَّثه سكرى.

\_ تقول: سكران: سُكَيرَان، غَضْبان: غُضَيْبَان، عَطْشان: عُطَيْشَان.

وتقول(١) في سرحان وسُلْطان: سُرَيحين وسليطين لأنهم جمعوهما على سراحين وسلاطين.

<sup>(</sup>۱) كذا عند ابن هشام، أوضح المسالك ۲۷۱/۳ ــ ۲۷۲، وتوضيح المقاصد ۱۰۰/۵ ــ ۱۰۱، قال: «الخامس ما كان قبل اسم منزل منزلة تاء التأنيث والمراد به عجز المركب نحو بعلبك، فتقول فيه: بُعَيْلبك، ولم يذكره هنا»، ومثله عند الأشموني ۲/۲۲.

\_ قال الشَّاطبي: وقد ذكر الناس فيما لا يكسر بعد ياء التصغير على الجملة عشرة مواضع ، وهي: أن يكون حرف إعراب ، أو يكون بعده ألف تأنيث ، أو همزته ، أو تاؤه ، أو علامة تثنية ، أو واو جمع على حدّها ، أو ألف جمع المؤنَّث السَّالم ، أو ألف أفعال مطلقاً ، أو ألف ونون إلَّا فيما كسر على فَعَالين ، والثاني من المركبين ، هكذا ضبط الناس هذا ، وهو أحسن مما ذكره النَّاظم ...».

\_ لِتِلُو<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ«انحتم»، يا: مضاف إليه، التصغير: مضاف إليه، من قبل: حال من «تلو» علم: مضاف إليه، تأنيث مضاف إليه، أو: حرف عطف، مَدَّته: معطوف على علم، والفتح: مبتدأ، وجملة انحتم: خبر المبتدأ.

\_ كذاك: خبرٌ مقدَّم ، ما: موصول مبتدأ مؤخَّر ، مدَّة: مفعول مقدَّم بسبق ، أفعال: مضاف إليه ، جملة سبق: صلة «ما» ، أو: حرف عطف ، مَدّ: معطوف على «مَدّة ، سكران: مضاف إليه ، ما: في محل جر بالعطف على سكران ، به: متعلِّق بـ «التحق» ، والجملة صلة «ما» .

| وه وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر<br>د |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٨٤١ كَــذَا الْمَزِيــدُ آخِــراً لِلنَّسَــبِ ﴿ وَعَجُــزُ الْمُضَافِ وَالْمُرَكَّــبِ فَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3000   |
| ٨٤٢ وَهَـكَــذَا زِيَادَتَــا (فَعْلَانَــا) ﴿ مِـنْ بَعْــدِ أَرْبَــعٍ كَـــ (زَعْفَرَانَا) ﴿ الْحَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3000   |
| ٨٤٣ وَقَدِّرِ انْفِصَالَ مَا دَلَّ عَلَى ﴿ تَنْنِيَةٍ أَوْ جَمْعِ تَصْحِيحٍ جَلًا إِنَّ مِن هِ مِن هَ مِن هِ مِن مِن هِ مِن مِن مِن هِ مِن هِ مِن هِ مِن هِ مِن هِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ | ટ્રે   |

\_ عرفنا من قبل أبنية التصغير، وهي ثلاثة: فُعَيْل، وفُعَيعِل، وفُعَيْعِيل، وأنه يُتَوَصَّل إلى بناء التصغير بما تُوصِّل إليه من بناء الجمع من الحَذْف.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٠، وشرح المكودي ٢/٥٢٨ ـ ٨٢٦٠

- \_ وفي هذه الأبيات الأربعة ذكر ثمانية مواضع $^{(1)}$  خرجت عن ذلك.
- \_ قال المكودي: «فلم يعتد فيها بالثاني، بل جُعِل بناء التصغير معتبراً في صدرها، وصار الثاني بمنزلة كلمة أخرى غير داخلة في حكم البنية».
- \_ وعلَّل ذلك ابن هشام بقوله: «جاءت في الظاهر على غير ذلك لكونها مختومة بشيء قُدِّر انفصاله من البنية ، وقُدِّر التصغير وارداً على ما قبل ذلك الشيء . . . » ومعنى عدم الاعتداد بها أنَّ التصغير يقع على ما قبلها غير متمم بها ، وهذه المواضع هي:
- \_ الأول: ألف التأنيث الممدودة، نحو: راهطاء(٢)، قُرْفُصَاء، حَمراء، تقول: رُوَيْهِطاء، قُرَيْفِصاء، حُمَيراء.
  - \_ الثَّاني: تاء التأنيث نحو: حَنْظلة: حُنَيْظِلة.
    - وهذان الموضعان في البيت الأول.
  - \_ الثَّالث: ياء النَّسب نحو: بَصْيرِيّ ، وعَبْقريّ: عُبَيْقَرِيّ بُصَيْرِيّ .
- \_ الرَّابع: عجز المضاف نحو: عبد شمس ، تقول: عُبَيْد شمس ، عبد الله: عُبَيْد الله .
- \_ الخامس: عجز المركَّب تركيب مزج، نحو: بعلبكّ: بُعَيْلبَكّ، وحضرموت: حُضَيرموت، وخَمسة عشر: خُميسة عشر.

وهذه الثلاثة جاءت في البيت الثاني.

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي 1.177 - 2.00، وأوضح المسالك 1.077، وتوضيح المقاصد 1.177 - 1.00، وأوضح المسالك 1.077 - 1.00، وشرح والمقاصد الشَّافية 1.000، وشرح ابن عقيل 1.000، وإرشاد السَّالك 1.000، وشرح المواري ابن النَّاظم/1.000، وشرح الأشموني 1.000، وشرح ابن الوردي 1.000، وشرح ابن الوردي 1.000، وشرح ابن الوردي 1.000،

<sup>(</sup>٢) راهطاء: من أسماء جَحَرة اليربوع. القاموس.

\_ السَّادس: الألف والنون الزائدتان على أربعة أحرف نحو: «زعفران»، تقول في تصغيره: زُعَيْفِران.

فصار المصغَّر: زَعْفَر، والألف والنون غير معتدَّ بهما. واحترز بقوله: «من بعد أربع» من نحو: سكران، وسرحان، وتقدَّم حكمهما.

وهذه الحالة ذكرت في البيت الثالث.

\_ السَّابع: علامة التثنية نحو: زيدان، تقول: زُييْدان، ونحو: مُسْلِمَيْن: تقول: مُسَيْلِمَيْن.

\_ الثَّامن: علامة جمع التصحيح: زَيْدُون: زُيَيْدون، مُسْلِمات: مُسَيْلِمات.

وهذا ما جاء في البيت الرابع، حيث شمل الحالتين الأخيرتين.

\_ قال ابن هشام: «فهذه كلّها ثابتة في التصغير لتقديرها منفصلةً، وتقدير التصغير واقعاً على ما قبلها».

\_ وألف التأنيث (١): ألف مبتدأ ، التأنيث : مضاف إليه ، حيث : متعلِّق بمحذوف حال من «ألف» ، وجملة «مُدَّا» مجرورة بالإضافة إلى «حيث » ، والألف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى «ألف» ، وتاؤه : معطوف على «ألف» ، والضمير يعود للتأنيث ، منفصلين : مفعول ثان لـ «عُدّا : متعدِّ لاثنين ، الأول : الألف قائم مقام الفاعل ، والثاني : تقدَّم وهو «منفصلين» .

\_ كذا: خبر مقدَّم، المزيدُ: مبتدأ مؤخَّر، آخراً: ظرف مكان متعلِّق بالمزيد، للنَّسَب: متعلِّق بالمزيد، وعجز: معطوف على المزيد، أو مبتدأ حُذِف خبره. المضاف:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٠ ــ ١٦١، وشرح المكودي ٢/٩٨ ــ ٨٣٠، والمقاصد الشَّافية ٣٣٦/٧.

مضاف إليه، والمركب: معطوف على المضاف.

\_وهكذا: خبرٌ مقدَّمٌ، زيادتا: مبتدأ مؤخّر، فعلانا: مضاف إليه، من بعد: متعلِّق بزيادة، أو في موضع الحال من الضمير في الخبر، أربع: مضاف إليه، كزعفرانا: خبر لمبتدأ محذوف، على تقدير: وذلك كزعفران.

\_ وقدّر: فعل أمر وفاعل، انفصال: مفعول به، ما: مضاف إليه، جملة دَلَّ: صلة «ما»، على تثنية ، تصحيح: مضاف اليه، جلا: صفة لـ (جمع) عند الشَّاطبي، وعند المكودي: مفعول مقدَّم لـ (جلا) .

| 2 | A M         | ~ ~ ~ /                                                                                                        |                                           | 1 70 VM      |                |                   | 7.61        |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|   | 1 282       | يَ مَا اللَّهُ | زَادَ عَلَـــئ أَ                         | ـ مُتَد عليه | ن ذُه الْقَصْد | ه<br>ف التَّأْنِي | الم م أل    |
| 3 | ت يب        | ر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         | راد حسی ا                                 | رِ سی پ      | ې دو انتجا     | ے اسویت           |             |
| 2 | راز الأحسر  | :15 (1)                                                                                                        | ره از | · ": "       | المجرائي       | . % ( )           | : - :       |
|   | - وادرحبيرِ | ن» –فادرِ-                                                                                                     | بَيْنَ الْـ«حُبَيْرَء                     | » حيرِ *     | ِ "حبارئ       | ـد نصعير          | ادر ۱۹۰۰ وغ |
| 2 | we so we    | On we                                                                                                          | ם מפט שם מפ                               | @ 300 ve     | so ne          | 30 0° 090         | 2 000 000 6 |

\_ قال ابن النَّاظم (١): ألف التأنيث المقصورة أَبْعَدُ عن تقدير الانفصال من الممدودة لعدم إمكان استقلال النطق بها؛ فلذلك تُحْذف في التصغير ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعداً، فإنَّ بقاءها يخرج البناء عن مثال: فُعَيعل وفُعَيْعِيل، نحو: قرقرئ (٢)، ولُغَيْزَئ: قُريقر، ولُغَيْغِيز...».

ومثل هذا عند المرادي وغيره، ولعلّ نص المرادي منقول منه، ولا ضير في ذلك.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۳۱۲، وتوضيح المقاصد ٥/٤، وأوضح المسالك ٥٧٢/٣، وشرح المكودي ٢٠٤٨، والمقاصد الشَّافية ٣٣٧/٧ ـ ٣٤٠، وشرح ابن طولون ٣٤١/٢، وشرح الأشموني ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) قرقرئ: اسم موضع.

\_ وقال ابن هشام: «وتثبت ألف التأنيث المقصورة إن كانت رابعة كَحُبْلي، وتحذف إن كانت سادسة كُخُبْلي، أو سابعة كَبُرْدَرَايا (١) وكذا الخامسة إن لم يتقدّمها مدة كقرقرئ»، تقول: قريقر ولُغَيْغِز وبُرَيْدِر. كذا عند الأشموني.

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ الألف إن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حَذْفُ المدة ، وإبقاء ألف التأنيث ، وجاز العكس ، كقولهم في حُبَارَىٰ: حُبَيْرَىٰ ، وحُبيِّر .

\_ وألفُ التأنيث (٢): ألف مبتدأ ، التأنيث: مضاف إليه ، ذو: نعت «ألف» ، القصر: مضاف إليه ، متى: اسم شرط متعلِّق بـ «زاد» ، زاد: فعل الشرط ، على أربعة نامعلَّق بـ «زاد» ، نامت بـ «زاد» ، لن: حرف ناصب ، يثبتا: فعل مضارع منصوب بـ «لن» ، وفاعله مستتر ، والجملة خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف ، ويجوز أن يكون «لن يثبتا» جواب الشرط على إضمار الفاء ، والشرط وجوابه خبر المبتدأ .

\_ وعند: متعلِّق بخيِّر، تصغير: مضاف إليه، حَبَارى: مضاف إليه، خيِّر: فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر، بين: متعلِّق بـ (خيِّر)، الحُبَيْرَى: مضاف إليه، فادْرِ: فعل أمر وفاعله، والجملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، والحُبيِّر: معطوف على (الحبيرى).



\_ أي أن الثّاني يُرَدُّ إلى أصله في التصغير بشرطين:

١ ـ أن يكون لَيْناً.

<sup>(</sup>١) وبرْدَرايا: بلد بالنهروان. كذا عند ياقوت، معجم البلدان ٤٤٩/١ ، وانظر شرح الشَّافية ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٦٠.

٢ \_ الثّاني: أن يكون بدل غير همزة تلي همزة.

وشمل هذا الأنواع الآتية (١):

١ ـ ما كان لَيْناً منقلباً عن لين ، نحو: باب ، وميزان ، وقيمة ، وناب ، وموقن ،
 تقول:

- \_ باب: بُوَيب، لأنَّ ألفه منقلبة عن واو.
- \_ ميزان: مُوَيزين ، لأن ياءه واو ، فهو من وزن ، والأصل مِوْزان .
  - \_ قيمة: قُوَيْمَة ، وديمة: دويمة ، فالياء فيهما منقلبة عن واو .
    - \_ ناب: نُيينب: ألفه منقلبة عن ياء.
- \_ مُوْقن: مُيَنْقن، واوه ياء، مُوْسِر: مُيَنْسِر: لأنهما من اليقين واليسر. وقد رَدَّ الثاني إلى أصله لزوال سبب انقلابه.
- ٢ \_ ما كان لَيْناً مبدلاً من حرف صحيح غير همزة ، نحو: دينار ، وقيراط.

وأصلهما: دنَّار وقِرّاط، تقول فيهما: دُنَيْنير، وقُرَيْرِيط، لزوال سبب الإبدال.

٣ ـ ما كان لَيْناً مبدلاً من همزة لا تلي همزة ، نحو: ذِيْب ، أصله همزة ، والياء
 بدل من الهمزة ، فإذا صغّرته قلت: ذُوَيْب ، بالهمز رجوعاً إلى أصله .

وَخَرَج عن ذلك ما ليس بلين ، فإنه لا يرد إلى أصله ، فتقول في مُتَّعد: مُتَيْعد

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٠٦/٥ ـ ١٠٠١، وشرح ابن طولون ٣٤٢/٢، وشرح المكودي ٨٣١/٢ ـ ٨٣٢، وأوضح المسالك ٢/٥٦١ ـ ١١٦٦، وأوضح المسالك ٢/٣١٦، وشرح ابن النَّاظم/٣١٢، وإرشاد السَّالك ٢/٥٦١ ـ ١١٦٦، والمقاصد الشَّافية ٣٤٦/٧.

- \* 36 \*

بإبقاء التاء خلافاً للزَّجَّاج، فإنه يرده إلى أصله: مُتَيْعِد، والأول مذهب سيبويه، وهو الصحيح.

\_ واردد (١): فعل أمر ، الأصل: المفعول الثاني ، ثانياً: مفعوله الأول ، لَيْناً: نعت لـ «ثانياً» ، وعند الشَّاطبي يحتمل الحاليَّة من الضمير في قلب ، والبدليَّة من «ثانياً» ، قلب: نعت «ليناً» ، فقيمة: مفعول أول بـ «صَيِّر» ، صَيِّر: أمر متعدِّ لاثنين ، قويمة: مفعوله الثاني ، تُصِب: مضارع مجزوم بجواب الطلب .

\_ ذكر في البيت الأول<sup>(٢)</sup> أنَّه قد جاء بعضُ ما هو منقلب عن أصل غير مردود لأصله، نحو: عِيْد، فقد صغَّروه على: عُيَيْد.

والقياس فيه: عُوَيْد، فَوَجْه الشّذوذ فيه أن الياء منقلبة عن واو، ولم يُردّ إلى أصله وهو الواو، لئلا يلتبس بتصغير «عُوْد».

وقوله: ﴿ وَحُتِمْ لِلْجَمْعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغِيرٍ عُلِمْ

يعني أنَّ ما رُدَّ إلى أصله في التصغير يرد إلى أصله في الجمع، يُقال في جمع مِيْزان: موازين، وفي باب: أبواب، وفي ناب أنياب، وفي عيد أعياد، كما قالوا:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦١، وشرح المكودي ٨٣٢/٢٠، والمقاصد الشَّافية ٣٥٠/٧.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن طولون ۳٤۲/۲ ـ ۳٤۳، وتوضيح المقاصد ۱۰۷/ ـ ۱۰۸ ، وشرح ابن النَّاظم/۳۱۲ ـ ۳۱۲، وأوضح المسالك ۳۷۳/۳ ، وإرشاد السَّالك ۱۱۲۷/۲ ـ ۱۱۲۸، وشرح الأشموني ۲۷۳/۲ ، والمقاصد الشَّافية ۳۲۰/۷ ـ ۳۲۰، وشرح المكودي ۸۳۲/۲ ـ ۸۳۲۸

عِيْد وعُييْد.

\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ الألف إذا كانت ثانياً فلها خمسة أقسام:

١ ـ مُبْدَل من ياء كَنَاب: تقول: نُيَيْب، برد الألف إلى الأصل، وهو الياء.

٢ \_ مُبْدَل من واو كباب: تقول: بُوَيْب، برد الألف إلى الأصل، وهو الواو.

٣ ـ مجهول الأصل ، نحو: عاج وصاب «اسم شجر» ، تقول: عُوَيج وصُوَيب ،
 بقلب الألف واواً .

- ٤ \_ الزائد، نحو: ضارب: تقول: ضُويرب، بقلب الألف إلى الواو.
- ٥ \_ والخامس: مُبْدَلٌ من همزة، نحو: آدم، تقول: أُوَيْدِم، ولم ينبه عليه.
- \_ شَذَّ(۱): فعل ماض ، في عيد: متعلِّق بـ «شذَّ» ، عُيَيْد: فاعل «شذَّ» ، وحُتِم: ماض مبني للمفعول ، للجمع من ذا: متعلِّقان بـ «حُتِم» ، ما: نائب عن الفاعل ، لِتصغير: متعلِّق بـ «عُلِم» ، وعُلِم: صلة «ما» ، ونائب الفاعل ضمير مستتر .
- \_ والألفُ: مبتدأ ، الثاني: نعت ، المزيدُ: نعت ثان ، يُجْعَل: مضارع مبني للمفعول ، والمفعول الأول هو النائب عن الفاعل ، واواً: مفعوله الثاني ، وجملة يُجْعَل: خبر المبتدأ ، كذا: خبر مقدَّم ، ما: مبتدأ مؤخَّر ، الأصلُ: مبتدأ ، فيه: متعلق بـ «يُجْهَلُ» ، وجملة يُجْهَلُ: خبر الأصل ، والأصل وخبره صلة «ما» .

# 

\_ يعني أنَّ المنقوص يُركُّ إليه عند تصغيره ما حُذِف منه (٢).

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيّة/١٦١، وشرح المكودي ٨٣٢/٢ ـ ٨٣٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح المكودي ٢/٨٣ ط ـ ٨٣٥ ، وشرح ابن طولون ٢ /٤ ٣٤ وفي «ما» ذكر أنه لم ينبه على تكميله=

----

\_ والمراد بالمنقوص ما حُذِفَ منه حرف: فاؤه أو عينه أو لامه، وليس المراد المنقوص القياسي، وهو ما آخره ياء، وتقدر فيه الضمّة والكسرة على الياء.

#### \_ ومن أمثلة هذا المنقوص:

\_ عِدَة: وقد حُذِفَت فاؤه ، وأصله «وعدة» .

\_ ثُبه: حُذِفَت عينه.

\_ سنة ، يد: حُذِفَت المهما .

وشمل ما فيه التاء كسنة ، وما لا تاء فيه كـ«يد».

وشمل ما كان على حرفين ، كما سبق ، وما كان على أكثر ، نحو: هار بمعنى هائر .

\_ فهذه كلها يُرَدُّ إليها المحذوف إلَّا ما كان له ثالث وليس تاءً ، تقول:

عِدَة: وُعَيْدة، برد الفاء، وثُبة: ثُويبة، برد العين.

وسنة ويد: سُنَيْهة ويُدَيَّة: برد اللَّام، وفي هار: هُوَيْر للاستغناء عن رد الأصل.

\_ وإذا حوى ثالثاً غير التاء لم يُركا إليه المحذوف، ومَثّل لذلك بـ «ما» وتحتمل الاسمية والحرفية، فإذا صغرت صارت كالمنقوص.

وتعقَّبه الشّراح بأنه لا بد من تكميلها قبل التصغير، نقول في ماه: مُوَيّ.

<sup>=</sup> قبل التصغير غير المكودي. قلتُ: فاته نص المرادي ، وانظر نصّ الشَّاطبي في المقاصد ٣٨٣/٧ \_ 8 ٢٨٤ وقال: ولو قال: « . . . كمن ، لاستقام ولم يكن فيه إشكال ولا مقال» . وانظر المسألة نفسها عند المكناسي ٣٢٧/٢ قال: «ولما لم يقف عليه المكودي ، قال: لم ينبه على هذا أحد من الشراح فانظره» . وشرح ابن النَّاظم ٣٦٣ ، وإرشاد السَّالك ١١٢٨/٢ \_ ١١٧٠ ، وتوضيح المقاصد ٥ /١١١ \_ \_ ١١٢٠ .

كذا عند المكودي.

\_ قال المرادي: «في قوله: «كما» نظر؛ لأنه أراد التمثيل فليس بجيد؛ لأن «ما» ونحوه من الثنائي وضعاً، فليس من المنقوص، فكيف يمثّل به، وإنْ أراد التنظير فليس نظير المنقوص إلَّا في مطلق التكميل؛ لأن المنقوص يرد إليه ما حُذِف منه. وهذا لم يعلم له محذوف فيرد إليه، فلا يؤخذ إذ ذاك من كلامه إلَّا نحو «ما» يكمل به كما يكمل المنقوص، ولا يُدْرَئ بما يكمل، والله أعلم، ومثل هذا عند الشَّاطبي والمكناسي وابن النَّاظم.

\_ وكمِّل (١): فعل أمر، والفاعل مستتر، المنقوص: مفعول به، في التصغير: متعلِّق بـ «كمِّل»، ما: ظرفية مصدرية، لم: حرف جازم، يَحْوِ: مضارع مجزوم، وفاعله مستتر، غير: منصوب على الحال، التاء: مضاف إليه، ثالثاً: مفعول به لـ «يحو»، كما: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كما.

## ر ه ۸ وَمَسنْ بِتَسرْخِيمٍ يُصَسِغَّرُ اكْتَفَسى ﴿ بِالْأَصْلِ كَالْه (عُطَيْفِ) يَعْنِي الْه (مِعْطَفَا) } وي مه مع مه مع

من التصغير نوعٌ يُسَمَّى تصغير الترخيم (٢)، وهو تصغير الاسم بتجريده من الزوائد. فإن كانت أصول الاسم ثلاثية صُغِّر على فُعَيْل، وإن كانت أصوله أربعة صُغِّر على: فُعَيعِل.

\_ تقول في تصغير مِعْطف: عُطَيْف، بحذف الزوائد وصوغه على فُعيل.

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيّة/١٦١ ـ ١٦٦، وشرح المكودي ٨٣٥/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۳۱۳، وتوضيح المقاصد ١١٢/٥ ـ ١١٣، وشرح المكودي ٨٣٦/٢، وشرح الأشموني ٤٧٦/٢، وتوضيح الشَّافية ٣٨٦/٧ ـ ٣٨٦، وشرح ابن عقيل ٤/٦٧، وأوضح المسالك ٤٧٦/٢، وإرشاد السَّالك ١١٧٠/٢ ـ ١١٧١، وشرح الهواري ٢٦٥/٤ ـ ٢٦٦.

- \_ وتقول في تصغير أزهر: زُهَيْر ، مثل سابقه.
- \_ وتقول في تصغير: حمدان وحامد وحَمّاد ومحمود وأحمد: حُمَيْد.
- \_ وتقول في تصغير قرطاس وعصفور: قُرَيْطِس، وعُصَيْفِر، وشملال: شُمَيْلل. بحذف ألف قرطاس وشملال وواو عصفور وتصغيرها على فعيعِل.
- \_ وإذا كان المصغّر تصغير الترخيم ثلاثي الأصول ومُسَمَّاه مُؤَنَّث لحقته التاء، تقول: سُعَاد: سُعَيْدة، وحُبُلئ: حُبَيْلة، وسوداء: سُوَيْدة.
- \_ فإذا صغَّرت نحو: حائض وطالق مما هو خاص بالمُؤَنَّث تصغير الترخيم. قلت: حُييض طُليق، فلا تزيد التاء لأنهما في الأصل صفة لمذكّر.
- وشذ تصغير إبراهيم وإسماعيل على: بُرَيْه وسُمَيْع، فحذفوا من كل منهما أصلين وزائدين (١). والهمزة عند المبرد أصلية، وعند سيبويه زائدة، وفيهما صور أخرى.
- \_ ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام خلافاً للفرّاء وثعلب، وقيل: هذا للكوفيين.
- \_ ومَن (٢): مبتدأ ، وهي موصولة ، بترخيم: متعلِّق بـ (ايُصَغِّر) ، ويُصَغِّر: الجملة صلة (من) ، اكتفى: الجملة خبر المبتدأ ، بالأصل: متعلِّق بـ (اكتفى) .
  - وعند الشَّاطبي: مَن شرطية: ويُصَغر مجزوم، والجواب: اكتفى.

كالعطيف: خبر لمبتدأ مَحْذُوف، يعني: فعل مضارع، وفاعله مستتر يعود إلى «من»، المعطفا: مفعول «يعني».

<sup>(</sup>١) الهمزة فيهما واللَّام والميم أصول.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٦٢، وشرح المكودي ٨٣٦/٢، والمقاصد الشَّافية ٣٨٧/٧.

# و ۱۵۸. وَاخْتِمْ بِتَا التَّأْنِيثِ مَا صَغَرْتَ مِنْ ﴿ مُؤَنَّتْ عَارٍ ثُلَاثِيٍّ كَ ﴿ سِنَّ ﴾ وَاخْتِمْ بِتَا التَّأْنِيثِ مَا صَغَرْتَ مِنْ ﴿ مُؤَنَّتْ عَارٍ ثُلَاثِيٍّ كَ ﴿ سِنَّ ﴾ وَالْخَسْرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

\* ذكر في البيت الأول<sup>(۱)</sup> أنَّ الاسم المؤَنَّث العاري من تاء التأنيث يختم في التصغير بالتاء، نحو: سِنّ: سُنَيْنة، دار: دُوَيرة، يد: يُدَيَّة، عَين: عُيَيْنة، أُذُن: أُذَيْنة.

\_ قال ابن النَّاظم: «ولا يُسْتَغْنَى عن هذه التاء في غير شذوذ إلَّا عند خَوْف النَّبس، فمما شذَّ قولهم: ذَوْد: ذُوَيد، وحرب: حُرَيْب، وقَوس: قُوَيْس، وعَرَب: عُرَيْب، ودِرْع: دُرَيْع، ونَعْل: نُعَيْل...».

\_ وذكر المرادي: أن «سن» و «دار» ثلاثي في الحال، وأن «يد» ثلاثي في الأصل، ووقف عند المُؤَنَّث في المآل فذكر له نوعين:

\_ أحدهما: ما كان رباعياً بمدَّة قبل لام معتلَّة ، فإنه إذا صَغَّرته تلحقه التاء ، نحو: سماء وسميَّة ، وذلك لأنَّ الأصل: سُمَيِّيٌ ، بثلاث ياءات: الأولى للتصغير ، والثانية: بدل المدّة ، والثالثة بدل لام الكلمة ، فحذف إحدى الياءين الأخيرتين ، فبقي الاسم ثلاثياً ، فلحقته التاء ، كما تلحق الثلاثيّ المجرّد .

\_ والثاني: ما صُغِّر تصغير الترخيم مما أصوله ثلاثة ، وقد تقدُّم بيانه .

واستثنى من هذا الضابط نوعين لا تلحقهما التاء، وأشار إلى الأول منهما بما

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/118، وأوضح المسالك 1/8/7، وشرح المكودي 1/870 – 100، وتوضيح المقاصد 1/8/0 – 100، وشرح الأشموني 1/8/0 – 100 ، والمقاصد الشَّافية 100 – 100 ، وشرح ابن عقيل 100 ، وشرح ابن طولون 100 – 100 ، وشرح الهواري 100 ، وإرشاد السَّالك 100 – 100 ،

ذكره في البيت الثاني بقوله:

## مَا لَهُ يَكُنْ بِالتَّا يُسرَىٰ ذَا لَبْسِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ويعني به أنَّ التاء لا تلحق اسم الجنس الذي يتميَّز من واحده بنزع التاء ، نحو: شجر ، وبقر ، وخمس ، تقول: شُجَيْر ، وبُقَيْر ، وخُمَيْس .

\_ قال ابن النَّاظم: «فهذا وأمثاله لا تلحقه التاء في التصغير ؛ لئلا يلتبس بغيره ، فإنك لو قلت: شُجَيْرة ، وبُقَيْرة ، وخُميسة ، لظُنَّ أنها تصغير شجرة وبقرة وخمسة ، المعدود به مذكر ».

\_ قال الأشموني: «ومثل خمس بِضْعٌ وعَشْر، فيُقال فيهما: بُضَيع وعُشَيْر، ولا يقال: بُضيعة، وعُشيرة؛ لأنه يلتبس بعدد المذكر». وهذا نقله المؤلف عن المرادي.

\_ واختِمْ (١): فعل أمر وفاعل ، بتا: متعلِّق بـ ((اختم)) ، التأنيث: مضاف إليه ، ما: اسم موصول مفعول به ، صَغَّرت: صلة ((ما)) ، من مؤنَّث: متعلِّق بـ ((صَغَّرت)) ، وعار ثلاثي: نعتان لـ ((مُؤَنَّث)) ، كسنّ: خبر لمبتدأ محذوف ، وذلك كسنّ .

\_ ما: ظرفيَّة مصدريَّة ، لم: حرف جازم ، يكن: مضارع ناقص مجزوم ، واسمه مستتر فيه ، يعود إلى المؤنَّث ، بالتاء: متعلِّق بـ (يكن) ، وجملة (ايُرَىٰ): خبر (يكن) . وفي يُرَىٰ: نائب عن الفاعل ، وهو المفعول الأول ، ذا: المفعول الثاني ، لبسٍ: مضاف إليه ، كشجر: خبر مبتدأ محذوف ، وبقر وخمس: معطوفان على شجر.



\_ هذا هو النوع الثاني مما شذَّ ترك التاء فيه دون لبس، وذلك في ألفاظ

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٢.

مخصوصة لا يُقاس عليها(١).

وهي: ذَوْد (٢)، وشَوْل (٣)، وناب: للمسنّ من الإبل، وحَرْب، وفَرَس، وقَوْس، وجَرْب، وفَرَس، وقُوس، وجُرْع، وعِرْس، وضُحى، ونَعْل، وعَرَب، ونصَف: وهي المرأة المتوسطة بين الصِّغر والكِبَر، قالوا: ذُوَيْد، شُويل، نُيَيْب، حُرَيْب، فُريس، قُويس دُرَيع...

#### \_ وقوله:

## .....، وَنَدَرْ \* لَحَاقُ تَا فِيمَا ثُلَاثِيّاً كَثَـرْ

يعني أنه ندر لحاق التاء في الزائد على الثلاثة كقولهم: قُدَّام: قُدَيْدِيمة، وَرَاء: وُرَاء: وُرَاء: وُرَيّئة، أمام: أُمَيمة، ومعنى كَثَر: أي فاقه في الكثرة.

- \_ وبعض العرب يذكّر الحرب والدرع والعِرس، فلا يكون من هذا القبيل.
- \_ وبعضهم ألحق التاء في عِرس وقَوس فقال: عُرَيسة وقُوَيْسَة. كذا عند المرادي.
- \_ ولا اعتبار في العلم بما نُقل من تذكير وتأنيث فتقول في رمح علم امرأة رُمَيْحة ، وفي عين علم رجل: عُيَيْن ، وإذا سَمَّيت مُؤَنَّنًا ببنت وأخت حَذَفْت هذه التاء ثم صغَّرت فقلت: بُنَيَّة وَأُخَيَّة .

قُدَيْديمـةُ التَّجْرِيـب والحلْـم إِنَّنِـي ﴿ أَرَىٰ غَفَلاتِ العَيْشِ قَبْلَ التجاربِ في تصغير: قدّام.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 0/010 = 117، وشرح الأشموني 1/070 = 200 وشرح ابن النَّاظم/110، وأوضح وشرح المكودي 1/000، وشرح ابن طولون 1/000، وشرح ابن عقيل 1/000، وأوضح المسالك 1/000، وشرح الهواري 1/000، والمقاصد الشَّافية 1/000 = 1/000، وذكر بيتاً لعلقمة وآخر للقطامي، والثاني قوله:

<sup>(</sup>٢) من ثلاث إلى تسع.

<sup>(</sup>٣) شُول: الناقة التي أتئ على حملها أو ولادتها سبعة أشهر.

\_ وشذَّ(۱): فعل ماض ، تركُّ: فاعل ، دون: حال من «ترك» ، لَبْس: مضاف إليه ، ونَدَر: فعل ماض ، لحاقُ: فاعل: ندر ، تا: مضاف إليه ، فيما: متعلِّق بـ «ندر» ، ثلاثياً: مفعول «كَثَر ، وكَثَر: من أفعال المغالبة ، وفاعله مستتر يعود إلى «ما» .

# 

- \_حقّ التصريف (٢) ألَّا يدخل غيرَ المتمكن ، غيرَ أنّ أسماء الإشارة والأسماء الموصولة شابهت المتمكن لكونها تُوصَف ، ويُوْصَف بها ؛ فلذلك أُجِيز تصغير بعضها ، إلَّا أن هذا التصغير جاء على وجه خُولِف به تصغير المتمكّن:
  - \_ فترك أولها على حاله قبل التصغير.
  - \_ وعُوِّض منه وَضْع ألف مزيدة في الآخر .
  - ـ ووافقت المتمكن في زيادة ياء ثالثة ساكنة بعد فتحة.
- الأسماء الموصولة: قيل في الذي والتي: اللّذيّا واللّتيّا. وفي التثنية: اللّذيّان واللتيّان.
- \_ أمَّا الجمع: فقال سيبويه في جمع الذي: اللذيُون، رفعاً. واللذيين: نصباً وجراً. بالضم قبل الواو، والكسر قبل الياء.
  - \_ وأما الأخفش فقال: اللَّذيَّوْن واللَّذيَّيْن بالفتح كالمقصور .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٢، وشرح المكودي ٨٣٩/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 0/110 = 110، وشرح ابن النَّاظم/310، وأوضح المسالك 7/200، وشرح المكودي 1/200 1/200 وإرشاد السَّالك 1/200 1/200 وشرح ابن طولون 1/200 وشرح الهواری 1/200 1/200 و المقاصد الشَّافية 1/200 و شرح الأشمونی 1/200 و شرح الأشمونی 1/200 و شرح الأسمونی و شرح الأسمونی و شرح الأسمونی و شرح الأسمونی و شرح المراد و شرح الأسمونی و شرح المراد و شرح

\_ وقالوا في جمع التي: اللتيَّات ، وهو جمع اللتيَّا تصغير «التي».

ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صُغِّرت غير: اللذيّا واللتيّا، وتثنيهما ومعهما، وقيل: لا يجوز تصغير اللاتي، واللوائي، واللواتي. وهذا مذهب سيبويه.

#### \_ أسماء الإشارة:

صَغَّروا من أسماء الإشارة ذا وتا: قالوا: ذَيَّا وتيَّا، وفي التثنية: ذيَّان وتيَّان. وقالوا في أولى: بالقصر: أوليًّا، وفي أولا، بالمد: أُوليَّاء، ولم يصغّروا غير ذلك.

\_ قال ابن هشام: «ولا يُصَغَّر «ذي» اتِّفاقاً لِلْإلباس، ولا «تي» للاستغناء بتصغير «تـا» خلافاً لابن مالك».

#### \_ وذكر المرادي بعض التنبيهات منها:

- ـ لأسماء الإشارة في التصغير من التثنية والخطاب ما لها في التكسير.
- \_ أصل ذيّا وتيّا: ذَيَيًّا، تيبًّا بثلاث ياءات: الأولى عين الكلمة، والثانية للتصغير، والثالثة لام الكلمة فحذفت الياء الأولى، إذ لم يمكن حذف الآخرة لاحتياج الألف لانفتاح ما قبلها، ولا ياء التصغير لدلالة معناها.
- \_ ذكروا أنَّ الألف في آخر هذه الأسماء عوض من ضمّ أولها، وذكر في التسهيل أنه حُكي ضم لام اللَّذيّا واللَّتيَّا، وأنها لغة.
- \_ واعتُرض قول النَّاظم: «وصَغَّروا شذوذاً» باعتراضات عند المرادي والشَّاطبي.
  - ١ \_ لم يبيّن كيفية التصغير.
- ٢ ــ خصّ ذلك بالنقل ، وردّه إلى السَّماع ، وظاهر كلامهم أنه قياس فيما ذُكِر .

٣ \_ وقوله: مع الفروع ليس على عمومه ، فإن ((تا) صُغّر ، ولم يُصغَّر ((تي)).

- \_ قال الشَّاطبي: «على تسليم أنه سماع لم يعين مواضعه»
- \_ وعند ابن القيم وذكره هو وابنه في اللائي واللاتي واللواتي واللائين ، ولم يُسْمَع في شيء من ذلك .
- \_ قوله: وصَغَّروا شذوذاً: ظاهر هذا أنه لا يُقال به إلَّا في محله الذي يُسمع فيه.
  - \_ ومن الشواهد المنقولة:

قول العرجي:

يَا مَا أُمَـيْلِح غِزلاناً شَـدَنَّ لَنَا ﴿ مِـنْ هؤليّـائِكنَّ الضَّالِ والسَّمُرِ وقول العجاج: بَعْدَ اللَّتيَّا واللَّتيَّا والتي

وقول الراجز وهو رؤبة:

أُو تَحْلِفِ بِرَبِّ كِ العَل بِي جِهِ أَنِّ مِي أَبُ و ذَيَّال ك الصَّبِيّ

\_ وصَغَّروا(١): فعل وفاعل، والضمير للعرب، شذوذاً: مصدر في موضع الحال من الواو، الذي: مفعول للفعل «صَغَّر»، والتي وذا: معطوفان على «الذي»، مع: حال مما قبله، الفروع: مضاف إليه، منها: خبرٌ مقدَّم، تا: مبتدأ مؤخّر، تي: معطوف على «تا». وعند المكودي: مع: متعلق بـ «صَغَّر».



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٢، وشرح المكودي ٨٤٠/٢.

# خاتمة في باب التصغير(١)

**→** 

جاء في ختام هذا الباب عند الأشموني فوائد ينفع ذكرها ، وأثبتها هنا ملخصة ، فإن شئت فاقرأها ، وإلَّا فَدَعْ ، وهي:

١ ـ لم يُصَغَّر من غير المتمكن غير أربعة:

اسم الإشارة، والاسم الموصول، وأفعل في التعجُّب، والمركب المزجئ كبعلبك، وسيبويه في لغة من بناهما، وأمّا من أعربهما فلا إشكال فيه، وتصغيرهما تصغير المتمكن نحو: ما أُحَيْسنه، بُعيلبك، سُيَيْبويه.

٢ - يُصَغّر اسم الجمع لشبهه بالواحد: رَكْب: رُكَيْب.

٣ ـ يُصَغَّر الجمع الذي على أحد أمثلة القلّة: أجمال: أُجَيمال، أفلس: أُفيلس،
 فتية: فتيّة، أنجدة: أُنيجدة.

٤ ــ لا يُصَغَّر جمع على مثال من أمثلة جمع الكثرة ؛ لأنَّ بنيته تدل على الكثرة ،
 وتصغيره يدل على القلَّة ، فتنافيا .

ه - أجاز الكوفيون تصغير ما له نظير من أمثلة الآحاد، فأجازوا أن يقال في رُغفان: رُغيفان.

وجعلوا من ذلك: «أُصَيْلان»، زعموا أنه تصغير «أصلان»، وأصلان جمع أصيل، وما ذهبوا إليه مردود، وإنما أُصَيلان من المصغرات التي جيء بها على غير

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ٤٨١/٢ ـ ٤٨٣ -

----

بناء مكبّرها نحو: إِنْسَان: أُنيسان.

٦ ـ من قصد تصغير جمع من جموع الكثرة رَدَّه إلى واحد، وصَغَّره، ثم جمعه بالواو والنون إن كان لمذكَّر عاقل، نحو: غِلمان: غُليّمون، وبالألف والتاء إن كان لمؤنَّث، أو لمذكر لا يعقل نحو: جوار: جُويريات، ودراهم: دُرَيهمات.

٧ \_ أرضون: لا يقال في تصغيره إلَّا أُريضات.

### فائدة <sup>(۱)</sup> المصَغَّر لا يُصَغَّر

قال الفرّاء: قلَّ رجل أمعن النظر في باب من العلم فأراد غيره إلَّا سهل عليه ، فقال له محمد بن الحسن الفقيه: ما تقول في رجل صلى فسها ، فسجد سجدتي السهو فسها فيهما ؟ ففكر الفرّاء ساعة ثم قال: لا شيء عليه ، قال له محمد: وَلِمَ ؟ قال: لأن التصغير عندنا لا تصغير له ، وإنما السجدتان تمام الصّلاة ، فليس للتمام تمام . فقال له محمد بن الحسن: ما ظننت آدمياً يلد مثلك!



<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/١٤ «ترجمة الفرّاء».

## ٦٩ ـ النَّسَبُ

#### **→**

- \_ قال المرادي<sup>(۱)</sup>: هذا هو الأعرف في ترجمته، وقال سيبويه<sup>(۲)</sup>: «باب الإضافة» ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات:
- \_ الأول: لفظي: وهو إلحاق ياء مشدّدة آخر المَنْسُوب إليه، وكسر ما قبلها، ونقل إعرابه إلى الياء.
  - \_ الثَّاني: معنوي: وهو صيرورته اسماً لما لم يكن له.
- \_ الثَّالث: حكمي: وهو معاملته معاملة الصِّفة المشبَّهة في رفعه المضمر، والظاهر باطِّراد.

#### \_ قال النَّاظم:

\_ ذكر في البيت الأول(٣) أنه إذا أُريد نِسبَة شيء إلى بلد أو قبيلة أو أب، أو

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ١٢١/٥، وشرح الأشموني ٢/٨٣٪، وأوضح المسالك ٣/٥٧٣.

 <sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٩/٢ (هـذا باب الإضافة وهو باب النسبة»، وانظر المقاصد الشَّافية ٤٣١/٧.

۱۵۲/٤ توضيح المقاصد ۱۲۱/۵ ـ ۱۲۳، وشرح ابن طولون ۱۹۲۲ ـ ۳۵۹ وشرح ابن عقيل ۱۵۲/٤ - ۱۵۳ وشرح ابن النَّاظم/۳۱۵، وأوضح المسالك ۲۷٦/۳، وشرح المكودي ۱۸٤۱/۲ - ۸٤۲، وشرح الم

نحو ذلك زِيْد في آخره ياء مشدَّدة مكسوراً ما قبلها، فيقال في النسب إلى زيد: زيديّ، وإلى أحمد: أحمديّ، وإلى دمشق: دمشقيّ، وإلى تميم تميميّ، كما هو الحال في «كرسيّ».

ونُهِم أن ياء الكرسي ليست للنسب، بل لتشبيهه ياء النسب بها.

\_ قال المرادي: «ولم ينص على أنّ إعرابه يُنْقل إليها لوضوحه».

\_ وفُهِم من البيت الثاني وما يليه أنَّه قد تَنْضَمُّ تغيرات إلى بعض الأسماء، ومن ذلك:

\_ أن ما كان آخره ياء تُحْذَفُ، نحو: شافعيّ فإنه يبقىٰ علىٰ صورته: شافعيّ، ومرميّ: تقول فيه: مرميّ.

حيث يقدّر حذف الياء الأولئ، وتجعل ياء النسب في موضعها.

\_ والفَرْقُ بين شافعيّ ومرميّ: أن الياءين في شافعيّ: زائدتان، وفي مرميّ: أصله: مَرْمُوْي، فالياء من الأصل، وقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.

وقد حذفت الياء في ذلك كراهة اجتماع أربع ياءات.

\_ وكذلك تُحْذَفُ تاء التأنيث لياء النسب، فيقال في النَّسَب إلى مكة: مكّيّ؛ لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيث في نحو: امرأة مكتيّة (١) وفاطمتيّة .

وإرشاد السَّالك ٢/١١٧٧: النسب إلىٰ جنس: إنسيّ وعربيّ، وقبيلة قرشيّ، وأب: هاشميّ، وأم:
 فاطميّ، ومكان كبصريّ وحجازيّ، وصناعة: حريريّ، وشيخ: أحمديّ، وزي: صوفيّ، واعتقاد:
 قدريّ، والمقاصد الشَّافية ٢/٣٧٤ ، وشرح الأشموني ٤٨٣/٢ ـ ٤٨٥ .

 <sup>(</sup>١) وقول العامة: درهم خليفتي: لحن · كذا عند المرادي · وهو من لحن العامة عند ابن القيم · وعند ابن القيم: «لحنوا المتكلمين في قولهم: الذاتي · · · · ، وحقه أن يقال: ذَوَويّ» · ومثله عند الأشموني
 ٢٧٤/٢ : «وصوابهما: ذوويّ وخَلفيّ» ، وانظر أوضح المسالك ٢٧٦/٣ ·

\_ وقوله: أو مَدَّته: يريد أنَّ ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فَصَاعداً حُذِفت نحو قولك: حُبَارى: حبارِيّ، قبعثرى: قبعثريّ.

\* وفي البيت الثالث ذكر أنَّ ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز فيه وجهان: الحذف والقلْبُ، نحو: حُبْلي: حُبْليّ، وحُبْلَويّ، فإن كان ثانيه متحرِّكاً حُذِفت نحو: جَمزَى: جَمَزيّ.

ولم يرجِّح واحداً من الوجهين في ساكن الثاني ، وإن كان الحذف هو المختار .

\_ ياء (١): مفعول مقدَّم بـ ((زاد)) كيا: صفة لياءً ، الكرسي: مضاف إليه ، زادوا: فعل وفاعل والضمير للعرب ، للنسب متعلِّق بـ ((زاد)) ، كلّ: مبتدأ ، ما: مضاف إليه ، جملة (تليه) صلة ، كسره: مبتدأ ، وَجَب: خبر ، وجملة المبتدأ والخبر خبر (كلّ) .

\_ ومثلَه: مفعول مقدَّم لـ«احْذِفْ»، مما: متعلِّق بـ«احْذِفْ»، وتأنيث: مضاف إليه، أو: حرف عطف، مَدَّته: معطوف على «تا»، لا تثبتا: لا: ناهية، تثبتنْ: مبني على الفتح في محل جزم.

\_ إن: شرط، تكن: فعل الشرط، واسمها يعود إلى مدة التأنيث، تربع: فعل مضارع، ذا: مفعول به، ثان: مضاف إليه، جملة «سكن» نعت لثان، وجملة «تربع» خبر تكن، فقلبُها: مبتدأ مصدر مضاف إلى مفعوله الأول، واواً: المفعول الثاني، وحذفها: عطف على قلبها، حَسَن: خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط.

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيّة/١٦٢ ـ ١٦٣، وشرح المكودي ٨٤١/٢ ـ ٨٤٢.

- ذكر في البيت الأول<sup>(۱)</sup> أنَّ الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو: ذِفْرى، وعلقى، أو منقلبة عن أصل، نحو: مَرْمَىٰ ومَلْهىٰ. جاز فيها ما جاز في ألف التأنيث: قلبها واواً، أو حذفها (۲)، تقول:

- \_ ذِفْرِيْ: ذِفْرِيّ، عَلْقَى: عَلْقِيّ، مَرْمَى: مَرْمِيّ، مَلْهَى: مَلْهِيّ.
  - \_ ذِفْروي ، علقوِي ، مرموِي ، ملهوي .

إِلَّا أَنَّ القلب أَحْسَنُ من الحَذْف ، وأشار إلى ذلك بقوله:

..... الله عنه من عَلِي اللهُ مُسلِيِّ قَلْسَبٌ يُعْتَمَسِي

أي: ترجيح القلب في المنقلبة عن أصل هو المختار فملهويّ أفصح من ملهيّ. ويقال: اعتامه يعتميه، أي: يختاره (٣).

\_ وذكر المكودي أنَّه نَصَّ في غير هذا الكتاب أنَّ القلب في الإلحاق أجود.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 0/170 = 1770، وشرح ابن طولون -/070 = 700، وشرح المكودي 180/100 = 180/100 والمقاصد الشَّافية 180/100 = 180/100 وشرح ابن النَّاظم/180/100 وإرشاد السَّالك 1180/100 = 180/100 وشرح ابن النَّاظم/180/100 وإرشاد السَّالك 1180/100 وشرح ابن النَّاظم/110/100

 <sup>(</sup>٢) زاد أبو زيد وجها ثالثاً في ألف الإلحاق، وهو الفصل بالألف كما في حبلاويّ، وحكى في أرْطئ:
 أرطاوي، وأجازه السيرافي في الأصلية، فتقول: ملهاويّ. المرادي.

<sup>(</sup>٣) قال طرفة:

أرى الموت بعتام الكرام ويَصْطَفي ﴿ عقيلَة مَالُ الفَاحَشُ المُمَتَّسَدُّدُ وَاعْتَامُهُ يَعْتَامُهُ أَيْضًا ﴾ .

\_ وذكر في البيت الثاني أَنَّ الألف الخامسة فما فوق يجب حَذْفُهَا للنَّسَب:

- \_ الخامسة ، نحو: مصطفى .
- \_ والسَّادسة ، نحو: مستدعى ، وخُلَّيطى .
  - \_ وألف التأنيث، نحو: حُبَارى.
  - \_ وألف التكثير: نحو: قَبَعْثَرَىٰ.

تقول: \_ مصطفى: مُصْطِفيّ.

- \_ مستدعى: مُسْتَدْعِيّ ، خُلَيْطي: خُلَيْطي.
  - \_ حبارئ: حباري.
  - \_ قبعثرى: قبعثريّ.

بِحَذْف الألف في جميع ذلك، ثم إضافة ياء النَّسَب.

\_ وانتقل في تتمة البيت الثاني إلى المنقوص إذا وقعت خامسة فقال:

## كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خَامِساً عُزِلْ

أي: يجب حَذْفُ ياء المنقوص إذا وقعت خامسة، نحو: معتد: مُعْتَدِيّ، وسادسة: ومُسْتَعْل: مُسْتَعْلى: وأصلهما: معتدي ومستعلى.

وإذا كانت سادسة ، فالحَذْفُ أَوْلَىٰ ، لأنَّها أثقل من الخامسة(١).

\_ لِشِبْهِها(٢): خبر مقدَّم، الملحقِ: نعت لـ«شبهها»، والأصلي: معطوف على

<sup>(</sup>١) إذا نسبت إلى مُحَيِّ اسم فاعل من حَيَّا يَحَيِّى حذفت الياء الأخيرة لأنها خامسة فتصير محيّيّ: فتجمع بين أربع ياءات، أو تعامله معاملة قصى فنقول: محويّ مثل قصوي.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيّة/١٦٣، وشرح المكودي ٨٤٥/٢ ـ ٩٨٤٦، وشرح الهواري ٢٧١/٤، والمقاصد الشّافية ٥٣/٧٤.

«الملحق»، ما: اسم موصول مبتدأ مؤخّر، لها: صلة «ما»، وللأصلي: خبر مقدَّم، قلبُ: مبتدأ مؤخَّر، وجملة «يُعتَمَى» نعت «قلب».

\_ والألف: مفعول مقدَّم بـ «أَزِلْ» ، الجائز: نعت «الألف» ، أربعاً: مفعول الجائز ، أَزِلْ: فعل أمر ، والفاعل مستتر . وجاء في بعض النسخ: الحائز: بالحاء المهملة (۱) . كذاك: متعلّق بعُزِل ، جملة «عُزِل» بالبناء للمفعول ، خبر المبتدأ ، ونائب فاعل «عُزِل» مستتر يعود إلى ياء المنقوص .

وَ ١٦٨. وَالْحَذْفُ فِي الْيَا رَابِعاً أَحَقُّ مِنْ ﴿ قَلْبٍ، وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِتٍ يَعِنْ ﴾ الْمَدُونُ فِي الْيَا رَابِعاً أَحَقُّ مِنْ ﴿ قَلْبٍ، وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالِتٍ يَعِنْ ﴾ الله عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلْهُ عُلَالِهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَ

\_ جاء في البيت الأول أنَّ ياء المنقوص إذا وقعت رابعة جاز فيها وجهان (٢): \_ حَذْفُها: تقول في: قاض: قاضيّ ، معطِّ: معطيّ .

<sup>(</sup>١) كذا عند الشَّاطبي ٤٤٧/٧ ، وذكر الأزهري الوجهين وخلاف النسخ. والحائز هو الذي جمع إليه أربعة أحرف فيكون هو الخامس، والجائز: المجاوز أربعة أحرف. وانظر متن الألفيَّة/١٢٧ الحاشية/٣.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥/١٢٨ ـ ١٢٩، والمقاصد الشّافية ٧/١٦ ، وشرح المكودي ٢/٢٥ ـ ١١٨١، وشرح ابن عقيل ٤/٥٥ ـ ١٥٦، وشرح ابن النّاظم/٣١٦ ، وإرشاد السّالك ١١٨١/٢ ـ ١١٨١، وأوضح المسالك ٢/٧٧٣ ، وشرح ابن طولون ٢٥٥٣ ـ ٣٥٥، وشرح الأشموني ٤٨٧/٢ ـ ٤٨٨ ، وذكر أنَّ ما زاد على الثلاثي مما قبل آخره كسرة لا يُغَيَّر، ففيه ثلاث صور: الأولى: ما كان على خمسة أحرف نحو: جَحْمَرش، والثانية: ما كان على أربعة أحرف متحركات نحو: جُنَدِل «مجتمع الحجارة»، والثالثة: ما كان على أربعة أحرف، وثانيه ساكن نحو تَغلب، فالأولان لا يغيران، والثالث فيه وجهان: أعرفهما أنه لا يُغَيَّر، والآخر يُفْتَح، وقد سُمع الفتح مع الكسر: تغلّب، وفي القياس خلاف: ذهب المبرّد وابن السراج والرماني ومن وافقهم إلى اطراده، وهو عند الخليل وسيبويه شاذ مقصور على السماع. قلت: النص: منقول من المرادي.

\_ وقلبها واواً: قاضَوِيّ ، معطوِيّ .

واستشهدوا بالبيت:

فَكَيْفَ لَنَا بِالشُّرْبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا ﴿ دَرَاهِمُ عِنْدَ الحَانويّ وَلَا نَقْدُ وَكَا نَقْدُ وَهُ وَهُ الْمُوضِعِ الذي يُبَاعُ فيه الخمر.

\_ وإذا وقعت ياء المنقوص والألف ثالثة مثل «الشجي» تعيَّن فيها القلب، ثم قلبت الياء واواً، فتقول:

شجِ: شَجَويٌ، عم: عَمَويٌ، رَدٍ: رَدَويٌ، فَتَىٰ: فَتَويٌ، عَصَا: عَصَويٌ.

وإنما قُلبت واواً في «فتى» وإن كان أصله الياء لئلا تجتمع الكسرة والياءات.

\_ وقوله: وَأَوْلِ ذَا الْقُلْبِ انْفِتَاحاً...

يعني أَنَّ المنقوص إذا قُلِبت ياؤه واواً فُتِح ما قبل الواو.

\_ قال ابن طولون: «والتحقيق أنَّ الفتح سابق للقلب؛ لأنه يُفْتَح إذا قصد فيه النَّسَب، وَوَجَب قلبُ الكسرة فتحة في «عَمٍ»، فيجب حينئذٍ قلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فيصير كـ«فتى» فيقلب الألف بعد الواو كما قلب في «فتى».

وكذلك أيضاً نحو: قاضَوِي ؛ لأن نظيره «تغلِب» فيُفْتَح أيضاً ضاد قاضٍ كما تُفْتَح لَام تَغلب عند بعض العرب».

وتتمة البيت الثاني: . . . وَ(فَعِلْ) وَ(فُعِلٌ) عَيْنَهُمَا افْتَحْ وَ(فِعِلْ)

يعني أنَّ الاسم الثلاثي المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كـ«نَمِر»، أو مكسورها كـ«إِبِل»، أو مضمومها كـ«دُئِل»، تقول: نَمَريّ، إِبَليّ، دُوَّلِي، كراهة اجتماع الكسرة مع الياء.

\_ وذهب المرادي إلى أنَّ الفتح على سبيل الوجوب، وعند أبي حيان: لا نعلم فيه خلافاً.

\_ والحَذْفُ (١): مبتدأ ، في اليا: متعلِّق بالحذف . رابعاً حال من الياء ، أحقُّ: خبر المبتدأ ، من قَلْب: مبتدأ مؤخَّر ، و «حَتْمٌ» خبر مقدَّم ، قلب: مبتدأ مؤخَّر ، ثالث: مضاف إليه ، وجملة «يَعِن» نعت لثالث ، ومعنى يَعِن: يَعْرِض .

\_ وأَوْلِ: فعل أمر، متعد لاثنين، والفاعل مستتر، ذا: مفعول أول، القلبِ: مضاف إليه، انفتاحاً: المفعول الثاني، وفَعِل: مبتدأ، وفُعِل: معطوف على المبتدأ، عنيهما: مفعول مقدَّم بـ «افتح»، وجملة «افتح» خبر المبتدأ وما عطف عليه، وفِعِل: معطوف على الضمير المجرور بالإضافة، وذكر المكودي: جواز كونه مفعولاً به بفعل مضمر يفسِّره «افتح».

\_ تقدَّم عند قوله (٢): [وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ .....

أنَّه لا فرق عند أكثر العرب بين ما ياءاه زائدتان وبين ما إحدى ياءيه أصلية.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٣ ، وشرح المكودي ٨٤٧/٢ ـ ٨٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البيت الثاني في هذا الباب رقم/٥٦/٠

+ # + -

\_ قال ابن عقيل (١): «قد سبق أنَّه إذا كان آخر الاسم ياءً مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حَذْفُها في ياء النَّسَب، فيقال:

- \_ في الشَّافعي: شافعيّ.
- \_ وفي مرميّ: مرميّ . . . » .

\_ وقال المرادي: «ونَبَّه هنا على أَنَّ من العرب من يُفَرِّق بين النَّوعين فيُوافق في الأول على الحَذْف. فيقول في النَّسب إلى شافعيّ: شافعيّ.

وأمَّا النَّوع الثاني فلا يحدن ياءه ، بل يحدن الزَّائدة منهما ، ويقلب الأصلية واواً ، فيقول في النسب إلى مَرميّ : مرمويّ » .

\_ وصرح ابن النَّاظم بأنه لغة ، قال: «ومن العرب من يَحْذِف الياءين إذا كانتا زائدتين ، فيقول في النَّسَب إلى كرسيّ: كرسيّ ، كما يفعل غيره ، وإذا كانت إحداهما أصلاً قلبها واواً وحذف الزائدة ، فيقول في النَّسب إلى مرميّ: مرمويّ ، كما يقول في قاضٍ: قاضويّ ، وهذه لغة قليلة ، والمختار خلافها ، لذلك أطلق أولاً ، حيث قال: وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْدِذْ ، وَتَا حَد قَالِيدٍ

البيت، ثم أعقبه بهذا البيت تنبيهاً على اللغة المذكورة».

وعلَّق المرادي على هذا الاضطراب في ترتيب البيتين بقوله: «فإن قلت: هذا البيت متعلِّق بقوله: «وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ... فهلَّا قدَّمه إليه كما فعل في البيت متعلِّق بقوله: لعلَّ سبب تأخيره هذا ارتباط الأبيات السابقة، فكل منها أخذ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ه /۱۳۱ ـ ۱۳۲ ، وشرح المكودي ۲ / ۸٤ ، وشرح ابن النَّاظم / ۳۱ ، والمقاصد الشَّافية  $2 \times 100 \times 100$  ، وشرح الأشموني  $2 \times 100 \times$ 

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية الشَّافية ٤/١٩٢٨.

- \* 35 \*

بحجزه تاليه ، فلم يلِقْ به غير التأخير ، وليس كذلك في الكافية .

وذكر مثل هذا المكودي وابن طولون ، وابن النَّاظم.

 « وفي البيت الثاني ذكر أنَّه إذا نُسِب إلى ما آخره ياء مشددة فإمَّا أن تكون مسبوقة بحرف أو بحرفين أو بثلاثة فصاعداً.

فإن كانت مسبوقة بحرف لم يُحْذَف من الاسم شيء عند النسب، ولن بفتح ثانيه، ويعامل معاملة المقصور الثلاثي، فإن كان ثانيه ياء لم يَزِدْ على ذلك، تقول في حيّ: حَيَويّ، بقلب الياء الأخيرة واواً لأجل النّسَب.

وإن كان ثانيه في الأصل واواً رددته إلى أصله، تقول في طيّ: طوويّ؛ لأنه من طويت، وتقدَّم طويت، وتقدَّم هذا.

\_ وقيل (١): ماض مبنيّ للمفعول ، في المرميّ: متعلِّق بـ «قيل» ، مرمويّ: نائب عن فاعل «قيل» واختير: ماض مبنيّ للمفعول ، في استعمالهم: متعلِّق بـ «اختير» مرميّ: نائب عن الفاعل .

\_ نحو: مبتدأ أول ، حيّ: مضاف إليه ، وفتحُ: مبتدأ ثانٍ ، ثانيه: مضاف إليه ، يجب: خبر المبتدأ الثاني ، وهو وخيره خبر الأول . واردده: أمر متعدِّ لاثنين ، والهاء: المفعول الثاني ، وإن: شرط ، يكن: فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف ضرورة ، عنه: متعلِّق بـ «قُلب» ، قُلِب: ماض مبني للمفعول ، ونائب

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٤ ، وفي المقاصد الشَّافية ٤٨١/٧ ، وقوله: وارْدده واواً إِنْ يَكُـــنْ عَنْـــهُ قُلِـــب

وفيه من الضرورة إتيانه بفعل الشرط مضارعاً مع تقدُّم ما يدلُّ على الجواب. وذكر هذا عنه الأزهري في الإعراب.

الفاعل مستتر فيه، والجملة خبر «يكن».

- تقول في النسب إلى مسلمَيْن ومُسْلِمِيْن ومُسْلمات: مُسْلِمِيّ، فَيُحْذَف من المنسوب ما فيه من علامة تثنية وجمع تصحيح، وفي اثنان، وعشرون ونحوهما من الشبيه بالمثنى والمجموع كذلك، تقول فيهما: اثني وثنَوِيّ وعشريّ، وتقول في أولات: أوليّ.

\_ ومن أجرئ المثنئ مجرئ حمدان (١)، والجمع المذكر مجرئ غِسْلِيْن، فإنه لا يحْذف، بل يقول في النَّسَب إلى من اسمه مسلمان: مُسْلمانيّ.

ومن أجرئ الجمع المذكَّر مجرئ هارون أو مجرئ «عربون» أو ألزمه الواو وفتح النون، قال فيمن اسمه: مسملون: مسلموني.

\_ قال المرادي: «هذا الحَذْفُ إِنَّما هو على لغة من يعرب المثنى والمجموع الذي على حدة بالحرفين.

\_ وأما من أجرئ المثنئ مجرئ حمدان، والجمع مجرئ غِسْلين فإِنَّهُ لَا يحْذف، فتقول في من اسمه: زيدان: على الأول: زيديّ، وعلى الثاني: زيدانيّ،

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٣٢/٥ ـ ١٣٣١، وشرح ابن النَّاظم/٣١٦ ـ ٣١٧، وشرح المكودي ١٥٠٠/٢ وشرح الأشموني ١٩٠٤ ع ـ ٤٩١، والمقاصد الشَّافية ٤٨/٧ ، ٤٨٩، وشرح ابن طولون ٢/٣٥٦ ـ ٣٥٦/٢ ـ ٢٥٨٠ وأوضح المسالك ٣٥٦/١ ـ ١١٨٤/١ وشرح ابن عقيل ١٥٨/٤، وأوضح المسالك ٢٧٧/٣ ـ ٢٧٧٠.

وفي نصيبين: على الأول: نَصيبيّ، وعلى الثاني: نَصِيبينيّ». ومثل هذا عند ابن النَّاظم.

\_ وتعقَّبهما المكودي، فقال: «وحمل الشَّارح كلام النَّاظم على أَنَّ ذلك فيما سُمِّي به من المُثَنَّى والمجموع، وتبعه المرادي، وفيه نظر، والذي ينبغي أن يحمل عليه ما ذكرته، ويُفْهَم منه أنَّ حُكْم ما سُمِّي بِهِ من النَّوعين على لُغة الحِكاية حُكْم المُثَنَّى والمجموع». ونقل هذا ابن طولون عن المكودي.

 « وفي البيت الثاني ذكر النّاظم أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها ، حذفت المكسورة كقولك:

طيِّب: طيْبيِّ ، كراهة اجتماع الياءات والكسرة ، وميِّت: مَيْتيِّ .

وفُهِم من ذلك أَنَّ الياء إذا كانت مفتوحة نحو: هبَيَّخ (١)، لم تُحْذَف، بل يُقال: يَّخِيّ.

\_ وقوله: وَشَذَّ طَائِي...

يعني أنّ قياس النسبة إلى طَيّئ: طَيْئي كطَيْبيّ، ولكن تركوا القياس فيه، فقالوا: طائيّ، بإبدال الألف ياءً.

\_ قال الشَّاطبي: «يعني أنَّ قولهم في النسب إلى طبيّع: طائيّ، شاذٌّ عمّا تقدَّم من القاعدة، يُحفظ ولا يُقاس عليه، ووجه شذوذه مجيئه بالألف، ولذلك قال: «مَقُولاً بِالْأَلِفْ» أي: شذَّ في هذا الحال، فشذوذه من أجل إتيانه بالألف؛ لأنَّ طبيّئاً مثل: طبيّب، فكان قياسه أن تقول: طيئيّ مثل: طيبيّ، لكن العرب قلبت الياء ألفاً على حد ما قلبتها ألفاً في «يَيْجَل»؛ إذ قالوا: يَاجَل، وهذا باب محفوظ وليس

<sup>(</sup>١) الأحمق المسترخي، والرجل الذي لا خير فيه.

بقياس ، وكذلك طائيّ . . . » (١) .

\_ وعَلَمَ (٢): مفعول مقدَّم بـ «احْذِف» ، التثنية: مضاف إليه ، احْذِف: فعل أمر ، للنسب: متعلِّق بـ «احْذِف» ، أي: احْذِف علم التثنية للنَّسَب إلى مفرده ، ومثلُ: مبتدأ ، ذا: اسم إشارة مضاف إليه ، في جمع: متعلِّق بـ «وَجَب» ، تصحيح: مضاف إليه ، وجملة وجب: خبر المبتدأ .

\_ وثالث: مبتدأ، وسوّغ الابتداء به كونه نعتاً لمحذوف، من نحو: متعلِّق بـ «حُذِف»، طيّب: مضاف إليه، وجملة «حُذِف» خبر المبتدأ، وشذّ: فعل ماض، طائي: فاعل «شَذَّ»، مقولاً: حال من «طائي»، بالألف: متعلِّق بـ «مقولاً»

\* في البيت الأول<sup>(٣)</sup>: ما كان على مثال «فَعيلة»: مثل «حَنيفة» ، إذا نَسَبَ إليها حُذِفَت منها التاء والياء ، وفُتِحَت العين ، فتقول: حَنِيفَة: حَنَفِيّ ، وصَحِيْفة: صَحَفيّ ، وقبيلة: قَبلي .

<sup>(</sup>١) ذكر المرادي أنهم قالوا: إن المحذوف من طائي الياء الثانية والأولى قلبت ألفاً.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٦٤، وشرح المكودي ٨٥٠/٢ ـ ٨٥٠.

<sup>(</sup>۳) توضيح المقاصد 0/171، وشرح المكودي 101/100 – 100، وإرشاد السَّالك 1110/10، وشرح ابن النَّاظم/100/10، وأوضح المسالك 100/10، وشرح الهواري 100/10 – 100/10، وشرح ابن طولون 100/10 – 100/10، والمقاصد الشَّافية 100/10، وشرح الأشموني 100/10 – 100/10 )

---

وما كان على مثال «فُعَيْلَة»، نحو: جُهينة» إذا نسب إليها حُذِفَت أيضاً التاء والياء، فتقول: جُهَينة: جُهَنيّ، وقُريظة: قُرَظيّ، وقُتيبة: قُتَبيّ، ومُزَيْنَة: مُزَنيّ.

\_ وقوله: «الْتُزِمْ /... حُتِمْ» يعني فيما لم يشذّ.

وشذ من فَعِيلة: سليقي، في «سليقة».

وسليميّ: في سليمة الأزد.

وعميريّ: في عميرة كلب.

\_ ومنه قول الشَّاعر:

وَلَسْتُ بِنحويٌ يَلُوكُ لِسَانه ﴿ وَلَكِن سَلِيقيٌّ أَقُول فَأَعْرِبُ وَلَكِن سَلِيقيٌّ أَقُول فَأَعْرِبُ وَلَكِن سَلِيقيٌّ أَقُول فَأَعْرِبُ وَشَدَّ من «فُعيلة» رُدَيْنة ، فَيُقال: رُدَيْنِيّ .

\_ قال المرادي: «ما ذكر من أنه يقال: في فَعيلة فَعَليّ، وفي فُعَيلة: فُعَلِيّ له شرطان: الأول: عدم التضعيف، والثاني: ألّا تعتل العين، واللام صحيحة.

\_ قال ابن القيم: «وفَعُولة في هذا الباب مُلْحَقٌ بفعيلة ، فتقول في النسب إلى شَنُوءة: شَنَئيّ». والمبرد يجعل «شنوءة» في فعولة شاذاً ، إذ لم يسمع غيره ، كذا عند الشَّاطبي .

وعند المرادي أنَّ الصحيح مذهب سيبويه لورود السماع في شنوءة.

\* وفي البيت الثاني: وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا ﴿ مِنَ الْمِثَالَيْنِ . . . . .

يعني بالمثالين: فَعيلة وفُعَيْلَة، فإذا عَرِيَا من التاء وصارا على: فَعيل وفُعَيْل. وقُعيْل. وقُعيْل. وقُعيد النسب إليهما، فإما أن يكونا معتلّي اللّام، أو صحيحي اللّام.

\_ فإن كانا معتلّي اللام أُلْحِقا بفَعيلة وفُعيلة في حَذْف الياء وفَتْح ما قبلها إن كان مكسوراً، فيقال في: عَدِيّ وقُصَيّ: عَدَويّ، وقَصَوِيّ.

\* وفي البيت الثالث: وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالـ (طُّوِيلَهُ) الله الله على الله الله الله الله الله الله الله

يعني أنَّ ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يُتَمَّم، أي: لا يُحْذَفُ ياؤهما. تقول في طويلة: طَوِيليّ، جليلة: جَليليّ.

وكذلك ما كان على «فُعيلة» وكان مضاعفاً تقول في قُلَيْلة: قُليليّ. كذا عند ابن عقيل.

\_ قال المكودي: «ومثلوا بفَعيلة بفتح الفاء ولم يمثلوا بفُعيلة بضمها وهما سواء في وجوب التتميم، وإنما استغنى بفَعيلة عن فُعَيلة لأنَّ العلَّة موجودة فيهما».

ومثَّلُوا لذلك بـ«عقيل وعُقيل»، فقالوا: عقيليّ وعُقيليّ، كذا عند ابن طولون بالتتميم.

\_ وفَعَليُّ<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، في فَعيلة: متعلِّق بـ«التُّزِم» ، وجملة «التُّزِم» خبر «فَعَليّ» ، وفُعَلى: مبتدأ ، في فعيلة: متعلق بـ«حُتم» ، وحتم: خبر المبتدأ .

\_ وأَلحقوا: فعل وفاعل ، والضمير للعرب ، مُعَلّ : مفعول به ، لام : مضاف إليه ، عريا: نعت لـ «مُعَلّ » ، وبما: متعلِّق بـ «ألحقوا » ، وما : موصولة : من المثالين متعلِّق بالمُعَلّ ، التا : مفعول ثان لأُوليا ، مقدَّم عليه ، أُوليا : ماض مبنيّ للمفعول ، ونائب الفاعل هو المفعول الأول ، وجملة «أُوليا » صلة .

\_ وتمموا: فعل وفاعل، والضمير للعرب، ما: مفعول به، كان: فعل ماض،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٤، وشرح المكودي ٨٥٢/٢.

واسمه مستتر فيه ، كالطَّويلة: خبر «كان» ، والجملة صلة ، وهكذا: خبر مقدَّم ، و«ما» موصول اسمى مبتدأ مؤخَّر ، وجملة «كان كالجليلة» صلة «ما».

| 200 | 100 CM        | 100 ve      | 100 M       | N UP       | 100 M     | 100 US     | 100 M    | 30 vs 1     | <b>ॐ</b> ( |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
|     | و و ا         | í = _ ?:    | . : . : .   | , .        | • 11      | و ً ال     | <b>"</b> | 9 0 - 1     | )3         |
| ب ا | له انتسب      | ي تثنِينه إ | ا کَانَ فِہ | Α 🧇        | ، النسب   | ينال فِي   | دِي مد   | ۸۰. وهمـز   | 19         |
|     |               |             |             |            |           |            |          |             |            |
|     | ــان تَمَّمَـ | ساً، وَلِثَ | كِّبَ مَزْج | , <b>*</b> | صَدْد مَا | حُمْلَة وَ | ئ لصَدُر | ۸۰ وَانْسُد | v •   🤊    |
| ول  |               | , <b>J</b>  | • 5 •       | , .<br>    |           |            | , , ,    |             | اول_       |
| 3 € | 1000 CO       | 300 co      | So ver co   | 30 cm      | 000 ve    | € 200 C    | 000 00   | 300 00 1    | ی صوبی     |

\_ أي: حكم الممدود في النسب كحكمه في التثنية (١) ، نحو: حَمْراء: حَمْراويّ ، كما تقول: حمراوان ، إذا كانت للتأنيث فإنها تقلب واواً ، ومثله: صحراء وصحراويّ .

وإن كانت أصليَّة سلمت نحو قولك: قُرَّاء: قُرَّاءان، وتقول في النَّسَب إليه قُرَّائي، ومثله: وُضَّاء: وُضَّائيّ.

\_ وإن كانت بدلاً من أصل أو للإلحاق فوجهان:

\_ البدل: كساء: كساءان وكساوان، تقول: كسائي وكساوي، وتقول في حياء: حيائي وحياوي.

\_ والإلحاق: علباء: علباءان وعلباوان، وفي النَّسَب: علبائي وعلباوي.

\_ وما شَذَّ في التثنية نحو: «كسايين» لا يقاس عليه، وسمَّاه الأشموني: النسبة الشَّاذة.

\* وفي البيت الثاني ذكر ما كان جملة وهو المركّب الإسنادي، والشبيه به،

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/١٣٩ ـ ١٤١، وشرح المكودي ٢/٨٥٣ ـ ٤٥٨، والمقاصد الشّافية ١٦٢/٥، وشرح الأشموني ٢/٤٩٤ ـ ١٦١، وشرح ابن طولون ٢/٩٥٣، وشرح ابن عقيل ١٦٦/٤ ـ ١٦٢، وشرح الأشموني ٢/٨٠٨ ـ ٤٩٤، وشرح ابن النّاظم/٣١٧ ـ ٣١٨، وإرشاد السّالك ٢/٨٨٨ ـ ١١٨٨، وشرح المواري ٤/٧٨ ـ ٢٧٩ ـ

والمزجي، والإضافي:

\_ أما الإسنادي والشبيه به فيُنْسَب إلى صدره، ومثال الإسنادي: تأبُّط شرّاً، تقول فيه: تأبُّطيّ، وبَرَق نحره: بَرَقيّ.

\_ وعند المرادي: مثال الشبيه به: «لولا» و«حيثما» مُسَمَّى بهما: «لويّ، بالتخفيف وحيثيّ».

\_ قال الشَّاطبي: ««حيثما» و«لولا» ونحوهما من قبيل ما ضُمَّ صدره إلى عجزه، وصُيِّرا شيئاً واحداً، ولا يقتصر بتركيب المزج على الأعلام».

وأجاز الجرميّ النَّسَب إلى العجز، تقول: برق نحره: نَحْرِيّ، وتأبَّط شَرّاً: شَرِّيّ.

\_ قال الأشموني: «وشذّ قولهم في الشيخ الكبير: كنتيّ، نسبة إلى «كنت»، ومنه قوله:

فَأَصْبَحْتُ كُنتيّاً وَأَصْبَحْتُ عَاجِناً ﴿ وَشَرُّ خِصَالِ المَرْءِ كُنْتُ وَعَاجِنُ وَعَاجِنُ وَعَاجِنُ والقياس كونيّ ﴾ .

\_ وقوله: وصَدَرِ مَا رُكِّبَ مَزْجاً،

نحو: بعلبك: تقول: بعليّ.

وحضرموت: حضرميّ ، وهذا الوجه مقيس اتُّفاقاً .

\_ ووراءه أربعة أوجه:

النَّسَبِ إلى عجزه: بكِّيّ، وأجازه الجرمي وحده، ولا يجيز غيره، ولم يُسمَع.

\_ والثَّاني: النَّسَب إليهما معاً ، مُزَالاً تركيبهما ، نحو: بعليّ بكّيّ ، وأجازه قوم

\* 60 \*

منهم أبو حاتم، وقاس هذا على قوله:

تَزَوَّ جْته الرَّمْيْرُ مِنَ الرِّرْقِ اللَّمْيُرُ مِنَ الرِّرْقِ اللَّمْيُرُ مِنَ الرِّرْقِ \_ فَضْلِ الَّذي أَعْطَى الأَمِيْرُ مِنَ الرِّرْقِ \_ \_ والثَّالث: النَّسَب إلى مجموع المُرَكَّب: بَعْلَبكيّ.

\_ والرَّابع: أن يُبْنَى من جزأي المركّب اسم على فعلل ويُنْسَبُ، نحو: حضرميّ، والوجهان الأخيران شاذّان لا يُقاس عليهما.

\_ وهمزُ(۱): مبتدأ، ذي: مضاف إليه، مَدّ: مضاف إليه، يُنَالُ: خبر المبتدأ، وعند المكودي يجوز ضم الياء وفتحها، في النَّسَب: متعلِّق بـ «ينال»، ما: مفعول ثان لـ «ينال»، إن ضُمَّ ياؤه، وإن كان بالفتح: فما مفعول به، وكان: صلة «ما»، في تثنية له: متعلِّقان بـ «انتسب»، انتسب: خبر «كان»، وفي بعض النسخ: «وَجَب». واقتصر الشَّاطبي على الفتح في «ينال».

وانْسُب: فعل أمر وفاعله ، لصدر: متعلِّق بما قبله ، جملة: مضاف إليه ، وصدر: معطوف على صدر الأول ، ما: مضاف إليه ، رُكِّب: بالبناء للمفعول صلة «ما» ، مَزْجاً: مصدر منصوب ، وعند الشَّاطبي: منصوب على المصدر بفعل مضمر . . . ولثان: معطوف على «لصدر» ، تمما: نعت لـ «ثانِ» ، وألفه للإطلاق .



\_ ذكر من قبل المركّب الإسنادي(٢) ، والمركّب المزجي ، وتمم هنا بالمركب

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٥، وشرح المكودي ١٦٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٥/١٤٣ ـ ١٤٣، وشرح ابن طولون ٢/٠٦٠ ـ ٣٦١، وشرح المكودي ٢/٤٥٨ =

الإضافي، فذكر أربعة أنواع يُنْسب فيها إلى العجز، وقسم يُنْسَبُ فيه إلى صدره، وقد أشار إلى الأول بقوله:

..... الله على المنطقة المنطقة

# 

- \_ أولها: ما كان مبدوءاً بـ «ابن» ، نحو: «ابن الزُّبَير» ، فتقول: زُبَيْرِيّ.
- \_ الثَّاني: أن يكون مبدوءاً بـ «أب» ، نحو: «أبو بكر» ، فتقول: بكريّ.
- \_ الثَّالث: ما تعرَّف صدرُه بعجزه ، ومَثَّله ابن النَّاظم بـ «غُلام زيد» ، فتقول: زيديّ.
- \_ قال ابن النَّاظم: «وإذا نُسِب إلى مضاف فإن كان صدره مُعَرَّفاً بعجزه، أو كان كنية، حُذِفَ صدره، ونُسِبَ إلى عجزه كقولك: غُلام زيد، وابن الزُّبَير، وأَبي بكر: زَيْدي، وزُبَيْرِيّ، وَبَكْرِيّ...».
- \_ الرَّابع: ما يُخاف فيه اللَّبسُ من حَذْفِ عَجزه كـ«عَبد الأشهل، وعبدِ مناف، فتقول: أشهليّ، ومنافيّ.
- \_ قال المرادي: «وما سوى هذه المواضع يُنْسَب فيها للصدر كقولك في امرئ القيس: امْرئي ، ومَرَئي ». وقال ذو الرّمة:
- وَيَسْ قُطُ بَيْنَهَ المَرْئِ فِي لَغْ وَا ﴿ كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَّةِ الحِوَارَا
- \_ وقال ابن طولون: «يعني إذا خِيْفَ اللبسُ يُنْسب إلى الثاني، نحو: عبد شمس، وعبد مناف، وعبد الأشهل، ونقول: شمسي، ومنافي وأشهلي، لأنك

ـ ٥٥٥، والمقاصد الشَّافية ٧/٥١، وشرح الأشموني ٢/٧٦ ع ـ ٤٦٨ ، وشرح ابن عقيل ٤/٢٦ ـ ١٦٣٠ .
 ـ ١٦٣، وإرشاد السَّالك ٢/٨١٨ ـ ١١٩٠، وأوضح المسالك ٢٨٠، وشرح ابن النَّاظم/٣١٨.

- \* 26 \*

لو نَسَبت إلى الصَّدر فقلت: عبديّ لالتبس، فلم يُدرَ، هل هو منسوب لعبد شمس، أو لعبد مناف، أو لعبد الأشهل».

#### \_ وعند المرادي تنبيهات، ونقلها عنه الأشموني، منها:

- في تمثيل ابن النَّاظم بـ «غُلام زيد» نظر ؛ لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان عَلَماً أو غالباً ، لا مثل: غُلام زيد ، فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد يُنْسَب إليه ، بل يجوز أن يُنْسب إلى غُلام ، وإلى زيد ، وهذا من قبيل النَّسَب إلى المفرد ، لا إلى المضاف . . .

\_ وفي التنبيه الثاني ذكر أنَّه شَذَّ بناء فَعْلَلَ من جزئي الإضافي منسوباً إليه ، كما شَذَّ ذلك في المُرَكَّب المزجيّ ، والمحفوظ من ذلك: تَيْمَلِيّ ، وعَبْدَرِيّ وَمَرْقسِيّ ، وعَبْشَمِيّ في تيم اللَّات ، وعبد الدار ، وامرئ القيس ، وعبد القيس ، وعبد القيس ، وعبد القيس ،

\_ إضافة (۱): مفعول «تمم» في آخر البيت السّابق، مبدوءة: نعت لما قبله، بابن: متعلِّق بـ «مبدوءة»، أو أب: معطوف على «ابن»، التعريف: مبتدأ بالثّاني: متعلِّق بالتعريف، وَجَب: خبر المبتدأ، والجملة: صلة «ما».

\_ فيما: متعلِّق بـ «انْسُبنْ»، سوى: صلتها، هذا: مضاف إليه، انْسُبنْ: فعل أمر مؤكَّد بالنون الخفيفة، للأول: متعلِّق بـ «انسُبَنْ»، ما: ظرفية مصدرية، لم: حرف جازم، يُخَفْ: فعل مضارع مبني للمفعول مجزوم، لبسٌ: نائب عن الفاعل، كعبد: خبر لمبتدأ محذوف، الأَشْهَلِ: مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٥، وشرح المكودي ٢/٥٥٨ ـ ٨٥٥٠



\_ إذا نُسب إلى الثلاثي المحذوف لم يخلُ من أن يكون محذوف الفاء أو العين أو اللام، فإن كان محذوف الفاء أو العين فسيأتي حكمه.

\_ وقال الشَّاطبي<sup>(۱)</sup>: «ما حُذِفَت عينه قليل جداً في كلام العرب حتى إنه لم ينقل إلَّا اللفظة أو اللفظتان · · · » وإن كان محذوف اللام فإمّا أن يُجْبَرَ في التثنية كأب وأخ ، أو في الجمع بالألف والتاء كعِضَة وسَنَه ، أو لا ·

\_ قال المرادي: «فإن جُبر فيهما وَجَبَ جَبْرُه» في النَّسَب، فتقول: أبوي، وأخوي، وعَضَوي، وسَنَوي، أو عضهي وسَنَهِي، على الخلاف في المَحْذُوف. واو أو هاء.

\_ فهذا ونحوه يجب جَبْرُه لأنه جُبِر في التثنية والجمع بالألف والتاء، كقولك: أبوان وأخوان، وعِضوات وسَنَهات، أو عِضهات وسنهات على الوجهين.

\_ وإن لم يجبر في التثنية ولا في الجَمْع بالألف والتاء لم يجب جبره في النَّسَب، بل يجوز فيه النَّسَب إليها: حريّ، بل يجوز فيه الأمران، نحو: حَرٍ، وغدٍ، وشفة، وثُبَّة، فيجوز في النَّسَب إليها: حريّ، وغديّ، وشفيّ، وثُبويّ، بالحَذْف. وحِرحيّ، وغدويّ وشفهيّ وثُبويّ...».

والمحذوف من الحر: الحاء، وأصله حِرْح، ومن غد الواو، وأصله غدو، ومن

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٤٣/٥ ـ ١٤٥، وشرح الأشموني ٢٩٩/٢ ، وشرح ابن النَّاظم/ ٣١٨ ـ ٣١٩، وشرح ابن طولون ٣١٨ ـ ٣٦١، وإرشاد السَّالك ١١٩١/٢ ـ ١١٩٢، وأوضح المسالك ٢٨١/٣ ، وشرح المكودي ٨٥٦/٢ ـ ٨٥٦/٢ ، والمقاصد الشَّافية ٢/٧٤ ه ـ ٤٣٠ .

---

شفة الهاء: وأصله شفهة ، ومن ثبة: الياء وأصله ثبي.

وتعقَّب المرادي النَّاظم ذِكْرَه لجمعي التصحيح؛ إذ لا تظهر فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر، واقتصر في التسهيل<sup>(۱)</sup> على الجمع بالألف والتاء. ومثله عند الشَّاطبي.

# \_ وقوله: جَوَازاً انْ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلِف:

مقيَّد بألَّا تكون العين معتلَّة ، فإن كانت معتلَّة وَجَبَ جَبْرُه ، كما ذكره في الكافية والتسهيل ، وإن لم يجبر في التثنية وجمع التصحيح احترازاً من نحو شاة ، فتقول فيه: شاهي ، وعند الأخفش تقول: شَوْهي .

- \_ قال ابن هشام: لأنه يردُّ الكلمة بعد رد مَحْذُوفها إلى سُكونها الأصلي.
- \_ ومن تنبيهات المرادي: أنه إذا نُسِب إلى يد، ودم، جاز الوجهان عند من يقول: يدان ودمان، ووجب الردّ عند من يقول: يديان ودميان.
- \_ إذا نُسِب إلى ما حُذِفت لامه وعُوِّض عنها همزة الوصل جاز أن يجبر وتُحْذَف الهمزة، وأَلَّا يُجْبَر، تقول في ابن واسم:
  - \_ بنوي سموي، على الأول.
  - \_ وابني واسمي، على الثَّاني.
- \_ مذهب سيبويه وأكثر النحويين أنَّ المجبور تفتح عينه وإن كان أصله السُّكُون.
- \_ ومذهب الأخفش تسكين ما أصله السكون ، تقول: يد ، يَدُويّ ، دم: دَمَويّ ،

<sup>(</sup>١) انظر التسهيل/٢٦٣ «أما المحذوف منها فيجبر بردِّها إن كان معتل العين ، وكذا الصحيحها إن جُبر بردها في التثنية والجمع بالألف والتاء...». وانظر المسألة في شرح الكافية الشَّافية ٤/٤ ١٩٥٤.

غد: غَدَوي، بالفتح.

وعند الأخفش: يد: يَدْوِيّ، دَم: دَمْييٌّ، غَد: غَدْوِيّ.

\_ واجبرُ (۱): فعل أمر وفاعل ، بردِّ: متعلِّق بـ (۱ اجبر) ، اللَّام: مضاف إليه ، من إضافة المصدر إلى مفعوله ، ما: مفعول به لـ (۱ اجبر) ، منه: متعلِّق بـ ( حُذِف ) ، وجملة ( حُذِف ) صلة ( ما ) ، جوازاً: عند المكودي مصدر ، وعند الأزهري نعت لمصدر مَحْذُوف ، ويحتمل أن يكون حالاً ، إن: شرط ، لم يكُ: فعل الشرط ، وجواب الشَّرط مَحْذُوف للضَّرورة ، رَدُّه: اسم ( يَكُ ) ، جملة ( أُلِف ) : خبر ( يك ) في محل نصب . في جَمْعَي: متعلِّق بـ ( أُلف ) ، التصحيح : مضاف إليه ، أو في التثنية : معطوف على جمعي التصحيح ، وحقُّ: مبتدأ ، مجبور : مضاف إليه ، بهذي : متعلِّق بتوفية ، وتوفية : خبر المبتدأ .

# 

\_ إذا نَسَبت إلى «أُخْت»(٢) قلتَ: أُخَويٌ ، كما تقول في النَّسَب إلى «أُخ» .

\_ وإذا نَسَبت إلى «بنت» قلتَ: بنويّ، كما تقول في النَّسَب إلى «ابن». وذلك بِحَذْفِ التَّاء وبردِّ المَحْذُوف.

\_ وقال يونس: يُنْسَبُ إليهما على لفظهما، ولا تُحْذَف التاء، فتقول: أختيّ

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٦٥، وشرح المكودي ٨٥٧/٢، والمقاصد الشَّافية ٥٤٥ – ٥٤٥ «وجوازاً مصدر على حَذْف المضاف، أي: ذا جواز».

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ١٤٥/٥ ـ ١٤٦، وشرح الأشموني ٢/٥٠٠ ـ ٥٠١، وشرح المكودي ٢/٨٥٧ ـ موضيح المسالك ٢٨١/٢، وإرشاد السَّالك ـ ٨٥٨، وشرح ابن طولون ٣٦٢/٢ ـ ٣٦٣، وأوضح المسالك ٢٨١/٢، وإرشاد السَّالك ١٩٣/٢، وشرح ابن النَّاظم/٣١٩، والمقاصد الشَّافية ٩/٧ ٥٥ ـ ٥٦٠.

وبنتيّ ؛ لأنَّ التاء فيهما للإلحاق.

\_ قال المكودي: «وأما إلحاقه بنتاً بـ «ابن» ففيه نظر؛ لأن النَّسَب إلى «ابن» يجوز فيه: ابني وبنوي، فمن أين يعلم أنّ بنتاً يقال في النَّسَب إليها بنوي فقط، والعُذر له في ذلك أنَّه إنما أحال على من قال في ابن: بنوي، ولا يصح حمله على من قال: «ابني» لعدم همزة الوصل في بنت.

\_ وهذا الذي ذكرته في النَّسَب إلى أُخت وبنت هو مذهب الجمهور.

\_ وخالف يونس في ذلك ونبّه عليه بقوله: . . . وَيُونُسُنُ أَبَىٰ حَذْفَ التَّا .

يعني أنَّ يونس يقول في النَّسَب إلى أُخت أُختيّ ، وإلى بنت بنتي».

ومثل هذا عند ابن طولون والشَّاطبي وابن النَّاظم وغيرهم.

\_ وذهب الأخفش في بنت وأُخت ونظائرهما مذهباً ثالثاً، وهو حَذْفُ التَّاء وإقرار ما قبلها على سكونه، وما قبل السَّاكن على حركته: أَخْويّ، بَنْويّ...

\_ وحكم نظائر بنت وأُخت حكمهما وهي ثنتان وكلتا، وذيت وكيت: فعند سيبويه: ثِنَويّ كِلوَيّ، ذَيَويّ، وكَيَويّ.

وعلىٰ مذهب يونس: ثِنْتي كِلْتيّ ، ذَيْتي ، كَيْتي ، وذكر بعضهم: كلتيّ وكلتويّ . وكلتاويّ .

\_ بأخ<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ «ألحق» ، أُختاً: مفعول به ، وبابن: معطوف على بأخ ، بنتاً: معطوف على أختاً ، ألحق: أمر وفاعله ، يونس: مبتدأ ، أبئ: فعل ماض ، وفاعله مستتر ، حَذْف: مفعول «أبئ» ، التا: مضاف إليه ، والجملة خبر يونس ، وصرف «يونس» ضرورة .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٥ ـ ١٦٦، وشرح المكودي ١٨٥٨/٠

\_ إذا نُسِب إلى ثنائي (١) لا ثالثَ له، فإن كان الثاني حرفاً صحيحاً جاز فيه التضعيف، وعدمه: يُقال في كم: كَمِيّ، وَكَمّيّ.

\_ وإن كان ثانيه حرف لين ضُعّف بمثله إن كان ياءً أو واواً، تقول في كي: كيَوِيّ، لو: لَوَوِيّ، لأن «كي» لما ضُعِّف صار مثل «حَيّ»، ولو: لما ضُعّف صار مثل «الدوّ» الفلاة الواسعة.

\_ وإن كان الحَرْف الثّاني ألفاً مثل: «لا» ، تقول فيه: لائميّ ، وإن شئت أبدلت واواً ، فقلت: لاويّ.

\_ قال ابن النَّاظم: «كقولك في «لا» اسم رجل: لائيّ، ويجوز قلب الهمزة واواً، فيقال: لاويّ».

\* وفي البيت الثاني ذكر مَحْذُوف الفاء، نحو: عِدَة وصِفَة ولامه صحيحة، أو معتلً كَشِيَة، فإن كانت صحيحة لم يجبر، تقول: عِدَة: عِدِيّ، صِفيّ. وإن كان معتل اللام جبر بردّ فائه، فتقول: شية: وِشوِيّ، ودِيَة: وِدَوِيّ، على مذهب سيبويه، وعند الأخفش: وشييّ، بردِّ أصله.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/۳۱۹ وتوضيح المقاصد ٥/١٤٧ ـ ١٤٩، وشرح المكودي ٨٥٨/٢ ـ ٥٠٨، ورش السَّاكت ١١٩٣/٢ ـ وشرح ابن طولون ٣٦٣/٢، وشرح الأشموني ٢٠٢/٠ ـ ٥٠٣، وإرشاد السَّاكت ١١٩٣/٢ ـ ١١٩٤، وأوضح المسالك ٣٨٢/٣، والمقاصد الشَّافية ٧٤٢٥ ـ ٥٠٠ - ٥٠٠.



\_ وبقي من المحذوف قسم لم يذكر حكمه، وهو محذوف العين، نحو: سَهِ ومُذْ مُسَمَّى بهما، تقول: سَهِيِّ ومُذِيِّ. كذا أَطلق كثير من البصريين...

\_ وضاعِف (١): فعل أمر وفاعل ، الثاني: مفعول به ، من ثنائي: في موضع الحال من الثاني ، ثانيه: مبتدأ ، ذو: خبره ، لِيْن: مضاف إليه ، وجملة ثانيه ذو: نعت لثاني ، كلا: خبر مبتدأ محذوف ، ولائي معطوف على «لا» المجرور بكاف التشبيه .

\_ وإن: شرط، يكن: فعل الشرط، كشِية: خبر مقدم على اسم يكن، ما: اسم يكن مؤخّر، الفا: مفعول مقدَّم بـ «عَدِم»، وعَدِم: صلة «ما»، فجبره: مبتدأ، وفتح: معطوف على ما قبله، عينه: مضاف إليه، جملة التُزِم: خبر المبتدأ.

# المركز ا

- ذكر المرادي أن الجمع ثلاثة أقسام $^{(n)}$ :

\_ قسم أهمل واحده مثل: عباديد، وهو الفِرَق من الناس، والخيل الذاهبة في كل وجه.

### \_ وقسم له واحد شاذّ مثل: ملامح.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٦، وشرح المكودي ٢/٨٥٨ ـ ٥٥٨٠

<sup>(</sup>٢) عند الشَّاطبي: «ما لم يشابه ٠٠٠» .

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٥/٩٥ ـ ١٥١، وشرح ابن النَّاظم/٣١٥، وشرح ابن طولون ٣٦٥/٢، وإرشاد السَّالك ٢/٥٠٥ ـ ١١٩٥، وشرح الهواري ٤/٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، وشرح الأشموني ٣/٠٥٠ - ٤٠٥، وشرح السَّالك ٢/٥٠٥، وشرح المكودي ٢/٠٢٨، والمقاصد الشَّافية ٧٥٧٥، وحكى سيبويه عن العرب... في أبناء فارس: بنويّ. وذكر أن قوله: ما لم يشابه واحداً: من اختصار الحسن إذ أتى فيه بأمرين: أحدهما: جمع هذه الأنواع في هذا اللفظ اليسير... والثاني: إتيانه بلفظ مُشعر بالعلّة التي نسب لأجلها إلى الجمع على لفظه وهو مشابهته للواحد بالوضع.

#### \_ وقسم له واحد قياسي.

- \_ الأول: ينسب إليه على لفظه ، تقول: عباديدي.
- \_ والثَّاني: فيه خلاف، فهو عند أبي زيد كالسَّابق، تقول: مَلاَمحيّ، وغيره ينسب إلى واحده، يقول في النَّسَب إلى ملامح: لمحِيّ.
- \_ والثَّالَث: إذا غلب نُسَب إلىٰ لفظه تقول: أنصار: أنصاريّ، أبناء: أبنائيّ (قوم من أبناء فارس)، وإذا لم يَغْلب نُسب إلىٰ واحده، تقول: فرائض: فَرَضِيّ، كُتْب: كتابيّ، قلانس: قَلْنَسيّ.
- \_ قال المرادي: «وقول النَّاس: فرائضيّ وكتبيّ وقلانسيّ خطأ، وأجازه قوم». والتقسيم في الجمع الباقي على جمعيته إن سُمِّي به نُسِب إلى لفظه، لأنه صار واحداً، مثل: الفراهيد: قالوا: الفراهيدي، على اللَّفظ، والفرهودي: نسباً إلى واحده لأمن اللَّبس.
- \_ قال المرادي: «فإن قلت: إنَّ كلام النَّاظم هنا لا يفي بهذا التفصيل، قُلت قوله: إن لم يشابه واحداً: يمكن أن يجعل شاملاً لثلاثة أنواع: أولها: نحو أنمار، مما جعل علماً، والثاني: أنصار، مما غلب كالعلم، والثالث: عباديد مما أهمل واحده...».
- \_ والواحد (١): مفعول مُقدَّم لـ (اذكر) ، اذكر: فعل أمر وفاعل ، ناسباً: حال من فاعل اذكر ، للجمع: متعلِّق بـ (ناسباً) ، إنْ: حرف شرط ، لم: حرف جازم ، يشابه: فعل الشرط ، وجواب الشَّرط مَحْنُوف للضَّرورة ، واحداً: مفعول يشابه ، بالوضع: متعلِّق بـ (يُشابه) .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٦، وشرح المكودي ٢٠/١، والمقاصد الشَّافية ٧/٥/٥.

م ١٨٧٨. وَمَعَ (فَاعِلٍ) وَ(فَعَّالٍ) (فَعِلْ) ﴿ فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ ﴾ ﴿ ١٨٨. وَعَيْسِرُ مَسَا أَسْسَلَفْتُهُ مُقَسِرًا ﴿ عَلَى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرًا ﴾ ﴿ ١٨٨. وَعَيْسِرُ مَسَا أَسْسَلَفْتُهُ مُقَسِرًا ﴿ عَلَى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرًا ﴾ ﴿ ١٨٨. وَعَيْسِرُ مَسَا أَسْسَلَفْتُهُ مُقَسِرًا ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

\_ يُستغنى عن ياء النَّسب<sup>(۱)</sup> غالباً بصوغ «فاعل» إن قُصِدَ صاحِبُ الشيء، كقولهم: لابِن، وتامِر، أي: صاحب، لبن وتمر، وكاسٍ: صاحب كسوة، ودَارع: صاحب دِرْع، ونابل: لصاحب النبل، وناشِب: لصاحب النشاب.

\_ وبِفعّال إن قُصد الاحتراف كقولهم: بزّاز، وعَطّار، وثوَّاب، وعوَّاج، ولَبّان، وَتَمَّار، ونبَّال.

- \_ وقد يقوم أحدهما مقام الآخر:
- \_ فمن قيام «فاعل» مقام «فعّال» ، قولهم: حائك في معنى: حَوّاك.

ومن عكسه قول امرئ القيس:

\_ قال النَّاظم: «وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى(٢): ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّيْمِ

فَغَرَّرَثْنِي وَزَعَمَت أَنَّـــك لابنٌ فِي الصَّيْف تَامرُ

وشرح الأشموني ٥٠٤/٢ ـ ٥٠٠، وشرح ابن النَّاظم/٣١٩، ومنه قولهم: رقباني وجُمَّاني ولمَّمَّاني: لعظيم الرقبة والجمّة واللحية. وأوضح المسالك ٢٨٣/٣ ـ ٢٨٤، وشرح ابن طولون ٣٦٥/٢ ـ ٣٦٥/٢ ـ ١٦٧/٤ ـ ١٦٧/٤ ـ ٣٦٥/٢

(٢) سورة فُصِّلت ٤٦/٤١.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٥١/٥ \_ ١٥٤، وشرح المكودي ١٨٦١/ ـ ٨٦١ ، والمقاصد الشَّافية ٥٨٣/٥ \_ ١٠١ وعنده للحطيئة وأنشده سيبويه:

لِلْعَبِيدِ ﴾، أي: بذي ظلم.

\_ وقد يُؤْتَىٰ بياء النسب في بعض ذلك ، قالوا: لبياع العطر: عطّار ، وعطري . ولبياع البتوت \_ وهي الأكسية: بتّات ، وبَتّيّ .

وقد يُستغنى عن ياء النَّسَب بـ «فَعِل» بمعنى صاحب كذا ، كقولهم: رجل طَعِم ، ولَبِس ، وعَمِل ، بمعنى ذي طعم ، وذي لباس ، وذي عمل .

وأنشد سيبويه:

وَلَسْتُ بِلَيْلِيِّ وَلَكِنِّي نَهِر ﴿ لَا أَذْلُبُ اللَّيْلِي وَلَكِن أَبْتَكِرْ وَلَكِن أَبْتَكِر

أي: عامل بالنَّهار. قال سيبويه: «وقالوا: نَهِر، وإنما يريدون: نهاريّ، فيجعلونه بمنزلة عَمِل». كذا عند الشَّاطبي وغيره.

\_ وقد يُستغنى عن ياء النَّسَب بـ «مِفْعال» ، كقولهم: امرأة معطار ، أي: ذات عطر . وبمفعيل: كقولهم: ناقة مِحْضِير ، أي: ذات حُضرٍ ، وهو الجري .

\_ وذكر سيبويه أن هذه الأبنية غير مَقيسَة ، وإن كان بعضها كثيراً ، قال (١٠): «لَا يُقال لصاحب الدقيق دقّاق ، ولا لصاحب الفاكهة فكّاه ، ولا لصاحب البُرّ برَّار ولا لصاحب الشعير شعّار » والمبرد يقيس هذا » .

- ويعني في البيت الثاني أنَّ ما جاء من النَّسَب مخالفاً للأقيسة المتقدِّم ذكرها شاذِّ يحفظ ولا يقاس عليه، وبعضه أشذُّ من بعض، ومن ذلك: النَّسَب إلى بصرة: بصريّ، وإلى الدَّهْر: دُهْريّ، وإلى مَرْو: مروزيّ، وإلى الرَّي: رازيّ. كذا عند المرادي وغيره، وإلى حروراء: حروري، وإلى البحرين: بحراني، ومنه قولهم:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٩٠ والنص عند المرادي والأشموني.

- \* 36 \*

رقباني وجُمّاني ولِحياني.

\_ ومع فاعل(١): مع: ظرف متعلِّق بـ «أغنى» ، وقد يكون في موضع الحال من فعل ، كذا عند الشَّاطبي . فاعل: مضاف إليه ، وفعّال: معطوف على «فاعل» ، وفعِل: مبتدأ ، في نسب: متعلِّق بـ «أغنى» ، وجملة «أغنى» خبر المبتدأ ، عن اليا: متعلِّق بأغنى ، وجملة «مُسْتأنفة .

\_ وغير: مبتدأ، ما: مضاف إليه، وجملة: أسلفته: صلة «ما»، مُقرَّراً، حال من الهاء في أسلفته: وبكسرها «مُقرِّراً» حال من التاء، وأخذ المكودي بالأول، على الذي: متعلِّق بـ«اقتصر». وجملة «يُنْقَل»: صلة «الذي». اقتُصرا: بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق، ويحتمل أنَّه فعل أمر، والألف بدل النون الخفيفة.



 <sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٦٦، وشرح المكودي ١٦٦/٢ ـ ٨٦٢، والمقاصد الشّافية ١٨٣/٥ ـ ٥٨٤.

# ٧٠ ـ الوَقْفُ

ا ۱۸۸۱ تَنْوِيناً اثْسَرَ فَسَتْح اجْعَسَلْ أَلِفَا ﴿ وَقُفاً، وَتِلْوَ عَيْسِ فَسَعُ مِنْ مِنْ عَالَى الْأَلِفَا ﴿ وَقُفاً، وَتِلْوَ عَيْسِ فَسَتْح احْدَفَا } الله عَلَى الله عَلَى

الوقف (١): هو قطع النُّطق عند آخر الكلمة ، والمراد هنا الوقف الاختياري ، وهو غير الذي يكون استثباتاً ، وإنكاراً ، وترنُّماً ، بل يكون للاستراحة وتمام المقصود .

\_ قال المرادي: «وغالبه يلزمه تغيرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والرَّوْم، والإشمام، والإبدال، والزِّيادة، والحَذْف، والنقل.

وهذه الأوجه مختلفة في الحُسْن والمحلّ ، وستأتي مفصَّلة إن شاء الله تعالى». ومثل هذا عند الأشموني تبعاً لما فعله المرادي.

\* وذكر في البيت أنَّ الوقف على المُنَوَّن منه ثلاث لغات(١):

\_ الأولى: وهي الفصحى، أن يُوقف عليه بإبدال تنوينه ألفاً إن كان بعد فتحة، وبِحَذْفه إن كان بعد فتحة، وبِحَذْفه إن كان بعد ضمّة أو كسرة، نحو: رأيت زيدا، وهذا زيد، ومررت بزيد. والمراد بالفتح الإعراب.

\_ والثَّانية: أن يُوْقَف عليه بِحَذْف التنوين وسُكون الآخر مطلقاً، ونَسَبها

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد 0/001 = 100، وشرح الأشموني 1/000 = 0.00، والمقاصد الشَّافیة 1/000 وشرح ابن الله المکودي 1000 = 100، وشرح ابن طولون 1000 = 100، وشرح ابن النَّاظم 1000 = 100، وشرح الهواري 1000 = 100، وشرح ابن الوردي 1000 = 100، وشرح المکناسي 1000 = 100، وشرح المکناسي 1000 = 100

المصنِّف إلى ربيعة (١). وذكر ذلك أبو الحسن وقطرب وأبو عبيد والكوفيون. ومن شواهد هذه اللغة:

أَلَا حَبَّــذَا غُــنْم وَحُسْــنُ حَــدِيْثَهَا ﴿ لَقَـدْ تَرَكْـت قَلْبِـي بِهَـا هَائِمـاً دَنِـفْ

\_ والثَّالشة: \_ أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفاً بعد الفتحة: رأيت زيدا.

\_ وواواً بعد الضمّة: هذا زيدو.

\_ وياءً بعد الكسرة: ومررت بزيدي.

ونسبها المصنِّف إلى الأزد. ، وقيَّده غيره بأزد السَّراة.

\_ وشمل قوله: غير فتح: فتحة الإعراب، نحو: رأيت زيداً: رأيت زيدا.

وفتحة البناء، نحو: إيهاً وويهاً: إيْها، ووَيْها.

وكلا النَّوعين يُبدَل ألفاً على المشهور.

\_ ويُسْتَثْنَى من المنصوب المنوَّن ما كان مُؤَنَّثه بالتاء ، نحو: «قائمةٌ» ، فإن تنوينه لا يُبْدَل بل يُحْذَفُ ، قائمه ، وهذه اللغة الشهيرة في الوقف بالهاء ، ومن وقف بالتاء فإنَّه يُبْدَل ألفاً: رأيت قائمةً: قائمتا .

\_ والمقصور المُنَوَّن يوقف عليه بالألف: رأيت فتئ: رأيت فتى.

وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب ، كذا عند المرادي:

- ـ أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاث.
- \_ أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة ، وأن التنوين حُذِف.

<sup>(</sup>١) وبعض العلماء يرئ أنَّ هذا مما جاء في الشعر، ولا يجوز في الكلام.

ـ اعتباره بالصحيح: فالألف في النصب بَدَل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهو مذهب سيبويه ومعظم النحويين.

\_ قال الأشموني: «ولا خلاف في المقصور غير المُنَوَّن أنَّ لفظه في الوقف كلفظه في الوقف كلفظه في الواجز وهو لبيد:

وقبيلٍ مِنْ لكينٍ حَاضِرٍ مِنَ الرَّملُ ﴿ رَهْطُ ابْنِ مَرْجُومٍ وَرَهْطُ ابْنِ المُعَلْ الْمُعَلْ الْمُعَلْ المُعَلَى .

\_ تنويناً (١): مفعول أول بـ (اجعل) ، إثر: ظرف عند المكودي متعلِّق بـ (احْذِف) ، وعند الشَّاطبي: متعلِّق بـ (اجعل) ، وعند الأزهري يحتمل أن يتعلَّق بمَحْذُوف نَعْت لـ (تنويناً) ، فتح: مضاف إليه ، اجعل: فعل أمر متعدِّ لاثنين ، ألفاً: مفعوله الثَّاني ، وتقدَّم الأول ، وتلو: مفعول بـ (احْذِف) ، غير: مضاف إليه ، فتح: مجرور بالإضافة ، احْذِفَا: مُؤكّد بالنُّون الخفيفة ، وأُبْدِلت في الوقف ألفاً.



\* ذكر في البيت الأول أنَّ صلة هاء الضمير في الوقف تكون في حالين:

\_ بعد الفتح.

ـ وبعد غير الفتح، وتشمل الضَّمّ والكسر.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٦ ـ ١٦٧، وشرح المكودي ٨٦٣/٢ ـ ٨٦٤، والمقاصد الشَّافية ٨/٥ ـ ٦.

\_ أما بعد الفتح، فنحو<sup>(۱)</sup>: رأيتها، مررتُ بها، فلا تحذف صلتها، بل تثبت وهى الألف.

وأما بعد الضَّمّ والكسر فَتُحْذَف الصِّلة في نحو:

لَهُ [لَهُو]: لَهُ، بِحَذْفِ الواو.

رأيتُهُ [رأيتُهو]: رأيتُهْ ، بِحَذْفِ الواو .

بهِ، [بهي]: بِهْ، بِحَذْف الياء.

واحترز بقوله: «فِي سِوَى اضطرار» من وقوع ذلك في الشعر ، ويكون ذلك في آخر الأبيات .

\_ قال المرادي: وذكر في التسهيل<sup>(٢)</sup> أنَّه قد يُحْذَف ألف ضمير الغائبة منقولاً فتحه إلى ما قبله اختياراً كقول بعض طيئ:

«والكَرَامَة ذَاتِ أَكْرَمَكُمُ اللهِ بَهْ»

واستُشكل قوله: اختياراً؛ فإنه يقضي جواز القياس عليه، وهو قليل».

يريد: بها، ونقلت الفتحة إلى الباء.

\_ وذكر ابن هشام أنَّه في الضَّرورة تثبت الضمّة والكسرة، ولا يكون ذلك إِلَّا

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/٨٥١ ـ ١٥٩، وشرح الأشموني 7/99 ـ 990، وشرح ابن طولون 100/7 ـ 990 . وأوضح المسالك 990 . وأوضح النّاظم 990 . والمقاصد الشّافية 990 . 990 . والمقاصد الشّافية 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990 . 990

<sup>(</sup>٢) التسهيل/٣٢٩ ولم أجد هذا القول في باب الوقف. وانظر النَّص في المقاصد الشَّافية ١٨/٨ «قال خطيب وفد طبئ» بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامةِ ذاتِ أكرمكم الله بَه، أراد بِها وهذا ليس بضرورة». إعراب الألفيَّة/١٦٧، وشرح المكودي ٨٦٤/٢ ـ ٨٥٦.

في الشعر. واستشهد بقول رؤبة:

وَمَهْمَ بِ مِغْبِ رَةٍ أَرْجَ اؤُهُ ﴾ كَانَّ لَوْنَ أَرْضِ فِ سَمَاؤُهُ وبيت مجهول القائل:

تَجَاوَزْت هِنْداً رَغْبَةً عَن قِتَالِهِ ﴿ إِلَى مَلِكِ أَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ

أثبت الواو التي هي صلة الضمير المضموم في الوقف في الأول، وفي الثَّاني أثبت الياء التي هي صلة الضمير المكسور: أرجاؤهو ـ سماؤهو، قتالهي، نارهي.

- \_ وانتقل في البيت الثاني إلى الحديث عن «إذاً» في الوقف:
- \_ فمذهب الجمهور: الوقف عليها بالألف لشبهها بالمنوّن المنصوب: «إذا».
- \_وذهب بعضهم إلى الوقف عليها بالنون «إذنْ» لأنها بمنزلة «أَنْ» ، وهو منقول عن المازني والمبرّد ، واختاره ابن عصفور . وعند ابن هشام: «وإجماع القراء السبعة على خلافه» .
  - \_ واختلفوا في رسمها على ثلاثة مذاهب:
- ١ \_ تكتب بالألف، لأنه يوقف عليها بالألف، وهو الأكثر، ونُسِبَ إلى المازني.
  - ٢ ـ تكتب بالنون، إذن، وإليه ذهب المبرّد والأكثرون.

قال المبرد: «أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف لأنها مثل «أن ولن» ولا يدخل التنوين في الحروف».

٣ ـ التفصيل: إن أُلْغِيت كتبت بالألف لضعفها، وهو رأي الفرَّاء.

وعند ابن عصفور كَتْبُها بالنون للفرق بينها وبين «إذا» الظرفية.

\_ وَاحْذِف (١): فعل أمر وفاعل ، لوقفٍ في سوى: متعلِّقان بـ «احْذِفْ » اضطرار: مضاف إليه ، صلةٍ: مفعول احْذِف ، غير: مضاف إليه ، الفتح: مضاف إليه ، في الإضمار: متعلِّق بـ «صلة» .

\_ وأشبهت: فعل ماض ، إذن: فاعل ، مُنَوَّناً: مفعول به ، وجملة: «نُصِبْ» نعت لـ «مُنوّناً» ، فألِفاً: مفعول ثان لـ «قُلب» ، والأول النائب عن الفاعل . وعند المكودي: حال من الضمير في «قُلب» ورَدَّهُ الأزهري . في الوقف: متعلِّق بـ «قلب» ، نونها: مبتدأ ، وجملة «قُلب» خبر المبتدأ .

\_ إذا وُقِفَ على المنقوص المُنَوَّن (٢)، فإن كان منصوباً أُبدلَ من تنوينه ألف نحو: رأيت قاضيا. وإن يكن غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف، فيقال: هذا قاض، ومررت بقاض.

ويجوز الوقف عليه برد الياء كقراءة ابن كثير في قوله تعالىٰ(٣): ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٧، وشرح المكودي ٨٦٤/٢ ـ ٨٦٥٠

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۳۳۱، وتوضيح المقاصد ٥/١٦٠ ـ ١٦٤، وشرح المكودي ٢/٥٨٠ ـ ٨٦٥، وررح ابن عقيل ١٧١٤ ـ ١٧٢، وشرح الهواري ٤/٨٨٠ ـ وشرح الأشموني ٢/٨٥٠ ـ ٥١٠ ، وشرح ابن عقيل ١٧١٤ ـ ١٧١، وشرح الهواري ٢٨٨٠ ـ ٢٨٦، وإرشاد السَّالك ٢/٣٠٠ ـ ١٢٠٤، والمقاصد الشَّافية ٢/٧٨ وأكثر من ذكر الأمثلة نحو مرٍ، فذكر: مُش من أشأيت زيداً، ومُن من أنأيته ... وأوضح المسالك ٢٨٨/٣ ، وشرح ابن طولون

 <sup>(</sup>٣) سورة الرَّعد ٧/١٣، قراءة ابن كثير والبزي ويعقوب، ورواية ابن شنبوذ عن قنبل بياء في الوقف.
 معجم القراءات ٢٨٨/٤.

هَادِي﴾، و<sup>(١)</sup>: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِي﴾.

\_ قال المرادي: (وفُهِمَ من قوله ما لم يُنْصَب أنَّ المنصوب المُنَوَّن لَا حَذْفَ فيه ؛ لأنَّ ياءه تحصَّنت بألف التنوين وحكى الأبذي أنَّ من العرب من يقف عليها بحذف التنوين ، وعلى ذلك بنى المتنبي قوله:

أَلَا أَذِّنْ فَمَا أَذَكَ رَتُ نَاسِي ﴿ وَلَا لَينَتَ قَلْبَاً وَهُـوَ قَاسِي قوله: ناسي، القياس فيه: ناسيا.

\* وفي البيت الثاني: يعني أنَّ المنقوص غير المُنَوَّن يجوز فيه الوجهان، ولكن المختار فيه الإثبات، بعكس المُنَوَّن، فالأَجْوَدُ فيه أن يُقال:

- \_ هذا القاضي ، ومررت بالقاضي .
- \_ وقد يقال: هذا القاض ، ومررت بالقاض .
- \_ قال المرادي: «هذا مفهوم كلامه، وهو غير مُحَرَّر، وتحرير ذلك أن يُقال: المنقوص غير المُنَوَّن أربعة أنواع:

١ ـ ما سقط تنوينه لدخول «أل»، فهذا إن كان منصوباً فهو كالصحيح، نحو: رأيت القاضِيَ فيوقف عليه بإثبات الياء قولاً واحداً، وينبغي لمن قدَّر فتحة الياء بالنصب أن يقف بالوجهين.

وإن كان مرفوعاً ، نحو: هذا القاضي ، أو مجروراً ، نحو: مررت بالقاضي ففيه الوجهان ، والمختار الإثبات .

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ۹٦/۱٦، قراءة ابن كثير، وابن شنبوذ ومجاهد كلاهما عن قنبل، ويعقوب بإثبات الياء في الوقف، وعن ابن كثير حذف الياء في الوقف. معجم القراءات ٢٨٣/٤.

٢ \_ ما سقط تنوينه للنداء ، نحو: يا قاض ، فالخليل يختار فيه الإثبات ، ويونس يختار فيه الحَذْف .

ورَجّح سيبويه مذهب يونس ؛ لأنَّ النّداء محل حَذْف.

٣ \_ ما سقط تنوينه لمنع الصرف، نحو: «رأيت جواري» نصباً فيوقف عليه بإثبات الياء، كما تقدَّم في المنصوب.

\_ قال الأشموني: «كلام النَّاظم معترض في وجهين: عبارته شاملة للأنواع الأربعة وليس حكمها واحداً، والآخر لم يستثن المنصوب.

#### \_ وقوله:

وَفِي ﴿ نَحْوِ: «مُو اللَّهِ النَّهُ وَمُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي

يشير إلى أنَّ ما كان من المنقوص محذوف العين ، نحو: مُرٍ ، اسم فاعل من (أَرْأَىٰ) يُرْئي ، وأصله: مُرْئي ، فأُعِلِّ إعلالَ قاض ، وحُذِفَت عينه ، وهي الهمزة بعد نقل حركتها ، فإذا وُقِف عليه لزم رَدُّ الياء جَبْراً للكلمة ؛ لأنها لو حُذِفت لزم بقاء الاسم على أصل واحد في حالة الوصل أيضاً وذلك إجحافٌ بالكلمة ، وفي الوصل لا يمكن إثبات الياء ؛ لأنَّه يلزم الجَمْع بين ساكنين بِخِلاف الوقف .

وَحَذْفُ (١): مبتدأ ، يا: مضاف إليه ، المنقوص: مجرور بإضافة «يا» إليه ، ذي: نعت لـ «منقوص» ، التنوين: مضاف إليه ، ما: ظرفيَّة مصدريَّة ، لم يُنْصب: مجزوم بـ «لم» ، أَوْلَىٰ: خبر المبتدأ ، من ثبوت: متعلِّق بـ «أولَىٰ» ، فاعلما: أمر مؤكَّد بالنون

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٦٧، وشرح المكودي ٨٦٧/٢.

الخفيفة ، وأُبدلت في الوقف ألفاً.

\_ وغيرُ: مبتدأ، ذي: مضاف إليه، التنوين: مجرور بإضافة ذي إليه، بالعكس: خبر المبتدأ، في نحو: متعلِّق بـ «اقتفي»، مُرٍ: مجرور بالإضافة، لزومُ: مبتدأ، ردّ: مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، اليا: مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وجملة: اقْتُفي: خبر المبتدأ «لزوم».

 $_{-}$  في الوقف على المتحرك خمسة أوجه  $^{(1)}$ :

الإسكان، والرَّوْم، والإشمام، والتضعيف، والنَّقْل، ولكل منها حَدٌّ، وعلامة.

\_ **الإسكان**: عدم الحركة ، وعلامته (خ) فوق الحرف ، وهي الخاء من خَفَّ أو خفيف: هذا زيد<sup>خ</sup>.

\_ قال المرادي: «هكذا جعلها سيبويه، وجعلها بعض الكتاب دائرة؛ لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم دالاً»: زيد ، زيد .

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۲/۲۱ - ۵۱۲ ، وتوضيح المقاصد ٥/٢٦ - ١٦٦ ، والمقاصد الشّافية ٣٥/٨ ، وربح الشافية ٣٥/٨ وربح المسالك ٢٨٨/٣ - ٣٧١ ، وأوضح المسالك ٢٨٨/٣ - ٢٨٨ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٣١ - ٣٣٢ ، وإرشاد السَّالك ٢/٥٠/١ - ١٢٠٨ ، وشرح ابن عقيل ١٢٠٥ ، وفي المقاصد الشَّافية ٨/٨٦ (وقوله: إن قفا/ محركا ، ارتكب فيه التضمين القبيح في القوافي وهو تعليق قافية البيت بما بعده ...» .

\_ والرَّوْم: أن تأتي بالحركة مع إضعاف صوتها، وعلامة الرَّوْم خطَّ بين يدي الحرف، مثال ذلك: هذا زيد \_، ومررت بخالد \_.

\_ والإشمام: هو ضَمّ الشفتين للإشارة إلى الحركة من غير صوت، والغرض بالرَّوْم والإشمام، ويدركه الأعمى بالرَّوْم والإشمام واحد، إلَّا أنَّ الرَّوْم أتم في البيان من الإشمام، ويدركه الأعمى والبصير، والإشمام لا يدركه الأعمى، وعلامة الإشمام نقطة أمام الحرف كقولك: هذا زيد،، ومررت بخالد.

والإشمام مخصوص بالضَّمَّة ، فلا يجوز في الفتحة ولا في الكسرة .

\_ والتضعيف: تشديد الحرف الذي يُوقف عليه، والغرض به الإعلام بأنَّ الحرف متحرك في الأصل، والحرف المزيد عليه للوقف هو الساكن الذي قبله، وهو المدغم.

وعلامته «شــ» فوق الحرف، وهو الشين من شديد، أو شَدَّ مثل ذلك: جَعْفَرٌ، ضارِبٌ، فَرَجٌ، دِرْهَمٌ.

\_ والنقل: تحويل الحركة إلى السّاكن قبلها، والغرض به إِمَّا بيان حركة الإعراب، أو الفرار من التقاء السَّاكنين.

\_ قال الأشموني: «وعلامته عدم العلامة».

\_ قال المرادي: «فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليه إلَّا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره.

وإن كان غيرها جاز أن يُوْقَفَ عليه بالإسكان، وهو الأصل، وبالرَّوْم مطلقاً، أعني في الحركات الثلاث...».

#### وذكر المرادي للمضعَّف ثلاثة شروط:

١ ـ ألًّا يكون همزة ، احترازاً من نحو بناء ، فلا يجوز تضعيفه .

٢ \_ وَأَلَّا يكون عليلاً نحو: سَرْوَ، بقيَ، فلا يُضَعَّف.

٣ \_ أن يكون بعد متحرك ، احترازاً من «بكر» .

وذكر أن الوقف بالتضعيف لم يُؤْثَر عن أحد من القُرّاء إلَّا عن عاصم، فعنه أنه وقف على قوله (١): ﴿مُسْتَطَرُ ﴾ في القمر بالتشديد: «مستطرّ».

وأشار إلى النقل بقوله:

...، وَحَرَكَ انْقُ انْقُ لَكُ اللَّهِ لِسَاكِنِ تَحْرِيكُ لُهُ لَـنْ يُحْظَلَلَا

أي: يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله بشرطين:

١ \_ أحدهما أن يكون ساكناً.

٢ \_ والآخر أن يكون تحريكه لن يُحْظَل ، أي: لن يُمْنَعَ .

تقول في نحو: بكر: هذا بكُرْ ، مررت ببكِرْ .

ومنه قول زياد الأعجم:

عَجِبْتُ وَالسَدَّهْرُ كَثِيسِر عَجَبُهُ ﴿ مِنْ عَنَسْزِي سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهُ أَضْرِبُهُ أَضْرِبُهُ أَضْد

<sup>(</sup>۱) سورة القمر ٥٣/٥٤ ، قرأ الأعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أبي بكر عن عاصم «مستطر» بتشديد الراء. وقال أبو عمرو: «وهذا لا يكون إلَّا عند الوقوف لغة معروفة». انظر معجم القراءات ٢٤٣/٩

ومثله قول عبيد بن ماوية الطائي:

#### أَنَا ابْنُ مَاوِيَة إِذْ جَدَّ النَّقُرْ

أراد: النَّقْرُ.

\_ وغير (١) (ها): غير: مفعول به لفعل مَحْذُوف يفسِّره «سكِّنه» على أرجح الوجهين في باب الاشتغال، ها: مضاف إليه، التأنيث: مضاف إليه، من محرك: متعلِّق بـ «سكّنه»، سكّنه: فعل أمر، وفاعل، والهاء: مفعول به، أو: حرف عطف وتخيير، قِفْ: فعل أمر، وفاعله، معطوف على «سكِّنه»، رائمَ: حال من فاعل «قِفْ»، التحرك: مضاف إليه من إضافة الوصف إلى مفعوله.

\_ أو: حرف عطف وتخيير، أَشْمِم: فعل أمر وفاعل، الضَّمَّة: مفعول به، أوقف: معطوف على «أشمم»، مُضَعَّفاً: حال من فاعل «قف»، ما: مفعول لا «مُضَعَّفاً»، ليس فعل ماض ناسخ، واسمه مستتر فيه، همزاً: خبر «ليس»، أو عليلاً: معطوف على «همزاً»، وجملة «ليس» وما بعدها صلة، إن: حرف شرط، قفا: أي تبع فعل الشرط، وجوابه محذوف.

\_ محركاً: مفعول «قفا» في آخر البيت السابق، وحركات: مفعول مقدَّم بد «انقلا»، انقلا: فعل أمر، مؤكَّد بالنُّون الخفيفة، لساكن: متعلِّق بـ «انقلا»، وتحريكه: مبتدأ، ومضاف إليه، وجملة «لن يُحْظَلا»: خبر المبتدأ.

#### ~ ?»

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٦٧، وشرح المكودي ٨٦٨/٢ ــ ٨٦٩، وفي المقاصد الشَّافية ٨٧٥، ٥٥، وشرح الهواري ٢٩١/٤.

# وَ ١٨٨. وَنَقْلُ فَتْحٍ مِنْ سِوَى الْمَهْمُوزِ لَا ﴿ يَسَرَاهُ بَصْسِرِيٌّ، وَكُسُوفٍ نَقَسَلًا وَ اللهُ ا

\_ في البيت الأول<sup>(١)</sup> يعني أنَّ البصريين مَنَعُوا نقلَ الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة ، فلا يُقال في: رأيت الجِصْنَ: الجِصَنْ.

ولا يقال في رأيت البكرَ: البكرُ.

لأنَّ المفتوح إن كان مُنَوَّناً لزم من النقل فيه حذف ألف التنوين ، وحُمِل عليه غير المُنَوَّن .

وأجاز الكوفيون نقل الفتحة من غير همزة. فيقولون: رأيت البَكُرْ.

ونقل الجرمي جواز ذلك، وعن الأخفش أنَّه أجاز ذلك في المُنَوَّن على لغة من قال: رأيت عَمَرْو.

\_ وأشار بقوله: «مِنْ سِوَىٰ الْمَهْمُوزِ» إلى أنَّ المهموز يجوز نقل حركته وإن كانت فتحة . تقول: رأيت الخبَأ ، والرِّدَأ ، والبُطأ في رأيت: الخبء والرِّدة ، والبُطْء .

وقد اغتُفر ذلك في الهمزة لثقلها ، وإذا سكن ما قبل الهمزة السَّاكنة كان النطقُ بها أصعب .

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّه لا يجوز نقل ضمّة مَسْبُوقة بكسرةٍ، ولا كسرة مسبوقة بضمّة، فلا يجوز النقل في: هذا بِشْرٌ لأنه لو صَحَّ ذلك لصار «بِشُرْ» على

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٧٠/٥ ــ ١٧٣، وشرح الأشموني ٢٥١٥ ــ ٥١٦، وشرح المكودي ٨٦٩/٢ ــ ٨٧٠، وأوضح المسالك ٢٨٩/٣، والمقاصد الشَّافية ٨٥/٦ ــ ٧٨، وشرح ابن عقيل ١٧٥/٤ ــ ١٧٦، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٢، وشرح ابن طولون ٣٧٣/٢، وإرشاد السَّالك ١٢٠٨/٢.

---

وزن فِعُل، وهو مفقود.

\_ ولا يجوز في نحو: انتفعتُ بقُفْلٍ خلافاً للأخفش؛ لأنَّه يصبح قُفِل، وهو مهمل في الأسماء أو نادر.

\_ أما في المهموز فيجوز فيه ذلك ، وقد أشار إليه بقوله:

..... ﴿ وَذَاكَ فِي الْمَهْمُ وِزِ لَـيْسَ يَمْتَنِعُ

تقول: هذا رِدُءْ، ومررتُ بكُفُءْ. لما تقدُّم من التنبيه عليه من ثقل الهمزة.

\_ قال الأشموني: «وهذه لغة كثير من العرب منهم تميم وأسد. وبعض تميم يفرِّون من هذا النقل الموقع في عدم النظير إلى إتباع العين الفاء، فيقولون: هذا ردئ مع كُفُو، وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بعد الإتباع فيقول: هذا ردِي مع كُفُو». وقد تبع في هذا نص المرادي.

\_ وذكر المرادي عدداً من التنبيهات النافعة: أولها: لجواز النقل شرط رابع وهو أن يكون المنقول عنه صحيحاً، فلا ينقل من نحو: ظبي ودَلوٌ.

وثانيها: إذا حركت الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها . فيقولون: هذا الخب، بالإسكان والرَّوْم والإشمام ، وأما غيرهم فلا يحذفها ، بل منهم من يثبتها ساكنة فيقول: هذا البُطُوْ ، ورأيت البُطأ ، ومررتُ بالبُطئ ، ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة المنقولة: هذا البُطُو ، ورأيت البُطا ، ومررتُ بالبطي . . . » .

ولم يُؤْثَر الوقف بالنقل عن أحد من القُرّاء إلَّا ما رُوِي عن أبي عمرو أنه وقف على قوله تعالى (١): ﴿ وَتَوَاصَوًا بِٱلصَّبَرِ ﴾ بكسر الباء: «الصَّبِرْ».

<sup>(</sup>١) سورة العصر ٣/١٠٣، وانظر القراءة في معجم القراءات ٥٧١/١٠.

\_ ونقُلُ<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، أو مفعول بفعل محذوف يفسّره «يراه» ، وقد جاء في بعض النسخ منصوباً ، فتح: مضاف إليه ، من سوئ متعلّق بـ«نقل» ، المهموز: مضاف إليه ، لا: نافية ، يراه: فعل مضارع متعد لواحد ، والهاء مفعوله ، بصريّ: فاعل ، والجملة خبر المبتدأ ، على الأول ، وتفسيريّة على النّاني ، وكوفٍ: مبتدأ ، وحُذِفَت ياء النّسَب للضّرورة ، نقلاً: خبر «كوف» والألف: للإطلاق .

\_ والنقلُ: مبتدأ ، إنْ: شرط ، يُعْدَم: فعل الشرط ، وجوابه مَحْذُوف للضَّرُورة ، نظير: نائب فاعل ، ممتنع: خبر النقل . . . ، وذاك: مبتدأ ، في المهموز: متعلق بـ «يمتنع» ، ليس: فعل ماض ، واسمه مستتر فيه ، وجملة يمتنع خبرها ، وليس وما بعدها خبر ذاك .

المراب ا

\_ يُوقف على تاء التأنيث في الاسم هاء، نحو<sup>(٢)</sup>: فاطمة وحمزة، وقائمة: فاطمه ، حمزه ، قائمه .

\_ واحترز بالتأنيث من تاء تكون لغيره، فإنها لا تُغَيَّر.

وشذّ قول بعضهم: قعدنا على الفراه أي: الفرات.

\_ وَاحترز بالاسم من تاء الفعل نحو: قامت ، فإنها لا تغيّر .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٨، وشرح المكودي ١٦٨/٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٢/١٥ - ٥١٨، وتوضيح المقاصد ٥/٤٧ - ١٧٥، وشرح المكودي ٨٧١/٢ - ٨٧١، وشرح النَّاظم ٨٣٢ - ٣٣٣، والمقاصد الشَّافية ٨٧٢ - ٨٧٨، وأوضح المسالك ٢٩١/٣ .

\_ واحترز بعدم الاتِّصال بساكن صحيح من تاء: بنت، وأخت، ونحوهما، فإنها لا تغيّر.

وشمل كلامه ما قبله متحرك كما مَثّل، وما قبله ساكن غير صحيح، ولا يكون ألفاً نحو: الحياة، والفتاة، والحصاة.

والأعرف في هذين النوعين إبدال التاء هاءً في الوقف تقول: الحياه، والفتاه، والحصاه. وإنما جُعِل حكم الألف حكم المتحرك، لأنها منقلبة عن حرف متحرك.

وقوله في البيت الثاني:

وَقَـلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحِ وَمَا ﴿ ضَاهَىٰ ،

أي: قُلّ جعل التاء هاءً في جمع تصحيح المُؤنَّث، نحو: مسلمات، وما ضاهئ: أي ما شابَهَهُ، وأراد بذلك: هَيْهات وأولات، وصرح به في شرح الكافية (١)، وقال ابن النَّاظم: «يوقف عليهما كثيراً بالتاء، وبالهاء أيضاً...».

فالأعرف في هذا سلامة التاء، وقد سمع إبدالها هاء في قول بعضهم:

«دفن البناه من المكرماه» يريد(٢): دفن البنات من المكرمات.

\_وذكر بعضهم (٣) أنَّهُ حديث ، رواه ابن عبّاس عن النبي ﷺ عندما عُزِّي بابنته رقية . وكيف بالإخوة والأخواه ، يريد: والأخوات .

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشَّافية ١٩٩٦/٤

<sup>(</sup>٢) عن حاشية ابن طولون ٣٧٤/٢، وذكر أنه مثبت في مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي ١٥/٣، وعزاه ابن مالك لبعض العرب. وشرح الكافية الشَّافية ١٩٩٥/، وعن الخطيب البغدادي وغيره أنَّه حديث موضوع مكذوب حكم بوضعه ابن الجوزي والسُّيوطي والشوكاني. انظر اللآلئ المصنوعة ٤٣٨/٢ للسُّيُوطي، والموضوعات ٣٣٥/٣ لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

\* 36 \* -

وسُمع: هَيْهَاه وأُولاه، ونقل بعضهم أنها لغة طيئ.

\_ وقوله: وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ انْتَمَى:

يعني أنَّ غيرهما يقل فيه سلامة التاء بعكسهما، مفرداً كان كـ «مَسْلَمة»، أو جمع تكسير نحو: غِلْمَة.

\_ ومن إقرارها تاء قول بعضهم: يا أهل سورة البَقَرتُ ، فقال مجيبٌ: والله لا أحفظ منها ولا آيتُ.

وقول الرَّاجز، وعُزي إلى أبي النَّجم العجلي:

اللهُ نَجَّ ال بِكَفَّ ي مَسْلَمَتْ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا وَبَعْد ما وبعد مَتْ كَادَت نُفُوسُ القَوْم عِنْدَ الغَلْصَمَتْ ﴿ وَكَادَتْ الحُرَّة أَنْ تُدْعَى أَمَتْ

\_ وأكثر من وقف بالتاء يسكنها ولو كانت منونة منصوبة ، وعلى هذه اللغة بها كتبت في المصحف<sup>(۱)</sup>: ﴿ ٱمۡرَأَتَ نُوجٍ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٍ ﴾ ، و<sup>(۲)</sup>: ﴿ ٱمۡرَأَتَ نُوجٍ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٍ ﴾ . . .

\_ وذكر ابن النَّاظم أنَّ نافعاً وابن عامر وحمزة وقفوا عليها بالتاء من غير قلب.

\_ في الوقف (٣): متعلِّق بـ (جُعِل) ، تا: مبتدأ ، تأنيث: مضاف إليه ، الاسم: مضاف إليه ، ها: مفعول ثاني لـ (جُعِل) مقدَّم عليه ، جُعِل: مبني للمفعول ، ونائب الفاعل مستتر ، وجملة (جُعِل) خبر المبتدأ ، إن لم يكن: حرف شرط ، وفعل الشرط

<sup>(</sup>١) سورة الدُّخان ٤٤ /٤٣٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة التحريم ٦٦/١٠٠

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة /١٦٨، وشرح المكودي ١٦٨/٠٠.

مجزوم بـ «لم» لساكن: متعلِّق بـ «وُصِل» ، وجملة «صَحَّ» نعت لـ «ساكن» ، وجُملة «وصل» خبر «يكن» ، وجواب الشرط محذوف للضَّرورة .

\_ وقلَّ: فعل ماض ، ذا: فاعل ، في جمع متعلِّق بـ «قلَّ» ، تصحيح: مضاف إليه ، ما: اسم مجرور المحل بالعطف على «جمع» ، وجملة «ضاهئ»: صلَّة «ما» ، وغير: مبتدأ ، ذين: مضاف إليه ، والإشارة به إلى جمع التصحيح ومضاهيه ، وبالعكس: متعلِّق بـ «انتمى» ، أو حال من فاعله ، وجملة «انتمى»: خبر المبتدأ .

\_ من خواص الوقف(١) زيادة هاء السكت ، وأكثر ما تُزاد بعد شيئين:

١ ـ أحدهما: الفعل المعتل المحذوف الآخر جزماً نحو: لم يُعْطِهُ ، ولم يَقِهُ .
 أو وقفاً ، نحو: أَعْطِهُ ، قِهْ .

٢ \_ والثاني: «ما» الاستفهامية إذا جُرّت بحرف جر نحو: على مَهُ (علامَهُ).
 أو باسم نحو: «اقتضاء مَهُ ، مجيء مَهْ».

#### \_ ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب وجائز:

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۱۹/۲ م - ۵۲ ، وتوضيح المقاصد ٥/ ۱۷۸ ـ ۱۷۸ ، وأوضح المسالك ۲۹۲/۳ ، ورسرح ابن طولون ۱۷۵/۲ ـ ۳۷۵ ، وسرح المكودي ۱۷۳/۲ ـ ۸۷۴ ، وإرشاد السَّالك ۱۲۱۱/۲ ـ وسرح ابن طولون ۱۳۱۲ ، وسرح ابن النَّاظم/۳۳۳ ، وسرح ابن عقيل ۱۷۸/۶ ، والمقاصد الشَّافية ۸۸/۸ «وإنما سُمِّيت هاء السَّكْت لأنَّها يُسْكَتُ عليها ، أي: يُوقف عليها دون آخر الكلمة ، وفائدتها الأولئ بيان حركة الآخر ، إذا لم يريدوا أن يُسَكِّن ، بل أرادوا أن يبقئ على حاله في الوصل ، ويكون الوقفُ والاستراحةُ على الهاء ، فيحصل المقصدان . . . » ، وسرح الهواري ۲۹۲/۶ .

\_ أما الفعل المحذوف الآخر فقد نَبُّه عليه في البيت الثاني بقوله:

وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَىٰ مَا كَـ «عِ» أَوْ ﴿ كَـ «يَعِ» مَجْزُوماً ،

ويعني بهذا أنَّ الوقف على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد.

\_ فالأول: نحو: عِهْ، أمر من: وَعَلى يَعي، ورَهْ: أمر من رأى يَرَى.

\_ والثَّاني: لم يَعِهُ ، لم يَرَه .

لأنَّ حرف المضارعة زائد، فزيادة هاء السَّكت في ذلك واجبة لبقائه على أصل واحد.

\_ وقال ابن هشام (١): «وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو (٢) ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ ، و (٣): ﴿ وَمَن تَقِ ﴾ . بترك الهاء .

\_ قال المرادي: «فإن قلت: فهل تجب زيادة الهاء في قولهم: تقى يتقي في معنى اتّقى، لأنّ «تقى» محذوف الفاء، لأن أصله: وتقى يوتقي؟

قلتُ: ظاهر التسهيل الوجوب، وظاهر قوله في شرح الكافية: ويجب إلحاق هذه الهاء في الوقف على ما كان من الأفعال على حرف واحد أو حرفين...».

\_ وقوله: فَرَاعِ مَا رَعَوْا: عند الهواري حَشْو.

وقال الشَّاطبي: «والظاهر أنَّ هذا الكلام تتمة لبقية الشعر لا فائدة فيه، وكان الأولى أَنْ لو قال: فارْعَ، أو فراعِ ما راعَوْا؛ لأن فراعِ مِن راعى، وما رَعَوا من «رَعَى»

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٢٩٢/٣، وانظر شرح الأشموني ١٩/٢.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۹/۲۰/۰

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ١٩/٤٠.

---

فلو وفَّق بين اللَّفْظين لكان أَوْلَىٰ ، مع أنَّه لا يمتنع ما قاله وعكسه».

\_ وقفُ<sup>(۱)</sup>: فعل أمر ، بها: متعلِّق بـ «قفْ» ، السكتِ: مضاف إليه ، على الفعل: متعلِّق بـ «قفْ» ، المُعَلِّ: نعت للفعل ، بِحَذْف: متعلِّق بـ «المُعَلِّ» ، آخر: مضاف إليه ، كأعطِ: الكاف جارة لقول محذوف ، أعطِ: أمر متعدِّ لاثنين ، مَن: مفعوله الأَوَّل ، وجملة «سأل» صلة «مَن» ، ومفعوله الثاني محذوف ، والجملة مقول للقول المحذوف .

\_وليس: فعل ماض ، واسمه مستتر يعود إلى إلحاق الهاء ، حتماً: خبر «ليس» ، في سوى: متعلِّق بـ «حتماً» ، ما: اسم موصول: مضاف إليه ، كَع : صلة «ما» ، أو كيّع : معطوف على كع ، مجزوماً: حال من «يَع» ، فراع: أمر من راعى ، مبني على حَذْفِ الياء ، ما: موصولة مفعول بـ «راع» ، جملة «رَعَوْا» صلة «ما» .

\_ إذا دخل حرف الجرّ على «ما» الاستفهامية: حُذِفَت ألفها في الوقف، ولحقتها هاء السَّكت، نحو: عَمَّ، فيمَ، عَمَّهُ، فيمَهُ، وهو حَذْف واجب، للفَرْق بينها وبين غيرها.

وقد تثبت الألف في الضرورة ، ومنه قول حسان بن ثابت:

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمُ ﴿ كَخِنْزِيْتِ تِمَرَّغَ فِي تُرابِ عَلَى مُا قَالَ الشَّاطبي: «إثباتها أكمل في الوزن من حَذْفها» وحذفها لا يكسر الشعر،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٦٨، وشرح المكودي ٢/٨٧٤٠

#### ولا ضرورة هنا.

- \_ واحترز بالاستفهامية من الموصولة ، والشرطية ، والمصدرية ، فتثبت الألف فيها
  - \_ الموصولة: مررت بما مررت به ، أي: بالذي مررت به .
    - \_ الشرطيَّة: بما تفرحْ أفرحْ.
    - \_ المصدريَّة: عجبت مما تضربُ ، أي: من ضربك.
- \_ قال المرادي: « . . . و زعم أبو زيد أنَّ كثيراً من العرب يقولون: سَلْ عمَّ شئت ، كأنهم حذفوا [ألف الموصولة] لكثرة استعمالهم إيّاه» وأصله: سَلْ عَمَّا شئت .
- \_ وعند الأشموني (١) وغيره: «وفُهِمَ من قوله: إِنْ جُرَّت أَنَّ المرفوعة، والمنصوبة لا تحذف ألفها، وهو كذلك»، ولا تلحقها هاء السَّكت.

وشمل قوله: «إِنْ جُرَّت» أن تجر بالحرف، نحو (٢): ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴾، والمجرور بالإضافة نحو: «اقتضاءَ مَهْ» وذلك مع إضافة الاسم.

\_وذكر المرادي أنَّها كانت أَوْلى بالحَذْف من الموصولة والشرطية لاستقلالها، بخلاف الشرطية، فإنها متعلِّقة بما بعدها، وبخلاف الموصولة فإنها والصِّلة اسم واحد.

\_ وقوله: وأولِها الهَا إِنْ تَقِفْ: أي: جوازاً إن جُرَّت بحرف: عَمَّهُ (٣)، ووجوباً

 <sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۲/۲۰ ۵ - ۲۲۰ ، وتوضيح المقاصد ٥ /۱۷۸ - ۱۸۱ ، وأوضح المسالك ۲۹۳/۳ ، والمقاصد الشّافية ۸/۳۸ - ۱۰۱ ، وشرح المكودي ۸۷۶/۲ - ۸۷۵ ، وشرح ابن طولون ۲/۲۷۳ ، والمقاصد الشّافية ۸/۳۸ - ۱۰۱ ، وشرح الهواري ۲۹۷/۲ - ۲۹۷ ، وإرشاد السّّالك ۲/۲۲۲ - ۱۲۱۶ ، وشرح ابن النَّاظم/۳۳۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ١/٧٨ ، وقرأ «عما» بالألف عبد الله بن مسعود وعِكْرمة وعيسىٰ بن عمر وأُبَيّ بن كعب، وحكاه الأخفش لغة ، وهو عند ابن هشام وغيره لغة نادرة. معجم القراءات ٢٥٩/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) وقد قرئ به، ورويت عن الضحّاك وابن كثير «عَمَّه» في الوصل والوقف بهاء السَّكْت. معجم

إِنْ جُرَّت باسم نحو: اقتضاء مَهْ؟

ولهذا قال في البيت الذي يليه:

وَلَيْسَ حَثْماً فِي سِوَىٰ مَا انْخَفَضَا ﴿ بِاسْمِ كَقَوْلِكَ

أي: ليس إيلاؤها الهاء واجباً في سوى المجرور بالاسم، وقد مَثَّله في البيت السابق بقوله: اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى.

والسبب في ذلك أنَّ الجار الحرفي كالجزء لاتِّصاله بها لفظاً وخطأ بخلاف الاسم، فوجب إلحاق الهاء للمجرور بالاسم لبقائها على حرف واحد.

\_ ولم يذكر المصنِّف أَنَّ من شرط حَذْفها ألا تركب مع «ذا» فإن ركبت لم تحذف الألف نحو: على ماذا تلومني ؟

وثبتت ألف «ما» الاستفهامية في ضرورة الشعر، كقول حسان:

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمَنِي لَئِئِيمٌ ﴿ كَخِنْزِيْسِ تَمَسَرَّغَ فِسِي رَمَسَادِ

\_ وحكاه الزمخشري<sup>(۱)</sup> في الكشاف لغة<sup>(۱)</sup>، وحمل عليه بعض المفسرين قوله تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿ يَكَلَيْتَ قَوْمِي يَعَلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي ﴾ معناه بأي شيء غفر لي ربي .

\_ قال ابن هشام: «وهذا قول مرغوب عنه ؛ لأن النحويين على خلافه» .

\_ وما(٢): مبتدأ ، في الاستفهام: متعلِّق بمحذوف تقديره: أعني ، أو نعت لـ «ما» ،

القراءات ٢٦٠/١٠.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٥٨٥ قال: «أيُّ الماءات هي؟ قلت: المصدرية أو الموصولة ٠٠٠ ويحتمل أن تكون استفهامية ٠٠٠». انظر سورة يس ٢٦/٣٦ ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٦٨ ــ ١٦٩، وشرح المكودي ٢/٥٧٥ ــ ٨٧٠٠.

إنْ: شرط، جُرّت: فعل الشرط، حُذِف: جواب الشرط، ألفها: نائب فاعل، والشرط وجوابه خبر المبتدأ، أولها: فعل أمر، الهاء: مفعول أول، الها: المفعول الثاني، إن تقف شرط حذف جوابه للضرورة.

\_ وليس: فعل ناسخ ، واسمه مستتر يعود على الإيلاء المفهوم من «أولها» ، حتماً: خبر «ليس» ، في سوى: متعلِّق بـ «حتماً» ، ما: مضاف إليه ، انخفضا: صلة «ما» ، باسم: متعلِّق بـ «انخفضا» ، كقولك: على تقدير: وذلك كقولك فهو خبر لمبتدأ محذوف ، اقتضاء: مفعول مطلق ، ما: مضاف إليه ، اقتضى: فعل وفاعل .

و ۱۹۹۸ وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا ﴿ حُسِرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءِ لَزِمَا ﴾ ١٩٨ وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا ﴿ حُسِرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءِ لَزِمَا ﴾ ١٩٨ وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا ﴿ خُسِرِكَ تَحْرِيكَ بِنَاءُ لَوْمَا ﴾ ١٨٨ وَوَصْلُ الْمُدَامِ اسْتُحْسِنَا ﴾ ١٨٨ وَوَصْلُ الْمُدَامِ اسْتُحْسِنَا ﴾ ١٨٩ وَوَصْلُ مَا ﴿ لَلْوَقْفِ نَشْراً، وَفَشَا مُنْتَظِمَا ﴾ ١٨٩ فَشَا مُنْتَظِمَا ﴾ ١٨٩ فَشَا مُنْتَظِمَا ﴾ مَن به مِن ب

\_ سقط البيت الأول من بعض الشروح ، كشرح الشاطبي ، وشرح ابن طولون ، وشرح الأشموني ، وشرح المكودي . قال الأزهري: «وهذا البيت يوجد في بعض النسخ» .

\_ قال المرادي<sup>(۱)</sup>: «اعْلَم أَنَّ هاء السَّكت لا تتصل بحركة إعراب ولا شبيهة به ، فلذلك لا تلحق اسم «لا» ، ولا المُنادئ المضموم ، ولا ما بُني لقطعه عن الإضافة كد قبل ، وبعدُ» ، ولا العدد المركب نحو خمسة عشر ، لأنَّ حركات هذه الأشياء

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٨٢/٥ ـ ١٨٤، وشرح الأشموني ٢٢/٢ ـ ٥٢٣ ، وشرح ابن عقيل ١٨٠/٤ ـ ١٨١٠ ، وشرح ابن عقيل ١٨٠/٤ ـ ١٨١٠ ، وشرح المكودي ١٨١٠ ، وشرح ابن عقيل ٢٩٣/٣ ـ ٢٩٦ ، وإرشاد السَّالك ١٢١٥/٢ ـ ١٢١٧ ، وشرح المكودي ٢٨٧٦/٢ ـ ٢٧٨ ، والمقاصد الشَّافية ١٠١/٨ ، وشرح الهواري ٢٩٨/٤ .

#### مشابهة لحركة الإعراب في أنها عارضة».

\_ وذكر أمثلة على ذلك ابن عقيل ، وبدأ بقوله: يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة ولا تشبه حركة إعراب كقولك في كيفَ: كيفَه. ولا يُوْقفُ بها على ما حركته إعرابيَّة ، نحو: جاء زيدٌ.

ولا على ما حركته مشابهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ، ولا على ما حركته البنائية غير لازمة ، نحو: قبلُ وبعدُ ، والمُنادى المفرد نحو: يا زيدُ يا رجلُ ، واسم (الا) التي لنفي الجنس ، نحو: لا رجلَ .

\_ وَعَدَّ ابن قَيِّم الجُوزيَّة أنَّ الوقف بهاء السَّكت عليه شاذ، وهو ما لم تكن حركة بنائه غير لازمة نحو: يا رجلُ ويا زيدُ، وصعدت فوق الأرض، فلا تتصل الهاء بذلك لكون البناء عارضاً لا لازماً؛ وذكر شاهداً لذلك قول أبي ثروان:

#### أَرْمضُ مِنْ تَحْتُ وَأَضْحَىٰ مِنْ عَلَهُ

\_ وإلى مُسْتَحْسَن: وهو ما كانت الحركة فيه لبناء لازم لياء المتكلم، والياء من هي، والواو من «هو»، ومنه:

- ﴿ وَمَآ أَذَرَنِكَ مَا هِيَهُ ﴾ (١).
  - ﴿ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ﴾ (٢).
  - \_ ﴿ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ (٣).

\_ ثُمَّ قال: «ويُستثنى من ذلك ما إذا كان المبنيّ شبيهاً بالمعرب كضرب، فإنه

<sup>(</sup>١) سورة القارعة ١٠/١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ٦٩/٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ٢٠/٦٩.

شبيه بالمضارع · أما تحريك الإعراب وسكونه كـ (جاء زيدٌ) ، ولم يضرب ، وسكون كـ (اضربُ) ، فلا يتَّصل بهما هاء السَّكت) ·

وقوله:

وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا ﴿ أُدِيمَ شَذَّ،

يعني أنَّ حركة «عَلُهُ» في قول أبي ثروان السَّابق حركة عارضة لقطعه عن الإضافة، فهي كقبلُ وبعدُ، وإلىٰ هذا أشار في البيت السابق في حركة بناء غير مُدَام.

\_ وقوله: «فِي الْمُدَامِ اسْتُحْسِنَا».

يعني به أنَّ وصل هاء السَّكت بحركة البناء المُدام \_ أي الملتزم جائز مستحسن كفتحة: هو وهي ، فيقال في الوقف عليه: هُوَه ، هِيَهْ ، وقد قرئ بذلك . كذا عند المرادي .

\_ وقال ابن هشام: «كل مبنيّ على حركة بناء دائماً ولم يشبه المعربَ، وذلك كياء المتكلم، وكهيَ وهوَ، فيمن فتحهنّ، وفي التنزيل(١): ﴿مَا هِــيَهُ ﴾، و(٢) ﴿ مَالِيَهُ ﴾، و(٣)

وقال الشَّاعر وهو حسان بن ثابت:

#### فَمَا إِنْ يُقَالُ لَهُ مَنْ هُوَهُ

\_ وتابع ابن هشام حديثه قائلاً: «ولا تدخل في نحو: جاء زيدٌ؛ لأنه معربٌ، ولا في نحو: اضْرِبْ ولم يضربْ؛ لأنَّه ساكن، ولا في نحو: لا رجلَ ويا زيدُ. و «من قبلُ ومن بعدُ»؛ لأنَّ بناءهُنَّ عارض، وشذَّ قوله:

<sup>(</sup>١) سورة القارعة ١٠/١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ٦٩/٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ٢٩/٦٩.

#### أَرْمضُ مِنْ تَحْتُ وَأَضْحَىٰ مِنْ عَلَهُ

فلحقت ما بُني عارضاً، فإنّ «علُ» من باب «قبلُ وبعدُ» قاله الفارسي والنّاظم... ولا في الفعل الماضي كـ «ضرب» وقعد؛ لمشابهته للمضارع في وقوعه صفة وخبراً وحالاً وشرطاً».

\_ وذكر في البيت الثالث:

وَرُبَّمَا أُعْطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِ مَا ﴿ لِلْوَقْفِ نَثْراً، ....

أَنَّه قد يُعْطَىٰ الوصل حكم الوقف في النثر ، كقراءة (١) ﴿ لَوْ يَنَسَنَّهُ ۖ وَٱنظُـٰرَ ﴾ ، وقوله (٢): ﴿ فَيَهُـ دَلْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَا أَسْعَلُكُورُ ﴾ .

ومثَّل ذلك في النظم قول الراجز:

#### مثل الحَرِيق صَادَفَ القَصَبّا

فشدُّد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق.

\_ ووصل (٣): مفعول مقدَّم بأجِزْ ، ذي: مضاف إليه ، الهاء: نعت ، أَجِزْ: فعل أمر ، بكل: متعلِّق بـ «أَجِزْ » ما: موصول أو نكرة موصوفة ، جملة حُرِّك: صلة أو صفة ، تحريك: مفعول مطلق مبيّن للنوع ، بناء: مضاف إليه ، جملة «لَزِمَا» نعت «بنا» ، وجملة «شذَّ» خبر «وصلُها» ، في المدام: متعلِّق بـ «استُحسنا» .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۰۹/۲، قراءة حمزة والكسائي من السبعة بإثبات الهاء في الوقف، وحَذْفها في الوصل. الوصل. وقراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر بإثبات الهاء في الوقف والوصل. معجم القراءات ۲۷۱/۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٩٠/٦، وانظر معجم القراءات ٢/٨٧٤ ــ ٤٧٩.

 <sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٦٩، وشرح المكودي ٢/٧٧/ ـ ٨٧٨، والمقاصد الشّافية ١٢٨/٨.

+ 35 +

\_ ورُبّما: حرف تقليل، أُعطي: ماض مبني للمفعول، و «لفظ» نائب فاعل، وهو المفعول الأول، الوصل: مضاف إليه، ما: المفعول الثاني، للوقف: صلة «ما»، نثراً: على تقدير في نثر، فهو منصوب على نزع الخافض، وفشا: معطوف على أُعطي، مُنتظِماً: حال من الضمير المستتر في «فشا». وعند الشَّاطبي مصدر في موضع الحال من «لفظ» وقال: «والعبارة الجارية في النظم أن يقول: منظوماً، لا منتظماً، لكن المعنى حاصل به» اهه.



## ٧١ ـ الإماكة

#### \* مدخل إلى هذا الباب:

إمالة الألف<sup>(١)</sup> أن تَنْحُوَ نحو الياء، ومن لازِمِ ذلك أن يُنْحَىٰ بالفتحة نحو الكسرة.

#### والنظر في فائدتها ، وحكمها ، ومحلِّها ، وأصحابها ، وأسبابها .

- \_ أما فائدتها: فاعلم أنَّ الغرض الأصليّ من الإمالة هو التناسب، وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل أو غيره.
  - \_ وأما حكمها: فإنها وجه جائز ، ولغة لبعض العرب.
  - \_ وسببها: مجوِّز لها لا مُوْجب، فلذلك يجوز فتح كلُّ مُمال.
  - \_ وأما محلّها: فالأسماء المتمكنة والأفعال ، هذا هو الغالب.
- \_ وأما أصحابها: فتميم وقيس وأسد، وعامَّة أهل نجد، وأما الحجازيون فلغتهم الفتح إلَّا في مواضع قليلة.
- \_ وأما أسبابها فقسمان: لفظيّ ومعنويّ، فاللفظيّ: الياء والكسرة، والمعنويّ: الدلالة على ياءٍ أو كسرة.

<sup>(</sup>۱) انظر هذا النَّص في توضيح المقاصد ١٨٦/٥، وشرح الأشموني ٥٢٥/٢ ـ ٢٥٦، وشرح ابن طولون ٣٧٩/٢، وشرح المكودي ٨٧٩/٢، والمقاصد الشَّافية ١٣٥/٨، وأوضح المسالك ٢٩٧/٣.

#### \_ وجملة أسباب الإمالة على ما ذكره المصنّف \_ ستة:

- \_ الأول: انقلابها عن الياء.
  - \_ الثَّاني: مآلُّها إلى الياء.
- \_ الثَّالث: كونها بَدَلَ عين ما يُقال فيه «فِلْتُ»، «خَوفتُ: خِفْتُ».
  - \_ الرَّابع: ياء قبلها أو بعدها.
  - \_ الخامس: كسرة قبلها أو بعدها.
    - \_ السادس: التناسب.
  - \_ وذكر ابن هشام أنَّها ثمانية ، فزاد سببين .
- \_ وذكروا أنها تسمَّىٰ الكسرة ، والبَطْح ، والإضجاع ، بحسب درجة الإمالة .
- \_ وقال المرادي: «واعلم أن عبارات المصنفين اختلفت في ذكر أسباب الإمالة، وليس بينهم في ذلك كبير اختلاف، والغرض هنا شرح كلام النَّاظم».

\_ ذكروا في صدر البيت الأول السبب الأول للإمالة(١): وهو أن تكون الألفُ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/١٨٧ ـ ١٨٩٩، وشرح الأشموني ٢/٢٥ ـ ٥٢٧، وإمالتهم «الرِّبا» لأجل الكسرة في الراء، وهو مسموع مشهور، وقرأ به الكسائي وحمزة، وشرح المكودي ٨٨٠/٢ ـ ٨٨٨ ـ ٨٨١، والمقاصد الشَّافية ٨/٩٧، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٤، وأوضح المسالك ٢٩٧/٣، وشرح ابن طولون ٢/٩٧، وسرح ابن عقيل ١٨٣٤، وإرشاد السَّالك ١٢١٨/٢ ـ ١٢٢٠.

بدلاً من الياء، وهي على طرف الكلمة، سواء كان ذلك في اسم نحو: مرمى، وهدى، والفتى، أو في الفعل: رمى، وهدى، واشترى.

\_ وشمل قوله: من يا، المبدَل من ياء أصليَّة كالمثالين السابقين، والمبدلَ من ياء منقلبة عن واو نحو: «ملهى» و «أعطى».

\_ واحترز بقوله: «في طرف» من الكائنة عيناً ، وسيأتي حكمها .

\_ قال ابن هشام: «ولا يُمال نحو «ناب» مع أَنَّ ألفه من ياء بدليل قولهم: أنياب، لعدم التطرُّف، وإنما أُميل نحو فتاة ونواة؛ لأنَّ تاء التأنيث في تقدير الانفصال».

وقال:

..... ﴿ ... كَـذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ

\_ فقد أشار في الأول إلى السبب الثاني:

وهو أن تُمال الألف إذا كانت صائرة إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ، وذلك نحو: حُبْلي، ومِعْزَى، وسَكْرى.

وكلّ ما آخره ألف تأنيث مقصورة، فإنها تمال لأنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقلبة عن ياء.

\_ واحترز بقوله: «أو شذوذ» من قلب الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلِّم في لغة هُذَيْل، فإنهم يقولون في: عصا وقفا: عَصَيّ، وقَفَيّ.

\_ ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طيئ نحو: عَصَيْ وَقَفَيْ فلا تسُوغ الإمالة لأجل ذلك.

\_ واحترز بقوله: «دون مزيد» من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير: قفا: قُفَيّ، وفي تكسيره: قُفِيّ، فلا يُمال وفقاً لذلك.

\_ وقد عُلِمَ أَنَّ: قفا وعصا من الاسم الثلاثي لا يُمال لأنَّ الألف منقلبة عن واو، ولا يَؤُول إلى الياء إلَّا في شذوذ أو زيادة.

\_ وسُمِع إمالة العشا مصدر الأعشى ، والمكا: جحر الثعلب والأرنب ، والكِبا: الكناسة ، وهي من ذوات الواو ، وهي مقصورة ، وإمالتها من باب الشذوذ .

\_ ويجوز إمالة الألف في دعا وغزا؛ وإن كانت عن واو؛ لأنها تؤول إلى الياء، نحو: دُعي وغُزِيَ في المبني للمفعول.

\_ وقوله: 

.... وَلِمَا ﴿ تَلِيهِ (هَا) التَّأْنِيثِ مَا الْهَا عَـدِمَا

يعني أنَّ الألف قبل هاء التأنيث في نحو: مرماة وفتاة ، يجوز فيها الإمالة لأنها منقلبة عن ياء ؛ فهي كالألف المتطرفة ؛ لأن هاء التأنيث غير معتدِّ بها ، فالألف متطرفة تقديراً .

\_ الألفَ (١): مفعول مقدَّم بـ ﴿ أَمِلْ ﴾ ، المبدلَ: نعت الألف ، من يا: متعلِّق بالمبدل ، في طرف: نعت لـ ﴿ يا ﴾ ، أمِلْ: فعل وفاعل ، كذا: خبر مُقدَّم ، الواقع: مبتدأ مؤخّر ، منه: متعلِّق بالواقع ، والياء: فاعل بالواقع ، خَلَفْ: حال من اليا ، ووقف بالسكون على لغة ربيعة ، وعند الشَّاطبي: متعلِّق بخلف .

\_ دون: متعلّق بخلف ، أو بالواقع ، مزيد: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، شذوذ: معطوف على «مزيد» ، لما: خبر مقدّم ، وجملة «تليه» صلة «ما» ، ها: فاعل «تليه» ،

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٦٩ ـ ١٧٠، وشرح المكودي ٢/٨٨٠ ـ ٨٨١، والمقاصد الشَّافية ١٣٠/٨، ١٣٠،



التأنيث: مضاف إليه ، ما: موصول مبتدأ مؤخّر ، والها: مفعول مقدَّم بعَدِم ، وجملة «عدما» صلة «ما».

#### 

\_ هذا هو السبب الثالث من أسباب الإمالة (١) ، وهو أن تكون الألفُ بَدَلاً من عين فعل تُكسَرُ فاؤه إذا أُسْنِد إلى تاء الضمير واوياً كان نحو: «خاف» ، أو يائياً كـ «دان» ، فهما الخوف والدين .

تقول: خِفْتُ، ودِنْتُ، فتحذف عين الكلمة، فيصيران في اللفظ على وزن «فِلْتُ»، والأصلُ: فَعِلتُ، فحُذِفت العين، وحُرِّكت الفاء بالكسرة بعد أن سُلِبت حركتها وهي الفتحة.

\_ قال المرادي: «فإنْ قُلْتَ: أما «خاف» فعينه مكسورة لأنّ أصله: خَوِف، وأما دان وطاب ونحوهما فأصلُ عينهما الفتح، فكيف يُقال: حركت الفاء بحركتها؟ قلتُ: تقدِّر تحويلهما إلى «فَعِل» بكسر العين، ثم تنقل الحركة، وهذا مذهب كثير من النحويين.

وبعضهم يقول: لما حُذِفت العينُ حُرِّكت الفاء بكسرة مُجْتَلَبة للدلالة على أنَّ العين ياء . . . » .

\_ واحترز بقوله: «إِنْ يَؤُل إلى فِلتُ» من نحو: طال وقال ، فإنه لا يؤول إلى

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٨٩/٥ ـ ١٩٠، وشرح الأشموني ٢/٨٢٥ ـ ٥٢٩، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٤، والمقاصد الشَّافية ١٤٤/٨، وفي ص/١٤٩: قد كان من حقّ النَّاظم أن يقول: إن أَلَ إلى فِلْتُ، فيأتي بالفعل الماضي بعد إنْ...، وليس عليه ضرورة، ولكنه لما اعتاد هذا المنزع في هذا النظم جرئ على هذا المنهج الذي ركبه، وهو قريب» وشرح المكودي ٢/٨٨١ ـ ٨٨١٠



فِلْتُ بالكسر ، وإنما يؤول إلى «فُلت» بالضَّم في قولك: طُلتُ وفُلتُ.

ونقل عن الحجازيين إمالة «خاف وطاب» وفاقاً لبني تميم، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو، نحو: «طاب» فيميلون.

\_ ومفهوم قوله: هَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ أَنَّ بدل عين الاسم لا تمال لسكونها منقلبة عن الياء، وصرَّح بعضهم بشذوذ إمالة الألف المنقلبة عن ياء عيناً في اسم ثلاثي كقولهم: «عاب وناب» بالإمالة.

\_وهكذا (١): خبر مقدَّم ، بدلُ: مبتدأ مؤخّر ، عين: مضاف إليه ، الفعل: مضاف إليه ، الفعل: مضاف إليه ، إنْ: شرطيَّة ، يَؤُلْ: فعل الشرط ، وحُذِف جوابه للضَّرورة ، إلى فِلْتُ: متعلِّق بـ «يَؤُل» ، كماضي: خبر مبتدأ محذوف ، خف: مضاف إليه ، وهو أمر من «خاف» ودِن: معطوف على «خَف» .

### 

\_ ذكر هنا السَّبب الرابع من أسباب الإمالة ، وهو وقوع الياء قبل الألف أو بعدها .

أما قبلها: فمثل بايَعَ وسايَرَ ، وأما بعدها متصَّلة فكـ (بيان) ، أو منفصلة بحرف كـ (شيبان) و (جادت يداه) .

أو بحرفين أحدهما نحو: دخلت بيتها ، كذا عند ابن هشام .

\_ قال ابن النَّاظم (٢): «أو بحرفين أحدهما هاء: كبيتها، وأُدِرْ جَيْبَها» فلو لم

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٠، وشرح المكودي ٨٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ١٩١/٥ ـ ١٩٢، وأوضح المسالك ٢٩٨/٣، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٥، وشرح=

- \* 55 \*

يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبُعْدِ الياء، واغتفروا البعد مع الهاء لخفتها».

\_ وقال المرادي: «... فإن كانت قبل الألف فشرطها أن تكون مُتَّصلة بها كقولك: سَيَال «وهو شجر به شوك»، أو منفصلة بحرف نحو: شيبان، أو بحرفين، ثانيهما هاء كقولك: «جيبها أدِرْ» فلو كانت مفصولة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة».

#### \_ وذكر المرادي والأشموني مجموعة من التنبيهات النافعة ، منها:

- ـ اغتُفِر الفصل بالهاء لخفائها فلم تعد حاجزاً.
- \_ قال هنا «أو مع ها» فأطلق، وقيده غيره بألَّا يكون قبل الهاء ضمة نحو: هذا جيبُها، فلا تجوز الإمالة، ولم يقيّد هنا كون الهاء ثانية.
- \_ ولم يذكر هنا إمالة الألف لياء بعدها، وذكرها في الكافية والتسهيل، نحو: بايع، ولم يذكر سيبويه إمالة الألف للياء بعدها، وذكر ابن طولون مثل هذا.
- \_ كذاك (١): خبر مقدَّم، تالي: مبتدأ مُؤخَّر، الياء: مضاف إليه، والفصل: مبتدأ، اغتُفِر: خبر، بحرف: متعلِّق بالفصل، أو مع ها: معطوف على مقدَّر، أي: بحرف واحد، أو حرف مع ها. كجيبها: الكاف: جارَّة لقول محذوف، وجيبها: مفعول مقدم لـ «أدِرْ: فعل أمر، والفاعل مستتر، والجملة مقول لذلك القول المحذوف.

<sup>=</sup> الأشموني ٥٣٠/٢، وشرح المكودي ٨٨٢/٢، والمقاصد الشَّافية ٥/٥٠، وشرح ابن عقيل ١٨٤/٤، وشرح ابن طولون ٣٨١/٢٠

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة / ١٧ ، وشرح المكودي ٢ /٨٨٣ .

## 

\_ بدأ بذكر السبب الخامس من أسباب الإمالة ، وهو وقوع كسرة بعدها ألف ، أو قبلها (١) .

مثال وقوع ألف بعدها كسرة: نحو مساجِد، عالِم، كاتِب.

وإن كانت قبلها كسرة فشرطها أن تكون منفصلة بحرف، نحو: كِتاب، عِماد، شِمال.

- \_ أو بحرفين أولهما ساكن ، نحو: شِمْلال ، وسِرْداح ، وسِرْبال ، وجِلْباب .
  - \_ أو بحرفين متحركين أحدهما هاء، نحو: يريد أن يضربها.
  - \_ أو بحرف ساكن بعده متحركان أحدهما هاء نحو: هذان دِرْهَماك.
- \_ قال المرادي: «فكلُّ هذا تجوز إمالته، فلو فَصَل غير ذلك لم تجز الإمالة. فإن قلت: من أين تؤخذ إمالة نحو «أن يضربها».

قلت: من قوله: (وفصلُ الها كلا فصلِ)، بل إمالته أولى من إمالة درهماك».

\_ قال الأشموني: «فإنه إذا سقط اعتبار الهاء من الفصل ساوَى أن يضربها

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱۹۲/۵ ـ ۱۹۳ ، وشرح الأشموني ۲/۵۳ ، وأوضح المسالك ۲۹۸/۳ ، وشرح ابن النّاظم/۳۳۵ ، وشرح المكودي ۱۸۳/۸ ـ ۸۸۴ ، وشرح ابن النّاظم/۳۳۵ ، وشرح المكودي ۲/۸۳ ، وشرح المتالك ۲/۸۳ ، والمقاصد الشّافية ۱۳۰۸ ـ ۱۲۲ ، وشرح ابن طولون ۳۸۲/۲ ، وإرشاد السّالك ۲۲۲/۲ ـ ۲۲۲۳ ، وشرح الهواري ۳۰۳ ـ ۳۰۶ .

نحو: كتاب، ودرهماك، نحو: شملال، وفُهِم من كلامه أنَّ الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة».

- \_ ولم يذكر في الكافية نحو: دِرْهماك، وذكر إمالة نحو: «أن يضربها».
- \_ وذكر سيبويه (١) إمالة نحو: «أن يضربها» عن أناس كثير من العرب.

\_وذكر الزمخشري «أنَّ قولهم (٢): يريد أن ينزعَه الويضرِبَه ا، وهو عِنْدَه ا، وهو عِنْدَه ا، وهو عِنْدَه النص وله درهمان شاذَّ والذي سوِّغه أنَّ الهاء خفية فلم يعتد بها». ونقل المرادي هذا النص عن المفصّل.

\_ كما ذكر أنَّ النَّاظم أطلق في قوله: (وفصلُ الها كلا فصلِ)، وقيَّده غيره بألَّا ينضم ما قبلها احترازاً من نحو: «هو يضربُها» فإنه لا يمال. ومثله عند المرادي والشَّاطبي.

\_ كذاك (٣): خبر مقدَّم ، ما: اسم موصول مبتدأ مؤخَّر ، وجملة: يليه كسر: صلة «ما» ، أو يلي: معطوف على «يليه» ، والفاعل مستتر ، تاليَ: مفعول «يلي» ، كسر: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، سكون: معطوف على «كُسْر» ، قد: حرف تحقيق ، ولى: فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود إلى «سكون» .

\_ كسراً: مفعول ((ولي)) ، وجملة ((ولي كسراً) نعت لـ (سكون)) ، وفصل: مبتدأ ، الها: مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله ، كلا فَصْل: متعلِّق بـ ((يُعَدّ)) ، وجملة ((يُعَدّ)) خبر ((فَصْل)) ، فدرهماك: مبتدأ ومضاف إليه ، مَنْ: شرط مبتدأ ، يُمله: فعل الشرط ، وجملة الشرط خبر ((مَن)) ، لم يُصَدّ: جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه

انظر الكتاب ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصّل ٨٦/٩ «متن المفصّل»، والشرح بتحقيق عبد اللطيف الخطيب.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٧٠، وشرح المكودي ١٨٤/٢.

خبر المبتدأ «درهماك».

\_ ويأتي ذكر السبب السادس وهو الإمالة للتناسب في البيت (١٢) برقم/٩١١ ، فقد تأخّر ذكره ، وانتقل قبل تمام الأسباب إلىٰ ذكر موانع الإمالة .



ـ بدأ في البيت الأول بذكر موانع الإمالة (١) ، وهي أحرف الاستعلاء ، والراء .

\_ وأحرف الاستعلاء سبعة:

الصَّاد، والضَّاد، والطَّاء، والظَّاء، والغين، والقاف، والخاء. ويجمعها هجاء: ضُغِطَ خُصِّ قَظًّ.

ومعنى «يكف مظهراً» أي: يمنع من الإمالة ، ومُظْهَراً: مفعول «يكف» ، وقوله: من كسر او يا: بيان للمظهر .

\_ قال الشَّاطبي: «والمُظْهَر عبارة عن السبب الموجِب للإمالة ، يعني أنَّ حروف الاستعلاء تكفُّ ما كان من أسباب الإمالة ظاهراً ملفوظاً به عن أن يؤثّر في الألف إمالة . . . ».

\_ قال المرادي: «وعلَّة ذلك أنَّ السَّبعة الأُوْلَىٰ تستعلي إلى الحَنك، فلم تُمَلْ

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشَّافية ۱٦٥/۸، وتوضيح المقاصد ١٩٣/هـ ١٩٥٠، وشرح الأشموني ٥٣١/٥ ـ ٥٣٢، و وذكر أحرف الاستعلاء في أوائل هذه الكلمات: «قد صاد ضرار غلام خالي طلحة ظليما»، والثامن: الراء المكسورة، وشرح المكودي ٨٨٥/٢، وشرح ابن طولون ٣٨٣/٣ ـ ٣٨٤، وإرشاد السَّالك ٢٢٣/٢ ـ ١٢٢٥، وشرح ابن النَّاظم/٣٢٥، وأوضح المسالك ٢٩٩/٣.

الألف معها طلباً للمجانسة ، ثم قال: «وأما الرَّاء فشبهت بالمستعلية لأنها مكررة» . فلا يُمال نحو: فِراش ، وراشِد ، وفارِس ، ولا ديار ، كذا عند ابن القيّم .

\_ وذكر المرادي أنَّ حرف الاستعلاء يكف السَّبب المظهر من الكسرة والياء لا المنويّ، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو: هذا قاض في الوقف، ولا: هذا ماض، لأن أصله: ماضض.

وقوله: «أو يا» تصريح بأنَّ حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إن كان سببها ياء ظاهرة ، وصرَّح بذلك في الكافية والتسهيل ، ولم يمثله .

\_ وقال الأشموني: «قوله: «أو يا» تصريح بأن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إذا كان سببها ياء ظاهرة، وقد صرَّح بذلك في التسهيل والكافية، لكنه قال في التسهيل: الكسرة والياء الموجودتين، وفي شرح الكافية: الكسرة الظاهرة والياء الموجودة، ولم يمثل لذلك.

وما قاله في الياء غير معروف في كلامهم، بل الظاهر جواز إمالة نحو: طغيان، وصَيّاد، وعُرْيان، ورَيَّان...».

ولم يقيّد الراء بغير المكسورة للعلم بذلك من قوله بعدُ:

٩٠٩. وَكَــــفُّ مُسْـــتَعْلِ وَ راً يَنْكَــفُّ ﴿ بِكَسْرِ راً ....

\_ وذكر في البيت الثاني أنه إذا كان المانع المشار إليه \_ وهو حرف الاستعلاء أو الرَّاء \_ متأخِّراً عن الألف فشرطه أن يكون مُتَّصِلاً، نحو: فاقِد، ناصِح، باطلِ، باخِل، وساخِط، وحاطِب، ونافِق.

ونحو: هذا عذارك، ورأيت عذارك.

أو منفصلاً، نحو: منافِق، ونافِخ، وناشِط.

ونحو: هذا عاذِرك، ورأيت عاذِرك.

أو بحرفين: نحو: منافيخ، ومواثيق، ومواعيظ، ومناشيط.

\_ وذكر سيبويه أنَّ المُتَّصل والمُنْفَصل بحرف لا يميله أحد إلَّا من لا يُؤْخَذُ بلغته، وذكر أَنَّ المُنْفَصل بحرفين نُقِلت إمالته عن قوم من العرب لتراخي المانع، وهي لغة قليلة. وجزم المبرِّد بالمنع.

وقد فُهِمَ من ذلك أنَّ حرف الاستعلاء أو الرَّاء لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة.

\_ وحرفُ (١): مبتدأ ، الاستعلا: مضاف إليه ، يكفّ: مضارع ، وفاعله مستتر ، مظهراً: مفعول به ، من كسر: متعلِّق بـ «مظهراً» ، أو بـ «يكفّ» ، أو : عطف ، «يا»: معطوف على كسر ، وكذا: متعلق بـ «تكفُّ» تكفّ: مضارع: را: فاعل «تكفُّ» .

\_ إِنْ: حرف شرط ، كان: فعل الشرط ، وجوابه محذوف ، ما: اسم «كان» ، وجملة «يكفّ» صلة «ما» ، بعد: خبر «كان» ، مُتَّصل: خبر بعد خبر ، أو بعد: معطوف على «بعد» الأُوْلَى ، أو: للتقسيم ، بحرفين: متعلّق بـ «فصل» ، وفصل: معطوف على ما قبله .

| 2 of mo                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |
| إِنَّ الْمَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ ﴿ أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ كَ (الْمِطْوَاعَ مِرْ)          |
| الأرم بي في من بي من في الما الأمام الما الما الما الما الما ال                                                |
| إِذْ الْحَارِمَا لَا أَجْفُـوِ ﴿ يَنْكَـفُ ﴿ بِكَسْـرِ رَا كَـــ(غَارِماً لَا أَجْفُـو ﴾ إِنَّا                |
| و مول ما مول |

\_ في البيت الأول<sup>(٢)</sup> يعني أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدَّما

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٠، وشرح المكودي ٨٨٦/٢.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ١٩٦/٥ ـ ١٩٧، وشرح الأشموني ٢/٥٣٣ ـ ٥٣٣ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٢٥،
 وأوضح المسالك ٣٠٠/٣، والمقاصد الشَّافية ٨/١٧٧: وقوله: «كالمطواع مِرْ مثال من المستعلي=

- \* 50 \*

على الألف منعا الإمالة.

فقد اشترط لهذا المنع ألَّا يكون مكسوراً، ولا ساكناً بعد كسرة، فلا تجوز الإمالة في نحو: طالِب، صالِح، غالِب، ظالِم، قَاتِل، راشِد.

بخلاف نحو: طِلاب، وغِلاب، وقِتال، ورِجال، وصِعاب، وظِلال.

ونحو: إِصْلاح، ومِقْدَام، ومِطْواع، وإِرْشاد.

\_ وعند المرادي والأشموني تنبيهان:

\_ الأول: أنَّ من أصحاب الإمالة من يمنع إمالة «مِطْواع» بسبب حرف الاستعلاء، وذكره سيبويه ولم يذكر في المكسور خلافاً.

وظاهر قوله: «كذا إذا قُدِّم» أنه يمنع، ولو فُصِل عن الألف، والذي ذكره سيبويه وغيره أنَّ ذلك إذا كانت الألف تليه نحو: قاعِد وصالِح.

\_ ويعني في البيت الثاني أنَّ الراء المكسورة إذا وقعت بعد الألف الممالة مكسورة كَفَّت المستعلي والراء المفتوحة نحو: دار القرار، لا أجفو غارِماً.

\_ قال المرادي: «إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفّت مانع الإمالة، سواء كان حرف استعلاء نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوةٌ ﴾، و<sup>(۲)</sup>: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾.

<sup>=</sup> السَّاكن بعد المكسور . . . » . وشرح ابن عقيل ٤ /١٨٧ ، وإرشاد السَّالك ٢ /١٢٢٣ ـ ١٢٢٤ ، وشرح المكودي ٢ /٨٨٦ ـ ٨٨٦ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٧٠

<sup>(</sup>۲) سورة غافر ۲۰/۴۹.

قال: هذا ونحوه تجوز إمالته، ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للرّاء غير المكسورة؛ لأن الرّاء المكسورة غلبت المانع، فلم يبقَ لها أثر.

\_ وقال المكودي: «ومن العجب أنَّ الراء المكسورة تكف نفسها إن كانت مفتوحة، وسبب كفّ الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكررة، فتضاعفت فيها الكسرة فقوي بذلك على سبب الإمالة». ومثله نصُّ ابن طولون.

\_ وسَمَّاه ابن هشام «مانع المانع»، فقال: «وأما مانع المانع فهو الراء المكسورة المجاورة، فإنها تمنع المستعلي والراء أنْ يَمْنَعَا، ولهذا أُميل: ﴿وَعَلَىٰ الْمَكْرِهِمُ ﴾ (١) ، و(٢): ﴿إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ مع وجود الصّاد والغين، و(٣): ﴿إِنَّ كُتَابَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ مع وجود الراء المفتوحة، و(٤): ﴿ ذَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ مع وجودهما، وبعضهم يجعل المنفصلة كالمُتَّصلة...».

\_ وقال ابن عقيل: «وفُهِمَ منه جواز إمالة نحو: «حمارِك» لأنَّه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة، وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة، فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أَوْلَىٰ وأَحْرَىٰ».

\_ كذا (٥): متعلِّق بمحذوف تقديره: يُمال كذا ، إذا: ظرف زمان متعلِّق بـ «قُدِّم» لخلوه من معنى الشرط ، قُدِّم: فعل مبني للمفعول ، ونائب الفاعل يعود إلى المانع ، ما: ظرفية مصدرية ، لم: حرف جازم ، ينكسر: مضارع مجزوم ، وفاعله مستتر يعود

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩/٠٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ١٨/٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ٤٠/٣٩.

<sup>(</sup>٥) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ٢/٨٨، ٨٨٧٠

إلى المانع، أو: حرف عطف، يسكن: معطوف على «ينكسر»، إِثْرَ: ظرف متعلق بـ «يسكن»، الكسر: مضاف إليه، كالمِطواع: الكاف جارة لقول محذوف في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، مِرْ: من مار الطعام، والمِيْرةُ الطَّعام.

\_ وكفَّ: مبتدأ ، مستعل: مضاف إليه ، و راً: بالقصر والتنوين للضرورة معطوف على مستعلي ، ينكف: خبر «كف مستعلي» ، بكسر: متعلق بـ «ينكفُ» ، «را»: مضاف إليه ، كغارماً: جارة لقولي محذوف ، وغارماً: مفعول مقدَّم بـ «أجفو» ، لا: نافية ، أجفو: مضارع وفاعله مستتر . قال الشَّاطبي: لا أطالبه مطالبة الجفاء ، بل مطالبة الرفق والتيسير .

# 

\_ يعني أنَّ سبب الإمالة لا يُؤَثِّر إن كان منفصلاً (١) ، أي: إن كان من كلمة أخرى نحو: سابور ، إذا قلت: رأيت يَدَي سابور ، للياء قبلها ؛ لأنها منفصلة .

بخلاف الكفّ ، فإنه يُؤثّر وإن كان منفصلاً فتمتنع الإمالة في نحو: «يريد أنْ يضربها قبلُ» فلا تُمال الألف من «يضربها» لكفّ القاف لها ، وإن كان من كلمة أخرى. كذا عند ابن طولون والمكودي.

#### \_ وذكر المرادي أنَّك لو ذكرت بيت النابغة:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ١٩٧/٥ ـ ١٩٨٠، وشرح الأشموني ٢٥٥/١ ـ ٥٣٥ وشرح المكودي ٢٨٨/٢ ـ مدرح ابن النّاظم/٣٢٦، وشرح ابن طولون ٣٨٥/٢، وإرشاد السّالك ١٢٢٨/٢ ـ ١٢٢٨/١ وشرح ابن القيم النّاظم وابنه على تمثيلهما بنحو: أتى قاسم؛ لأن ما تقدّم هو أن المانع من الإمالة إنما يؤثر إذا كان سبب الإمالة كسرة أو ياء ظاهرتين وهنا سبب الإمالة إنما هو وقوع الألف طرفاً، فلا يؤثر فيها المانع لو كان مُتَّصلاً، كما في نحو: غَوَىٰ، فأن لا يؤثر فيها المنفصل أولىٰ. وذكر ابن هشام مثل هذا، وأن المثال الجيّد كتاب قاسم، والمقاصد الشَّافية ٨٥٨/١ ـ ١٨٥٨ وشرح ابن الوردي ٢٥٥/٢، وأوضح المسالك ٢٦٩/٣٠.

ثم قال: «والحاصل أنَّ شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف».

\_ وذكر أنه يُستثنئ من ذلك ألف «ها» التي هي ضمير المُؤَنَّثة في نحو: «لم يضربُها» و«أَدِرْ جَيْبَها» فإنها قد أُمِيلت وسببها منفصل، أعني من كلمة أخرى.

\_ وقال المرادي: «ذكر غير المصنّف أنَّ الكسرة إذا كانت منفصلةً عن الألف فإنها قد تُمال الألف لها، وإن كانت أضعف من الكسرة التي معها في الكلمة». قال سيبويه: «وسمعناهم يقولون: لزيد ما ل، فأمالوا للكسرة، فشبهوه بالكلمة الواحدة».

\_ وقال ابن النَّاظم: «وإذا انفصل سبب الإمالة فلا أثر له بخلاف سبب المنع منها، فإنه قد يؤثِّر منفصلاً، فيقال: أتئ أحمد بالإمالة، وأتئ قاسم بترك الإمالة، ولهذا أشار بقوله: ولا تمل لسبب لم يتَّصل . . . البيت».

#### ـ وقوله: وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ:

يعني أنَّ سبب المنع قد يؤثر وهو منفصل ، أي ولو كان من كلمة أخرى ، وقد ذكرتُ من قبل المثال: «يريد أن يضربها قبلُ» ، فلا تُمال الألف ، لأنَّ القاف بعدها وهي مانعة من الإمالة ولو انفصلت . وذكرته من قبل عن المكودي وابن طولون .

\_ قال المرادي: «فإن قلت: لم أثّر المانع منفصلاً ولم يُؤَثِّر سبب الإمالة منفصلاً؟ قلتُ: لأن الفتح \_ أعني ترك الإمالة \_ أصل، فَيُصار إليه لأدنئ سبب، ولا

يخرج عنه إلَّا لسبب محقَّق».

\_ ومن تنبيه المرادي: أنَّه قد فُهِمَ من قوله [قد يُوْجِبُه] أنَّ ذلك ليس عند كل العرب، فإن من العرب من لا يعتدُّ بحرف الاستعلاء إذا ولي الألف من كلمة أخرى فيميل...».

\_ ولا تمل (۱): لا: ناهية ، تُمِلْ: مضارع مجزوم ، لسبب: متعلِّق بـ «تُمِلْ» ، وجملة «لم يتَّصل»: نعت لـ «سبب» ، والكفُّ: مبتدأ ، قد: حرف تقليل ، يوجبه: فعل مضارع ، ومفعول ، ما: فاعل «يوجبُ» ، وجملة «ينفصل»: صلة «ما» ، وجملة «قد يوجبه» خبر الكفّ ، والعائد إلى المبتدأ الهاء من «يوجبه» .

| 2 cas 100 cas 100 cas 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | co 1300 co 150                        | Bu of Bu of  | Bu of Bu of Bu                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| le constant of the constant of |                                       |              | الأم الم                      |
| وَاهُ كَـــ«عِمَاداً» وَ«تَــلَا» ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مه داء س <u>ـ</u>                     | تَنَاسُب بلا | [ ١١١] و قَـدُ أَمَسالُوا لَا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , | > ;          | انور انور                     |
| ور عدد دور عدد دور عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 30 c€                               | Bu 66 30 66  | 30 ce 30 ce 30                |

ـ ذكر في هذا البيت السبب السادس من أسباب الإمالة (٢) وهو التناسب. وعبَّر بعضهم عنه بقوله: الإمالة لمجاورة الإمالة، وقال بعضهم: الإمالة للإمالة.

\_ قال المرادي: «وإنما أُخَّره لضعفه بالنِّسبة للأسباب المتقدَّمة». ومثله عند الشَّاطبي: «ليست في قوة غيرها من سائر ما ذكر قبل».

#### \_ وإمالة الألف للتناسب لها صورتان:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ٨٨٨/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ١٩٩/٥ ـ ٢٠٠٠، وشرح الأشموني ٢٠٣٥ ـ ٥٣٧، وشرح المكودي ٢٨٨٨ وفيت المكودي ٢٨٨٨ ووينبغي أن يُضْبَطَ «عمادا» بالألف دون تنوين على إرادة الوقف». وكذا جاء ضبطه عند الأشموني، وفي شرح ابن النَّاظم انظر شرحه ص/٣٢، وأوضح المسالك ٢٩٨/٣، والمقاصد الشَّافية ١٩٠/٨ (وقوله بلا داع: حصر لهذه الإمالة في مجرّد المناسبة كأنه يقول: لا سببَ للإمالة إلَّا المناسبة خوفاً من توهم وجود داع سواها...»، وشرح الهواري ٢٠٨/٤.

١ - إحداهما: أَنْ تُمال الألف لمجاورة ألف ممالة ، كإمالة ثاني الألفين في نحو: رأيت عمادا.

٢ - والأخرى: أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره ، كإمالة «تلا» من قوله تعالى (١): ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَكُهَا ﴾ فأُميلت ألف «تلاها» ليشاكل اللفظ بها اللفظ بعدها .

\_ قال الأشموني: « · · · فإنها إنما أُميلت لمناسبة ما بعدها مما ألفه ياء ، أعني (٢): ﴿ جَلَّاهَا ﴾ ، و (٣): ﴿ يَغَشَاهَا ﴾ ·

وقال الأشموني: «وليس بخافٍ أن تمثيله بـ «تلا» إنما هو على رأي سيبويه كالمبرِّد وطائفة.

أما سيبويه فقد تقدم أنه يطرد عنده إمالة نحو: غزا ودعا الثلاثي ، وإن كانت ألفه عن واو لرجوعها إلى الياء عند البناء للمفعول [غُزِي \_ دُعِيَ] ، فإمالته عنده لذلك لا للتناسب . . . ».

\_ وذكر المرادي والأشموني أنَّه مثل هذا في شرح الكافية (١) بإمالة أَلِفَيْ (١):

۱) سورة الشمس ۲/۹۱.

<sup>(</sup>۲) سورة الشمس ۹۱ / ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس ٤/٩١ . وانظر معجم القراءات ٢/١٠ ٥ قراءة الإمالة عن الكسائي وهي رواية عن أبي عمرو في «تلاها».

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى ١/٩٣ ـ ٢ . وانظر شرح الكافية الشَّافية ١٩٧٥/ «وكإمالة ألفي: والضحى ، والليل إذا سجى» ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما».

وقال المرادي: وفي تمثيله بتلا وضحئ نظر ، فإنّ ألفهما تجوز إمالتها لسبب غير التناسب؛ لأنها تؤول إلى الياء إذا بُني للمفعول.

وانظر معجم القراءات ٢ /٤٧٧ إمالة الضحئ عن حمزة والكسائي وخلف ونافع ورواية عن أبي عمرو.

﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ ليشاكل التلفظ بما بعدهما ، وسجا: مثل: تلا وفيه ما تقدَّم ، وأما ((الضُّحَىٰ)) فقد قال غيره: إن إمالته للتناسب.

وقد أمالوا<sup>(۱)</sup>: قد: حرف تحقيق، أمالوا: فعل وفاعل، والضمير للعرب، لتناسب بلا داع: متعلّقان بـ «أمالوا»، وسِواه: نعت لـ «داع»، كعماداً: الكاف جارة لقول محذوف، عماداً: مقول لذلك المحذوف، تلا: معطوف على «عماداً».

\_ الإمالةُ من خواص الأفعال والأسماء المتمكِّنة (٢) ، فلذلك لا يَطَّرد إمالة غير المتمكن نحو «إذا» ، و «ما» ، إلَّا «ها» و «نا» ، نحو: مَرَّ بها ، ونظر إليها ، ومَرَّ بنا ، ونظر إلينا . فهذان تطَّرد إمالتهما لكثرة استعمالهما .

\_ يشير به إلى ما سُمِعت إمالته من الاسم غير المتمكِّن، وهو «ذا» الإشارية، ومتى، وأنَّى.

وأُميل من الحروف «بلئ» حرف جواب، ويا: في النداء، و «لا» في قولهم: «إِمَّا لا فافعل كذا» ؛ لأَنَّ هذه الأحرف نابت عن الجُمَل فصارت لها بذلك مزية علئ غيرها.

#### \_ وحكئ قطرب إمالة «لا» لكونها مستقلة.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ٨٩٠/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲۰۱/۵ ـ ۲۰۱ ، وشرح الأشموني ۲/۵۳۸ ، وشرح المكودي ۲/۸۹۸ ، وأوضح المسالك ۲/۳۸ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۳۲ ، وإرشاد السَّالك ۲/۳۱ ، وشرح ابن طولون المسالك ۳۰۱/۳ ، وشرح ابن النَّاظم/۲۳۲ ، وانظر النشر في القراءات العشر ۳/۲ ، إمالة متى وبلى وعسى وأنَّى ....



- \_ وعند الشَّاطبي: أمالها لما كانت جواباً قائمة بنفسها فقويت بذلك.
- \_ وعن سيبويه ومن وافقه إمالة «حتى»، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائي. كذا جاء النص عند الأشموني، وعند المرادي:
- \_ «ومنع سيبويه ومن وافقه إمالة «حتى»، وحكى ابن مقسم الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائي».
- \_ولا تمنع الإمالة فيما عرض بناؤه نحو: يا فتى ، لأن الأصل في ذلك الإعراب.
- \_ لا إشكال في إمالة الماضي وإن كان مبنياً ، وعند المبرِّد «إمالة عسى جيدة».
- \_ ولا تمل (١): لا: ناهية ، تُمِلْ: مضارع مجزوم ، وفاعله مستتر ، تمكناً: مفعوله ، وجملة «لم يَنَلْ»: صلة «ما» ، دون: متعلِّق بـ «تملْ» ، سماع: مضاف إليه ، غير: أداة استثناء منصوبة على الحال ، وعند المكودي: على الاستثناء ، ها: مضاف إليه . وغير: معطوف على غير الأولكي ، و «نا»: مضاف إليه .

### 

- \_ قال ابن طولون (٢): «ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة، ولها سببان أشار إلى الأول منهما بقوله ...»، أي: بهذا البيت .
- \_ وقال المرادي: «اعْلم أنَّ الفتحة قد تُمال كما تُمال الألف، لأن الغرض من

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ١٨٩٠/٢

<sup>(</sup>٢) شرح ابن طولون ٣٨٦/٢ ـ ٣٨٧، وتوضيح المقاصد ٢٠٣/٥ ـ ٢٠٤، وشرح الأشموني ٢/٢٠، وشرح الشافية ٢٠٤/٠، وشرح ابن النّاظم/٣٢٦، والمقاصد الشّافية ٢٠٤/٠، وإرشاد السَّالك ١٠٣/٢، وانظر النشر في القراءات العشر ١٥٥٠.

الإمالة مشاكلة الأصوات، وتقريب بعضها من بعض، وذلك موجود في الحركة، كما أنَّه موجود في الحرف...».

- \_ وذكر لإمالة الفتحة سببين: الأول: ما جاء في هذا البيت، وهو أن تكون الفتحة قبل راء مكسورة، نحو قوله تعالى (١١): ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾، وقوله (٢): ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ ﴾. ومثاله في البيت: لِلْأَيْسَرِ مِلْ...
  - \_ ونُهِمَ من قوله: «والفتح» أن الممال في ذلك الحركة لا المفتوح.
    - \_ وقال المرادي: «وقول سيبويه: وأمالوا المفتوح فيه تجوّز».
  - \_ ونُهِمَ من قوله: في طرف أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة.
    - ـ ونُهِمَ من إطلاقه أن الإمالة للراء جائزة في الوصل والوقف.
- \_ وفُهِمَ منه أيضاً أنَّ الإمالة جائزة في حرف الاستعلاء وفي غيره. كذا عند ابن طولون وغيره.
- \_ قال المرادي: «نحو: مِنَ البقر، أو في راء نحو: «بشرر» أو في غيرهما نحو: مِنَ الكِبَر» (٣).
- \_ والفتحَ (٤): مفعول مقدَّم، قبلَ: متعلِّق بـ «أُمِلْ»، كسر: مضاف إليه، راءٍ: مضاف إليه، للهُ واءٍ: مضاف إليه، في طرفٍ: نعت لـ «راءٍ»، أُمِلْ: فعل أمر، كللأيسر: الكاف جارَّة لقول

سورة المرسلات ۳۲/۷۷.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء ٤/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) وتعقب المرادي النّاظم بأن قوله: «لكسرة الراء غير محرر»، وتحريره أن يقال على كل فتحة في غير ياء قبل راء مكسورة متّصلة بها أو مفصولة بمكسور أو ساكن غير ياء وليس بعد الراء حرف استعلاء.

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ٨٩٠/٢، والمقاصد الشَّافية ٢٠٥/٨.



محذوف متعلِّق بـ «مِلْ» ، الأيسر: نعت لمحذوف ، مِلْ: أمر ، وفاعله تُكْفَ: مجزوم في جواب الأمر ، ومفعوله الأول نائب عن الفاعل ، الكُلفَ: مفعوله الثاني ، أي: المشاقّ.

# المرابع الله الله الله المرابع المراب

ـ ذكر في هذا البيت السبب الثاني (١) من سببي إمالة الفتحة ، فتمال كلّ فتحةٍ تليها هاء التأنيث ؛ لأنَّ إمالتها مخصوصة بالوقف ، وبذلك قرأ الكسائي في إحدى الروايتين عنه .

والرواية الأخرى، أنَّه أمال إذا كان قبل الهاء أحدُ خمسة عشر حرفاً يجمعها قولك: «فجثت زينب لذود شمس».

\_ قال المرادي: «وفصل في أربعة يجمعها قولك: أكهر، فأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة على ما هو معروف في كتب القراءات».

\_ وذكر المرادي مجموعة من التنبيهات، وتبعه في ذلك الأشموني، ومنها:

\_ قوله: «الذي تليه ها التأنيث» يعني أن فتحة الذي تليه هاء التأنيث تُمال لا الحرف الذي يليه هاء التأنيث.

\_ قال المرادي: «وقد تجوَّز من عبَّر عن ذلك بإمالة هاء التأنيث».

\_ وقال: «ها التأنيث» ولم يقل: تا التأنيث؛ لتخرِج التاء التي لم تُقْلَب هاء،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥٥/٥ - ٢٠٠٧، وشرح الأشموني ٥٤٥ - ٥٤١ ، والمقاصد الشَّافية ٢١٢٨ - ٢١٢٨، وشرح المكودي ٢٩٣/٢، وشرح ابن النَّاظم/٣٢٦، وإرشاد السَّالك ٢٢٣٣/٢ - ١٢٣٤، وشرح ابن طولون ٣٨٧/٢، وأوضح المسالك ٣٠٢٣، وانظر النشر ٨٢/٢ «باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف».

فإن الفتحة لا تُمال قبلها.

\_ لا فَرْقَ بين أن تكون هاء التأنيث لمعنى التأنيث؛ أو لغير ذلك، كالمبالغة نحو: «عَلَّامة»، فإنَّ الإمالة جائزة في جميع ذلك؛ لأنَّ هاء المبالغة هي هاء التأنيث.

\_ خرج بقوله: «ها التأنيث» هاء السَّكت نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ كِلَاِيمَهُ ﴾ ، فلا تُمال الفتحة قبلها ، هذا هو الصحيح عند المرادي .

\_ وقال ابن طولون: «وأما الألف فلا إمالة فيها ، نحو: «فتاة وعصاة»».

وذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما قبلها، وقرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي.

\_ استثنى المصنّف مما كان قبل هاء التأنيث الألف، فإنها لا تصحُّ إمالتها، نحو: الصلاة، والحياة.

ولم يكن بحاجة إلى استثناء الألف؛ لأنَّ كلامه في إمالة الفتحة.

\_ قال المرادي: «فإن قلت: ما وجه إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث؟ قلت: ذكر سيبويه أنَّ سبب ذلك شبه الهاء بالألف، فأُميل ما قبلها كما يُمال ما قبل الألف، ولم يبيِّن سيبويه بأي ألف شُبِّهت، والظاهر أنها شبيهة بألف التأنيث».

\_ قال ابن هشام: «والثالث هاء التأنيث، وإنما يكون هذا في الوقف خاصّة، كرحمة وزعْمة؛ لأنَّهم شبهوا هاء التأنيث بألفه لاتِّفاقهما في المخرج، والمعنى، والزيادة، والتطرّف، والاختصاص بالأسماء.

\_ وعن الكسائي إمالة هاء السَّكت أيضاً نحو: «كِتَابِيَهْ»، والصحيح المنع خلافاً

<sup>(</sup>١) سورة الحاقّة ٢٥/٦٩.

\* 36 \* -

لثعلب وابن الأنباري».

\_كذا(١): خبرٌ مقدَّم، الذي مبتدأ مؤخَّر، تليه: فعل ومفعول، ها: فاعل (تليه)، التأنيث: مضاف إليه، في وقف: متعلِّق بـ (تليه)، وجملة (تليه) صلة (الذي)، إذا: ظرف تضمَّن معنى الشرط، منصوب بجوابه، وعند المكودي: متعلِّق بـ (تليه) مجرد من معنى الشرط، ما: زائدة، كان: فعل ماض، واسمه عائد على ما قبل هاء التأنيث. وتردَّد الشَّاطبي فيه فقال: ويحتمل أن يكون الفتح، وأن يكون الحرف، غير: خبر (كان)، ألف: مضاف إليه.



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧١، وشرح المكودي ٨٩١/٢.

# ۷۲ ـ التَّصْرِيْف (۱)

بدأ ابن النّاظم (٢) قبل شرح البيت الأول ببيان حقيقة التصريف والمراد منه فقال: «تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى بناء الفعل، واسم الفاعل والمفعول، ولهذا التغيير أحكام كالصّحَّة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام، وما يتعلَّق بها يُسَمَّى علم التصريف، فالتصريف إذن هو العِلْم بأحكام بنية الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصِحَّة وإعلال، وشبه ذلك.

\_ ومتعلقه من الكلم الأسماء التي لا تشبه الحروف والأفعال؛ لأنهما اللَّذان يعرض فيهما التغيير المستتبع لتلك الأحكام، وأما الحروف وشبهها فلا تعلَّق لعلم التصريف بهما لعدم قبولها لذلك التغيير».

<sup>(</sup>١) قال الشّاطبي: «هذا الباب هو الشطر الثاني من شطري علم النحو، وهو أغمضهما، وأشرفهما عند أهل هذا الشأن، لما فيه من الفائدة العائدة عليهم في تصرفات كلام العرب؛ ولأجل ذلك خَصَّه كثير من النحويين بالتأليف على الاستقلال كالمازني والمبرد وابن جنِّي وغيرهم ممن لهج به، وأَغْرَق في النظر فيه، وقد أطنبوا في مدحه بما هو مذكور في مواضعه». المقاصد الشَّافية ٢١٨/٨.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۳۲۷، وتوضيح المقاصد ۲۱۰/۵، وشرح الأشموني ۵۶۳/۲، وأوضح المسالك ۳۰۳/۳، وإرشاد السَّالك ۱۲۳۵/۱ - ۱۲۳۰، والمقاصد الشَّافية ۲۲۱/۸، ۲۶۶، وشرح المسالك ۳۱۲/۳، ۱۲۳۰ - ۱۲۳۰، وشرح المكودي ۸۹۲/۲ - ۸۹۳، وشرح ابن طولون ۳۸۹/۲، وشرح الهواري ۳۱۱/۴ - ۳۱۲ - ۳۱۲

\_ وقال المرادي: «لا حَظَّ في التصريف للحروف، ولا للأسماء غير المتمكِّنة، ولا للأفعال الجامدة، أعني: ليس، وعسئ، ونحوهما، وإنما يكون التصريف في الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرفة وهو المراد بقوله: «وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِيْ».

\_ وذكروا أنَّ التصريف دخل بعض الأسماء التي تشبه الحرف نحو: ذا، والذي ، حيث صُغِّرا، وجاء الحذف في سوف، وإنَّ ، والحذف والإبدال في لعلَّ ، وهذا كله شاذَّ يُوْقَفُ فيه على ما سُمِع منه، ولا يُقاسُ عليه.

\_ وعند الأشموني: والتصريف وإنْ كان يدخل الأسماء والأفعال إلَّا أنَّه للأفعال بطريق الأصالة لكثرة تغيُّرها، ولظهور الاشتقاق فيها.

\_ وذكر في البيت الثاني: أنَّ ما كان على حرف واحد أو حرفين لا يقبل التصريف إلَّا إذا كان ثلاثياً في الأصل، ثم غُيِّر في الحَذْف، فهذا التغيير لا يخرجه عن قبول التصريف.

وهذا يعني أنَّ الاسم المتمكَّن والفعل لا ينقصان عن ثلاثة أحرف، لأنهما يقبلان التصريف.

وقد ينقص الاسم والفعل عن الثلاثة بحذف يقع فيهما.

\_ ومثال ذلك في الأسماء: يَدُّ: وقد حُذِفَت لامه، وأصله: يَدْيُّ.

أو عينه ، نحو: سَهْ: من سَتَهْ ، فحُذِفَت منه التاء وهي العين .

أو فاؤه ، نحو: عِدَة: من وَعَدَ ، والمصدر: وَعْد ، وعِدَة بِحَذْفِ الواو .

وقد يَرد على حرف واحد نحو: مُ اللهِ، عند من يجعل أصله: آيمنُ اللهِ.

وقول بعض العرب: شربت ماً ، وهذا قليل.

\_ ومثال ذلك في الفعل: عِ كلامي، وقِ نفسك، فيما اعتلت لامه وفاؤه، وقد يرد على حرفين: قُلُ وبِعْ، وسَلْ، بِحَذْف عينه.

حرفٌ (١): مبتدأ ، وشبهه : معطوف على ما قبله ، من الصَّرف : متعلِّق بـ «بَرِي» ، بري : خبر المبتدأ ، وأصله بري = فخُفِّف ، وما : موصول اسمي ، مبتدأ ، سواهما : صلة «ما» ، بتصرُّف : متعلِّق بـ «حَرِي» ، حَرِي : بمعنى حقيق ، خبر المبتدأ ، وأصله : حري : بتشديد الياء فخُفِّف بِحَذْف إحدى الياءين للضَّرورة .

\_ وليس: فعل ماض ناقص ، أدنى: اسم «ليس» ، من ثلاثي: متعلِّق بـ «أدنى» ، يُرَى: الجملة خبر «ليس» ، قابلَ: مفعول ثان للفعل يُرَى ، ويجوز أن يكون: قابلُ مرفوعاً اسم ليس ، وأدنى: منصوباً مفعولاً ثانياً ، تصريفٍ: مضاف إليه ، سوى: استثناء ، ما: موصول مضاف إليه ، غُيِّرا: الجملة صلة .

| SOU UN ON                                                        | ररा       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٩١٧. وَمُنْتَهَى اسْمٍ خَمْسٌ انْ تَجَرَّدَا ﴿ وَإِنْ يُرَدُ فِيهِ فَمَا سَبْعاً عَدَا إِنَّا        | ا<br>اردا |
|                                                                                                      | la I      |
| ٩١٨. وَغَيْرَ آخِر الثُّلَاثِي افْتَحْ وَضُمٌّ ﴿ وَاكْسِرْ ، وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُّ أَا   | 3         |
| ٩١٨. وَغَيْرَ آخِرِ الثُّلَاثِي افْتَحْ وَضُمَّ ﴿ وَاكْسِرْ، وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُّ الْمُ | گۇ        |

\* ينقسم الأسم إلى مجرّد من الزوائد، وإلى مزيد فيه $(^{(Y)}$ .

\_ والمجرّد ثلاثة أنواع: ثلاثي ، ورباعي ، وخماسي .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٧، وشرح المكودي ٨٩٣/٢، والمقاصد الشَّافية ٨/٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن النَّاظم/۳۲۷ ـ ۳۲۸، وتوضيح المقاصد ٥/٢١٢ ـ ٢١٥، وشرح الأشموني ٢/٣٥٥ ـ ٥ (٢) شرح ابن النَّافية ٤٥٥، وشرح المكودي ٢٩٤/ ٨ ـ ٥٩٥، والمقاصد الشَّافية ٢٥١/٨ ـ ٢٥٩، وشرح ابن طولون ٢٩٠/ ٣٠٥، وأوضح المسالك ٣٠٣/٣، وشرح ابن عقيل ٤/١٩٢ ـ ١٩٢/ وأوضح المسالك ٣٠٣/٣، وشرح ابن عقيل ٤/١٩٢ ـ ١٩٢٠.

فلا ينقص عن الثلاثة؛ لأن الثلاثة أَعْدَل الأبنية؛ لتوسُّطه بين الخفَّة والثقل، وسبب عدولهم عنه وهو أعدلها إنما هو للتوسُّع بكثرة الأبنية.

\_ وأما المزيد فيبلغ بالزيادة سبعة أحرف ، ولا يتجاوز ذلك إلَّا بهاء التأنيث ، أو زيادتي التثنية ، أو التصحيح ، أو النسب ، وهذه الزوائد على الأصل غير معتدِّ بها لكونها مقدَّرة الانفصال .

\_ قال ابن النَّاظم: «فالتجاوز عن الثلاثة إلى ما فوق لكونه أصلح منها لتكثير الصُّوَر في باب التأليف، والاقتصار على الخمسة لتكون قدر احتمال نقصانها زيادتها، وأما الاسم المزيد فيه فقد يبلغ بالزيادة سبعة أحرف وإن لم يكن خماسيّ الأصول، وذلك نحو: احميرار، واشهيباب، واحرنجام.

ولم يُزَدْ في الخماسي إلَّا حرف مَدّ قبل الأخير ، كعندليب . . . أو بعده مجرّداً ، أو بهاء أو بهاء التأنيث كالقبعثري ، وقبعثراة » ، ولا يتجاوز الاسم سبعة أحرف إلَّا بهاء التأنيث أو نحوها » .

\_ وذكر المرادي عن بعضهم أنه زيد في الخماسي حرفا مد قبل الآخر نحو: مغناطيس، وقد حكاه ابن القطاع (١). وآخر الاسم لا عبرة به في وزن الكلمة، فإنه حرف إعراب؛ ولذلك قال: «وغير آخر الثلاثي» فعزا إلى غير آخره، وهو أوله وثانيه الحركات الثلاث بلا تقييد.

#### \_ وقد شمل ما ذكره تسعة أمثلة:

١ ـ مفتوح الأول ، ومفتوح الثاني أو مكسوره ، أو مضمومه ، نحو: فَرَس جَمَل ،
 كَتِفَ كَبد ، عَضُد وَيَقُظ .

<sup>(</sup>١) وذكروا أنَّه في «كتاب الأفعال» لابن القطاع، ولم أهتد إليه فيه.

٢ \_ ومضموم الأول، ومفتوح الثاني، أو مكسوره أو مضمومه، نحو: حُطَم،
 صُرَد، دُئِل، عُنُق وأُذُن.

٣ ـ ومكسور الأول، مفتوح الثاني، أو مكسوره، أو مضمومه، نحو: عِنَب،
 إبِل، وفِعُل (مهمل).

\_ ثم ذكر زيادة تسكين الثاني على تلك الأبنية التسعة ، وأوله مفتوح أو مكسور أو مضموم ، نحو: كَعْب وعِلْم ، وقُفْل .

وتعُم القسمة الممكنة في بناء الثلاثي وهي اثنا عشر بناءً.

واحد منها مهمل، نحو: «فِعُل»، وواحد نادر وهو «فَعِل» ويأتي الحديث عنهما.

\_ ومنتهى (١): مبتدأ ، اسم: مضاف إليه ، خمس: خبر المبتدأ ، إِنْ: حرف شرط ، تجرّدا: فعل الشرط ، وجوابه مَحْذُوف لِدلالة ما تقدَّم عليه ، إن: حرف شرط ، يُزَد: فعل الشرط ، فيه: متعلِّق بـ «يُزَد» ، فما: الفاء: رابطة ، وما: نافية ، سبعاً: مفعول مقدَّم بـ «عدا» ، عدا: فعل ماض ، أي: جاوز ، وجملة: فما سبعاً عدا: جواب الشرط .

\_ غيرَ: مفعول مقدَّم بـ «افتح» ، آخر: مضاف إليه ، الثلاثي: مضاف إليه ، افتح: فعل أمر ، والفاعل: ضمير مستتر ، وضم واكسر: معطوفان على «افتح» ، ومفعولهما محذوف ، وزِدْ: فعل أمر ، معطوف على ما قبله ، وتسكين: مفعول «زِدْ» ، ثانيه: مضاف إليه ، تعُمّ: مضارع مجزوم في جواب الأمر .

رُ الله وَ (فِعُلُ) أُهْمِلَ، وَالْعَكْسُ يَقِلُ ﴿ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِـ (فُعِلُ) }ُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

\_ في البيت الأول وزنان (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٢ ، وشرح المكودي ٨٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٥/٢١٥، وشرح الأشموني ٢/٥٤٥ ـ ٢٤٥، وشرح المكودي ٢/٥٩٨ ـ ٨٩٦ ،=

\* 25 \*

\* الأول: فِعُل: بكسر أوله وضم ثانيه ، وهو وزن مهمل ، لاستثقال الانتقال من كسر إلئ ضم .

وأما الآية (١): ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ ، فقد قرأ أبو مالك الغفاري والحسن وأبو السمّال (٢) «الحِبُك» بكسر الحاء وضم الباء .

وذهب بعضهم إلى أن القراءة لم تثبت ، ومع ذلك خَرَّجوها على وجهين:

\_ الأول: أنَّ هذا من تداخل اللغتين في جزأي الكلمة؛ لأنه يُقال: حُبُك، وحِبِك، بضمهما وكسرهما، فركّب القارئ منهما هذه القراءة. كذا!

\_ وذكر ابن جِنِّي أنَّه أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء، فبعد نُطْقِهِ بالحاء المكسورة مال إلى القراءة المشهورة، فنطق بالباء مضمومة.

قلتُ: هذا تخريج عجيب لا يليق بابن جِنِّي!!

وعلَّق ابن مالك في شرح الكافية (٣) على ذلك بقوله: «وهذا التوجيه لو اعترف به من عُزِيَتْ هذه القراءة له لدلَّ على عدم الضبط ، ورداءة التلاوة ، ومَن هذا شأنُه لا يُعتَمَدُ على ما سُمع منه لإمكان عروض ذلك له».

\_ والتخريج الثّاني: أن يكون قد كسر الحاء إتباعاً لكسرة تاء «ذات» ، ولم يعتد باللام السّاكنة ؛ لأن السّاكن حاجز غير حصين ، وبقيت الباء على الأصل وهو الضم ،

<sup>=</sup> وشرح ابن طولون ۲۹۱/۲ ، وأوضح المسالك ۳۰۳/۳ «وأجابوا عن دُثل ورُثم بأنهما منقولان من الفعل» ، وشرح ابن النَّاظم/۳۲۸ ، وإرشاد السَّالك ۲۸۳۸/۱ ـ ۱۲۳۹ ، والمقاصد الشَّافية ۹/۸ ۲۵ ـ ۲۷۳۰ .

 <sup>(</sup>۱) سورة الذاريات ۵۱/۷۰

<sup>(</sup>٢) معجم القراءات ٩/٥/٩، والمحتسب ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشَّافية ٢٠٢١/٤.

وهو تخريج ضعيف ، فإنّ الأصل في القراءة السماع والنقل لا الاجْتهاد.

- \* والوزن الثاني: فُعِل: ويعني هذا بقوله: «والعكس يقلْ».
- \_ أي: بناء فُعِل: بضم الفاء، وكسر العين، وهذا وزن فيه خلاف:
- \_ ذهب قوم إلى أنه مهمل لاستثقال الانتقال من ضم إلى كسر وإن كان أخفُّ من عكسه.
- \_ وذهب قوم إلى أنه مستعمل، ولكنه قليل، وهو الظاهر عند المرادي، وجاء منه:
- \_ الدُّئل: اسم دويبة سُمَّيت بها قبيلة من كنانة ، ومنه قول كعب بن مالك: جَاءُوا بِجَــيْش لَــو قِــيْسَ مُعْرَسُــه ﴿ مَــا كَــانَ إِلَّا كَمُعْــرس الـــدُّئِلِ \_ \_ والرُّئم: اسم جنس للإست .
  - \_ والوُعِل: لغة في الوَعِل، حكاه الخليل.
  - \_ قال المرادي بعد هذا العرض: «فثبت بهذه الألفاظ أنه ليس بمهمل».
    - \_ وقوله: لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِـ (فُعِلْ):

يعني أنَّ بناء فُعِل إنما قلَّ في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص الفعل به للدلالة على ما لم يُسَمَّ فاعله ، ولو أهمل لثقله لم يُستعمل في الأفعال .

\_ وفِعُلُّ (١): مبتدأ ، وجملة «أُهْمِلَ» خبره ، والعكسُ: مبتدأ ، وجملة (يقل» خبره ، لقصدهم: متعلِّق بـ (يقل» والضمير المضاف إليه فاعل بقصد ، تخصيصَ: مفعول (قَصْد ، وفِعْل ، مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، بفُعِل: متعلق بـ (تخصيص» .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٢، وشرح المكودي ١٨٩٦/٠

# 

#### \_ أخذ يذكر أبنية الثلاثي من الأفعال(١):

\_ قال الشَّاطبي: «اعلم أنَّ الأفعال أقل تصرُّفاً من الأسماء في الكلام، وهذا معنى قولهم: الأسماء أمكن من الأفعال، ألا ترى أنَّ أبنية الثلاثي من الأسماء أحد عشر بناءً، ولم يثبت من أبنية الثلاثي في الأفعال باتِّفاق إلَّا ثلاثة، والرابع مختلف فيه . . . » .

#### \_ وذكر الشُّرَّاح الأبنية الأربعة ، ومَثَّلوا لها فقالوا:

\_ فَعَلَ: ضَرَبَ، وهو متعدٌّ، وذَهَبَ: لازم، وذلك مستفاد من قوله: «وافتح».

\_ فَعُل: سَهُل، ظَرُف، شرُف. ولا يكون متعدياً إلَّا بتضمين أو تحويل نحو: «رحُبتْكُم الدار» بمعنى: وسع، والتحويل، نحو: سُدْتُه، وأصله: سَوُدْتُهُ، ثم حُوِّل إلىٰ فَعُل، ونقلت الضمة إلىٰ فائه عند حَذْفِ العين.

\_ فَعِل: سَمِع، وشرِب، وهو متعدٌّ، ولازم، نحو: فَرِح، ولزومه أكثر من تعديته.

\_ فُعِل: أي: أنَّ بناء ما لم يُسَمَّ فاعله بناء أصلي من أبنية المجرّد، فحقَّه أن يُذكر مع الأصول، فتكون أبنية الثلاثي المجرّد أربعة.

#### \_ واختلف العلماء في صيغة ما لم يُسَمَّ فاعله:

١ ـ ذهب المبرّد وابن الطراوة والكوفيون إلى أنها أصل، ونقله النّاظم في شرح الكافية عن سيبويه والمازني. وذكر الشّاطبي أنه عند النّاظم بناء رابع أصيل.

 <sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/٠٢ ـ ٢٢٠، وشرح الأشموني ٢/٨٥ ٥ ـ ٥٤٥، والمقاصد الشَّافية ٢٧٣/٨ ـ
 - ٢٧٩، وشرح المكودي ٢/٦٩٨ ـ ٩٩٠، وشرح ابن النَّاظم/٣٢٨، وشرح ابن طولون ٣٩١/٢ ـ
 - ٣٩٢، وشرح الهواري ٣١٥/٤.

٢ ـ ذهب البصريون إلى أنها فرع وهي مغيّرة عن صيغة الفاعل ، ونقله غير ابن
 مالك عن سيبويه .

\_ قال المرادي: «وهو أظهر القولين ، وقد ذهب إليه المصنّف في باب الفاعل من الكافية وشرحها» .

\_ وقال الشَّاطبي: «ثم نقول: إنَّ مذهب النَّاظم في كون بناء فُعِل أصلاً هو الأَحْسَن؛ إذ هو بناء مستقل بأحكامه، جارٍ في نفسه مجرئ الفعل المبني للفاعل، والحمل على ظاهر الأمر واجب إلَّا أن يُعارِض فيه معارِض، ولا مُعَارِض هنا، والقول بأنه فرع عن فعل الفاعل دعوى لا دليل عليها، فالأصحُّ ما قاله النَّاظم».

\_ ولم يتعرَّض النَّاظم لبيان حركة فاء الفعل، ويُفْهَمُ من هذا أنَّها غير مختلفة، وأنَّها فتحة، والفتح أخفٌ من الضم والكسر، فاعتباره أقرب.

\_ وافتح (١): فعل أمر ، وفاعل مستتر ، وضُمَّ واكسر: فعلا أمر معطوفان على «افتح» ، والثاني: مفْعُول بـ «اكسر» ، وهو مطلوب من جهة المعنى لـ «افتح» على سبيل التنازع ، ومن فِعْلِ: حال من الثلاثي ، وثلاثي: نعت لفِعْلِ ، زِدْ: أمر ، نحوَ: مفْعُول «زِدْ» ، ضُمِن: مضاف إليه .



\_ الفعل أكثر (٢) من الاسم، ولذلك لم يحتمل من عدة الحروف ما يحتمل الاسم، فلم يجاوز المجرد منه أربعة أحرف، ولما يجاوز المزيد منه ستة أحرف.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٢، وشرح المكودي ٢/٨٩٧.

 <sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥/٢٣ ـ ٢٢٥، وشرح الأشموني ٢/٠٥٥ ـ ١٥٥، وشرح ابن النَّاظم/٣٢٩،
 وشرح المكودي ٢/٧٩٨، وشرح ابن عقيل ١٩٥/٤، والمقاصد الشَّافية ٢٧٩/٨ ـ ٢٨٣.

- \_ وللرباعي المجرَّد بناء واحد وهو فَعْلَلَ: ويكون متعدياً، نحو: دَحْرَجَ، ويكون لازماً، نحو: عَربَدَ، ودَرْبَخَ بمعنى: ذَلِّ.
- \_ قال ابن النَّاظم: «فأمَّا الرباعي المجرّد فله ثلاثة أبنية: واحد للماضي المبني للفاعل نحو: دَحْرَج، وواحد للماضي المبني للمفعول نحو دُحْرِج، وواحد للأمر نحو: دَحْرِجُ». ومثل هذا عند ابن عقيل، وذكر الشَّاطبي للرباعي المجرّد بناءين: دَحْرَجَ وَدُحْرِجَ.
- \_ وتعقَّبه المرادي وابن النَّاظم فقال: «قلتُ: قد تقدَّم أنَّ عادة النحويين الاقتصار على بناء واحد، وهو الماضي المبني للفاعل...».
- \_ والمزيد: إن كان ثلاثي الأصول فإنه يبلغ بالزيادة أربعة نحو: أكرم، وخمسة، نحو: اقتدر، وستة نحو: استخرج.
- \_ وإن كان رباعي الأصول فإنه يبلغ بالزيادة خمسة نحو: تدحرج، وستة نحو: احرنجم.
- \_ ولم يتعرَّض النَّاظم لأوزان المزيد من الأسماء والأفعال لكثرته، وسيذكر ما يُعرَف به الزائد.
- \_ ومنتهاه (١): مبتدأ ، والضمير مضاف إليه يعود إلى الفعل ، أربع: خبر المبتدأ ، وإنْ: حرف شرط ، عُرِّدا: فعل الشرط ، وجوابه محذوف ، إن يُزَد: حرف شرط ، وفعل الشرط ، فيه: متعلِّق بـ «يُزَد» ، فما: الفاء رابطة ، وما: نافية ، ستاً: مفعول مقدم ، عدا: فعل ماض ، والجملة جواب الشرط .

|  | Po |  |
|--|----|--|
|--|----|--|

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٢٠

```
المسلم مُجَدَّد رُبَاعِ: (فَعُلَـلُ) ﴿ وَ(فِعْلِـلٌ) وَ(فِعْلَـلُ) وَ(فَعْلَـلُ) وَ(فَعْلَـلُ) وَالْعُلُـلُ) وَ
(۱۹۲۳. وَمَعْ (فِعَلِّ) (فُعْلَلُ) .... ﴿ .... ﴿ .... ﴿ .... ﴿ .... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ... ﴿ ... ... ﴿ ... ... ... ... ﴿ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
```

- \_ بدأ بذكر ما فوق الثلاثي من الاسم المجرّد(١)، وما له من الأبنية، وابتدأ بالرباعي ثم عطف بالخماسي.
  - \_ وذكر أنَّ الاسم الرباعي المجرَّد له من الأبنية ستة:
  - \_ الأول: فَعْلَلْ: بفتح الأول ، والثالث ، وإسكان الثاني ، ويكون في الاسم ، والصِّفة .
    - \_ الاسم: نحو: جَعْفَر، وعَنْبَر، وَجَنْدَل.
    - \_ والصِّفة: نحو: سَلْهَب، وشَجْعَم (وهو الجريء).
    - \_ الثَّاني: فِعْلِلِّ: بكسر الأول والثالث، ويكون في الاسم، والصِّفة.
      - \_ الاسم: نحو: زِبْرِج، زِئْبِر، قِرطِم (حب العُصْفُر).
    - \_ والصِّفَة: نحو: خِرْمِل (المرأة الحمقاء)، وصِمْرِد (النَّاقة القليلة اللبن).
      - \_ الثَّالث: فِعْلَل: بكسر الأول وفتح الثالث، ويكون في الاسم والصِّفة:
        - \_ الاسم: نحو: دِرْهَم، قِلْعَم (الطويل).
        - \_ الصِّفة: نحو: هِبْلُع (للأكول) ، هِجْرَع (الطويل الممشوق).

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد 0/070 – 170، وشرح الأشموني 1/000 – 000، والمقاصد الشَّافیة 1/000 ، وشرح المکودي 1/000 – 1/000 ، وشرح ابن النَّاظم/1/000 ، وشرح ابن طولون 1/000 ، وشرح ابن عقیل 1/000 ، وإرشاد السَّالك 1/000 ، وأوضح المسالك 1/000 .

- \_ الرَّابع: فُعْلُل: بضم الأول والثالث:
- \_ الاسم: نحو: بُرْثُن (للسباع كالمخلب للطير)، فُلْفُل.
- \_ الصِّفة: نحو: جُرْشَع (للعظيم من الجِمال) ، كُلكُل (القصير الغليظ).
  - \_ الخامس: فِعَلُّ: بكسر الأول وفتح الثاني:
  - \_ الاسم: نحو: قِمَطْر (وعاء للكتب)، فِطَحْل (١) (السَّيْل).
    - \_ الصِّفة: نحو: سِبَطْر (الطويل)، هِزَبر.
      - \_ السَّادس: فُعْلَلُ: بضم الأول وفتح الثالث:
  - \_ الاسم: نحو: جُخْدَب (دابة تشبه الحرباء \_ وذكر الجراد)، ضُفْدَع.
    - \_ الصِّفة: نحو: جُرْشَع (العظيم الصدر).
- \_ وذكر المرادي عن البصريين غير الأخفش أنَّ البناء السَّادس ليس ببناء أصلي، بل هو فرع على فُعْلُل، بالضم وفتح تخفيفاً؛ لأن جميع ما سُمع فيه الفتح سُمع فيه الضّم، نحو: جُخْدُب، وطُحْلُب، وبُرْقُع في الأسماء، وجُرْشُع في الصِّفات، وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنَّه بناء أصلي.
- لاسم (٢): خبر مقدَّم، مُجَرَّدٍ: نعت، رُباع: نعت بعد نعت، وحُذِفَت الياء للضَّرورة، وفَعْلَلُ: مبتدأ مؤخّر، وفِعْلِل، وفِعْلَلُ، فُعْلُلُ: معطوفات على المبتدأ.

<sup>(</sup>١) ذكر المرادي له معاني أخرى: اسم لزمن خروج نوح 🎕 من السفينة . . .

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٧٣٠

خلاصة شروح الألفية

- \_ قوله: «وإنْ عَلَا» يعني أنَّ الاسم الخماسي المجرَّد (١)، وهو المراد بقوله: عَلَا، أي: جاوز الأربعة، له أربعة أبنية:
  - \_ الأول: فَعَلَّلُ: بفتح الأول والثاني والرابع:
  - \_ الاسم: سَفَرْجَل، فَرَزْدَق، زَبَرْجَد.
  - \_ الصِّفة: شَمَرْدَل (للطويل)، هَمَرْجَل (الجواد السَّريع).
- \_ الثَّاني: فَعْلَلِل: بفتح الأول والثالث وكسر الرابع، ويكون في الصِّفة، نحو: جَحْمَرِش (للعجوز المسنّة . . . )، مَهْبَلِس (للمرأة العظيمة).
  - قال سيبويه: «ولا نعلمه جاء اسماً» وذكر المازني أنه جاء اسماً.
    - \_ الثَّالث: فُعَلِّلٌ: بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع:
      - \_ الاسم: خُبَعْثِن (للأسد) ، خُزَعْبل (للباطل) .
        - \_ الصِّفة: قُذَعْمِل (للبعير الضخم).
        - ـ الرَّابع: فِعْلَلِّ: بكسر الأول وفتح الثالث:
        - \_ الاسم: قِرْطَعْب (الشيء الحقير).

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥ / ٢٣١ ـ ٢٣٣ ، وشرح الأشموني ٢ /٥٥٥ ـ ٥٥٦ ، وشرح ابن النَّاظم / ٣٣٠ ، وشرح ابن عقيل ٤ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، وأوضح المسالك ٣ / ٤٠٣ ، وشرح المكودي ٢ / ٩٩٩ ـ ٩٠٠ ، والمقاصد الشَّافية ٨ / ٢٨٣ .

- \_ الصِّفة: جِرْدَحْل (الضخم من الإِبل).
- \_ قال الشَّاطبي: «هذا ما ذكره النَّاظم من الأمثلة للخماسي، وزاد غيره على هذه الأبنية ستة أبنية ....».
- \_ وقال المرادي: «وزاد غيره للخماسي أوزاناً أخرى لم يثبتها الأكثرون لندورها واحتمال بعضها الزيادة، فلا نطول».

#### \_ وقوله:

### وَمَا ﴾ غَايَرَ لِلزَّيْدِ أَوِ السُّقْصِ انْتَمَسى

يعني أنَّ ما جاء من الأسماء المتمكِّنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى الزيادة فيه ، نحو: خُزَعْبِيل ، أو إلى النقص منه ، وهو ضربان:

ضرب نقص منه أصل نحو: يَدُّ، ودَمُّ.

- \_ وضرب نقص منه زائد نحو: جندل وعلبط، وأصلهما: جنادل وعلابط.
- \_ قال المرادي: «وكان ينبغي أن يقول: وما غاير للزيد أو النقص أو الندور؛ لأن مثل: طحربة (١) مغاير للأوزان المذكورة، ولم ينم إلى الزيادة أو النقص، ولكنه نادر ٠٠٠». وقريب من هذا عند الشَّاطبي.
- \_ (٢)..... وإنْ عَلَا: إِنْ: شرط، عَلَا: فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الرباعي، فعلَلِلَا: مفعول: «حَوَىٰ»، وجملة «فقد حوىٰ»...: جواب الشرط. كذا: خبر مُقَدَّم، فُعلِّل: مبتدأ

<sup>(</sup>١) القطعة من الغيم.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٧٣، وشرح المكودي ٩٠٠/٢.

مؤخَّر، وفِعْلَلّ: معطوف على المبتدأ، ما: موصول مبتدأ، جملة «غايَرَ» صلة «ما»، للزيد: متعلِّق بـ«انتمى»، أو: حرف عطف، النقص: معطوف على «الزيد»، وجملة «انتمى»: خبر المبتدأ.

# رُورِهِ وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ ، وَالَّذِي ﴿ لَا يَلْزَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ (تَا) «احْتُذِيْ» ﴿

\_ الضابط الذي ذكره هنا يُعْرَف به الأصل من الزائد<sup>(۱)</sup>، وذلك أن يُنْظَر إلى حروف الكلمة ، فما لزم منها جميع التصاريف فهو أصل ، كحروف «دَحْرَجَ» ، وما سقط منها في بعض التصاريف مثل «تا» «احتُذي» فهو زائد.

\_ واعترض ابن القيم على هذا الضابط طرداً وعكساً، ومثل هذا الاعتراض عند المرادي:

\_ أما الأول: فلأنَّ الواو من «كوكب»، والنون من «قرنفل»، معدودان من المزيد مع لزومهما.

\_ وأما الثَّاني: فلأنَّ الواو من «وعد» والواو من «قول»، والياء من «رمي»، أصول مع عدم لزومها.

وعَنَىٰ بعدم اللزوم الحذف في نحو: «قُلْ» ، و«ارمٍ» .

\_ وقال ابن طولون: فيحكم في «نادم» بأصالة النون، وزيادة الألف لثبات النون، وحذف الألف في «ندم»، والتاء في «احتُذي» زائدة لسقوطها في «حذا

<sup>(</sup>۱) إرشاد السَّالك ۱۲٤٤/۲، وشرح ابن طولون ۳۹٥/۲، وشرح ابن النَّاظم/۳۳۰، وتوضيح المقاصد ۲۳۳، ۲۳۳، وشرح الأشموني ۲۵۲/۲ ـ ۲۳۳، وشرح الأشموني نذكر أدلّة الزبادة وهي تسعة. والبيت الأشموني، فذكر المرادي صور الزيادة، وفوائد ستة لها، ثم ذكر أدلّة الزبادة وهي تسعة. والبيت لا يحتمل هذا التفصيل، ولا يدلُّ عليه.

يحذو». ومثل هذا عند المكودي.

\_ وقال ابن النَّاظم: «وإنما قدَّم ذكر الفرق بين الأصلي والزائد هنا ليتوصَّل بذلك إلى طريق العلم بوزن الكلمة المحتاج إليه في هذا الفن...».

\_ والحرف(١): مبتدأ، إنْ: شرط، يلزمْ: فعل الشرط، فَأَصْلُ: خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو أَصْلُ، والجملة جواب الشرط، وجملة الشرط والجواب خبر «الحرف»، والذي: مبتدأ، لا يلزمُ: صلة «الذي»، والزائد: خبر المبتدأ، مثلُ: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك مثلُ، ومثلَ: بالنصب: حال من الضمير المستتر في الزائد، ذكره المكودي، تا: مضاف إليه، احْتُذِي: مضاف إليه،

| JUM MO UP MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأُصُولَ فِي ﴿ وَزُنِّ ، وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ اكْتُفِكِ الْمُتَّفِي ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اً ٩٢٧. وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلٌ بَقِيْ ﴿ كَرَاءِ «جَعْفَرٍ» وَقَافِ «فُسْتُقِ» إِلَّا اللَّهُ مَا إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رُ ٩٢٨. وَإِنْ يَسكُ الزَّائِسدُ ضِعْفَ أَصْسلِ ﴿ فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْل لَى الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُؤْفِقِ مِنْ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِي اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللللللِي اللللللِي الللللللللِي الللللللللل |
| کا موں عہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ـ في البيت الأول<sup>(۲)</sup> يبيِّن اصطلاح أهل التصريف وهو أنهم إذا أرادوا وزن كلمة فإنهم يزنونها<sup>(۳)</sup> بالفاء، والعين، واللام، فتقابل أول الأصول بالفاء، وثانيها

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٧٣، وشرح المكودي ٩٠١/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 0/770 = 777، وشرح الأشموني 1/900 = 0.70، وشرح ابن النَّاظم/770، وشرح المكودي 1/100 = 9.0، وشرح ابن طولون 1/900 = 9.0، وإرشاد السَّالك 1/100 = 9.0، وشرح ابن عقيل 1/900 = 9.0، والمقاصد 1/100 = 9.0، وشرح الهواری 1/100 = 9.0.

<sup>(</sup>٣) انظر الميزان الصرفي ورأي ابن جِنِّي في عِلَّة اختيار هذا الميزان في المستقصى ٧/١ ، والمنصف ٣١/١ ـ ٣٢.

بالعين، وثالثها باللام، ولذلك يُسَمَّى أول الأصول فاء، وثانيها عيناً، وثالثها لاماً.

يُقال في وزن فَلْس: فَعْل، وعِلْم: فِعْلِ، وفي وزن ضَرَبَ: فَعَل، وعَلِم: فَعِلَ.

ويُسَوَّىٰ بين الوزن والموزون في الحركة والسكون، ويُعَبَّر عن الزائد بلفظه، فيُقال في وزن: أَخْمَر: أَفْعَل، فَيُعَبَّر عن الهمزة بلفظها لأنها زائدة على أصول اللفظ، وعلى أصول الميزان.

- \_ وهذا عَبَّر عنه بقوله: «وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ اكْتُفِيْ».
- \_ ويُستثنى نوعان من الزوائد لا يُعَبَّر عنهما بلفظهما:
- \_ أحدهما: ما كان تاء «افتعل» المزيد بالألف والتاء، فإن التاء يحصل فيها الإبدال، نحو: اصطبر، وأصله: اصتبر، فأبدل من التاء طاء تقريباً للصَّوت من الصَّوت، فتقول في الوزن: «افتعل» على الأصل، ولا تقول: افطعل.
  - \_ قال المرادي: «وما قيل من أنَّ ذلك لدفع الثقل ليس بشيء».
- \_ والثَّاني: أنَّ الزائد إنْ كان مكرَّراً قُوبل في الميزان بما يُقابل به الأصل، كقولك في وزن «اغْدَوْدَنَ»: افْعَوْعَل.
- \_ قال ابن النَّاظم: «والمعتبر في الشكل ما استحق قبل التغيير؛ فلذلك يُقال في وزن رَدّ، ومَرَدّ فَعَل ومَفْعَل؛ لأنَّ أصلهما: ردد، ومَرْدَد». وذكر مثل هذا المرادي وغيره.
- \_ وذكر في البيت الثاني أنَّ الموزون إذا كان رباعياً أو خماسياً قُوبل الرابع بلام ثانية ، كقولك في وزن جَعْفَر: فَعْلَل ، وفُسْتُق: فُعْلُل ، والخامس يُقابل بلام ثالثة كقولك في وزن سفرجل: فَعَلَل .

\* وفي البيت الثالث ذكر أنّه إذا كان الزائد ضِعْفَ أصل قوبل بما يُقابل به ذلك الأصل ، فإن كان ضعف الفاء قُوبل بالفاء ، وإن كان ضعف العين قُوبل باللام:

مثال ذلك: اغْدَوْدَن: افْعَوْعَل.

جَلْبَبَ: فَعْلل.

مَرْ مَريس: فَعْفَعيل.

سُحْنُون: فُعْلُول.

والزائد إن لم يكن من حروف الزيادة المجموعة في «أَمَان وتَسْهيل» فهو تكرير، ولا إشكال في ذلك كالباء من «جَلْبَبَ».

\_ وفائدة هذا الوزن التوصُّل بالإعلام بالأصلي والزائد باختصار (١)، فإذا سُئلت عن الزائد في لفظ «أحمر» فإنك تجيب بقولك: أفعل، فَيُعْلَم من ذلك أنَّ الهمزة هي الزائدة، وأنَّ ما عداها أصل.

وإِنْ جَرَىٰ في الموزون قَلْب جَرَىٰ ذلك في الميزان، مثل: حادي: عالف، من واحد، وإن جَرَىٰ حَذْفٌ وُزِن باعتبار ما صار إليه بعد الحَذْف نحو: قاضٍ، فاعٍ، وعِدَة: عِلَة، وإن أردت بيان الأصل تقول: أصله كذا ثم أُعِلّ.

\_ قال الشَّاطبي: «وإن وزنوها على الأصل قابلوها على حال ما كانت عليه قبل الحَذْف، وكذا إن وقع إدغام أو نحوه وزنوها على حالها بتسكين ما هو ساكن في الحال، وتحريك ما هو متحرك، فيقولون في «مِكَرّ» مِفَعْل، وفي رَدّ: فَعْل، فإن

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة في الهمع ٦/٣٣٣، وابن عصفور في الممتع ١٠/١٣٠.

وزنوها على الأصل قالوا: مِفْعَل وفَعَل ، وكذلك ما أشبه ذلك».

\_ قال المرادي: «ما ذكر من التعبير عن الرابع والخامس هو مذهب البصريين وهو المعتمد. وللكوفيين في ذلك خلاف واضطراب لا حاجة إلى التطويل به»(١).

\_ بضمن (٢): متعلِّق بـ «قابل» ، فَعَل: كذا عند الأزهري عن المكودي ، وعند غيره «فِعْل» (٣) بكسر فسكون ، وهو مضاف إليه .

\_ قابل: فعل أمر من المقابلة ، الأصول: مفعول به ، في وزن: متعلِّق بـ «قابِلْ » ، وزائدٌ: مبتدأ ، وأصله: وحرفٌ زائد فحذف المنعوت وكونه نعتاً لمحذوف سوغ الابتداء به ، بلفظه: متعلِّق بـ «اكتُفي» ، وجملة «اكتُفى»: خبر المبتدأ .

\_ وضاعِفْ: فعل أمر، والفاعل مستتر، اللام: مفعول به، إذا: ظرف تضمَّن معنى الشرط، أصلُّ: فاعل بفعل محذوف يفسِّره «بقي»، بقي: فعل ماض، كراءِ: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وذلك كراء، جعفرٍ: مضاف إليه، وقاف: معطوف على «راء»، فُسْتُق: مضاف إليه.

\_ وإنْ يكُ: إنْ: حرف شرط، يكُ: فعل الشرط، الزائدُ: اسم «يَكُ»، ضِعْفَ:

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: «ويعبر عن الزائد بلفظه إلَّا المبدل من فاء الافتعال فإنه بالتاء» شرح الشَّافية ١٠٠١.

وتعقّبه الرضي بقوله: «وهذا مما لا يُسَلَّم له، بل تقول: اضطرب على وزن افْطَعَل... فيعبر عن كل الزائد المبدل منه بالبدل لا بالمبدل منه كذا! شرح الشَّافية ١٨/١ ــ ١٩، وانظر المستقصى //٥٠ ــ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) عند المكودي وغيره «فِعْل: بكسر فسكون، وعند ابن النَّاظم ضُبط «فَعْل».

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٧٣، وشرح المكودي ٩٠٣/٢ ـ ٩٠٤. وقال الشَّاطبي: «فضمن أصله الظرف، لكن النَّاظم استعمله على الاتِّساع» المقاصد الشَّافية ٣١٩/٨.

خبر «يكُ»، أصلِ: مضاف إليه، فَاجْعَلْ: الفاء رابطة، وجملة «اجعل» جواب الشرط، له: في موضع المفعول الثاني لـ«اجعل»، في الوزن: متعلِّق بـ«اجعل»، ما: مفعول أول لـ«اجْعل»، للأصل: صلة «ما».

# 

\_ أي: احكم بتأصيل حروف الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه، وليس أحد المكررين فيه صالحاً للسقوط كحروف «سِمْسِم» ونحوه؛ لأنَّ أصالة أحد المكررين واجبةٌ تكميلاً لأقلِّ الأصول، وليس أصالة أحدهما أَوْلَىٰ من أصالة الآخر، فحكم بأصالتهما معاً(۱).

\_ وقوله: وَالْخُلْفُ ِ فِي كَ«لَمْلِم»

فهو أمر من لَمْلَمَ، وكَكَفْكِفْ، أمر من كفكف.

فاللام الثانية ، والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة: كَفَّ ولَمَّ ، فقيل: إنه كالنوع الأول ، حروفه كلها محكوم بأصالتها ، وإنَّ مادة لملم وكفكف غير مادة: لمَّ وكفَّ .

\_ ومذهب البصريين: أنَّ حروفه كلها أصول، نحو: سِمْسِم، ووزنه ووزن لَمْلِم: عندهم فَعْلِل.

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۲۲/۲ مـ ۵۳ ، وتوضيح المقاصد ۲٤۱ مـ ۲٤۲ ، وذكر مثالاً ثالثاً وهو صَمَحْمَح بزيادة ثالثها ورابعها ، نحو: مَرْمَرِيس ، يعني الميم والراء التي تليها . وشرح المكودي ٢٠٤٧ مـ ٥٠ ، وشرح ابن طولون ٢٩٧/٣ ، وأوضح المسالك ٣٠٦/٣ ، والمقاصد الشَّافية ٣٣١/٨ سِمْسِم: وهو ما لا يُفْهَم معناه مع سقوط حرف منه ، فلو قلت: سِمْس ، لم يُفْهَم معناه . وشرح الهواري ٢٠١/٤ ، وشرح ابن عقيل ٢٠١/٤ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٣١.

\* 36 \*

\_ ومذهب الكوفيين: أنَّ الأصل: «لَمّم» بالتضعيف فَأَبْدَلَ من ثاني المضعّفين لاماً كراهية التضعيف وتوالي ثلاثة أمثال.

\_ ومذهب الزَّجَّاج: أنَّ الصالح للسقوط زائد، فتكون اللام الثانية من «لملم» زائدة.

\_ واحكم (١): فعل أمر، وفاعل، بتأصيل: متعلِّق بـ (احكم) ، حروف: مضاف إليه، سِمْسِم: مضاف إليه، ونحوه: معطوف على (سِمْسِم) ، والخُلْف: معطوف على تأصيل عند الشَّاطبي، في كلَمْلِم: متعلِّق بالخُلف، ويحتمل أن يكون الخُلف مبتدأ، و (في كَلَمْلِم) في موضع الخبر، والكاف بمعنى (مثل).

# 

\_ شرع النَّاظم في بيان ما تَطَّردُ زيادته من الحروف العشرة «سألتمونيها» ، فذكر أنَّ الألف (٢) إذا صَحِبَ أكثر من أصلين فهو زائد ، مثل: كتاب وسرداح «الناقة الطويلة» ، فالألف فيها زائدة ، وعِلَّة ذلك أنَّ أكثر ما وقع فيه الألف ذلَّ الاشتقاق على زيادته ، فحمل عليه ما سواه ، نحو: ضارب وعماد .

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/۱۷۳ - ۱۷٤

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٧٤٢ - ٢٤٢ ، وشرح الأشموني ٢ /٥٠٥ - ٥٦٤ ، وشرح المكودي ٢ / ٩٠٥ ، و وشرح ابن طولون ٣٩٨/٢ ، والمقاصد الشَّافية ٣٥٠/٨ «وهي عشرة أحرف لم يأت بها الناظم مجموعة أولاً ، اكتفاء بذكرها على الإفراد واحداً واحداً . . . » . وأوضح المسالك ٣٠٧/٣ ، وقد جمعها النَّاظم في بيت واحد أربع مرات قال:

هناءٌ وتسليمٌ ، تــلا يــوم أُنْسِـه نِهَايَــة مَسْــؤُول ، أَمَــانٌ وتَسْــهِيلُ والمكناسي ٣٦٧/٢ «قال: ليت شعري! هل كذَّبه أحد حتى قال بغير مين ، لكنّ نفي المين راجع للقضية الكلية في الألف ، أي: هذه كلية صادقة لا كاذبة ...» .

\_ وفُهِمَ أَنَّ الألف إذا صحبت أَصْلَيْن فقط ليست زائدة ، نحو: باب ، وقال ، بل هي في الأسماء المتمكِّنة ، والأفعال بدل من ياء كألف باع ، ورمى ، والأسماء نحو: ناب وفتى . أو بَدَلٌ من واو كألف: قال ، ودنا ، وتاب ، وعصا .

#### \_ والألفُ لا تُزَاد أَوَّلاً لِامْتناع الابتداء بها.

\_ وتُزادُ ثانية في الاسم، نحو: ضارب، وثالثة نحو: كتاب، ورابعة نحو: حُبْلَى، وخامسة نحو: أُرْبُعاوى.

\_ وتُزَاد في الفعل: ثانية نحو: قَاتَلَ ، وثالثة نحو: تَغَافَلَ ، ورابعة نحو: سَلْقَى ، وخامسة نحو (١): أجأوى ، وسادسة نحو (٢): اغرندى .

\_ فألفُّ (٣): مبتدأ ، أكثرَ: مفعول مقدَّم بـ (صَاحَبَ) ، من أصلين: متعلِّق بـ (أكثر) ، صاحَبَ: فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود إلى (ألف) ، وجملة (صاحَبَ) نعت لألف، زائد: خبر ألف، بغير: متعلِّق بـ (زائد) ، مَيْنِ: مضاف إليه، والمين: الكذب.

# 

ـ الياء والواو مثل الألف<sup>(٤)</sup> في أنَّ كُلَّا منهما إذا صحب أكثر من أَصْلين حكم بزيادته ، إلَّا إذا تكررت في لفظ ثنائي مكرَّر ، نحو:

<sup>(</sup>١) حُمْرة تضرب إلى سواد.

<sup>(</sup>٢) أي: علا،

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٧٤، وشرح المكودي ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ٥ / ٢٤٢ ـ ٢٤٦ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٦٥ ـ ٥٦٥ ، وشرح ابن طولون ٣٩٨/٣ ـ ٣٩٩ ، وشرح المكودي ٢ / ٢ ٩ ٩ - ٩٠٧ ، وأوضح المسالك ٣٠٧/٣ «ولا تتصدّر الواو مطلقاً» ، وإرشاد السَّالك ٢ / ٢٤٩ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٢ ، والمقاصد الشَّافية ٨/٨ ٣٠.

- \_ يُؤْيُؤ: اسم طائر من الجوارح.
- \_ وَعْوَعَة: مصدر ، وهو من وَعْوَعَ السَّبُعُ إذا صَوَّت.

فهذا النوع يُحْكم فيه بأصالة حروفه كلِّها ، كما حُكم بأصالة أحرف «سِمْسِمْ».

\_ ويُفْهَمُ من قوله: وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوُ، أَنهما إذا صَحِبا أَصْلَيْن حُكِمَ بأصالتهما نحو: بَيْع، ونَوْم.

\_ والياء تُزاد أولاً في الاسم نحو: يَلْمَع، وثانية نحو: ضَيْغَم، وثالثة نحو: قضيب، ورابعة نحو: حِذْرِيَة (١)، وخامسة نحو: سُلَحْفيَة.

\_ قال المرادي: «قيل: وسادسة نحو: مغناطيس، وسابعة نحو: خُنْزُوانية (٢).

\_ وتُزاد الياء في الفعل أولاً نحو: يضرب، وثانية نحو: بَيْطر، وثالثة نحو: رَهْيَأُ «من الضعف»، ورابعة نحو: قلسيت، وخامسة نحو: تقلسيتُ، وسادسة نحو: اسلَنْقَيْتُ.

\_ وتُزاد الواو ثانية نحو: كَوْثَر، وثالثة نحو: عَجُوز، ورابعة نحو: عرقوة، وخامسة نحو: قلنسوة، وسادسة نحو: أربعاوى.

\_ وتُزاد في الفعل نحو: حَوْقل، وثالثة نحو: جهور، ورابعة نحو: اغْدَوْدَنَ. ولا تزاد الواو أولاً، وزعم قوم أنَّ الواو تزاد أولاً نحو: وَرَنْتَل: وهو الشر، وذلك نادر.

\_ اليا(٣): مبتدأ ، كذا: خبر ، والواو: يحتمل الابتداء ، وحُذِف خبره ، ويحتمل

<sup>(</sup>١) الحذرية الغليظ من الأرض.

<sup>(</sup>٢) الخنزوانية: التكبُّر.

 <sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٧٤، وشرح المكودي ٢/٧٠٧ ـ ٩٠٨.

العطف على الياء، إنْ: شرط، لم: جازم، يقعا: مضارع مجزوم، وجواب الشرط محذوف، كما هما: في يُؤْيُؤ: متعلِّق محذوف، كما هما: في موضع الحال، أو نعت لمصدر محذوف، في يُؤْيُؤ: متعلِّق بالكاف لما فيها من معنى التشبيه، وَعْوَعا: من عطف الفعل على الاسم عند الشَّاطبي.

\_ متى تصدَّرت الهمزة أو الميم على ثلاثة أصول فهي زائدة (١)، ودليل ذلك الاشتقاق في أكثر الصور نحو: \_ أحمد، أفضل، أَفْكَل.

#### \_ مكرم ، منطلق ، مخلب .

إلَّا إذا دَلَّ الاشتقاق على عدم الزيادة، نحو: مِرْعِز: فإن ميمه أصل لقولهم: ثوب مُمَرْعَز، فلمَّا لزمت الميم في الاشتقاق حكم بأصالتها.

كذا عند ابن النَّاظم والمرادي.

\_ وفُهِمَ من قوله: سبقا: أنهما لا يُحْكم بزيادتهما متوسطين ، ولا متأخّرين إلَّا بدليل ، بل تكون زيادتهما في الأول .

\_ وقال ابن طولون: «وفُهِمَ من قوله: «تحقَّقا» أنَّ الثلاثة الأحرف الواقعة بعدها إذا لم تحقَّق أصالتها لم يحكم بزيادتها إلَّا بدليل، نحو: «أَيْدَع»(٢)؛ لأنَّه يحتمل أن

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم ۳۳۲، وتوضيح المقاصد ٥/٢٤٧ ـ ٢٥٣، وشرح الأشموني ٢٥٦٠ ـ ٥٧٠، والمقاصد الشَّافية ٤٠١، ٣٨٥/، ٤٠١، وشرح المكودي ٢/٧٠٩ ـ ٩٠٨ (تُحُقِّقا)، وشرح ابن طولون ٢ / ٩٠٠ ـ ١٢٥١، وأوضح المسالك ٣٠٧/٣، وشرح الهواري ٢٣٢٤ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) اسم للزعفران٠٠٠

تكون الهمزة فيه أصلية ، فيكون وزنه: فَيْعَل ، نحو: صَيْرَف.

أو الياء فيكون وَزْنه «أَفْعَل» لكن الهمزة فيه زائدة الأنّ باب أَفْعَل أكثر من باب فَيْعَل».

- \_ قال المرادي: «ومثال ما حُكم فيه بزيادة الهمزة وهي غير مُصَدَّرة، نحو: شمأًل، واحبنطأ «انتفخ بطنه».
- \_ ومثال ما حكم فيه بزيادة الميم وهي غير مُصَدَّرة نحو: دُلامص ، وزُرْقُم...».
- \_ وذكر أنه يقال: درعٌ دِلاص. سقوط الميم دليل الزيادة ، وكذا زُرْقُم ؛ لأنَّه من الزرقة ، فسقطت الميم ، فدلَّ ذلك على الزيادة .
- \_ وفُهِم من قوله: «ثلاثة» أنهما إذا سبقا أصلين نحو: أمر ومنع ، أو أربعة نحو: اصطبل ، ومرزجوش «نبت» ، حكم بأصالتهما .
- \_ وفُهِم من قوله: «تأصيلها تحققا» أنهما إذا سبقا ثلاثة لم يتحقق تأصيل جميعها، بل كان في أحدها احتمال، لا يقدم على الحكم بزيادتها إلَّا بدليل.
- \_ وتُزاد الهمزة في الاسم أولاً: أمر، وثانية: شَأْمل، وثالثة: شَمْأل، ورابعة: حطائط «قصير»، وخامسة: حمراء، وسادسة: حروراء، وسابعة: عاشوراء، وثامنة: بربيطياء «نبت».
- \_ والميم تزاد أولاً: مَرْحَب، وثانية: دُلامص، وثالثة نحو: دُلَمِص، ورابعة نحو: دُلَمِص، ورابعة نحو: زُرْقم، وخامسة: ضُبارم «شدة الخلق».
- \* وفي البيت الثاني: يُحْكَمُ بزيادة الهمزة اطِّراداً إذا وقعت آخراً بعد ألف، وقيل تلك الألف أكثر من حرفين، نحو: حمراء، وعِلباء، وقُرْفُصاء، فإن كان قبلها

حرفان نحو: كِساء ورِداء، أو حرف واحد نحو: ماء وداء، فالهمزة بدل من أصل أو هي أصل، وإذا وقعت آخراً وليست بعد ألف حُكم بأصالتها.

\_ وهكذا<sup>(۱)</sup>: خبر مُقَدَّم، همزُّ: مبتدأ مؤخَّر، وميم: معطوف على «همز»، سَبَقا: فعل وفاعل، ثلاثةً: مفعول به، جملة «سبقا» نعت لهمز وميم، تأصيلها: مبتدأ، تحقَّقا: بالبناء للمفعول عند الأزهري وابن النَّاظم وابن عقيل، وعند غيرهم بالبناء للمعلوم، والجملة على الحالين خبر تأصيلها: والجملة نعت «ثلاثة».

\_ كذاك: خبر مقدَّم، همز: مبتدأ مؤخَّر، آخر: نعت لهمز، وعند الشَّاطبي همز آخرِ: على الإضافة، بعد: نعت بعد نعت لهمز، ألف: مضاف إليه، أكثر: مفعول مقدَّم بـ «ردف»، من حرفين: متعلِّق بـ «أكثر»، لفظهما: مبتدأ، ردف: خبر المبتدأ، والجملة في موضع النعت.

# 

\_ ذكر العلماء زيادة النون في موضعين (٢):

\* أحدهما: أن تكون آخراً بعد ألف قبلها أكثر من حرفين، وهو الذي عنى

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٤، وشرح المكودي ٩٠٨/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٥/٥٣ - ٢٥٩، وشرح الأشموني ٢/١٥ - ٥٧٥، وشرح المكودي ٢/٨٠٩ - ٩٠٩، وشرح المكودي ٢/٨٠٩ - ٩٠٩، وشرح ابن طولون ٢/١٠٤، والمقاصد الشَّافية ٢/٢٨ وزاد على الموضعين ما ذكره المرادي، وانظر فيه ٢٦٨٨ - ٤٢٧، وأوضح المسالك ٣٠٨/٣، وإرشاد السَّالك ٢/٥١/١ - ٢٥١ قال: «ولزيادتها في الوسط ثلاثة شروط: أن تكون ساكنة، والثاني أن تكون غير مدغمة، والثالث أن يتقدَّمها حرفان، ويتأخر عنها حرفان». وشرح ابن النَّاظم/ ٣٣٣: «واطرد زيادتها للتثنية والجمع على حدها نحو: مسلمَيْن ومسلمِيْن، وللمضارعة نحو نفعل، ولمطاوعة فعل أو فعلل نحو: طرحت الشيء فانطرح، وحرجمتُ الإبل فاحْرَنْجَمت».

بقوله: «كالهمز» ، نحو: سكران ، وعثمان ، وزعفران ، وغَضْبان .

وَيُفْهَم من هذا أنها لو كان قبلها أقل من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو: بيان، وأمان، ومكان.

- \* والآخر: أن تقع وسطاً ، وقبلها حرفان ، وبعدها حرفان ، نحو:
  - \_ عَقَنْقَل: «وهو الكثيب العظيم المتداخل من الرمل».
    - \_ وجَحَنْفُل: الغليظ الشفتين.
      - \_ وَغَضَنْفَر: وهو الأسد.

وأن تكون ساكنة ، وغير مدغمة .

\_ وذكر المرادي الزيادة في خمسة مواضع:

- \_ فزاد الثالث ، نحو: الانفعال وفروعه كالانطلاق .
  - \_ والرابع ، نحو: الافعنلال وفروعه كالاحرنجام.

والخامس، نحو: المضارع مثل: نضرب.

ثم قال: «لم يذكر النَّاظم هذه المواضع الثلاثة هنا مع أنَّ زيادة النون فيها مطَّردة لوضوح أمرها».

- ـ وذكر مواضع زيادة النون كما يلي:
- \_ الأول: أَنْ تُزاد في بنية الكلمة بحيث لو حذفت اختلَّ معناها.
- \_ الثاني: أن تُزَادَ بعد تمام الكلمة كالتنوين، ونون التثنية، والجمع، وعلامة الرفع في الأمثلة الخمسة، ونون الوقاية، ونون التوكيد.

وذكر مثل هذا الشَّاطبي وابن النَّاظم.

\_ ثم قال المرادي: «والذي ينبغي أن يذكر في حروف الزيادة هو النوع الأول، وقد يذكر الثاني تنبيهاً على أن النون تُزاد على الوجهين».

#### \* الثَّالث: تزاد النون في المواضع الآتية:

\_أولى: نحو: نضرب.

\_ ثانية: نحو: حَنْظُل.

\_ ثالثة: نحو: غَضَنْفر.

\_رابعة: نحو: رَعْشَن.

\_ خامسة: نحو: عُثمان.

\_ سادسة: نحو: زَعْفَران.

\_ وسابعة: نحو: عَبَوْثران «نبات طيِّب الرائحة».

\_ والنونُ (١): مبتدأ ، في الآخر: متعلِّق بأعني محذوفاً عند المكودي ، ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل الظرف بعده على حد: سعيد مستقراً في هجر ، وهو نادر ، كالهمز: خبر المبتدأ ، في نحو: متعلِّق بـ «كُفي» ، غضنفر: مضاف إليه ، أصالةً: مفعول ثان لكُفي عند المكودي ، كُفِي: فعل ماض مبني للمفعول ، ومعنى كُفِي: صُرِف ، أي: مُنِعَ الأصالة ، وصُرِفت عنه .

#### 

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٤ ـ ١٧٥ ، وشرح المكودي ٢ /٩٠٩ .

#### 

#### \_ يعني أنَّ التاء تطَّرد زيادتها في (١):

- \_ التأنيث نحو: قائمة ، قامت .
  - \_ والمضارعة نحو: تقوم.
- \_ والاستفعال نحو: الاستدراك، الاستلزام.
- \_ والمطاوعة نحو: تكسَّر، تذكَّر، تعلَّم، تدحرج.
- \_ قال المكودي: «وفُهِمَ من تمثيله بالاستفعال أنَّ السِّين تُزادُ مع التاء، ولم ينص على زيادتها مع حروف الزيادة، وكان ينبغي أن يذكر زيادة النون والهمزة والياء في المضارعة، نحو: تقوم، وأقوم، ويقوم؛ إذ لا فرق».
- \_ وهذا النَّصُّ مثبت عند ابن طولون على عادته في تتبع عبارة المكودي، والنقل من غير عزو.
- \_ وعند ابن هشام: وأهمل النَّاظم وابنه زيادة السِّين في الاستفعال، وتعقَّب المرادي النَّاظم في أنه لم يذكر الزيادة في التفاعُل، وفي الافتعال وفروعهما، وفي التفعيل والتفعال دون فروعهما نحو: التغافُل، والاقتدار، والترديد، والترداد.

ثم ذكر أنَّه يمكن إدراجها في نحو: الاستفعال، أي ونحوه من المصادر التي

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ۹۰۸۹/۲ ، وشرح ابن طولون ۴۰۲/۲ ، وتوضيح المقاصد ۲۰۹۰ – ۲۰۱ ، وشرح ابن النّاظم/۳۳۳ ، وأوضح المسالك ۴۰۸/۳ ، وشرح الأشموني ۷۶/۲ – ۵۷۵ ، وإرشاد السّالك ۱۵۳/۲ ، وشرح الهواري ۴۲۵/۳ – ۳۲۵ ، والمقاصد الشّافية ۴۳۲/۸ ، وفي ص/٤٤٠ أعاد نظم مواضع التاء وبيّن أنه لو أخذ بذلك لم يبق له شيء مما يحتاج إليه .

زيدت فيها ، ولا يختص بهذا الوزن.

- \_ وذكر زيادة التاء في «أنت» وفروعه ، على المشهور ·
- \_ وتُزاد أولاً، كالذي تقدم، ومنه ما هو مقصور على السماع نحو: تُنْضُب: شجر له شوك، وتتفل: الثعلب أو ولده.
- \_ وحَشُواً في نحو: يستعور «وهو الباطل، وموضع»، وذهب بعضهم إلى أصالتها.
- \_ والتاءُ(١): مبتدأ، والخبر محذوف، أي: مطّردة الزيادة، وفاعل بفعل محذوف وتقديره: وتزاد التاء، في التأنيث: متعلِّق بالخبر، أو بالفعل المقدَّر، واقتصر الشَّاطبي على الأول، والمضارعة، ونحو: معطوفان على التأنيث، والاستفعال: مضاف إليه، والمطاوعة: معطوف على «الاستفعال».

| 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                 | 2       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| و. وَالْهَاءُ وَقْفاً كَ «لِمَهُ ؟» وَ «لَمْ تَرَهْ» ﴿ وَالسَّلَّامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْتَهِرَهُ } | ادر کی  |
| 13                                                                                                      | 11      |
| ٩٠ وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ ﴿ إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَ ﴿ حَظِلَتْ ﴾ إِنَّا         | اگرا ۲۷ |
| ا من                                                                | الإلى   |

- ـ تطّرد زيادة الهاء<sup>(٢)</sup> في الوقف على «ما» الاستفهامية مجرورة نحو: لِمَهْ.
  - \_ وعلى الفعل المحذوف اللام للجزم أو الوقف نحو: لم تره ، قِه .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٥ ، وشرح المكودي ٢ /٩٠٩ ، والمقاصد الشَّافية ٤٣٢/٨ .

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲٦١/٥ \_ ٢٦٥، وشرح الأشموني ٢/٥٧٥ \_ ٢٧٨، وأوضح المسالك ٣٠٨/٣، وشرح ابن طولون ٤٠٢/٢ \_ ٤٠٤، وشرح المكودي ٩٠٩/٢ \_ ٩٠٩، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٣، وشرح الهواري ٤/٣٣ \_ ٣٢٧، وكذلك يحكم بزيادة همزة شمأل لسقوطها في قولهم: شملت الريم، وزيادة نون سنبل لقولهم: أسبل الزرع بسقوط النون، وشرح ابن عقيل ٤٥٥٠ \_ ٢٠٠٦ ، وإرشاد السَّالك ١٢٥٣/ \_ ١٢٥٥، والمقاصد الشَّافية ٤٤٤/٨ \_ ٤٤٤٠.

وكلِّ مبني على حركة نحو: كيفَهْ ، إلَّا ما قُطِع عن الإضافة كَقَبْلُ وَبَعْدُ.....

- \_ وأنكر المبرِّد زيادتها، وقال: إنها تلحق في الوقف بعد تمام الكلمة للبيان كما في: ماليَه ، ويا زيداه .
- \_ قال المرادي: «والصحيح أنها من حروف الزيادة، وإن كانت زيادتها قليلة، والدليل على ذلك: أُمّهات، وقول بعضهم: أُمَّهَة. قال قصي بن كلاب:

#### أُمَّهتي خِنْـدَنُّ وإلْيـاسُ أَبِـي

- \_ فالهاء: في أمهات وأُمَّهة زائدة لسقوطها في قولهم: أُمٌّ بيِّنة الأُمُومَة».
  - \_ وذكروا ذلك في أهراق ، لاشتقاقه من الإراقة .
  - \_ وذكر الخليل زيادتها في «هركولة» ؛ لأنها تركل في مشيها .
- \_ وقال أبو الحسن: هي زائدة في هِبْلَع: وهو الأكول؛ لأنه من البَلْع، وهِجْرع: وهو الطويل، لأنه من الجَرْع، وهو المكان السهل.
  - \_ وذكر بعضهم زيادتها في «سَلْهَب».
  - \_ وذهب المرادي إلى أنَّ ذكر هاء السَّكت في حروف الزيادة ليس بجيّد.
- \_ وقوله: وَاللَّامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْتَهِرَهُ: يعني أَنَّه لم تطَّرد زيادة اللام إلَّا في أسماء الإشارة، نحو: ذلك، تلك، وهنالك، وأولالك. وما سِواه بابه السماع. وقيل: زيادة اللام لتوكيد الإشارة، وقيل: للدلالة على البُعْد.
  - \_ وذكروا زيادة اللام في نحو: طَيْشَل، وهو الكثير الطَّيْش.
- \_ وذكر المرادي هنا أيضاً أنه ينبغي ألَّا يذكر زيادة اللام كما تقدَّم في هاء السكت.

\_ قال ابن هشام: «وأما تمثيل النَّاظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو: لِمَهُ، ولم تَرَهُ، واللام: بذلك، وتلك. فمردود؛ لأن كلاً من هاء السَّكت ولام البعد كلمة برأسها، وليست جزءاً من غيرها».

ــ وذكر في النظم تسعة من حروف الزيادة ولم يذكر السِّين ، والأصل أن تذكر ؛ لأنها تزاد باطراد مع الاستفعال وفروعه ، وأشرتُ إلىٰ هذا من قبلُ .

\* وفي البيت الثاني ذكر أنّه متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة خالياً عما قيدت به زيادته فهو أصل، ولا يقبل دَعْوَىٰ الزيادة إلا بدليل، ومثّل لذلك بسقوط نون «حَنْظل». في قولهم: حَظلت الإبلُ، إذا تأذّت من أكل الحنظل، فحكم بزيادتها مع أنها خَلَت من قيد الزيادة، أي: كونها زائدة ثالثة.

\_ والهاءُ(١): مبتدأ ، أو فاعل بمقدّر نحو: تزادُ التاء ، وقفاً: مصدر في موضع الحال من الهاء ، أو مفعول له ، أو منصوب على نزع الخافض ، أي: في وقف ، ك «لِمَه»: الكاف جارة لقول محذوف ، واللام حرف جر ، وما: اسم استفهام في محل جر باللَّام ، والهاء للسَّكت ، لم تَرَهْ: معطوف على «لِمَهْ» ، واللام: معطوف على الهاء ، وفي الإشارة: متعلِّق بالخبر إن قُدِّرت اللام مبتدأ ، وبالفعل إن قُدِّرت فاعلاً ، المشتهرة: نَعْت للام ، أو للإشارة عند الشَّاطبي .

\_وامْنَعْ: فعل أمر، وفاعل، زيادة: مفعول به، بلا قيد: متعلِّق بـ «زيادة»، ثبت: صفة لقيد، وإن لم تبيّن: شرط، حجةٌ: فاعل «تبيّن»، أي: تتبيَّن، أو نائب فاعل لـ «ثُبَيَّن»، كحظلت: خبر لمبتدأ محذوف على إضمار القول بين الكاف ومدخولها، أي: وذلك كقولك: حظلت.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٥، وشرح المكودي ٩١١/٢ ـ ٩١٢، والمقاصد الشَّافية ٦/٨٠٠.

## ٧٣ ـ فَصْلُ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ

ذكر العلماء أنَّ مناسبة هذا الفصل لما قبله هي أنه من تتمة الكلام على زيادة الهمزة (١).

\_ وقال الشَّاطبي: « . . . إلَّا أنَّهَا عندهم ليست بزيادة مبنية عليها الكلمة ، كهمزة أخرج وأكرم ، بل هي مَأْتِيٍّ بها لعارض يعرض للكلمة من سكون أولها ليبتدأ بها متحركة ؛ لأنَّ العرب لا تبتدئ بساكن ، فإذا استُغني عن تلك الهمزة بوصل متحرك بذلك السّاكن سقطت ؛ إذ لا حاجة إليها ، ولذلك بوَّب عليها سيبويه في غير أبواب التصريف » .

\_ وذكر في البيت أنَّ همزة الوصل هي كل همزة تسقط وصلاً وتثبت ابتداء، ولا تجيء هذه الهمزة إلَّا سابقة؛ إذ لا يجيء بها إلَّا وصلة للابتداء بالسَّاكن؛ لأنَّ الابتداء متعذِّر.

\_ وتثبت همزة الوصل في ضرورة الشعر كقول قيس بن الخطيم:

إِذَا جَاوَزَ الإِثْنَائِنِ سِرٌّ فَإِنَّهُ \* بنَتْ وَتَكثيرِ الحَدِيْثِ قَمينُ

\_ واختُلِف في تسميتها همزة وصل مع سقوطها في الوصل، فقيل:

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٥/٢٦٦ ـ ٢٦٦، وشرح المكودي ٩١٣/٢ ـ ٩١٤، وشرح ابن طولون ٢/٥٠٤ ـ ٤٠٦، والمقاصد الشَّافية ٤٧٤/٨، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٤.

- \_ أُضيفت إلى الوصول اتِّساعاً.
- \_ أو لأنها تسقط في الدرج فيتَّصل ما قبلها بما بعدها .
  - \_ أو لأنها يُتَوَصَّل بها إلى النطق بالسَّاكن.
- \_ وللوصل (١): خبر مقدَّم، همز: مبتدأ مؤخّر، سابق: نعت، لا يثبت: نعت لهمز، إلَّا: إيجاب للنفي، إذا: معمول لـ (يثبت ، ابتُدي: ماض مبني للمفعول به: في محل رفع نائب عن الفاعل، والجملة في محل جَرِّ بالإضافة كـ (استثبتوا): خبر لمبتدأ محذوف على إضمار القول بعد الكاف، استثبِتُوا: أمر، أو بالبناء للمفعول: استثبِتُوا.

- \_ تأتي همزة الوصل زائدة في مواضع ، وهي ستة أنواع $(^{(Y)}$ :
- \_ الأول: الفعل الخماسي والسداسي، وقد أشار إليهما في البيت الأول.
  - \_ فكل همزة افتُتُح بها ماضٍ زائد على أربعة أحرف فهي همزة وصل:
    - \_ الخماسي نحو: انجلي، انطلق.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة /١٧٥، وشرح المكودي ٩١٤/٢.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ٧٦٨/٥ ـ ٢٦٩، وشرح الأشموني ٧٨٩/٢ ـ ٥٨٠، والمقاصد الشَّافية (۲) دوضيح المقاصد الشَّافية (۲) ١٤٨٨ ، وشرح المكودي ٩١٤/٢ ـ ٩١٥، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٤، وشرح ابن طولون ٢٠٦/ ٤٠٠٠ . وشرح الهواري ٤ /٣٢٨ ـ ٣٢٩، وإرشاد السَّالك ٢/٢٥٦/ ـ ١٢٥٩ وانظر مراجع هذا الباب في كتابي «موسوعة قواعد الكتابة ٤٠/١ ـ ١١٣٠

\_ السُّداسي نحو: استخرج، استكبر.

\_ وذكر في البيت الثاني أنَّ الهمزة تزاد في الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف، نحو: انطَلِق، وانطلاقاً. استخرج، واستِخراجاً.

\_ والموضع الرابع في قوله: وَكَذَا ﴿ أَمْرُ النُّلَاثِي . . . . . .

يعني أنَّ كل همزة افتُتِح بها أمر الثلاثي فهي همزة وصل، سواء كان مضارعه على: يَفْعَل نحو: اخشَ ، من يَخْشَى.

أو يفعِل نحو: امضٍ ، من يَمْضِي.

أُو يَفْعُل نحو: انفذْ ، من يَنْفُذُ.

\_ قال المكودي: «وهذه فائدة التمثيل».

وفُهِم مِنَ المُثُل أيضاً أنَّ ذلك يكون إذا كان ثاني المضارع ساكناً نحو: يخشى ، يَنْفُذ . فلو كان متحركاً لم يُؤْتَ بهمزة الوصل ، نحو: يَعِدُ ويقول ، فتقول في الأمر منهما: «قُلْ وعِدْ».

\_ وقال ابن النَّاظم: «ولا تثبت إلَّا فيما سكن ثاني المضارع منه، كاضرب، واشكر، واعلم، بخلاف هَبْ، وبعْ، ورِدْ».

\_ وقال المرادي: «ويُسْتَثْنَىٰ من ذلك: خُذْ، وكُلْ، ومُرْ، فإنها يُسَكَّن ثاني مضارعها لفظاً، والأكثر في الأمر منها حَذْفُ الفاء والاستغناء عن همزة الوصل».

\_وهو<sup>(۱)</sup>: أي الهمزة: مبتدأ، لفعل: خبره، ماضٍ: نعت لفعل، وجملة «احتوى» نعت بعد نعت لـ«فعل»، على أكثرَ: متعلِّق بـ«احتوىً»، من أربعة: متعلِّق بـ«أكثر».

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة / ١٧٥ ــ ١٧٦، وشرح المكودي ٩١٤/٢، والمقاصد الشَّافية ٨/٨٨.

نحو: خبر لمبتدأ محذوف، أو منصوب بفعل محذوف، انجلى: مضاف إليه على إرادة اللفظ.

\_ والأمر والمصدر: مجروران بالعطف على «فعل» وقال الشَّاطبي: «يجب أن يكون قوله: «والأمر» مخفوضاً عطفاً على فعل، وقد رأيته مرفوعاً في بعض النُّسَخ، ووجه الرفع فيه مُتككَلَف» منه: في موضع الحال من الأمر وما عُطف عليه، ومن: بمعنى اللام، والهاء مجرورة بمن، وكذا: خبرٌ مقدَّم، أمر: مبتدأ مؤخّر، الثلاثي: مضاف إليه، كَاخشَ: خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كَاخشَ، وامض، وانفذا: فعلا أمر معطوفان على «اخشَ»، وألف «انفذا» بدل من نون التوكيد الخفيفة.

| 300 | , |                                 | <u>؞؞؞؞؞؞</u><br>زَ«اثْنَيْنِ» وَ« |  |    | 100  |
|-----|---|---------------------------------|------------------------------------|--|----|------|
| (A) |   | / <b>(.9</b> /2) <b>(.9</b> /2) |                                    |  | () | le i |

\_ الخامس: عشرة أسماء غير مصادر (١) ، وقد ذكرها في هذا البيت ، والعاشر «ايمن» ذكره في البيت الثاني ، فقد ذكر في البيت الأول تسعة من هذه الأسماء المسموعة ، وعنى بقوله: «وتأنيث سُمع» ابنة ، واثنتين ، وامرأة .

\_ ونَبَّه بقوله: «سُمع» على أنَّ افتتاح هذه الأسماء العشرة بهمزة الوصل غير مقيس. وطريقه السَّماع.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 0.700 – 0.000 ، وشرح الأشموني 0.000 – 0.000 ، وشرح المكودي 0.000 – 0.000 ، وشرح ابن طولون 0.000 – 0.000 ، وشرح ابن النَّاظم 0.000 ، وشرح ابن عقيل 0.000 ، وإرشاد السَّالك 0.000 ، وأوضح المسالك 0.000 ، والمقاصد السَّافية 0.000

\_ قال المرادي: «فإن قلت: فما وجه إسكان أوائلها حتى احتيج إلى همزة الوصل؟ قلتُ: قال بعض النحويين: لأنها أسماء معتلَّة سقطت أواخرها للاعتلال، وكثر استعمالها، فسكن أوائلها لتكون همزة الوصل عِوَضاً مما أُسْقِط منها».

#### \* وهذا بيان بحال هذه الأسماء:

\_ اسم: أصله سِمْوٌ، أو سُمْوٌ، حُذِفَت لامه تخفيفاً، وسكن أوله، فزيدت الهمزة في أوله عوضاً من المَحْذُوف. وهو عند البصريين مشتق من السُّمُوّ.

وعند الكوفيين مشتق من الوَسْم، ولكن قُلِبت فاؤه فأُخِّرت إلى ما بعد اللام.

\_ اسْت: وأصله: سَتَهُ ، فَحُذِفت لامه ، ثم جيء بهمزة الوصل للنطق بالحرف الأول الساكن ، وهو السِّين .

#### \* ابن، ابنة، ابنه،

أصل «ابن» بَنَوٌ، وذكروا أنَّ الدليل على أنَّ لامه واو أنَّ الغالب على ما حذفت لامه الواو دون الياء، والدليل الآخر قولهم «البُنُوَّة».

والدليل الثالث أنَّ مؤنثه «بنت» ، فأبدلوا التاء من لامها ، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء .

\_ وذهب بعضهم إلى أن لام ابن ياء، واشتقُّه من بني يبني.

وعلى ما تقدَّم فقد سقط حرف من آخره، وعُوِّض عنه همزة وصل في أوله لتساعِدَ على النطق بالسَّاكن في أوله وهو الباء.

\_ وأما ابنة: فهو تأنيث «ابن» ، والتاء للتأنيث ، وما أَجَرَىٰ من التغيير في «ابن» واقتضىٰ زيادة همزة الوصل جرئ في «ابنة» .

\_ وأما ابنُم: فهو ابن ، زِيدَتْ فيه الميم للمبالغة كما زيدت في «زُرْقُم».

قال المتلمس:

وَهَــلْ لِــي أُم غَيْرُهَا إِنْ ذَكَرْتُهَا ﴿ أَبَــى اللهُ إِلَّا أَنْ أَكُــونَ لَهَا ابْنما

\_اثنان: أصله: ثنيان ؛ لأنه من ثنيت ، فحُذِفَت لامه ، وسكن أوله ، وجاء بهمزة الوصل لتساعد على النُّطق بالسَّاكن .

\_ امرؤ: وهو اسم تام لم يُحْذَفْ منه شيء ، وقد أسكنوا أوله ، وامرأة: مؤنَّة ، وذكروا أنّ علّة زيادة همزة الوصل في أولهما أنهم أتبعوا حركة العين وهو الراء حركة لامهما وهي الهمزة ، فقالوا: هذا امرُؤ ، ورأيت امرَأً ، ومررت بامرِئ ، فلما اعتلَّ هذا الاسم بإتباع حركة عينه حركة لامه ، وكثر استعماله ، أسكنوا أوله ، وأدخلوا فيه همزة الوصل في أوله .

\_ قال المرادي: «وأمّا تأنيث ابن واثنين وامرئ فالكلام عليهما كالكلام على مذكراتها، والتاء في ابنة واثنتين كالتاء في امرأة...».

\_ وأما «ايمن» في أول البيت الثاني فهو اسم مشتق من اليمين ، وهو مخصوص بالقسم وهمزته همزة وصل ، وهذا مذهب البصريين .

وعند الكوفيين همزته همزة قطع، وهو عندهم جمع «يمين»، وخففت همزته، وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال.

\_ وحُذِفت من هذا اللفظ النون وقيل: «ايمُ الله».

\_ وفي اسم(١): متعلِّق بـ «سمع»، واست ابن ابنم: الثلاثة معطوفات على

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٦، وشرح المكودي ٩١٦/٢، والمقاصد الشَّافية ٩/٧٨.

«اسم» بإسقاط حرف عطف ، سُمع: ماض مبني للمفعول ، ونائب الفاعل ضمير يعود إلى همز الوصل ، واثنين وامرئ وتأنيث: الثلاثة معطوفات على ما قبل «سُمع»، تبع: نعت لتأنيث، ومفعول «تبع» محذوف. وايمن: قال الشَّاطبي: «معطوف على اسم است إلخ ، فهو في موضع خفض ، وأتى به على حكاية رفعه اللازم له ؛ إذ هو مما لزم الابتداء فلا يدخله حرف جر ولا نصب.

#### 

\_ أشار في هذا البيت إلى السَّادس مما يُزاد فيه همزة الوصل وهو همزة «أل»(١) وهو قسم الحروف وكان الأصل ألَّا تدخل «أل» لعدم تصرفها وندور إعلالها.

- \_ وهذا الذي ذكره هو مذهب سيبويه.
- ـ وذهب الخليل إلى أنَّها أصليَّة ، ولكنها حُذِفت في الوصل لكثرة الاستعمال .
- \_ وهمزة «أم» التي هي بدل من «أل» في لغة أهل اليمن همزة وصل أيضاً (7).
- \_ وبَيَّن بعد ذلك حكم همزة «أل» إذا دخل عليها همزة استفهام، جاز فيها وجهان:

\_ إبدالها ألفاً من جنس حركة الهمزة التي قبلها.

<sup>(</sup>۱) انظر مراجع الحاشية في البيت السابق. والمقاصد الشافية ٤٩٧/٨ قال: «وفي إطلاق النَّاظم لفظ الاستفهام إيهامٌ ما، إذ كان للاستفهام أدوات كثيرة من جملتها الهمزة، وهي المرادة بلا شك، إلَّا أنه لم يبين ذلك... وكان من حقه أن يحرر العبارة ويقول:

الله مع همز الاستفهام أو يُسَهَّلُ

أو نحو هذا ، فلا يبقئ عليه اعتراض» .

<sup>(</sup>٢) وزاد المرادي في حديثه حكم حركة همزة الوصل، وهو ما لم يذكره النَّاظم في البيت.

\* 20 \*

\_ وتسهيلها بين الألف والهمزة.

وقد قرئ بهما<sup>(۱)</sup>: ﴿ءَٱلذَّكَرَيْنِ ﴾.

\_ وفُهِم أنَّ غير همزة «أل» إذا دخل عليها همزة الاستفهام تُحْذَفُ لعدم الحاجة إليها ، نحو<sup>(۲)</sup>: ﴿ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ .

\_ قال ابن طولون: «وإنما لم تُحْذَف همزة «أل» إذا دخل عليها همزة الاستفهام، وكان القياس حذفها لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ...».

ممزُ<sup>(٣)</sup>: مبتدأ ، أل: مضاف إليه ، كذا: خبر ، ويُبْدَلُ: مضارع مبني للمفعول ، ونائب الفاعل: مفعوله الثاني . في الاستفهام: متعلِّق بـ «يُبْدَلُ» ، أو: حرف عطف وتخيير ، يُسَهّل: بالبناء للمفعول معطوف على «يُبْدَلُ» .



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦/٣٤٦ وانظر معجم القراءات ٧٣/٢ \_ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الصَّافات ١٥٣/٣٧، وانظر أوضح المسالك ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٧٦، وشرح المكودي ٩١٨/٢

### ٧٤ ـ الإِبْدَالُ

#### مدخل(۱)

الغرض من هذا الباب بيان الحروف التي تُبْدَل من غيرها إبدالاً شائعاً لغير إدغام، فإن الإبدال للإدغام لا يُنظر فيه في هذا الباب.

#### \* ويحتاج هنا إلى ثلاث مسائل:

\* الأولى: الفرق بين الإبدال والتعويض، والفرق بينهما أن الإبدال لا يكون إلَّا في موضع المبدل منه كالهاء في: هرقت، ونحوه.

\_ والتعويض: يكون في غير موضع المعوض عنه ، نحو: التاء في: عِدَة ، وهمزة ابن . ولا يقال في هذا بدل إلَّا تجوّزاً .

\* الثانية: الفَرْق بين الإبدال والقَلْب:

\_ القُلْب: يختصّ بحروف العلَّة.

\_ والإبدال: يكون في حروف العلة والحروف الصحيحة، فالإبدال أَعَمّ، والقلب أَخصُّ.

فالبدل: وضع شيء مكان شيء على تقدير إزالة الأول؛ والقلب: هو تصيير الشيء على غير الصورة التي كان عليها من غير إزالة، ولذلك جعل مثل: قال وباع قلباً؛ لأن حروف العلة يقارب بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ٣/٦، وشرح الأشموني ٢/٥٨٥، والتسهيل/٣٠٠، والمقاصد الشَّافية ٩/١ ـ ٢.

وجعل مثل: اتَّعد ونحوه: إبدالاً لتباين حروف الصِّحَّة من حروف العلَّة؛ إذ الأصل: اوتعد، فحذفت الواو، وأبدل منها التاء إلَّا أنَّ الواو انقلبت تاء.

وأما «قام» وأمثاله فقدر أنه كان الأصل: قَوَم ثم استحالت الواو ألفاً، لا أنها حُذِفت وجعل مكانها الألف.

\* الثالثة: في حصر حروف البدل، والبدل للإدغام يكون في جميع حروف المعجم إلَّا الألف، والبدل لغير الإدغام يكون في اثنين وعشرين حرفًا، وجمعها في التسهيل. فقال: يجمع حروف البدل الشائع لغير إدغام قولك: «لجدًّ صُرِفَ شكِسٌ آمنٌ طيَّ ثوب عزَّتِهِ»

ـ وباقي حروف المعجم لا تُبدَل، وهي: الحاء، والخاء، والذال، والظاء، والضاد، والغين، والقاف...

\_ وذكر الشَّاطبي أنَّ الحروف المتباعدة لا يقع فيها قلب ولا إبدال ، أي: لا تقلب الحرف حرفاً متباعداً من أصله ، ولا يُبدَل أيضاً من متباعد منه ، وإنما يكون في الحروف المتقاربة منه .

والتعويض أعم من هذا ، فقد يكون في الحروف المتباعدة والمتقاربة .

\_ وأصل هذا التقرير في القلب والإبدال للرماني ولابن جِنِّي تفرقة بين العوض والبدل. وقد يوقع النحويون أحد اللَّفظين مكان الآخر.

\_ وذكر الأشموني أنَّ النَّاظم ضمَّن هذا الباب أربعة أحكام من التصريف: الإبدال، والقلب، والنقل، والحَذْف.

|   | CE)  | 130   | 6              | <b>P</b> | car. | 20   | c.C            | <b>P</b> 30 | 4            | 100 · | 1     | 100 ch                  | 1      | · 6   | 20    | c (C) | Po .  |
|---|------|-------|----------------|----------|------|------|----------------|-------------|--------------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ć |      |       |                | -        |      |      |                |             |              |       | . 9   | - 8                     |        |       | ، و   | . é   | 3     |
| C | ] =· | • • • | • •            |          |      |      |                |             | *            | يَا»  | مُوطِ | هَدَأْتَ<br><u>۴ مق</u> | الِ: « | لإبدا | رُف ا | احر   | . 427 |
| 2 | 7    | 90    | ~ <b>&amp;</b> | مون      | 6.60 | 6900 | ~ <b>&amp;</b> | دون         | ~ <b>e</b> v | 190 · | ne    | So we                   | مول ر  | 500   | 6     | ne    | تاريق |

\_ أشار النَّاظم (١) إلى حصر حروف البدل بهذا البيت، وهي عند المرادي: الهاء، والدال، والهمزة، والتاء، والميم، والواو، والطاء، والظاء، والألف، وكذا المكودي، والشَّاطبي، وابن طولون وغيرهم.

وزاد هنا على ما ذكره في التسهيل «الهاء» حيث قال: «والضروري في التصريف هجاء «طويت دائماً»، فهي ثمانية».

ومعنى: هَدَأْتُ: سكنت، مُوْطِياً: اسم فاعل من أوطأت الرجل. إذا جعلته وطيئاً، وخَفَّف الهمزة فأبدلها ياء لانفتاحها وانكسار ما قبلها.

\_ قال المرادي: «وإنما اقتصر على هذه التسعة لأنها التي لا يُسْتَغْنَى عن ذكرها في التصريف، وما عدا هذه التسعة فإبداله، إما شاذّ كقولهم في: أُصَيْلاَن: أُصَيْلال. وإما لغة قليلة كإبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف...».

قال النابغة:

وَقَفْتُ فِيْهَا أُصَابِلَلاً أُسَائِلُهَا ﴿ عَيَّتْ جَوَاباً وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ وقول أعرابي:

خالي عُوَيْفُ وأَبُسو عَلَيِّ ﴿ المطعِمان الشَّحْم بالعشجِّ وَبِالعَيْصَ لِحَم بالعشجِّ وَبِالعَيْصَ لِحَم بالعشجِّ وَبِالعَيْصَ لِحَم بالعشيصَ لِحَم بالعَسْمَ عِلَيْلَ مَا الْوَدِّ وَبِالصَّيْصَ لِحَمِّ الْعَلَيْصَ لَمَّ الْعَلَيْصَ لَمَ الْعَلَيْمَ لَمَّا الْعَلَيْمَ لَمَ الْعَلَيْمَ لَمَا الْعَلَيْمَ لَمَا الْعَلَيْمَ لَمَا الْعَلَيْمَ لَمَا الْعَلَيْمَ لَمُ الْعَلَيْمَ لَمَا الْعَلَيْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد  $7/0 = \Lambda$ ، وشرح الأشموني 7/70 = 0.00، وشرح ابن طولون 1.0/70 = 0.00 والمقاصد الشَّافية 1.0/70 = 0.00، وشرح المكودي 1.0/70 = 0.00، وأوضح المسالك 1.0/70 = 0.00، وإرشاد السَّالك 1.0/70 = 0.00، وشرح ابن النَّاظم/0.000، وشرح ابن عقيل 1.0/70.

\_ أحرف (١): مبتدأ ، الإبدالِ: مضاف إليه ، هدأت: فعل وفاعل ، مُوْطِياً: حال من التاء في: هدأت ، ويحتمل أن يكون مفعولاً لهدأت .

| 6          | مى م | 1 32                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | فٍ زِيدَ،… *                             | إُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ |
| some wo we | 30 060 300 060 300 060 300 060           | ع موں ہے موں ہے موں ر                                                                                 |

\_ بدأ في هذين البيتين بالتفصيل ، فذكر إبدال الهمزة (٢):

وذلك بإبدالها من الواو والياء الواقعتين آخراً بعد ألف زائدة ، نحو: كِساء ، ورِداء ، وأصلهما: كساو ورِدَاي ، من الكُسوة والردية ، وهو من باب الإبدال الواجب ، والواو والياء بعد فتحة مفصولين بحاجز غير حصين ، والألف زائدة ، وانضمَّ إلى ذلك أنهما في مظنة التغيير وهو الطرف ، فقلبا ألفاً ثم همزة .

\_ وفُهِم من قوله: «آخراً» أنَّ الواو والياء إذا لم يكونا طرفين لم يُبُدلا همزة، نحو: تبَايَنَ، وتَعَاوَن.

\_ وفُهِم منه أيضاً أنَّ الألف إذا كانت غير زائدة لا تُبْدَل نحو: واو ، وزاي.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٦.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 1.4 - 11، وشرح الأشموني 1.4 - 10 - 10 والمقاصد الشَّافية 1.4 - 11، وشرح ابن النَّاظم/1.7 - 11 وأوضح المسالك 1.4 - 10 وإرشاد السَّالك 1.4 - 10 وشرح المكودي 1.4 - 10 وشرح ابن طولون 1.4 - 10 وشرح ابن عقيل 1.4 - 10 وشرح الهواري 1.4 - 10 وشرح ابن 1.4 - 10 وشرح ابن طولون 1.4 - 10 وشرح ابن عقيل 1.4 - 10 وشرح الهواري 1.4 - 10 وسرح ابن طولون 1.4 - 10 وشرح ابن عقيل 1.4 - 10 وشرح الهواري 1.4 - 10 وشرح ابن عقيل 1.4 - 10 وشرح الهواري والمقاطن والمعالم وا

وقال الأشموني والمرادي: وحكم زيادتي التثنية حكم هاء التأنيث في استصحاب هذا الإبدال نحو: كساءين ورداءين ، فإن بنيت الكلمة على التثنية امتنع الإبدال. وذلك كقولهم: عقلته بثنايين ، أي: طرفي العقال.

\_ وعند ابن النَّاظم، نحو: آية وراية، فلا إبدال لئلا يتوالى إعلالان.

\_ وفُهِم منه أنَّ ما لحقته تاء التأنيث حكمه حكم المتطرفة ، لأنَّ تاء التأنيث زائدة عن الكلمة ، نحو: عباءة وإذا كانت الكلمة قد بُنيت على تاء التأنيث لم تُبْدَل ، لأنها لم تقع طرفاً نحو: «درهایه» «الرجل القصیر السمین» ، ومثله إداوة وهدایة عند ابن النَّاظم .

\_ وقال المرادي: «هذا الإبدال مُستصحَبٌ مع هاء التأنيث العارضة نحو: بناء وبناءة، فإن كانت هاء التأنيث غير عارضة امتنع الإبدال نحو: هداية، وسقاية، وعلاوة، وعداوة؛ لأنَّ الكلمة بُنيت على التاء، أي: أنها لم تُبنَ على مذكّر ...».

\_ فأبدل (١): فعل أمر ، الهمزة: مفعول به ، من واو متعلِّق بـ «أَبْدِلْ » ، يا: معطوف على «وا» ، آخراً إثر: منصوبان على الظرفيَّة ، وكلاهما في موضع النعت لواو ويا . ألف: مضاف إليه ، جملة «زيد» نعت «ألف» .

\_ وذكر الشَّاطبي: جواز كون «آخراً» منصوباً على الحال من الواو واليا، وإن كانا نكرتين، وهو قليل.

| M BUM BU                                | of mo of mo        | 6 Po 06   | Bu con Bu con | Pos com Pos |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال |                    |           |               | 4.1)        |
| عَيْناً ذَا اقْتُفِيْ }                 | ٠ فاعِيل منا أعِيل | ومِي 🌤    |               |             |
| 2 con con con                           | ne you ne you      | وں جو دوں | 30 06 30 06   | 3 00 30 00  |

\* هذا هو الموضع الثَّاني مما يجب فيه إبدال الياء والواو همزة (٢)، وهو كل

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٦، وشرح المكودي ٩١٩/٢، والمقاصد الشَّافية ١٦/٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٩٣/٢ ٥ - ٩ ٥ ٥ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٦ ، وتوضيح المقاصد ١١/٦ - ١٥ ، لفظ الياء من قائل وبائع عامِّي ، ودخل أبو علي الفارسي على واحد ممن اتَّسم بالعلم فإذا بين يديه جزءٌ مكتوب فيه «قايل» بنقطتين من تحت ، فقال لذلك الشيخ: خطَّ مَن هذا ؟ فقال: خَطِّي ، فالتفت إلى صاحبه ، وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله . وخرج من ساعته . وشرح المكودي ٩٢٠/٢ \_=

واو وياء وقعت عيناً لاسم فاعل أُعِلَّت في فعله نحو: قائل وبائع، وأصلهما: قاول، وبايع، فأعلوه حَمْلاً على فعله، وذلك بخلاف عَور فهو عاوِر، وعَينِ فهو عايِن، وصَيد فهو صايد.

#### \_ فاختُلف في هذا الإبدال:

فقيل: أُبدلت الواو والياء همزة كما قال المصنّف، وقال الأكثرون: بل قُلبتا ألفاً: قاال، بااع، كذا، ثم أُبدلت الألف همزة كما جَرَئ في كساء، ورداء، وكُسِرت الهمزة على أصل التقاء السَّاكنين.

\_ وقال المبرِّد: «أُدْخِلت ألف فاعل قبل الألف المنقلبة في: قال وباع أي: قال ، باع ، فالتقل ساكنان فحرِّكت العين لأنَّ أصلها الحركة ، والألف إذا تحركت صارت همزة: قاءِل ، باءع: قائل ، بائع .

\_ وقال ابن النَّاظم: «وفي / فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا اقْتُفِيْ: إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة ، واقتفي بمعنى اتبع ، والمراد أنه تبدل الهمزة قياساً متبعاً من كل واو أو ياء وقعت عين اسم فاعل أُعِلّت في فعله نحو: قائل وبائع ، أصلهما: قاول وبايع ، ولكنهم أَعَلُّوه حملاً على الفعل ، فكما قالوا: قال وباع ، فقلبوا العين ألفاً كذلك قلبوا عين اسم الفاعل ألفاً ، ثم قلبوا الألف همزة على حد القلب في نحو: كساء ورداء ، ولو لم تعتلَّ العين في الفعل لصحَّت في اسم الفاعل نحو: عَين في عاين ، وعَوِر فهو عاوِر » .

\_ وفي فاعِلِ<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ«اقْتُفي»، ما: مضاف إليه، جملة «أُعِلَّ» صلة «ما»، عيناً: تمييز محول عن فاعل «أُعِلَّ» المستتر، ذا: مبتدأ، اقْتُفِي: الجملة خبر.

<sup>=</sup> ۹۲۱ ، وشرح ابن طولون ۲۱۲/۲ ، والمقاصد الشَّافية ۲٦/۹ ، وأوضح المسالك ٣١٦/٣ ، وإرشاد السَّالك ٢٦/٥ ، وإرشاد السَّالك ٢١٦/٢ ، وشرح ابن عقيل ٢١١/٤ .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٦٠

### 

\* ذكر في هذا البيت الموضع الثالث (١) مما يجب فيه إبدال حرف المدِّ همزة ،
 وهو كل مَدَّةٍ ثالثةٍ زائدةٍ ، فإنها تُبْدَلُ همزة إذا جُمعَ ما هي فيه على مثال: مفاعِل ،
 نحو: قلائِد ، وصَحَائف ، وعَجَائز .

فالهمزة فيهن بدل من ألف قلادة ، وياء صَحيفة ، وواو عَجُوز .

وشمل قوله: «المدّ» الألف، والواو، والياء.

\_ واحترز به مما ليس مَدّاً ، نحو: قَسْوَرَة وقَسَاوِر ، فالواو ليست فيه حرف مَدّ.

وقوله: زِیْدَ: احترز به من أن تكون المدة غیر زائدة، نحو: مفازة ومفاوِز، ومَسِیرة: وَمَسَایِر، ومَثُوبة وَمَثاوِب.

\_ وإذا سُمِع شيء من ذلك لم يُقَسْ عليه، نحو: مصائب، ومناثر، والأصل فيهما: مصاوِب ومناوِر، ونُطق بهذا الأصل فيهما.

\_ وشذَّ الهمز في (٢): ﴿ مَعَائِش ﴾ ، ورُوي عن نافع ، والمشهور عنه بالياء ، وقوله: «كالقلائد» ، أي: في كل جمع على مثال «قلائد» في الحركات والسكنات .

والمدُّ<sup>(٣)</sup>: مبتدأ ، وجملة «زِيْدَ» حال من ضمير «يُرَىٰ» ، ثالثاً: حال من الضمير

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۱٤/٦ ـ ۱۵، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٦، وشرح المكودي ٩٢١/٢، وشرح الأشموني ٩٢١/٢، وشرح ابن عقيل ٢١٢/٤، والمقاصد الشَّافية ٤٢/٩، وأوضح المسالك ٣١٦/٣، وإرشاد السَّالك ٢٦٦/٢، وشرح ابن طولون ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٠/٧، قراءة زيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وحميد وابن عامر في رواية وأبو جعفر. قالوا: وليس بالقياس، ولكنهم رَوَوْهُ وهم ثقات فوجب قبوله: معجم القراءات ٩/٣.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيَّة/١٧٧، وشرح المكودي ٩٢١/٢.

في «يُرَىٰ»، أو من الضمير في «زِيْدَ» فيكون من المتداخلة، وعلى تقديره حالاً من ضمير «يُرَىٰ» مقدَّم عليه، أو حال إن كانت بَصَريَّة، وجملة «يُرَىٰ» خبر المبتدأ، في مثل: متعلِّق بـ«يُرَىٰ»، مثل: مضاف إليه، كالقلائد: مضاف إليه، والكاف زائدة.

### 

\* هذا هو الموضع الرابع<sup>(۱)</sup> مما يجب فيه إبدال الياء والواو همزة.

وذلك إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي عِلَّة وجب إبدال ثانيهما همزة بشرط ألَّا يُفْصَل من الطرف. وهذا الضابط الذي ذكره شمل ما يأتي:

\_ الأول: أن يكونا واوين ، نحو: أوَّل ، تقول في جمعه: أوائل ، وأصله: أَوَاوِل بإبدال الواو الثانية همزة ، وهذا باتِّفاق .

\_الثَّاني: أن يكونا ياءين ، نحو: نيِّف ، فتقول في جمعه: نيائف ، بالهمز ، وأصله: نيايف .

\_ الثالث: أن يكون أحدهما واواً وهو الأول، والثاني ياء نحو: صائد، وصوائد، والأصل: صوايد، وهذا مذهب سيبويه والخليل. وذهب الأخفش إلى أنَّ الهمزة في الواوين فقط، ولا يُهْمَزُ في الياءين، ولا في الواو مع الياء فيقول: نيايف وصوايد....

\_ الرَّابع: أن تكون الأولى ياء والثانية واواً نحو: سيِّد، وسَيَائِد، وجيَّد

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲/۲۱ ـ ٤١٤، وشرح المكودي ۲/۲۲ ـ ۹۲۳، وتوضيح المقاصد ۲/۵۱ ـ ۱۵/ شرح ابن طولون ٤١٤٠ ـ ٤١٤، وشرح ابن الواوين والياءين والواو والياء فَعُلِم أنَّه موافق لسيبويه»، وشرح ابن النَّاظم/٣٣٦ ـ ٣٣٧، والمقاصد الشَّافية ٢/٦٤، وأوضح المسالك ٣١٦٣ ـ ٣١٧، وإرشاد السَّالك ٢/٧٦٧، وشرح الأشموني ٢/٥٧٥.

وجَيَائد، والأصل فيهما سياوِد وجياوِد.

\_ وفُهِم من قوله: «مَدَّ مفاعِلَ» اشتراط اتِّصال المد بالطرف، فلو فُصل بمدة ظاهرة نحو: طواويس، أو مقدَّرة، نحو: عواور: «عواوير» لم تقلب.

\_ كذلك (١): خبر مقدَّم، ثاني: مبتدأ مؤخَّر، لينين: مضاف إليه، وجملة اكتنفا: نعت لينين، مَدَّ: مفعول به، مفاعل: مضاف إليه، كجمع: خبر مبتدأ محذوف، نيِّفا: مفعول «جمع».

\_ بدأ ابن هشام وبعض الشَّرَّاح بالحديث عن البيت الثاني ؛ إذ فيه حديث عن إبدال الواو من الهمزة استطراداً ، أو تفويتاً للترتيب بقصد الاختصار ، فبدأ بالكلام عليه ليتَّصل الكلام على محل إبدال الهمزة ، وهو ما أشار إليه المصنّف بقوله: وهمزاً / أول الواوين رُدُّ...

كذا الأمر عند ابن هشام وعند ابن القيم.

\_ وبقية العلماء بدؤوا الحديث عن إبدال حروف المد من الهمزة، قال ابن هشام: «فصل في عكس ذلك، وهو إبدال الواو والياء من الهمزة...».

وأبدأ الحديث عن البيت الأول، فأقول ملخصاً ما ذهبوا إليه (٢): الألف واللام

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٧٧ ، وشرح المكودي ٩٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٢/٧٩ ٥ \_ ٢٠٤ ، وتوضيح المقاصد ١٨/٦ \_ ٢٣ ، وأوضح المسالك ٣٢١/٣ \_=

في الهمز للعهد، أي: يجب في هذين إذا اعتلّت لامهما أن يُخَفَّفا بإبدال كسرة الهمزة في الهمزة من بإبدالها ياءً فيما لامه همزة، أو ياءً أو واواً، ولم تسلم في الواحد. كذا النص عند الأشموني متابعاً فيه المرادي.

\* فالنوع الأول: مثال ما لامه همزة منه: خطيئة وخطايا(١).

ومثال ما لامه ياء منه: هدية وهدايا.

ومثال ما لامه واو منه لم تسلم في الواحد: مطيّة ومطايا.

\_ خطايا(٢): أصله خطايئ بياء مكسورة ، وهي ياء خطيئة ، وهمزة بعدها هي لامها.

۱ \_ ثم أُبدلت الياء همزة فصار: خطائئ (٣) بهمزتين.

٢ ـ ثم أُبدلت الثانية ياءً، لأنَّ الهمزة المتطرّفة بعد همزة تبدل ياء، وإن لم
 تكن بعد مكسورة، فما ظنك بعد المكسورة: خطائي.

٣ \_ فُتحت الهمزة الأولئ تخفيفاً فصار: خطاءي.

٤ \_ قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار: خَطَاءَا بألفين بينهما همزة.

<sup>=</sup> ۳۲۶، وشرح المكودي ۹۲۳/۲ \_ ۹۲۳، وشرح ابن النَّاظم/۳۳۷ \_ ۳۳۸، وإرشاد السَّالك ٢٦٨/٢ وشرح ابن طولون ١٢٥/٢ وشرح ابن طولون ١٢٥/٤ وشرح ابن طولون ١٤١٤/٤ وشرح الهواري ٣٣٥/٤ \_ ٣٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱) عَلَّق ابن جِنِّي على ما جرئ في «خطايا» من تقلَّبات ذكرها الصرفيون بقوله: «فلا تستنكر هذا التفسير وتطويله، فإنَّ هذا الباب يدور على هذا، فاعلم ذلك. انظر المنصف ٢/٥٥، وانظر الإنصاف/٥٥٨ فقد ذكر الخلاف في الوزن بين البصريين والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) انظر المستقصى /١١٢٥ ومراجع المسألة.

<sup>(</sup>٣) في توضيح المقاصد ١٩/٦ «قال بعض العرب: «اللَّهُمَّ اغفْر لي خطائِئ»، بهمزتين على الأصل وهو شاذ».

- ٥ \_ أُبدلت الهمزة ياءً فصار: خطايا.
- \_ هدايا: أصل هدايا: هدايى ، بياءين الأولى ياء فعيلة ، والثانية لام هدية .
  - \_ ثم أبدلت الأولئ همزة كما في صحائف: هدائي.
    - \_ قلبت كسرة الهمزة فتحة: هدائمي.
      - \_ قلبت الياء ألفاً: هداءًا.
      - \_ قلبت الهمزة ياء، فصار: هدايا.
    - ــ زوايا: ومن ذلك زوايا جمع زاوية ، وأصله: زوائي .
- \_ بإبدال الواو همزة لكونها ثاني لينين اكتنفا مَدّ «مفاعل» ثم خفف بالفتح فصار: زواءَي.
  - ـ ثم قلبت الياء ألفاً فصار: زواءا.
  - ـ ثم قلبت الهمزة ياءً فصار زوايا ، على نحو ما تقدُّم في «هدايا» .
    - \_ وقوله: في مثل «هراوة جُعِل/ واواً...»

يعني أن المجموع على مثال «مفاعل» إذا كانت لامه واواً لم تُعَلَّ في الواحد بل سلمت منه كواو «هراوه» جُعِل موضع الهمزة المذكورة في جمعه واو، فيقال: هراوي.

- \_ والأصل: هرائو، بقلب ألف هراوة همزة.
- \_ ثم هرائي: بقلب الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة.
  - \_ ثم خُفِّفت الهمزة بالفتح فصار: هراءَي.
- ـ ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها ، وانفتاح ما قبلها فصار: هراءًا .

\_ فكرهوا ألفين بينهما همزة فأبدلوا الهمزة واواً طلباً للتشاكل، حيث قصد تشاكل الجمع لواحد مَدّه فصار: هراوئ.

#### \_ وانتقل إلى البيت الثاني في قوله:

· · · وَهَمْ ـ ـ زَا أَوَّلَ الْـ ـ وَاوَيْنِ رُدُّ ﴿ فِي بَدْءِ غَيْرٍ شِبْهِ: «وُوفِيَ الْأَشُدُّ»

\_ وهذه مسألة اختُصَّت بها الواو ، ويعني أنَّ كل كلمة اجتمع في أولها واوان ، فإنّ أولاهما يجب إبدالها همزة ، بشرط أَلَّا تكون الثانية منهما مدّة غير أصلية .

#### \_ وذكر الأشموني أربع صُور:

- ١ \_ أن تكون الثانية مدّة بدلاً من ألف فاعَل نحو: ووفي الأشد، وُوْرِي عنهما.
- ٢ ـ الثانية أن تكون مدَّة بدلاً من همزة كـ «وُولِي» مخفّف «وُوللي» بواو مضمومة فهمزة.
- ٣ ـ أن تكون عارضة كأن تَبْني من الوعد مثال: فُوعل، ثم ترده إلى ما لم يُسَمّ
   فاعله.
  - ٤ \_ أن تكون زائدة كأن تبني من الوعد مثل: طومار ، فتقول: وُوعاد.
- \_ فهذه الصور الأربع لا يجب فيها الإبدال، بل يجوز، وخالف قوم في الرابعة، فأوجبوا الإبدال لاجتماع واوين، وكون الثانية غير مبدلة من زائد، فإنَّ الضَّمَّة قبلها غير عارضة، وإلى هذا ذهب ابن عصفور.
  - وهذه الأوجه اختصرها الأشموني من نصّ المرادي وتنبيهاته.
- \_ وذكر المكودي أنَّ مثال ما يجب إبداله: أواصل في جمع واصلة، وأصله وَوَاصِل، الواو الأولى هي التي في المفرد، والواو الثانية انقلبت، عن ألف فاعلة،

كما انقلبت في نحو ضوارب، فلما اجتمعت واوان في بدء الكلمة قُلبت الأولى همزة فقيل: أواصل.

\_ وافتح (١): فعل أمر ، ورُدَّ: فعل أمر معطوف على ما قبله ، والفاعل مستتر ، الهمز: مفعول أول لرُدَّ ، وهو مطلوب لافتح على التنازع ، يا: مفعول ثان ، فيما: متعلِّق بـ «رُدِّ» ، جملة «أُعِلّ» صلة ، لاماً: تمييز محوَّل عن نائب فاعل «أُعِلّ» ، في مثل: متعلِّق بـ «جُعِل» ، هراوة: مضاف إليه ، جُعِل: ماض مبني للمفعول ، ونائب الفاعل يعود إلى الهمز ، وهو المفعول الأول ، واواً: مفعوله الثاني .

\_ وهمزاً: مفعول ثان لـ «رُدّ» ، أوَّلَ: مفعول أوّل لـ «رُدّ» ، الواوين: مضاف إليه ، رُدّ: فعل أمر ، في بدء: متعلِّق بـ «رد» ، غير: مضاف إليه ، شبه: مجرور بالإضافة ، وُوفي: مبني للمفعول من «وافئ» وهو مضاف إليه على إرادة اللَّفظ ، الأَشُدُّ: نائب عن الفاعل .

#### 

\_ إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة (٢) الأولئ متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال الثانية مدّاً مجانساً لحركة ما قبله .

#### فإن كانت فتحة أبدلت ألفاً نحو:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٧٧، وشرح المكودي ٩٢٥/٢ ـ ٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح المكودي ٩٢٧/٢، وشرح ابن طولون ٢ /٤١٧ ـ ٤١٨، وشرح ابن عقيل ٤ /٢١٦، وتوضيح المقاصد ٢ /٣٧ ـ ٢٥، وشرح الأشموني ٢٠٤/٢ ـ ٢٠٥، وشرح الهواري ٣٣٧/٤ ـ ٣٣٨، وأرشاد السَّالك ٢ / ٢٠٧ ، وأوضح المسالك ٣٢٥/٣ «وشذَّت قراءة إئلافهم «بالتحقيق»، وفي معجم القراءات ٥ ٩٨/١٠، قراءة أبي بكر عن عاصم، وذكر ابن مجاهد رجوع عاصم عن هذه القراءة إلى قراءة الجماعة.

- \_ آئـرَ: وأصله: أَأْثر.
- \_ آمَن: وأصله: أَأْمَن.
- \_ وإن كانت كسرة أُبدلت ياءً نحو: إيلاف، وأصلها، إِأْلاف، ومثل ذلك: إيثار، وإيمان.
  - \_ وإن كانت ضمة أُبدلت واواً نحو: أُوْتِمِن، أُوْتِي، أُوثِرُ.
- \_ ويُفْهَم مما سبق أنَّ الهمزة السَّاكنة إن لم يكن قبلها همزة أخرى لم يجب إبدالها.
  - \_ ونُهِمَ أيضاً أنه إن لم يكونا في كلمة واحدة لم يجب إبدالها نحو: اقرأ آية.
- \_ والمراد مما تقدَّم أن تكون الهمزتان من بناء الكلمة ، فلا يُقال عند النحويين في نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ عَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾ إنهما من كلمة واحدة ؛ لأن الهمزة الأولى للاستفهام منفصلة من الكلمة .

ولكن القُرّاء يجعلون ذلك من اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة . وكذلك نحو: أَتْمن: الأولى للاستفهام ، والثانية فاء الفعل .

\_ ومداً (''): مفعول ثان لـ «أَبْدِلْ»، أَبْدِلْ: فعل أمر، ثاني: مفعول أول، الهمزتين، الهمزتين، الهمزتين، مضاف إليه، من كِلْمَةٍ: جار ومجرور متعلِّق بِمَحْذُوف حال من الهمزتين، إنْ شرط، يسكن: فعل الشرط وجوابه مَحْذُوف، كآثِر: الكاف جارّة لقول مَحْذُوف، آثِرْ: مفعول، وائتُمن (""): فعل ماض مبني للمفعول.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٢ ، وانظر معجم القراءات ٣٥/١ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٧٧ ، وشرح المكودي ٢/ ٩٢٨ \_ ٩٢٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا بالبناء للمفعول عند ابن طولون ٢/١٧ وفي بقية المراجع أمر من ائتمَنَ.

و ۱۹۰ إِنْ يُفْتَحِ النَّرَضَمُ اوْ فَتْحٍ قُلِبْ ﴿ وَاواً ، وَيَاءً إِنْ يُفْتَحِ النَّرَضَمُ اوْ فَتْحٍ قُلِبْ ﴿ وَاواً ، وَيَاءً إِنْ يُفَتَحِ النَّرَ ضَمَّ اوْ فَتْحٍ قُلِبْ ﴿ وَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَاواً أَصِرْ ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفُظاً أَتَمُ = رَوْلِ الْكُنْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ لَا إِلَيْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ لَا إِلَى مَا لَمْ يَكُنُ لَفُظاً أَتُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

\* في البيت الأول<sup>(١)</sup>: إذا تحرَّكت الهمزة الثانية وكانت حركتها فتحة ، وحركة ما قبلها فتحة أو ضمّة قلبت واواً.

\_ فالأول: نحو: أوادِم، جمع: آدَم، وأصله: أَأْدَم بهمزتين فأُبدلت الثانية واواً لكونها مفتوحة بعد فتح.

\_ والثاني: نحو: أُوَيْدِم، تصغير آدم، وأصله: أُأَيدم، فأُبدلت الثانية واواً لانضمام ما قبلها.

\_ وهذا هو المراد بقوله:

إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَـمِّ اوْ فَـنْحٍ قُلِـبْ ﴿ وَاوَأَ

\_ وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قُلبت ياءً نحو: إِيَمٌّ، وهو مثال إصْبَع من أَمَّ، وأصله: إِأْمَمٌ، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها، وأدغمت الميم في الميم فصار «إأمَّ» ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصار: «إِيَمُّ» وهذا هو المراد بقوله:

..... اع وَيَاءُ إِنْ رَكُسُ رِ يَنْقَلِ بُ

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل 3/17/2 - 117، وشرح المکودي 1/47/2 - 197، وشرح ابن طولون 1/47/2 - 197 شرح ابن عقیل 1/47/2 - 197، وشرح النَّاظم 1/47/2 - 197، والمقاصد الشَّافية 1/47/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 - 197/2 -

 « وفي البيت الثاني يعني أنَّ الهمزة إذا كانت مكسورة وَجَبَ إبدالها ياءً مطلقاً ،

 أي: بعد مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، وهنا ثلاث صُور:

\_ الأولى: مكسورة بعد فتحة نحو: أئمّة ، جمع: إمام ، وأصله: أَأْمِمَة ، فنقلت حركة «الميم» إلى الهمزة السَّاكنة وأدغمت الميم في الميم فصار: أَإِمَّة ، فأبدلت من الهمزة الثانية ياء .

\_ الثَّانية: مكسورة بعد كسرة نحو: «إِيمّ» في بناء مثل إِصْبَع من إِمّ، بكسر الهمزة والياء، فتقول: إِثِمِمٌ فتفعل به كما فعلت بالذي قبله من نقل وإدغام وقلب، أي: نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار: إِيمّ.

\_الثَّالثة: مكسورة بعد ضمة نحو: أُيِنُّ، مضارع: أَنَنْتُه، أي: جعلته يَئِنُّ، وأصله: أُئِنُّ. فدخله النقل والإدغام، ثم خَفَّف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار: أُيِنُّ.

\_ وأشار بقوله: «وَمَا يُضَمُّ وَاواً أَصِرْ» إلى أنَّه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واواً، سواء انفتحت الأولى، أو انكسرت، أو انضمت:

\_ الأول: نحو: «أَوُبُّ» جمع «أَبُّ» وهو المرعى، وأصله: أَأْبُبُّ؛ لأنه أَفْعُلُّ على وزن أَفْلُس، فنقلت حركة عينه إلى فائه، ثم أدغمت فصار: أَوُبُّ، ثم خُفِّفت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها، فصار: أَوُبُّ.

\_ والثَّاني: أن تكون مضمومة بعد ضم نحو: أُؤُمّ إذا بَنيت من «أُمّ» مثل: «أُبْلُم» وأصله: أُأْمم فنقلت ضمة الميم وأدغمت، ثم أبدلت الثانية واواً لانضمامها وانضمام ما قبلها.

\_ والثَّالث: مضمومة بعد كسر نحو: إِوُمّ إذا بنيت من «أُمّ» مثل: (إصبُعْ» بكسر

الهمزة وضم الباء. وتفعل في ذلك كله ما فعلت فيما قبله من النقل والإدغام والقلب.

\_ قال ابن طولون: «والحاصل أنّ الهمزة الثانية من المتحركتين تقلب واواً في خمسة مواضع إذا كانت مضمومة مطلقاً، فهذه ثلاثة مواضع أو كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة». وقد أخذ هذا من شرح المكودي.

#### \* وتقلب الهمزة ياء في أربعة مواضع:

- \_ إذا كانت مكسورة مطلقاً ، فهذه ثلاثة مواضع .
  - \_ أو كانت مفتوحة بعد كسرة.
  - \_ وهذا إذا لم تكن الهمزة الثانية آخر الكلمة.

#### \_ فإن كانت آخر الكلمة فقد أشار إليها بقوله:

| 2  | ? Au UN            | 200    |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|
| C  |                                                                    | . ))   |
| G  | ٠٩٠ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَـمْ اللَّهُ يَكُنْ لَفْظاً أَتَـمْ | ۱ ( و  |
| ູ້ |                                                                    | c      |
| Ċ  | ٩٠ = فَ ذَاكَ يَاءً مُطْلَقًا جا ، الله على                        | ا 🔊 ۲۵ |
| 6  |                                                                    |        |
| 5  | ן שה תפי עשה תפי ע | 300 6  |

- \_ يعني أنَّ ثاني الهمزتين إذا كان متطرفاً قُلب ياءً مطلقاً ، وشمل أربعة أنواع:
  - \_ أن تكون بعد فتحة ، وبعد ضمة ، وبعد كسرة ، وبعد سكون .
- \_ مثال الأول: إذا بنيت من «قَرَأ» مثل: «جَعْفَر» قلت: قَرْأًا ، قلبت الثانية ياء فصار قَرْأَيْ ، تحرَّكت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً: قَرْأَىٰ .
- \_ومثال الثاني: أن تبني من «قرأ» مثل: «بُرْثُنْ» فتقول: قُرْؤُونٌ، بهمزتين، فأبدل من الثانية ياء، وكسر الهمزة التي قبلها، فصار: قُرْئيٌ، فاستُثقلت الضمة في الياء

فَحُذِفَت وبقي منقوصاً.

\_ ومثال الثالث: أن تبني من «قرأ» نحو: «زِبْرِج» فتقول: قِرْءِ ، بعد أن تفعل به ما فعلت بالذي قبله ، وهذا النوع والذي قبله يقدَّرُ فيهما الرَّفعُ والجَرّ ، ويظهر النصب نحو: هذا قِرءِ ، ومررت بقرءِ ، ورأيت قِرْئياً .

\_ ومثال الرابع: أن تبني من «قرأ» نحو: «قِمَطْر»، فتقول: قِرَأْيٌ.

وهذا النوع الرابع هو القسم الثالث من أقسام الهمزتين الواقعتين في كلمة واحدة، وهو أن تكون الأولئ ساكنة والثانية متحركة.

| ſ | , co         | 1 00 cm  | 130 cm     | Bu of B           | 5 cm         | 100 UN    | 100 cm | (A)    | no of | <b>∂</b> •• |
|---|--------------|----------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------------|
|   | <i>, ,</i> a |          |            |                   |              | _         |        |        |       | 7 2 1       |
| L | ام [         | ى ثانىيە | هَـيْن فِـ | رَنَحْــوُهُ وَجْ | <b>,</b> *   | و ((اؤم)) |        |        | '     | . 907       |
|   |              |          |            |                   |              |           |        |        |       |             |
| L | € 6.6€       | 1 Bu ver | OD WE      | 300 cm            | <u>ა ა∢^</u> | ON US     | On we  | 300 CE | Jo 0€ | (300)       |

يعني أنَّ ما اجتمع فيه همزتان متحركتان، وكانت الأولى همزة المتكلم في الفعل المضارع، جاز فيه التحقيق والقلب: تقول: أَوُّمَّ: بمعنى أقصد، وأَوُمُّ.

وفُهِمَ منه أنَّ ذلك أيضاً جائز في نحو: أَإِنُّ: مضارع: أَنَّ؛ إذ لا فرق، وسبب ذلك أنَّ الهمزة فيه كأنها قائمة بنفسها، وإن شئت قلت: أيِنّ، بالإبدال والتحقيق.

\_ وإن يُفْتح (١): إن: حرف شرط، يُفْتَح: فعل الشرط، ونائب الفاعل مستتر يعود إلى ثاني الهمزين، إِثر: ظرف متعلِّق بـ «يفتح»، وضَمّ: مضاف إليه، أو: حرف عطف، فتح: معطوف على «ضَمّ»، وقُلب: جواب الشرط، ونائب الفاعل مفعوله الأول، واواً: مفعوله الثاني، وياءً: مفعول مقدَّم بـ «ينقلب»، لا حال من فاعل ينقلب

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/۱۷۸، وشرح المكودي ۹۳۱/۲ ـ ۹۳۲، والمقاصد الشَّافية ۹٥/۹ (وأوَمَّ ونحوه وجهين في ثانية أُمَّ. هكذا رأيته في النسخ: أَوَمَّ بفتح الهمزة والواو معاً على وزن أَعَمَّ وعليه استمر الشرح...».

المستتر فيه خلافاً للمكودي.

\_ إثر: ظرف متعلِّق بـ «ينقلب» ، كسر: مضاف إليه ، ينقلب مضارع انقلب الذي يتعدَّى إلى اثنين ، وقد تعدَّى إلى واحد.

\_ ذو الكسر: ذو: مبتدأ، الكسر: مضاف إليه، مطلقاً: حال من الضمير المنتقل إلى الظرف بعده، وقول المكودي: حال من الضمير المستتر في الاستقرار مُخَرَّج على مقابل الأصحّ، كذا: خبر المبتدأ، ما: اسم موصول مفعول أول، بـ«أصِر»، وجملة «يُضَمّ صلة «ما»، و«واواً»: مفعول ثان بـ«أصِر»، أصِرْ: فعل أمر، ما: مصدريَّة ظرفيَّة، لم: حرف جزم، يكن: مضارع ناقص مجزوم بـ«لم»، واسمها: مستتر، لفظاً: خبر «يكن»، أتمّ: نعْت «لفظاً».

\_ فذاك: مبتدأ ، ياءً مطلقاً: حالان من فاعل «جا» ، وجملة «جا» خبر المبتدأ ، أوم : مبتدأ ، وهو في الأصل مضارع بمعنى أقصد ، ونحوه : معطوف على المبتدأ ، وجهين : مفعول «أُمُّ» ، أُمُّ: أمر من أمَّ ، بمعنى قصد ، وجملة «أُمُّ» خبر المبتدأ ، وذهب المكودي إلى جواز كون «أَوُمّ» ونحوه بالنصب على أنه مفعول بفعل مضمر يفسره أُمُّ: وهو أحسن .

\_ يعني أنَّ الألف يجب قلبها ياءً في موضعين (١):

١ \_ أحدهما: أنْ يَعرض كسرُ ما قبلها ، كقولك في جمع مِصْباح: مَصَابيح ،

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۹/۱، وشرح المكودي ۹۳۲/۲ ـ ۹۳۳ ، وأوضح المسالك ۳۲٦/۳، وشرح ابن النَّاظم/۳٤٠، وشرح ابن طولون ۲۱/۱ ـ ٤٢١ ، وشرح الأشموني ۲۰۸/۲، والمقاصد الشَّافية ۱۰۵ ـ ۱۰۷۹، وشرح الهواري ۳٤۱/۳ ـ ۳٤۲ ، وإرشاد السَّالك ۱۲۷۹/۲.

ودِينار: دنانير، وفي تصغيرهما: مُصَيْبيح ودُنَيْنِير.

\_ قال المرادي: «لأنه لما كسر ما قبلها للجمع والتصغير لم يمكن سلامتها لتعذّر النطق بالألف يعد غير فتحة ، فرُدّت إلى حرف يجانس حركة ما قبلها فصارت ياءً».

٢ ـ الثّاني: أن يقع قبلها ياء التصغير، كقولك في غَزَال: غُزَيِّل؛ لأنَّ ياء التصغير لا تكون إلَّا ساكنة، فلم يمكن النُّطقُ بالألف بعدها، فقلبت ياء مكسورة، ثم أُدْغِمَت ياء التصغير فيها كما رُدَّت إليه بعد الكسرة.

\_ قال ابن هشام: «فَصْل في إبدال الياء من أختيها: الألف...

أما إبدالها من الألف ففي مسألتين:

\_ إحداهما: أن ينكسر ما قبلها، كقولك في مصباح: مصابيح، وفي مفتاح: مفاتيح، وكذلك تصغيرهما.

\_ الثَّانية: أن تقع قبلها ياء تصغير كقولك في غلام: غُليِّم».

وياء (١): مفعول ثان بـ «اقلب»، اقلب: فعل أمر وفاعل، ألفاً: مفعول أول لاقلب، كسراً: مفعول مقدَّم بـ «تلا»، وجملة «تلا»: نعت لألف، أو: حرف عطف، ياء: معطوف على كسراً، تصغير: مضاف إليه .....

#### a mo

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٨، وشرح المكودي ٩٩٣/٢، وشرح الأشموني ٦٠٨/٢.

| <ul> <li>٩</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -56         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الله<br>٩- عني آخر/ أَوْ قَبْلَ (تَا) التَّأْنِيثِ أَوْ عِنْهِ زِيَادَتِينُ (فَعْلَانَ)، ذَا أَيْضاً رَأَوْا= الْأَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ ۳۰        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوالية الم |
| ر من المرابع ا | 3           |
| <ul> <li>ه. = فِي مَصْدَرِ الْمُعْتَلِّ عَيْناً، وَالْه فِعَلْ ﴿ مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِباً نَحْوُ: «الْحِوَلُ ﴾</li> <li>م. موں مہ موں</li></ul> |             |

ـ قوله: بِوَاوٍ ذَا افْعَلَا / فِي آخِرٍ<sup>(١)</sup>...

يعني أنه يُفعَل بالواو الواقعة آخراً ما يُفْعَل بالألف لكسر ما قبلها ، أو لوقوعها بعد ياء التصغير:

\_ مثال الأول: وهو وقوع الواو بعد كسر: نحو: رَضِيَ ، وغُزِيَ ، وأصلهما: رَضِوَ ، غُزِوَ ؛ لأنهما من الرِّضوان والغَزْو . فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ، وكونها آخراً .

\_ قال المكودي: « · · · ولكنه لما كُسِر ما قبل الواو ، وكانت متطرفة متعرضة لسكون الوقف عُوملت بما يقتضيه السكون من وجوب إبدالها ياءً توصُّلاً للخِفَّة» . ومثل هذا عند المرادى .

وفُهِمَ من قوله: «فِي آخر» أنها لو كانت غير آخرٍ لم تُبْدَل نحو: عِوض، وحِوَل، وعِوَل، وعِوَل، وعِوَل، وعِوَل، وعِوَج، إلَّا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها كحِيَاض، وسِيَاط.

\_ ومثال الثَّاني: قال المرادي: «كقولك في تصغير جَرُو: جُرَيّ، وأصله: جُريوٌ، فَاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون وفُقِد المانع من الإعلال

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 7/77 = 77، وشرح المكودي 977/7 = 970، والمقاصد الشَّافية 9/71 = 10.5 المنافع 175/75 = 10.5، وشرح ابن النَّاظم/ 95/75 = 10.5، وشرح ابن طولون 17/75 = 10.5، وشرح الأشموني 17/75 = 10.5، وأرشاد السَّالك 17/9/7 = 11.5، وشرح الهواري 17/9/7، وشرح ابن عقيل 17/9/7.

فقلبت الواوياء، وأُدْغِمت في الياء فصار: جُرَيّ.

\_ وعَقَّب ابن النَّاظم على المثال الثاني بقوله: «وليس هذا النوع بمقصود له من قوله: بِوَاوٍ ذَا افْعَلا / فِي آخِرٍ ، وإنما مقصوده التنبيه على النوع الأول ؛ لأنَّ قلب الواو ياء لاجتماعها مع الياء ، وسبق إحداهما بالسكون لا يختص بالواو المتطرفة ، ولا بما سبقها ياء التصغير على ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى».

\_ قال المرادي: «وهذا صحيح؛ ولذلك قال في التسهيل (١): تُبْدَل الألف ياء لوقوعها إثر كسرة أو ياء التصغير، وكذا الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة انتهى. فاقتصر في الواو على ذكر الكسرة».

\_ وقوله: أَوْ قَبْلَ تَا التَّأْنِيثِ.....

ومثاله: شجيَة ، وأصله: شَجِوَة ، لأنه من الشَّجْو ، فَفُعِلَ بالواو قبل التاء ما فُعِل بها متطرفة ؛ لأنَّ تاء التأنيث في حكم الانفصال ، ولم يعتدَّ بالتاء .

\_ وقوله: أَوْ زِيَادَتَيْ فَعْلَانَ...

ومثال ذلك أن يُبْنَى من الغَزْو مثل: قَرِيان ، فتقول: غَزِيان ، فأُعِل لعدم الاعتداد بالألف والنون ، ومثل: شَجيان وهو مثال ظرِبان من الشجو ، وأصله شجوان ، فقلبت الواو ياء ؛ لأنَّ الألف والنون في حكم الانفصال أيضاً ، مثل تاء التأنيث .

\_ قال ابن النَّاظم: «وقوله: أَوْ قَبْلَ تَا التَّأْنِيثِ، أَوْ زِيَادَتَيْ فَعْلَانَ، مثاله شَجية، أصله: شجوة، لأنه من الشجو، ففُعِل بالواو قبل تاء التأنيث ما فُعِل بها متطرفة لأن تاء التأنيث في حكم الانفصال.

<sup>(</sup>۱) التسهيل/٣٠٤.

وكذا الألف والنون في نحو: فعلان لها حكم الانفصال أيضاً، ولذلك تقول في مثل: ضَرِيان من «غزو» غَزِيان».

| 2   | S Pos of      | 100 06 1   | 30 cm 130 cm  | 1 00 00 00 00 00                                               | 6 m 6 m                             |
|-----|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| C   |               |            |               |                                                                | )3                                  |
| 6   | ايْضا رَاوْا= | ذا         |               | • • • • • •                                                    |                                     |
| 3   | •             |            |               |                                                                | [5]                                 |
| 2   | 0 0           | 80 - " 115 | ng / 90       |                                                                |                                     |
|     | : «الحِوَّل»  | غالبا نخو  | الله منه صحيح | لْمُعْتَلِّ عَيْناً، وَالْـ«فِعَلْ» .<br>مِن مِهِ مِن مِهِ مِن | ا <sup>ر</sup> ًا ١٩٥٠ = في مُصدر ا |
| Ġ١  |               |            |               |                                                                |                                     |
| 0 ( | re con re     | On we      | Du we Bu we   | 1 000 000 000 000 000                                          | we on we one                        |

\_ يعني أنَّ الإعلال المذكور يجب للواو الواقعة عيناً لمصدر فعل معتل العين ، بشرط أن يكون بعدها ألف نحو:

\_ صام: صياماً ، وأصله: صِوَام .

\_ وانقاد: انقياداً، وأصله: انقواد.

ولما اعتلّت العين في الفعل استُثقل بقاؤها في المصدر بعد كسرة ، وقبل حرف يشبه الياء ، فاعتلت بقلبها ياءً حملاً للمصدر على فعله ، بقلبها ياءً ، ليصير العمل في اللفظ من وجه واحد .

\_ وقال المرادي: واحترز «بالمعتلِّ عيناً» من المصحح نحو: لاَوَذَ: لِوَاذاً؛ لأنَّ مصدره لا يُعَلَّ، والأَوْلَى أن يقال: في مصدر المعلِّ عيناً؛ لأن نحو: «لاَوَذ» لا يطلق عليه معتلَّ...».

\_ وقال ابن النَّاظم: «فلو صحَّت الواو في الفعل لم يؤثر كونها بين الكسرة والألف نحو: لاوَذَ لِوَاذاً، وجاور جِوَاراً، وكذا لو لم تكن قبل الألف؛ لأن العمل حينئذٍ مع التصحيح يكون أقل، وذلك نحو: حال حِوَلاً، وعاد المريض عِوَداً». ومثل هذا عند المرادي وهو مأخوذ من قوله:

## ..... وَالْفِعَلْ» ﴿ مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِباً نَحْوُ: «الْحِوَلْ»

\_ وذكر المرادي أنَّه ندر التصحيح في «فِعال» مصدراً، قالوا: نار: نِوَاراً، أي: نفر، وكان حقه الإعلال، وذكر النَّاظم في شرح الكافية (١) أنه لا نظير له، وذكر مثل هذا ابن هشام، فهو لم يُسْمَع له نظير.

\_ وقال في التسهيل<sup>(٢)</sup>: وقد يُصَحَّح ما حقّه الإعلال من فِعَل مصدراً أو جمعاً ، وفِعَال مصدراً .

\_ وذكر المرادي تعقيباً على النَّصِّ أنه سوَّىٰ بين «فِعَل» و «فِعَال» في أنَّ حقهما الإعلال، وهو يخالف ما تقدَّم من أنَّ الغالب في «فِعَل» التصحيح.

ـ... وبواو<sup>(٣)</sup>: متعلِّق بـ«افعلا»، ذا: إشارة إلى القلب ياء وموضعه نصب على المفعولية بـ«افعلا»، افعلا: فعل أمر، والألف بدل نون التوكيد الخفيفة.

\_ في آخرٍ: نعت لـ «واو»، وذكر المكودي أنه متعلِّق بـ «افعلا»، ورده الأزهري، أو: حرف عطف، قبلَ: معطوف على «آخر»، وتا: بالقصر للضرورة مضاف إليه، التأنيث: مضاف إليه، أو: حرف عطف، زيادتي: معطوف على «تا»، فعلان: مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية وزيادة الألف والنون، ذا: إشارة إلى قلب الواوياء، وموضعه نَصْب على المفعولية بـ «رأوا»، أيضاً: مفعول مطلق، رأوا: فعل وفاعل، والواو للعرب.

\_ في مصدر: متعلِّق بـ «رأوا» ، والرؤية هنا مذهبيَّة أي: على معنى اعتقد ، فهي

<sup>(</sup>١) شرح الكافية/٢١١٥ ـ ٢١١٦ ، وأوضح المسالك ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) التسهيل /٣٠٤، وانظر المقاصد الشَّافية ٩ /١١٨ وفيه تعقيب الشَّاطبي.

 <sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة /١٧٨ ، وشرح المكودي ٢/٥٣٥ ، والمقاصد الشّافية ٩/١١ ـ ١١٢٠.

تتعدَّىٰ لواحد، وذكر المكودي أنه في موضع المفعول الثاني لـ «رأوا» ، المعتل: مضاف إليه ، عيناً: تمييز محوَّل عن فاعل مرفوع ، والفِعَلُ: مبتدأ ، منه: حال من فاعل «صحيح» المستتر فيه ، لا من الفِعَل الواقع مبتدأ خلافاً للمكودي ؛ لأَنَّ الابتداء لا يعمل في الحال . كذا عند الأزهري .

صحيح: خبر الفِعَل ، غالباً: حال من فاعل «صحيح» أيضاً.

\_ ونحوُ: خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب: نحوَ: منصوب بعامل محذوف، الحِوَل: مضاف إليه.

\_ قال الأزهري: «وتقدير الأبيات الثلاثة: اقلب الألف التالي كسراً وياءً تصغير ياءً، وافعل بواو كائنة في آخر، أو قبل تاء التأنيث، أو قبل زيادتي فعلان، هذا القلب، ورأوا هذا القلب أيضاً في مصدر الفعل المعلّ عينه والفِعل صحيح منه غالباً، وذلك نحو: الحِوَل».

\_ إذا وقعت الواو مكسوراً ما قبلها وهي عين جمع أُعِلَّت في واحده ، أو سكنت وَجَبَ قلبها ياءً ، بشرط وقوع الألف بعد الواو<sup>(١)</sup>.

\_ مثال الأول: دار: ديار، وأصله: دِوار.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲۲/٦ ـ ۲٦، وشرح الأشموني ۲۱۱/۲ ـ ٦١٣، وشرح ابن طولون ۲۳/۲ ـ ٤٢٣ . ٤٢٥، وشرح المكودي ٩٣٥/٢ ـ ٩٣٥، وأوضح المسالك ٣٢٧/٣ ـ ٣٢٨، والمقاصد الشَّافية ٩/٥٢، وشرح ابن النَّاظم/٣٤١، وإرشاد السَّالك ٢/١٢٨٢ ـ ١٢٨٣، وشرح ابن عقيل ٢٢١/٤.

\_قال المرادي: «لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد مُعَلَّةً بقلبها ألفاً ضَعُفَت، فسُلطت الكسرة عليها، وقوَّئ تسلطها وجود الألف، فقُلبت الواوياء.

\_ ومثال الثاني: ثَوْب: ثِياب، وأصله: ثِوَاب، وَرَوْض: رِياض، وحَوْض: حِياض، وحَوْض: حِياض، وحَوْض: حِياض، وسَوْط: سِياط، والأصل: رِواض، حِواض، سِواط.

\_ قال الأشموني: «لما انكسر ما قبلها في الجمع، وكانت في الإفراد شبيهة بالمُعَلَّ لسكونها ضعُفت فسُلِّطت الكسرة عليها، وقوَّئ تسلطها وجود الألف لقربها من الياء وصحة اللام؛ لأنها إذا صحَّت اللام قوي إعلال العين.

## \_ فتلخُّص أنَّ لقلب الواو ياءً في هذا ونحوه خمسة شروط:

أن يكون جمعاً، وأن تكون الواو في واحده ميتةً بالسكون، وأن يكون قبلها في الجمع كسرة، وأن يكون بعدها فيه ألف، وأن يكون صحيح اللام. فالثلاثة الأُوَل مأخوذة من البيت، والرابع في البيت بعده، والخامس لم يذكره هنا، وذكره في التسهيل».

\_ وفُهِمَ من قوله: «جمع» أنَّ ما كان على فِعال من المفرد لا يُعَلَّ نحو: صِوَان، وصِوار، وخِوان، وشذَّ قولهم: صِيان وصِيار.

\_ وفُهِمَ من قوله: فأُعِلَّ أَوْ سَكَنْ أَنَّ عين المفرد إذا لم يُعَلِّ ولم يسكنْ لم يُعَلَّ الجمع نحو: طويل وطِوال ، وشذّ قوله:

تبسيَّنَ لِسي أَنَّ القماءَة ذِلَّةٌ ﴿ وَأَنَّ أَعِلْتَاء الرِّجِ الِ طيالُهِ ا

\* وفي البيت الثاني ذكر أنَّ كل واو مكسور ما قبلها هي عين لجمع أُعِلَّت في واحده أو سكنت لا تخلو من أن يكون بعدها ألف أو لا ، فإن لم يكن بعدها ألف لم

## يقع إلَّا في وزنين:

\_ أحدهما: فِعَلة، والآخر: فِعَل، وقد تبيَّن حكمهما في هذا البيت وعُلم أنَّ وجوب الإعلال في غيرهما وفي فِعَال.

## \_ وذكر المرادي أنَّ الجمع ثلاثة أقسام:

١ ـ قسم يجب إعلاله وهو «فعال» نحو: ديار وثياب.

٢ ـ وقسم يتعيَّن تصحيحه وهو «فِعَلة»، نحو: عَوْد وعِوَدة، وكُوْز وكِوَزة.

٣ ـ وقسم يجوز فيه الوجهان، والإعلال أولكى، وهو فِعَل، نحو: حاجة وحِوَج،
 وحِيْلَة وحِيَل، ونحو: قامة وقِيم، وديمة وديم، والتصحيح فيها قليل، والإعلال غالب.

وشذَّ إعلال «فِعَلة» في قولهم: ثَوْر ، وثِيرَة والقياس ثِورة ، كما قالوا: عَوْد وعِوَدة .

\_ وعن المبرِّد أنَّ ذلك للفرق بين ثور الحيوان ، وثور: قطعة من الأقط ، فقالوا في ذلك: ثِيَرة وفي هذا ثِوَرة . وذكر هذا عنه الشَّاطبي والمرادي وغيرهما .

\_وجمعُ (١): مبتدأ ، ذي: مضاف إليه ، عينٍ: مجرور بإضافة ((ذي)) إليه ، وجملة (أُعِلَّ) نعت لـ ((عين)) ، أو: حرف عطف ، سكن: معطوف على ((أُعِلَّ)) ، فاحكم: الفاء زائدة ، احكم: فعل أمر وفاعل ، بذا: متعلِّق بـ ((احكم)) ، الإعلال: عطف بيان أو نعت ، فيه ، حيث: متعلِّقان بـ ((احكم)) ، عَنّ: فعل ماض وفاعله مستتر فيه ، وحكم ((فاحكم)) خبر المبتدأ .

\_ وذكر الشَّاطبي أن جمع «ذي عين» منصوب بإضمار فعل من باب الاشتغال يُفَسِّرهُ قوله: فاحكم.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٨ ـ ١٧٩ ، وشرح المكودي ٢ /٩٣٧ ، والمقاصد الشَّافية ٩ /١٣٧٠ .

\_ وصححوا: فعل وفاعل، والضمير للعرب. فِعَلةً: مفعول به، وفي فِعَل: خبر مقدَّم، وجهان: مبتدأ مؤخّر، والإعلال: مبتدأ، أَوْلَىٰ: خبره، كالحيل: خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: وذلك كالحيل.

| 2   | n mu un m                                  | 3   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | ٥٠. وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدَ فَتْحٍ (يَا) انْقَلَبْ ﴿ كَـ«الْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ»، وَوَجَبْ= |     |
| 1.1 |                                                                                                  | 1.1 |
| Ć   | ٩٠ = إِبْدَالُ وَاوٍ بَعْدَ ضَمٍّ مِنْ أَلِفْ، ﴿ وَ(يَا) كَـ (مُوقِنٍ » بِذَا لَهَا اعْتُرِفْ    | 1 3 |
| S   | ي عه مول ع                                             |     |

\_ أي: يجب قلبُ الواوياء إذا كانت لامَ الكلمة ، وكانت رابعة فصاعداً ، وكان قبلها فتحة (١).

\_ وقولُه: «لَاماً» شمل ما كانت الواو فيه متطرفةً كما مَثَّل في البيت الأول، أو كان بعد تاء التأنيث نحو: المُعْطاة، فقالوا: هذا الإعلال مُسْتَصْحَبٌ مع هاء التأنيث.

\_ وَمَثَّل لذلك بقوله: كَـ«الْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ».

\_ المُعْطَيَان: أصله: المُعْطَوَان؛ فهو من عطا يَعْطو، إذا أَخَذَ، فلما صارت الواو رابعة قُلبت ياءً بالحمل على اسم الفاعل، وهو «المُعْطي»؛ لأنَّ في ذلك موجب القلب، وهو انكسار ما قبل الواو، ولا يكون ذلك في اسم المفعول، فحُمل على اسم الفاعل.

## وقوله: .... وَوَجَبْ (٢)

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي 470/7 = 470، وتوضيح المقاصد 7/77 = 70، وشرح الأشموني 717/7 = 715، مرح المسالك 717/7 = 715، والمقاصد الشَّافية 9/70/7، وأوضح المسالك 717/7 = 715/7، وشرح ابن طولون 70/7 = 715/7 = 715/7، وشرح الهواري 9/75/7 = 715/7 = 715/7، وشرح ابن عقيل 9/75/7 = 715/7 = 715/7.

 <sup>(</sup>٢) هذا وما بعده على التضمين، وهو قبيح، وسيأتي تعليق الشَّاطبي عليه.

إِبْدَالُ وَاوٍ بَعْدَ ضَمٍّ مِنْ أَلِفْ...

يعني أنه يجبُ إبدالُ الألف واواً إذا انضمّ ما قبلها، ومثال ذلك: ضُوَيْرب، من ضارب، وعند ابن النَّاظم: « . . . ومثاله بُوْيعَ وضُورِبَ» .

#### \_ وقوله:

..... ﴿ وَ(يَا) كَـ «مُوقِنٍ» بِـذَا لَهَا اعْتُـرِفْ

يعني أنه يجبُ إبدالُ الياء الساكنة المفردة في غير جمع واواً إذا انضمَّ ما قبلها، نحو: مُوْقِن، وأصله: مُيْقِن؛ لأنه من «أَيْقَن»، فقُلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها. ومثله: مُوْسِر، وأصله: مُيْسِر، لأنه من أَيْسَر.

\_ واحترز بالسَّاكنة من المتحركة ؛ لأنها لو تحركت قويت على الضَّمَّة ولم تُعَلَّ غلل غالباً نحو: هُيَام.

\_ وقال ابن النَّاظم: «وقولي غالباً احترازاً مما يأتي ذكره، وكذلك لو تحصنت الياء بالتضعيف كـ «حُيَّض».

\_ وقال المرادي: «واحترز بالمفردة من المدغمة نحو: «حُيَّض»؛ فإنها لا تُقْلَبُ لتحصُّنها بالإدغام».

\_ والواو<sup>(۱)</sup>: مبتدأ ، لاماً: عند المكودي: حال من الضمير المستتر في «انقلب» ، وعند الشَّاطبي حال من الواو ، ومال الأزهري إلى ما قاله المكودي ، بعد: ظرف متعلِّق بـ «انقلب» ، فتح: مضاف إليه ، و «يا» قصر للضرورة ، وذكر الشَّاطبي أنه

<sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/۱۷۹، وشرح المكودي ۹۳۷/۲ ـ ۹۳۹، والمقاصد الشَّافية ۱٦١/۱ «وقوله: وَوَجَبْ/إبدالُ واو إلى آخره تضمين في الشعر، وهو فيه قبيح، وأقبح قبيحه أن يتَّصل آخر كلمة من البيت الأول بأول كلمة من البيت الذي بعده كهذا الذي فعله النَّاظم، وهو في النظم كثير جداً...».

منصوب بـ «انقلب» على المفعوليّة به، وذهب المكودي إلى أنه حال من ضمير «انقلب»، ومال الأزهري إلى ما ذكره الشّاطبي. انقلب: خبر الواو، كالمُعْطَيان: خبر لمبتدأ محذوف، على تقدير القول بين الكاف ومدخولها: وذلك كقولك: المعْطَيَان، يُرْضَيان: معطوف بإسقاط العاطف على المُعْطَيان، أو المُعْطَيان: مبتدأ، ويُرْضَيان خبر عنه، والكاف في موضع نصب على الحال. ووجب: فعل ماض، إبدالُ: فاعل «وَجَبَ» وهذا يُسَمَّى تضميناً، واو: مضاف إليه، بعد ضم من ألف: مُتَعَلِّقان بـ «إبدال»، يا: مبتدأ، ويجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره «اعترف» كموقن: مضاف إليه، بذا لها: متعلقان بـ «اعترف»، اعترف: فعل أمر، خبريا: على الرفع، ولا محل الها على نصبها، وفي غالب النسخ «اعتُرِفْ» على البناء للمفعول. والجملة خبر «يا».

- أخذ في هذا البيت يذكر ما استُثني من الجمع، وهو يعني أنَّ الياء (١) إذا وقعت قبْلها الضمة، وكانت الياء على الأوصاف المذكورة من كونها مفردة، غير لام، فإنها لا تُقْلَب واواً لأجل الضمة قبلها كما فُعِل بالمفرد، بل ينعكس الحكم في الجمع، فتقلب الضمة لأجل الياء كسرة، كذا عند الشَّاطبي وغيره.

\_ وقال: «فتقول في جمع أَهْيَمَ: هِيْمٌ، وهو مثاله، وأصله: هُيْمٌ من الهُيَام، وهو

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشَّافية ١٦١/٩ ـ ١٦٢، وشرح ابن عقيل ٢٢٣/٤، وتوضيح المقاصد ٣٧/٦، وشرح ابن طولون ٢٢٧/٤، وشرح المكودي ٩٣٨/٢، وشرح الأشموني ٦١٤/٢، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٣ قال: إذا اقتضى القياس في جمع وقوع الياء السَّاكنة المفردة بعد ضَمَّة لم تخفف بإبدال الياء واواً، بل بتحويل الضمة قبلها كسرة لأنَّ الجمع أثقل من الواو، فكان أحق بمزيد التخفيف، فعدل عن إبدال عينه حرفاً ثقيلاً، وهو الواو إلى إبدال الضمّة كسرة نحو ويضاء وحُمْر».

أشدّ العطش، ورجل أَهْيَم، وامرأة هَيْماء، وكذلك بعير أَهْيَم، أخذه الهُيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم، أي: تذهب في الأرض لا ترعى.

فاستثقلوا الياء بعد الضمة لتباينهما فأدى ذلك إلى إعلال أحد المتباينين إمّا الضمة للياء، وإما الياء للضمة فكما أنَّ الياء إذا كانت طرفاً وقبلها ضمة تقلب الضمة كسرة كأظبٍ، وأصله: أظبيٌ كأفلس، فكذلك إذا كانت تلي الطرف».

\_ وقال ابن عقيل: «يُجْمَع فَعْلَاء أَفْعَل على فُعْل، كما سبق في التكسير، كحمراء وحُمْر، وأَحْمَر وحُمْر، فإذا اعتلّت عينُ هذا النوع من الجمع قلبت الضمة كسرة لتصحّ الياء نحو: هَيْماء وهِيْم، وبَيْضاء وبِيْضٍ، ولم تقلب الياء واواً كما فعلوا في المفرد كموقن؛ استثقالاً لذلك في الجمع».

\_ ويُكْسَر<sup>(1)</sup>: فعل مضارع مبني للمفعول ، المضمومُ: نائب عن الفاعل ، في جمع: متعلِّق بـ«يكسر» ، كما: الكاف: حرف جَرِّ ، ما: مصدريَّة ، يُقال: صلة «ما» ، والجملة في تأويل مصدر في محل جرِّ بالكاف ، هِيْم: نائب عن الفاعل بـ«يُقال» ، عند: متعلِّق بـ«يقال» ، جمع: مضاف إليه ، أهيما: مضاف إليه مجرور بالفتحة ؛ على وزن أفعل ، والتقدير: وذلك كقولهم: هِيْم في جمع أَهْيَم.

| 3 can you are                                                      | ( )     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul> <li>وَوَاواً اثْـرَ الضَّـمِّ رُدَّ الْيَا مَتَـى ﴿ أُلْفِي لَامَ فِعْـلِ اوْ مِـنْ قَبْـلِ (تَـا)</li> </ul> | · · )3  |
| ٠. وواوا أسر الصبم رد اليبا منتئ ﷺ الفِي دم فِعل أو مِن قبل (ت) إيا                                                | **\ [2] |
|                                                                                                                    | 1 1     |
| · كَتَاءِ بَانٍ مِنْ «رَمَى» كَـ «مَقْدُرَهْ» ﴿ كَـــذَا إِذَا كَـــ «سَبُعَانَ» صَـــ يَّرَهُ أَيُ                | 111     |
| של הפני שה הפני                                                    | ي درون  |

\_ تُبْدَلُ الياء المتحركة بعد الضمة واوأ(٢) إذا كانت لام فعل نحو: نَهُوَ الرجلُ،

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٣٤٢ ـ ٣٤٣، وشرح ابن طولون ٢/٧٧ ـ ٤٢٨، وتوضيح المقاصد ٦/٥٠ ـ=

وأصله: نهى الرجل، لقولهم في المصدر: نُهيَة، ونحو: قَضُو الرجل، بمعنى: ما أقضاه!

\_ قال المرادي: نحو: «قَضُوَ الرجل ورَمُوَ، وهذا مختص بفعل التعجُّب، ولم يجئ مثل ذلك من فعل متصرف إلَّا ما نَدَرَ من قولهم: نَهُوَ الرَّجل فهو نهيُّ، إذا كان كامل النُّهْيَة وهو العقل».

\_ وقال ابن طولون: «يعني أنَّ الياء المتحركة تبدل بعد الضمة واواً في ثلاثة مواضع:

١ \_ أحدها: أن تكون لام فعل نحو: قَضُو، وأصله: قَضْيَ؛ لأنَّه من قضى يقضي، وَنَهُو لأنه من النَّهية، وهو العقل...».

٢ \_ أو كانت لام اسم مبني على التأنيث بالتاء كـ «مَرْمُوَة» مثال: مَقْدُرة من «رَمَى» ، وإليه أشار بقوله:

## كَتَاءِ بَانٍ مِنْ «رَمَىٰ» كَـ (مَقْدُرَهْ»

ويفْهَم من المثال لزوم التاء، لأن مَقْدُرة لا تتجرَّد منها، ولو كانت التاء عارضةً أُبدلت الضَّمَّة كسرة فصار: تَوانيًا، ولكنه خفف بإبدال ضمته كسرة؛ لأنه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، فإذا لحقته التاء قلت: توانيَة، فإنها عارضة لا اعتداد بها.

٣ \_ الثَّالث: أن يُبنئ من الرَّمْي على «سَبُعان» اسم مكان، فنقول: رَمُوان؛ لأنَّ الألف والنون لازمتان لهذا، فلم يحكم لها بحكم المتطرف؛ لأنَّه ألزم للكلمة من تاء التأنيث وهو ما أشار إليه، فقال:

<sup>=</sup> ٤١ ، وإرشاد السَّالك ١٢٨٦/٢ ــ ١٢٨٧ ، وشرح الهواري ٣٤٧/٤ ــ ٣٤٨ ، وشرح المكودي ٢ / ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٦١٧ .

..... الله كَـــذَا إِذَا كَـــ«سَبُعَانَ» صَـــيَّرَهُ

يعني: كذلك يُعَلَّ بالقلب إذا صَيَّره الباني من الرمي مثل: سَبُعان · كَذَا عند ابن طولون .

\_ وقال ابن النَّاظم: «على مثال سَبُعان، وهو اسم مكان، وذلك نحو: رَمُوان وأصله: رَمُيان؛ لأنه من «رميت»، ولكن قلبت الياء واواً وسلمت الضمة قبلها؛ لأنَّ الألف والنون لا يكونان أضعف حالاً من التاء اللازمة في التحصين من التطرف». ومثل هذا عند المرادي.

\_ وواواً(١): مفعول ثان لـ «رُدَّ» ، إثر: متعلِّق بـ «رُدَّ» ، الضم: مضاف إليه ، رُدَّ: فعل أمر من رَدِّ بمعنى «صَيَّر» المتعدِّي لاثنين ، واليا: مرفوع به ، متى: شرط في محل نصب بـ «أُلفي» ، أُلفي: فعل الشرط مبني للمفعول ، وهو بمعنى وُجِد ، المتعدِّي لاثنين ، ومرفوعه مستتر فيه عائد إلى الياء مفعوله الأول ، لام: مفعوله الثاني ، فعل: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، من قبل: معطوف على لام فعل عند المكودي ، وعند الشَّاطبي: معطوف على معنى لام فعل ؟ لأن معناه في موضع اللام ، تا: مضاف إليه . .

\_ كتاء: خبر لمبتدأ مَحْذُوف ، بان: اسم فاعل من «بنى» مضاف إليه ، من رمى: متعلِّق بـ «بان» ، كمقدُرة: متعلِّق ببانٍ عند المكودي ، وعند الشَّاطبي: الكاف: في موضع الصفة لتاء ، وكذا: ذكر المكودي أنَّه متعلِّق بـ «صَيّر» وعند الأزهري: الظاهر أنه متعلِّق بِمَحْذُوف دلّ عليه البيت قبله . كسبعان: في موضع المفعول الثاني لصيَّره ، صيَّره: فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود إلى «بان» ، والهاء: مفعول به ، وذكر المكودي أنها عائدة على الرمي المفهوم من رمى ، وعند الشَّاطبي: عائدة إلى البناء من الرمي .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٧٩ ـ ١٨٠، وشرح المكودي ٩٤٠/٢ ـ ٩٤١.

### 

\_ إن تكن الياء المضموم ما قبلها عيناً لـ «فُعْلَى» وصفاً جاز فيها وجهان (١):

- \_ أحدهما: إبدال الضمة كسرة فتصحُّ الياء.
- \_ والآخر: إبقاء الضَّمَّةُ؛ فتُقْلب الياء واواً.
- ـ تقول في أُنْثَى: الأَكْيَس، والأضيق: الكِيسى والضِّيقى، على الأول.
  - ـ والكوسى والضُّوقى على الثاني.

\_ قال ابن النَّاظم: «ترديداً بين حمله على مذكَّره تارة ، وبين رعاية الزِّنَةِ أُخْرى . وقوله وصفاً: احترازاً من نحو: طوبى ، بمعنى الطيبة » .

\_ وقال المرادي: «فُهِم من قوله: وصفاً، أنَّ فُعْلَىٰ إذا كانت اسماً تقلَب ياؤها واواً، وهو اسم مصدر من الطّيب، وقد قرئ (٢) ﴿ طِيْبَى لَهُمْ ﴾، وهو قليل.

والثَّاني: كلام النَّاظم هنا مخالف لكلام سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف من وجهين:

\_ أحدهما أنَّه أجاز في فُعْلَىٰ وصفاً وجهين ، وهم جزموا بأحدهما . . . » . قالوا: تقلب ياء فُعلىٰ اسماً وواواً كطُوبىٰ والكُوسىٰ ، وهما من الطيب والكيس ، ولا تقلب

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٤١/٦ ـ ٤٢، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٣، وشرح المكودي ٩٤١/٢ ـ ٩٤٢، وشرح المقواري ٤/٩٤٣، وإرشاد وشرح ابن عقيل ٤/٥٢، وشرح ابن طولون ٢/٨/٢ ـ ٤٢٩، وشرح الهواري ٤/٩٤٣، وإرشاد السَّالك ١٢٨٧/٢ ـ ١٢٨٧، والمقاصد الشَّافية ٢/٧٧٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة الرَّعد ۲۹/۱۳، وانظر معجم القراءات ٤١٧/٤ قراءة بكرة الأعرابي «طيبئ» بالكسر والياء على الأصل.

\* 56 \*

في الصِّفة، ولكن يُكسَر ما قبلها فتسلم الياء نحو: مشية حِيكي (١)، و﴿ قِسْـمَةٌ ضِيزَيَ ﴾ (٢).

\_ والآخر أنَّهم ذكروا أُنْفَى الأفعل في باب الأسماء، فحكموا لها بحكم الأسماء أعني إقرار الضمَّة وقلب الياء واواً، وظاهر كلام سيبويه أنَّه لا يجوز غير ذلك.

\_ إن تكن (٣): شرط، وفعل الشرط، واسمه مستتر فيها يعود إلى الياء، عيناً: خبره، لفعلى: متعلِّق بتكن، والظاهر أنه نعت لـ (عيناً»، وصفاً: حال من (فُعْلى»، فذاك: مبتدأ، بالوجهين: مفعول ثانٍ لـ (يُلفى)، عنهم: متعلِّق بـ (يُلْفَى)، وجملة (يُلفَى)» ومعمولاه خبر (فذاك)، والمبتدأ وخبره جواب الشرط.



<sup>(</sup>١) إذا مشي وحرّك منكبيه.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٣/٢٢٠

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٨٠، وشرح المكودي ٩٢٢/٢.

## ٧٥ ـ فَصْلً (في إبدال الواو من الياء)

**→** 

وَ ١٩٦٤. مِنْ لَامِ (فَعْلَىٰ) اسْماً أَتَىٰ الْوَاوُ بَدَلْ ﴿ يَاءٍ كَـ (اتَقْوَىٰ) غَالِباً جَا ذَا الْبَدَلْ ﴾ (١٩٦٤. مِنْ لَامِ (فَعْلَىٰ) اسْماً أَتَىٰ الْوَاوُ بَدَلْ ﴿ يَاءٍ كَـ (اتَقْوَىٰ) غَالِباً جَا ذَا الْبَدَلْ ﴾ (١٩٦٥. بِالْعَكْسِ جَاءَ لَامُ (فُعْلَىٰ) وَصْفَا ﴿ وَكُوْنُ (اقَصْوَىٰ) نَادِراً لَا يَخْفَىٰ ﴾ (١٩٦٥. بِالْعَكْسِ جَاءَ لَامُ (فُعْلَىٰ) وَصْفَا ﴿ وَكُوْنُ (اقَصْوَىٰ) نَادِراً لَا يَخْفَىٰ ﴾ (١٩٦٥ فَعَلَىٰ عَمْ مِن عَمْ مِنْ عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِن عَمْ مِنْ عَالِمُ الْعَلَىٰ الْبَعْ لَامْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَمْ لِهُ عَلَىٰ إِلْعُلَىٰ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ لَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ لِمُ الْعُمْ لِعُمْ الْعُمْ لَالْعُلُونُ وَلَامُ لِلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ لَالْعُلْمُ الْعُمْ لِمُ الْعُمْ لِمُ الْعُمْ لِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ لَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُع

\_ إذا اعتلت لام فَعْلَىٰ فتارةً تكون لامها واواً ، وتارةً تكون ياءً (١):

١ ـ فإذا كانت واواً سلمت في الاسم، كالدَّعوى. وفي الصِّفة، نحو: نشوى.
 فلم يفرِّقوا في ذوات الواو بين الاسم والصِّفة.

قال الشَّاطبي: «فهذا لم يفرقوا فيه بين الاسم والصِّفة».

٢ ـ وإن كانت ياءً سلمت في الصّفة نحو: خَزْيًا، وصَدْيا، مُؤَنَّث خزيان وصديان،
 وقلبت واواً في الاسم، كالتقوى، والفتوى، والبَقْوَى. فرقاً بين الاسم والصّفة.

\_ قال المرادي: «وأُوثر الاسم بهذا الإعلال ، لأنَّه أَخَفُّ ، فكان أَحْمَلَ ، وأكثر النحويين يجعل هذا مطرداً ، وقال بعضهم: شذَّ من ذلك لفظة واحدة وهي قولهم: طَغيا ، لولد البقر ، فجاءت بالياء ، وكان القياس: طغوا بالواو» .

\_ وزاد في شرح الكافية لفظتين قال(٢) فيه: وإنما قال غالباً احترازاً من

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 7/73 = 03، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٣، وشرح المكودي 9.57/7، وشرح ابن طولون 1.97/7 وشرح ابن عقيل 1.77/7، وشرح الأشموني 1.97/7، والمقاصد الشَّافية 1.87/7، وأوضح المسالك 1.77/7 1.70/7.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية/٢١٢١ .

الريّا(١) بمعنى الرائحة والطُّغيا: وهو ولد البقرة الوحشية، وسَعْيَا: اسم موضع.

\_ ومن تنبيه المرادي أنَّ ما ذكره النَّاظم هنا وفي شرح الكافية موافق لمذهب سيبويه، وأكثر النحويين أنَّ إبدال الياء واواً في «فَعْلَى» الاسم مطرد، وإقرار الياء فيها شاذٌ، وعكس في التسهيل.

\_ وذكر النّاظم في بعض تصانيفه أنَّ من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في «فَعْلَى» اسماً كالنشوى، والتقوى، والعنوى، والفتوى، والأصل فيهن الياء، وأكثر النحويين يجعلون هذا مطّرداً.

\* وفي البيت الثاني: ذكر أنَّه إذا اعتلَّت لام «فُعْلى» فتارةً تكون لامها ياءً ،
 وتارةً تكون واواً .

\_ فإذا كانت ياءً سلمت في الاسم نحو: الفُتْيَا.

وفي الصِّفة نحو القُصيَا، تأنيث الأَقْصى.

فلم يفرِّقوا في «فُعْلى» من ذوات الياء بين الاسم والصِّفة

\_ وإن كانت واواً سلمت في الاسم نحو: حُزْوَى (اسم موضع).

وقُلبَت ياء في الصِّفة نحو: الدُنيا والعُلْيا، وأصلهما: دُنوى وعُلْوَى، وهذا معنى قوله: «بالعكس».

- \_ وَشَذَّ من ذلك كالقُصْوى في لغة الحجاز، بإظهار الواو، وهو نادر.
- \_ وعند تميم يقولون: القُصيا على القياس، وشذَّ الحُلْوَىٰ عند الجميع.

 <sup>(</sup>١) وفي شرح المرادي: ٣/٦ (والذي ذكره سيبويه وغيره من النحويين أن الرَّيًا صفة، وليس بشاذ،
 والأصل رائحة رَيَّا، أي: مملوءة طيباً ومثله في شرح الأشموني.

\* 86 \*

\_ وذكر المرادي أنَّ ما ذكره المصنّف أنَّ لام «فُعْلَىٰ» إذا كانت واواً تبدل ياء في الصّفة، وتسلم في الاسم مخالف لقول أهل التصريف.

\_ من لام (١): متعلِّق بـ «بَدَل» ، فَعْلَى: مضاف إليه ، اسماً: حال من «فَعْلَى» ، أتى فعل ماض ، الواو: فاعل «أتى» ، بَدَل: حال من الواو ، ياء: مضاف إليه ، كتقوى: خبر لمبتدأ مَحْذُوف ، غالباً: حال من فاعل «جا» ، جا: فعل ماض ، ذا: اسم إشارة فاعل «جاء» ، البدل: عطف بيان لـ «ذا» أو نعت له .

\_ بالعكس: في موضع الحال من لام «فُعْلَىٰ» بعده ، جاء: فعل ماض ، لامُ: فاعل «جاء» ، فُعْلَىٰ : مضاف إليه ، وصفاً: حال من «فُعْلَىٰ» خلافاً للمكودي . فهو عنده حال من لام فُعْلَىٰ ، كونُ: مبتدأ ، قصوىٰ: مضاف إليه ، نادراً: خبر كون ، جملة «لا يخفى»: خبر المبتدأ الكون .



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨٠، وشرح المكودي ٩٤٣/٢ \_ ٩٤٤.

# ٧٦ ـ فَصْلُ (في اجتماع الواو والياء...)

و ۱۹۲۰ إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَ يَا ﴿ وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا= } وَاتَّصَلَا وَمِنْ عَمْرُ وَالْ عَرْبَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

\_ إذا اجتمع الواو والياء وسكن سابقهما وَجَبَ إبدالُ الواو ياءً، ثم إدغام الياء في الياء، ولهذا شروط(١):

١ ـ أن يَتَّصِلا وذلك بأن يكونا في كلمة واحدة، فلو كانا في كلمتين نحو يوسف، وهذا فم يزيد، ويدعو ياسر، ويرمي واعد، لم يجز الإبدال والإدغام، وعند بعضهم: أخو يزيد، وبني واقد.

٢ ــ أن يكون سكون السَّابق أصلياً ، فإذا كان عارضاً نحو: قَوْيَ ، مخفّف قَوِيَ ،
 لم تُبْدَل ، ولم تُدخَم .

٣ ـ الثالث: ألّا يكون السّاكن بدلاً غير لازم نحو: رُوْيَه مُخَفَّف: رُؤْيهِ، فلا
 يُبْدَل لعروضه.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد 7/82 - 82، وشرح الأشموني 7/1/7 - 777، وشرح ابن النَّاظم/787 - 827، وشرح ابن عقيل 782، وشرح ابن طولون 7/72 - 877، وشرح المكودي 7/20 - 920، وشرح ابن عقيل 7/20 - 720، والمقاصد الشَّافية 7/20: (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (362): (3

\_ وحكى الكسائي الإدغام في «رُوْيا» إذا خففت، وسُمع من قرأ (١٠): ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرِّيّا تَعُبُرُونَ ﴾، وزعم الكسائي أنه سمع أعرابياً يقرأ: ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرِّيّا تَعُبُرُونَ ﴾ . كذا بكسر الراء عند الفرّاء، ومثله عند الطوسي .

## \_ وقوله: وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا:

أي: من عروض ذات ، أو من عروض سكون ، فمثال ما اجتمعت فيه الشروط سيّد ، وأصله: مَرْمُوْي ؛ لأنّه من رمي سيّد ، وأصله: مَرْمُوْي ؛ لأنّه من رمي يرمي ، وهو اسم مفعول ، فأبدلت فيهما ياء ، ثم أدغمت أولى الياءين في الأخرى .

\_ وقوله: وَشَذَّ مُعْطئَ غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا:

## ويشمل ثلاثة أَضْرُب:

١ ـ ما أُبدل وأدغم ولم يستوف الشروط نحو قولهم في الرؤيا: رُيًا، وقراءة من قرأ: ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرِّيَّا تَعَبُرُونَ ﴾ وتقدَّمت. وحكى الفرّاء «رُوْيَة» مُخَفَّف رُوْية: رُيَّة بالإدغام، وحكى بعضهم اطرادهم على لغة، وقاس بعضهم عارض السكون على عارض البدليَّة في قَوْي: مخفف قَوِيَ، بالإدغام، وهو ضعيف.

٢ ـ ما صُحح مع استيفاء الشروط كقولهم: للسِّنَوْر: ضَيْوَن، وعوى الكلب عَوْيَةً، ويوم أَيْوَم، ورجاء بن حَيْوَه.

وعند ابن طولون: عوى الكلب عَوَّة ، ومثله عند المكودي وغيره .

٣ \_ الثَّالث: ما أُبدل فيه الياء واواً وأدغمت الواو في الواو كقولهم: عوَّىٰ

 <sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢٣/١٢ قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ، وانظر معجم القراءات ٢٧٠/٤ ، وذكر أبو حيان أنَّه قلبت الهمزة واواً ثم قلبت ياءً لاجتماع الواو والياء ، وقد سبقت إحداهما بالسُّكون .
 ونصوا على شذوذه لأنَّ الواو بَدَلٌ غير لازم .

الكلب عَوَّة ، وهو نَهُوّ عن المنكر .

\_ إن يسكّن (١): شرط وفعله ، السَّابقُ: فاعل ، من واو: متعلِّق بالفعل قبله ، ويا: معطوف على «وا» واتَّصلا: معطوف على فعل الشرط عند المكودي ، ومن عروض: متعلِّق بـ «عَرِيا» ، عَرِيا: معطوف على اتَّصلا ، والألف في الفعلين للتثنية ، ويحتمل أن يكون: اتَّصَلا وما عطف عليه في موضع الحال من واو وياء ، على إضمار «قد» .

\_ فَيَاءً: مفعول ثان لـ «اقلبنً »، والواو مفعول أول ، اقلبنّ: فعل أمر مؤكّد بالنون الثقيلة ، والفاعل مستتر فيه ، مدغماً: حال مقدرة من فاعل «اقلبنً » شذّ: فعل ماض ، معطّى ناعل شذّ ، وهو اسم مفعول متعدِّ لاثنين ، ومفعوله الأول مستتر فيه مرفوع نائباً عن الفاعل ، غيرَ: مفعوله الثاني ، ما: اسم موصول مجرور بالإضافة ، وجملة «قد رُسِما»: جملة الصِّلة .

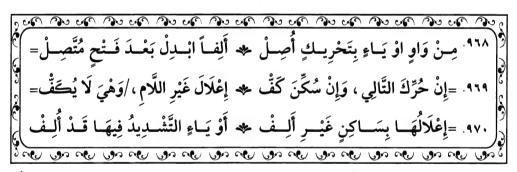

\_ ذكر في البيت الأول أنه يجب إبدال كل واو أو ياء تحركت بعد فتح ألفاً، ولكن بشروط(٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨١، وشرح المكودي ٢/٦٤ ـ ٩٤٧، والمقاصد الشَّافية ٩/٢١ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 7/83 = 0، وشرح المکودي 7/77 = 989، والمقاصد الشَّافیة 9/777، وشرح ابن النَّاظم/988، وشرح الأشموني 989، وشرح الأشموني 989، وشرح ابن طولون 989، وشرح ابن عقیل 999، وشرح السَّالك 999، وشرح الهواري 999، وشرح الهواري 999، وشرح ابن عقیل 999، وسرح الهواري 999، وسرح البن عقیل 999، وسرح البن عقیل 999.

\_ الأول: أن يكون التحريك أَصْليّاً، وهو ما نبَّه عليه بقوله: «أُصِلْ» وذلك احتراز من أن يكون عارضاً نحو: جَيَل، مخفّف من: جَيْأُل. وتَوَم، مخفّف من: توأم. فنُقلت حركة الهمزة إلى الواو والياء، فلم يُقْلَبَا أَلفاً ؛ لأن الحركة عارضة ؛ فهي غير أصليّة.

\_ الثاني: أن يكون الواو والياء مُتَّصلين بالفتحة ، احترازاً من أن يكون منفصلاً بحرف ، وهو ما نَبَّه عليه بقوله: «بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصل» نحو: زاي ، وواو ، فالألف فاصلة .

أو يكون من كلمة أخرى نحو: إن يزيد ومق، فإنَّه لا يُؤَثِّر.

\_ الثَّالث: أن يكون اتّصاله احترازاً أو مقدَّراً نحو: بنائك من مثل: عُلبِط (الضخم) من: الرمي، والغزو، فتقول فيه: رُمَي، غُزَو، منقوصاً، ولا تقلب الواو والياء ألفاً؛ لأنَّ اتِّصَال الفتحة عارض بسبب حَذْف الألف؛ لأنَّ الأصل: رُمَانِيّ وغُزاوِيّ، لأنَّ «عُلبطاً» أصله: عُلابط، فَحُذِفت الألف تخفيفاً، وهي مقدَّرة فمنعت من القلب.

\_ فهذه شروط لا بد منها في هذا الإعلال.

\_ وفي إعلال اللام نحتاج إلى شرط واحد، وهو ألَّا يتَّصل ألف ولا ياء مشدَّدة، وأما العين فيشترط مع هذه المذكورة شروط أُخَر يأتي ذِكرها.

 « وفي البيت الثاني: يعني أنَّ إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كانا غير لامين مشروط بأن يتحرِّك تاليهما مع الإعلال وكَفَّه مطلقاً نحو: بَيَان، وغَيُور، وَطَوِيل، وَخَوَرْنَق.

ربعده:



لما كانت اللام محل تغيير لم يَكُفّ إعلالها الساكنُ كما كف إعلال العين ، ما لم تكن ألفاً أو ياءً مشددة ، فإنهما يكفّان إعلالها دون غيرهما من السّواكن .

\_ فإن كان غيرهما لم يكفّ الإعلال نحو: رَمَوْا، غَزَوْا، يخشون، يَرْضون. وأصلها: رَمَيُوا، غَزَوُوا، يَخْشَيُون، يَرْضَيُون.

فقُلبت في ذلك كلِّه الواو والياء ألفاً ، ثم حُذِفت الألف لالتقاء الساكنين .

\_ وإن كان السَّاكن ألفاً أو ياء مشددة كَفّا الإعلال نحو: رَمَيَا، غَزَوَا، معنوي، عَلَوي. عَلَوي. وإنما لم يكفّ السَّاكنُ إعلال اللام لقربها من الطرف، وإنما كَفّت الألف والياء المشددة إعلالها؛ لأنَّهم لو أعلّوا: رَمَيَا، غَزَوا، لصار: رَمَى، غَزَا فيلتبس بفعل الواو.

- \_ قال المرادي: «فتحذف إحداهما · · · فلا يُدْرَئ للمثنى هو أو للمفرد» ·
- \_ وأما نحو: عَلَويّ ، فلم تُبدل لامه ألفاً ، لأنه في موضع تبدلُ فيه الألف واواً .

\_ من واو (١): متعلِّق بـ «أُبدِلْ» ، أو: حرف عطف ، ياء: معطوف على «واو» ، وعند الأزهري: من ياء او واو ، ومثله في نسخة ابن النَّاظم · بتحريك : في موضع النعت لواو أو ياء ، وجملة «أُصِل» نعت لـ «تحريك» ، ألفاً : مفعول «أَبدل» ، أبدل : فعل أمر وفاعله ، بعد : ظرف متعلِّق بـ «أبدلْ» ، فتح : مضاف إليه ، متصل : نعت لـ «فتح» .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨١، وشرح المكودي ٩٤٨/٢ ـ ٩٤٩، والمقاصد الشَّافية ٩٢٢/٩ ٢٣٤٠.

\_ إنْ: حرف شرط ، حُرِّك: فعل الشرط ، وجوابه محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه ، التالي: نائب عن الفاعل .

وإن سُكِّن: شرط وفعله، ونائب الفاعل مستتر يعود على «التالي»، كَفّ: جواب الشرط، إعلالَ: مفعول «كفّ» غير: مضاف إليه، اللام: مضاف إليه/...

\_وهي: مبتدأ. وعند الشَّاطبي عائد على الواو والياء، وأعاد ضمير المفرد لأنَّ العطف بأو.

وعند المكودي في حَلّه يعني أن لام الكلمة إذا كان واواً أو ياء، فأعاد هي إلى الام الكلمة، وهو قريب مما قبله.

لا يُكفِّ: لا: حرف نفي ، يُكفِّ مضارع مبني للمفعول.

\_ إعلالُها: نائب عن الفاعل ، بساكن: متعلِّق بـ «يُكفِّ» ، غيرِ: نعت لساكن ، ألف: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، ياء: معطوف على «ألف» ، التشديد و مبتدأ ، فيها: متعلِّق بـ «أُلِف» ، وجملة «قد أُلِف» خبر المبتدأ ، والتشديد وخبره: نعت لـ «ياء» ، وجملة «لا يكف إعلالُها» خبر «هي» .



\_ قد يعرض للواو والياء أسباب تمنعهما مِن الإعلال، والأول منهما(١): ما

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲/۵۳۱ ـ ٤٣٦، وشرح المكودي ۲/۰۹۰ ـ ۹۵۱، وتوضيح المقاصد ۱/۰۵ ـ ۵۱/ شرح ابن طولون ۲/۱۵۳ ـ ٤٣٥، وشرح ابن عقيل ـ ۵۲، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٤ ـ ٣٤٥، وشرح ابن عقيل ـ ۲۳۰/ وشرح الشّالك ۲۲۹۲ ـ ۱۲۹۷ (واجتوروا المدينة) من حديث أنس.

كان من الأفعال على وزن «فَعِل»، وكان مصدره على «فَعَل» مما جاء اسم فاعله على: أَفْعَل، يُصَحَّح هو ومصدره، وإن كان مستوفياً لشروط الإعلال.

نحو: غَيدِ غَيداً، وحَول حَولاً.

وسبب التصحيح أنَّ «حَوِل» وشبهه من أفعال الخَلْق والألوان.

\_ قال المرادي: «لأن فَعِل من هذا النوع مختصٌّ بالألوان والخلق ، نحو: غَيِد فهو أَغْيَد ، وحَوِل فهو أَحْوَل . . . » وهَيِف فهو أَهْيَف . وذكر أنَّه لزم تصحيحه حملاً على «افْعَلَّ» لموافقته له في المعنى » .

\_ وقال ابن طولون: «وقياس الفعل في ذلك أن يأتي على «افعلَّ» نحو: احولَّ احولالاً، واعور اعوراراً. فصحَّ عين فعله ومصدره؛ لأنهما في معنى ما لا يُعَلُّ لعدم الشروط».

واحترز بقوله: «ذا أَفْعَلِ» من نحو: «خاف»، ونحوه، فإنه على وزن «فَعِل»، أي: خَوِف، وفاعله مُتَّزن بفاعل.

\_ وأشار إلى الموضع الثاني مما يدل على التصحيح وعدم الإعلال.

 « وفي البيت الثاني: ذكر أنَّ وزن «افتعل» من الواوي العين ، إذا ظهر معنى «تفاعُل» مما يدل على الاشتراك صَحِّ ، ومثَّلوا لذلك بقولهم:

- \_ اجتوروا: فهو بمعنى تجاوروا.
  - \_ ازدوجوا: بمعنى تزاوجوا.

وصَحَّ مع توافر شرط الإعلال؛ لأنه محمول على «تفاعُل» الذي بمعناه وليس في «تفاعُل» شروط الإعلال. \_ واحترز بقوله: وَإِنْ يَبِنْ (تَفَاعُلُ) مِنِ (افْتَعَلْ):

من أن يكون «افتعل» لا يدلَّ على «التفاعُل»، وهو الاشتراك في الفاعليّة والمفعوليّة فإنه يجب إعلاله مطلقاً نحو:

- \_ اختان بمعنى خان.
- \_ واجتاز بمعنى جاز.
- \_ واعتاد من اعتود، بمعنى عاد.
- \_ وارتاب من ارتیب، بمعنی راب.

\_ واحترز بقوله: «والعَيْنُ وَاو» من أن تكون عينه ياءً، فإنَّه يجب إعلاله ولو كان داللَّ على التفاعُل نحو: امتازوا، ابتاعوا، استافوا، أي: تضاربوا بالسُّيوف؛ لأنَّ الياء أشبه بالألف من الواو، فكانت أحقَّ بالإعلال منها.

\_ وصحَّ (١): فعل ماض ، عينُ: فاعل ، فَعَلِ: مضاف إليه ، وفَعِلا: فعل ماض معطوف على «فَعَل» ، المصدر ، والأَلف للإطلاق ، ذا: منصوب على الحال من «فَعِل» ، أفعل: مضاف إليه ، والظاهر عند الشَّاطبي أنَّ «ذا» حال من فَعَل وفعِل معاً حيث قال: وكان الأولى للنَّاظم أن يقول: ذوي أفعل لأنهما اثنان ، كأغْيَدٍ: بالصَّرف للضَّرورة ، خبر لمبتدأ محذوف ، أي: وذلك كأغيد ، وأحولا: معطوف على «أغيد».

\_ إِنْ: حرف شرط، يبن: فعل الشرط، بمعنى ظهر، تفاعُل: فاعل «يبن»، من افتعل: متعلِّق بـ «يبِنْ»، والعينُ: مبتدأ، واو: خبره، والجملة حالية مرتبطة بواو الحال، سلمت: جواب الشرط، وفاعله ضمير يعود إلى العين، وجملة «لم تُعَلّ»

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨١ ـ ١٨٦، وشرح المكودي ٩٤٩/٢ ـ ٩٥١.



حال مؤكدة لعاملها من فاعل «سلمت» . وقوله: ولم تُعَلّ : عند المكودي تتميم لصحة الاستغناء عنه .

\_ أشار في هذا البيت إلى الموضع الثالث مما لا يُعَلِّ (١) ، فذكر أنَّه إذا اجتمع في الكلمة حرفا علَّة: واوان ، أو ياءان ، أو ياء وواو ، وكل منهما مستحقُّ لأن يقلب ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله ، فلا بُدَّ من تصحيح أحدهما لئلّا يجتمع إعلالان ، والآخر أحقُ بالإعلال .

\_ اجتماع الواوين: مثل: الحوّئ: مصدر حَوِيَ، إذا اسودٌ. ويدلُّ على أنَّ ألف «الحوى» منقلبة عن واو قولهم في المثنى: حووان وفي جمع أَحْوَى: حُوُّ، وفي مؤنّثه: حَوَّاء. وأصل الحوى: حوو.

\_ قال المرادي: «فكل واحدةٍ من الواوين تستحقُّ الانقلاب، فإذا قلبناهما التقى ألفان، فيجب حذف أحدهما لالتقاء السَّاكنين، ثم حُذِفَ الآخر لملاقاة التنوين، فيبقى اسم متمكن على حرف واحد، وذلك ممتنع، وما أفضى إلى الممتنع ممتنع، ولما امتنع إعلالهما معاً وَجَب إعلال أحدهما، وكان الثاني أحقَّ

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢/٥٦ ـ ٥٣ ، وشرح الأشموني ٢/٥١٢ ـ ٢٢٦ ، وشرح المكودي ٢/٥٩ ـ وضيح المقاصد ٢٥٩ ، وشرح ابن طولون ٤٣٧/٢ ، وإرشاد السَّالك ١٢٩٨ ـ ١٢٩٨ «الحياة ... أصلها حَيْوَة ...» ، وشرح ابن عقيل ٤/٢٣١ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٥ ، وأوضح المسالك ٣٣٧/٣ ، والمقاصد الشَّافية ٩/٩ ٣٤ ، ٣٢ ، قال في آخر شرح هذا البيت: «... إِنَّ كلا الموضعين ليس من الضروري الذكر في هذا النظم ، فكونه أتى ببعض المسائل تبرُّعاً منه لا يلزمه أن يأتي بسائر الأشياء ، ولا بما هو أمثل إذا تقاربا في القلّة ؛ إذ باب التسمية إنما هو بمنزلة أبواب الامتحان في التصريف» .

بذلك؛ لأنَّ الطرفَ محلِّ التغيير، والعين مُتَحَصِّنَة لوقوعها حشواً».

- \_ واجتماع الياءين: كالحيا: للغيث، وأصله حَيَيٌ، فأُعِلَّت الثانية لما تقدَّم في المسألة السَّابقة.
  - \_ قال الأشموني: « · · · · تثنيته حَيَيَان ، فأُعِلَّت الثانية لما تقدَّم » ·
  - \_ وَاجتماع الواو والياء: نحو: الهوى، وأصله: هَوَيٌّ، فأُعِلَّت الياء ألفاً.
- \_ وقوله: وعَكْسٌ قَدْ يَحقّ: نبَّه فيه على أنه قد يُعَلُّ الأولُ، ويصحُّ الثاني، وهو عكس ما تقدَّم، وهو عندهم من الشّاذّ، وقد: للتقليل.
- \_ نحو: غاية ، وأصله غَيَيَة ، فَأُعِلَّت الأولى ، وَصَحَّت الياء الثانية ، وسَهَّل ذلك كون الياء الثانية لم تقع طرفاً .
  - \_ ونحو ثاية: وهي حجارة صغار يضعها الراعي عند متاعه، فيثوي عندها.
    - \_ ونحو: غاية.
    - ـ ونحو طاية: السَّطح والدُّكان.
- \_ وكذلك آية (١): فهي عند الخليل: أَيْيَة فَأُعِلَّت الياء الأولى، وهي العين، شذوذاً.
- \_ وإن (٢): حرف شرط، لحرفين: متعلِّق بـ «استحقّ»، ذا: إشارة فاعل بفعل محذوف يفسِّره «اسْتحق»، الإعلالُ: عطف بيان لذا، أو نعت له، استحق: فعل

<sup>(</sup>١) وهناك من قال: أيْيَة ، بسكون الأولى ، ويلزم إعلال السَّاكنة . وبعضهم قال: آيِيَة على وزن فاعِلة ، فيلزمه حذف العين لغير موجَب. ومن قال أيْيَبِة كَنَبِقة ، فيلزمه تقديم الإعلال على الإدغام ، والمعروف العكس . انظر شرح الأشموني ٢٢٦/٢ ، وأوضح المسالك ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>۲) إعراب الألفيّة/١٨٢، وشرح المكودي ٩٥١/٢ ـ ٩٥٢.

ماض وفاعل ، والجملة مفسِّرة ، صُحِّح: جوابُ الشرط ، أولُّ: نائب فاعل «صُحِّح» ، عكسُ: مبتدأ ، وسوَّغ الابتداء به كونه مضافاً لمحذوف تقديراً على حَدِّ: سلام عليك ، قد يحق: خبر المبتدأ .

# 

\_ يعني (١) أنه يمنع من قلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، كونهما عيناً فيما آخره زيادة تخص الأسماء، لأنّه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال، وهو الفعل، فصح لذلك.

\_ وقال المرادي: الإعلال فرع ، والفعل فرع (٢) ، ولهذا كان الإعلال في الفعل أحقّ به من الاسم . فإذا كان في آخر الاسم زيادة تختصُّ بالأسماء وَجَبَ سلامة عينه إذا كانت واواً أو ياء ، تحركتا وانفتح ما قبلهما ؛ لأنه بتلك الزيادة بعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل ، وذلك نحو:

جَوَلان ، وسَيَلان ، وهَيَمان ، وَصَوَرى ، وحَيَدَى .

فقد ختمت بزيادة تختص بالأسماء، وهي الألف والنون، فصحت عينهما لذلك، وكذلك ألف التأنيث نحو: حَيَدى (مشية المختال)، وصَوَرى (اسم واد).

وما جاء من هذا النوع مُعَلَّا عُدَّ شاذاً نحو: دارن، وماهان، وقياسهما: دَوَران، ومَوَهان. وخالف المبرِّد في هذا فزعم أن الإعلال هو القياس، وعليه جاء داران وماهان.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲/۲۷۱ ــ ٤٣٨ ، وشرح المكودي ۹۵۲/۲ ، وتوضيح المقاصد ٥٣/٦ ــ ٥٥ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٥ ، وشرح ابن عقيل ٢٣٢/٢ . عقيل ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.



\_ قال المرادي: «والصحيح الأول وهو مذهب سيبويه».

### \_ وذكر المرادي تنبيهات منها:

\_ زيادة تاء التأنيث غير مُعْتَبَرة في التصحيح ؛ لأنَّها لا تخرج عن صورة فعل ، لأنَّ تاء التأنيث تلحق الماضي .

\_ واختُلف في ألف التأنيث المقصورة نحو: «صَوَرى» اسم ماء، فذهب المازني إلى أنها مانعة من الإعلال لاختصاصها بالاسم، وذهب الأخفش إلى أنها لا تمنع من الإعلال.

\_وعينُ (١): مبتدأ ، ما: موصول مجرور بالإضافة ، آخِرَهُ: ظرفٌ متعلِّق بـ «زيد» ، وجملة قد زيد» صلة «ما» ، وما: نائب عن الفاعل ، وجملة «يخصّ الاسم» صلة «ما» الثانية ، واجب: خبر «عين» ، أَنْ يَسْلما: فاعل «واجب» ، وجوّز المكودي كونه خبراً مقدَّماً ، وأن يَسْلما: مبتدأ مؤخراً ، والجملة خبر «عين» .

## 

- في النطق بالنون السَّاكنة قبل الباء عُسْر (٢)؛ لاختلاف مخرجيهما مع مباينة لين النون وغُنَّتها لشدة الباء؛ ولذلك وَجَب إبدالها قبل الباء ميماً؛ لأنها من مخرج الباء، ومثل النون في الغُنَّة، ولا فرق في ذلك بين المنفصلة والمُتَّصلة، وقد جمعهما

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٢، وشرح المكودي ٢/٢٥٩، والمقاصد الشَّافية ٩/٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد 7/70 - 00، وشرح المكناسي 7/70 - 700، وشرح المكودي 7/700، وشرح ابن طولون 7/700، وشرح الأشموني 7/700، والمقاصد الشَّافية 9/700، وشرح ابن طولون 9/700، وشرح ابن عقيل 9/700، وشرح ابن النَّاظم 9/700، وإرشاد السَّالك 9/700،

في قوله: .... كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا

\_ وصورة الإبدال: مَمْبَتٌ ، امْبُذَا.

\_ أي: مَنْ قطعك فألقِه عن بالك واطّرِحه، وألف: انبذا: بدل من نون التوكيد الخفيفة.

\_ والنص عند الشَّاطبي: «بَثَّ» ومثله عند الأزهري، ونقل المكناسي هذا عن الشَّاطبي. ومعنى «بَثَّ» أي: من بَثَّ أسرارك فانبذه.

ومثَّل للمنفصل بقوله: من بتَّ ، وللمتصل بقوله: انبذا.

\_ وذكر المرادي أنَّ بعضهم عَبِّر عن إبدال النون ميماً بالقلب كما فعل النَّاظم، والأَوْلئ أن يُعَبَّر عنه بالإبدال؛ لأنَّ القلب في الاصطلاح إنما يكون في حروف العلّة غالباً.

\_ قلتُ: هذه المسألة لا يصح إدراجها تحت عنوان هذا الفصل إلَّا إذا أردنا عموم الإبدال.

\_ وقبل (١): متعلِّق بـ «اقلب» ، با: مضاف إليه ، اقلب: فعل أمر متعدٍّ لاثنين ، والفاعل: مستتر ، ميماً: مفعوله الثاني ، النونَ: مفعوله الأول ، إذا: ظرف تَضَمَّنَ معنى الشرط منصوب بجوابه ، كان: فعل ناقص ، واسمه مستتر يعود إلى النون ، مسكناً: خبر «كان» ، والجملة في موضع جرِّ بالإضافة ، كمن: الكاف جارة لقول محذوف ، والجملة مقول القول ، والقول ومقوله خبر لمبتدأ محذوف .

\_ومن اسم شرط ، وبَتّ: فعل الشرط ، انبذا: جواب الشرط على إضمار الفاء ، وهو فعل أمر ، والألف بدل النون الخفيفة .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٢، وشرح المكودي ٢/٥٥٣.

# ٧٧ \_ فَصْلً (في نقل الحركة إلى الساكن قبلها)

**→** 

وَ ٩٧٦. لِسَاكِنٍ صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ ﴿ ذِي لِينٍ اتٍ عَيْنَ فِعْلٍ كَـ ﴿ أَبِنْ ﴾ = كَاللَّهُ عَلْلَا ﴾ وَلَا ﴿ كَـ ﴿ ابْيَضَ ﴾ أَوْ ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا ﴾ فَاللَّهُ ﴾ وَلَا ﴿ كَـ ﴿ ابْيَضَ ﴾ أَوْ ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا ﴾ فَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ ﴾ وَلَا ﴿ كَـ ﴿ ابْيَضَ ﴾ أَوْ ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا ﴾ وَاللهُ عَلَيْكُ ﴾ وَلَا ﴿ كَـ ﴿ ابْيَضَ ﴾ أَوْ ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا ﴾ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ ﴾ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَمْ مِنْ مِهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ فِعْلَا لَا عَلَيْكُ أَنْ فِعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ فِعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ فِعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ فِعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْ عَلَيْكُ إِلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ فِعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالَا عَلَيْكُ أَنْ فَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَّهُ عَلَيْكُوالِ عَلَى الللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ عَلَالْعَلَالِهُ عَلَالِهُ عَل

\_ إذا كانت عين الفعل واواً أو ياءً وقبلهما ساكن صحيح وَجَبَ نقل حركة العين إليه ؛ لاستثقالها على حروف العلَّة (١). مثال ذلك:

\_ يَقُوْم: والأصل: يَقْوُمُ، فصار: يَقُوْمُ.

\_ يَبِيْن: والأصل: يَبْيِنُ، فصار يَبِيْنُ.

فنُقِلت حركة الواو والياء إلى السَّاكن قبلها، أي: إلى القاف والياء، فسكنت الواو والياء.

\_ وعند نَقْل حركة العين إلى السَّاكن قبلها ، فتارةً تكون العين مجانِسَةً للحركة المنقولة ، وتارةً تكون غير مجانِسَة . .

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد 7/90 - 70، وشرح الأشموني 7/977 - 700، وشرح ابن النَّاظم/787، وأوضح المسالك 7/970، وشرح ابن طولون 17.00 = 180، وإرشاد السَّالك 17.00 = 10.00، وشرح المكودي 10.00، وشرح ابن عقیل 10.00، والمقاصد الشَّافیة 10.00، وشرح الهواري 10.00

\_ فإن كانت مجانسة لها لم تغيّر بأكثر من تسكينها بعد النقل ، وذلك بأن تكون الحركة ضمّة ، والعين واواً ، أو كسرة ، والعين ياء ، كما تقدَّم في «يقوم ويبين» .

\_ وإن كانت غير مجانِسَة لها أُبدلت حرفاً يُجانس الحركة.

فإن كانت الحركة فتحة ، والعينُ واواً أو ياءً أُبدلت العين ألفاً نحو: أقام ، وأبان ، وأصلهما: أَقْوَم ، وأَبْيَنَ .

فلما نُقِلت الفتحةُ إلى السَّاكن بقيت العين غير مجانِسَةٍ لها، فقلبت ألفاً.

\_ وإذا كانت الحركة كسرة، والعين واواً، نقلت الكسرة، ثم قُلبت الواو ياء لتجانس الكسرة، نحو: يُقيم: أصله: يُقْوِم فَفُعِل ما ذُكِرَ.

## \* ولهذا النقل شروط:

١ ـ أن يكون السَّاكنُ المنقولُ إليه صحيحاً، فإن كان حَرْفَ عِلَّة لم يُنْقَل إليه،
 نحو: قَاوَلَ، وبَايَعَ. وكذا الهمزة لا يُنْقَل إليها نحو: يأْيَسُ مضارع: أَيِسَ.

٢ \_ ألَّا يكون الفعل فعْل تعجُّب نحو:

\_ ما أَبْيَنَ الشيءَ وأَقْوَمَهُ.

ـ وأَبْيِنْ به، وأَقْوِمْ به.

حملوه على نظيره في الأسماء في الوزن والدلالة ، وهو أفعل التفضيل.

٣ \_ ألّا يكون من المضاعف اللام، نحو: ابْيَضَ ، اسْوَد ، ولم يُعلّوا هذا النوع لئلا يلتبس مثال بمثال، وذلك نحو: ابيَض لو أُعِلَّت عينه بالإعلال المذكور لقيل فيه: باض، وكان يُظن أنَّه «فاعَلَ» من البضاضة وهو نعومة البشرة، وليس هذا بمراد،

فوجب صَوْن اللفظ مما يؤدي إليه.

٤ ـ ألّا يكون في المعتل اللام نحو: «أَهْوَى) وأَحْيَا، فلا يدخله النقل لئلا يتوالئ إعلالان في آخر الكلمة.

وقد أشار إلى الشروط الثلاثة بالبيت الثاني، والشرط الأول ذكره في البيت السابق في قوله: «صَحَّ»(١).

\_ لساكن (٢): متعلِّق بـ (انقل) ، وجملة (صَحَّ) نعت لـ (ساكن) ، انقل: فعل أمر ، وفاعل ، التحريك: بمعنى الحركة ، مفعول (انقل ) ، من ذي: متعلِّق بـ (انقل ) ، لين : مضاف إليه ، آتِ: اسم فاعل من (أتى ) ، نعت (لين ) ، وعند المكودي: نعت لـ (دُدي ) ، عين : حال من الضمير المستتر في (آت) ، فِعْل : مضاف إليه ، كأبِن : خبر لمبتدأ مَحْذُوف ، تقديره : وذلك كأبِن .

\_ ما: ظرفيّة مصدريّة ، لم: حرف جازم ، يكن: مضارع مجزوم ، واسمه مستتر فيه ، يعود على الفعل ، وفِعْلَ: خبره ، تعجُّب: مضاف إليه ، ولا: الواو عاطفة ، لا: زائدة لتوكيد النفي .

\_ كابيض : معطوف على خبر «يكن» وهو «فعلَ» ، أو: حرف عطف ، أَهْوَى : معطوف على «ابيض » ، بلام: متعلِّق بـ «عُلِّلا» ، وجملة «عُلِّلا» نعت «أهوى » .

 <sup>(</sup>١) وزاد في التسهيل شرطاً آخر، وهو ألّا يكون موافقاً لفَعِل الذي بمعنى أَفْعَل نحو: عَوِر يَعْوَر، وصَيدَ
 يَصْيَدُ، وكذا ما تصرّف منه نحو: أَعْوَرَهُ اللهُ.

قال المرادي: «وكأنَّه استغنى عن ذكره هنا بذكره في الفصل السابق. في قوله: وصَحِّ عين فَعَل وَفَعِلا...». انظر البيت/٩٧١ ، وانظر التسهيل/٣١١ ، والمقاصد الشَّافية ٩/٧٧ ، وتوضيح المقاصد ٢-٧٠ ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٨٧ ـ ١٨٣، وشرح المكودي ٢/٥٥٥.

# ر (۱۹۷۸ وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإعْلَالِ السُمُ ﴿ ضَاهَىٰ مُضَارِعاً وَفِيهِ وَسُمُ ﴾ وَمُونِهِ مِن مِن مِن المَ

يعني أنَّ الفعل يشاركه في وجوب الإعلال بالنقل المذكور كل اسم أشبَهَ الفعلَ المضارع في زيادته لا في وزنه ، أو في وزنه لا في زيادته (١).

### ويشمل صورتين:

١ ــ الأولى: أن تبني من «البَيْع» مثل «تِحْلِئ» (٢) فتقول: تِبِيع، وأصله: تِبْيع بسكون الياء، فَأُعِلَّ لأنه أشبه الفعل المضارع في الزيادة وهي التاء، وخالفه في الوزن، فصار تِبيْع بكسرتين بعدهما ياء ساكنة.

ومثله من القول: تِقِيْل، وهذه الياء منقلبة عن الواو لسكونها بعد الكسرة.

٢ ـ والثانية: نحو: «مَقَام» وأصله مَقْوَم، فأشبه الفعل المضارع في الوزن،
 وفيه زيادة تنبئ أنه ليس من قبيل الأفعال، وهو الميم، فأُعِلَّ، لأن الميم لا تُزاد في
 أول المضارع، وهذا معنئ قوله: «وَفِيهِ وَسْمُ».

\_ قال المكودي: «وفُهِمَ منه أنَّ الاسم إذا كان شبيهاً بالمضارع في الزيادة والوزن لم يُعَلِّ نحو: أَبْيَض وأَسْوَد، لأنه لو أُعِلَّ لالتبس بالفعل؛ إذ ليس فيه علامة يمتاز بها عنه. وفُهِمَ منه أيضاً أنه إذا لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي ۲ / ۹۰۵ م - ۱۹۵٦ ، وشرح ابن طولون ۲ / ۲ ۲ ع المقاصد ۲ / ۲ مرح المكودي ۲ / ۲ مرح المقاصد ۲ / ۲ مرح وما تقدَّم من إعلال نحو تبيع مثال تِحْلِئ لكونه خالف المضارع بكسر أوله مَذْهب النحويين كافَّة إلَّا المبرِّد ، فإنه يصحِّح ذلك ونحوه . . . والصحيح مذهب الجمهور . وشرح الأشموني ۲۳۱/۲ مرح ، وأوضح المسالك ۳ ۲ ۳ ۳ ، وشرح ابن النَّاظم/ ۳ ۲ ۳ ، والمقاصد الشَّافية ۹ / ۳ ۰ ۹ ، وشرح ابن عقيل ۲ ۲۳۲ ، وغيل ۲ ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) ما أفسَده السِّكين من الجلد إذا قُشِر. القاموس/حلاً.

لم يُعَلّ كـ«مكيال».

\_ ومثلُ (١): خبرٌ مقدَّم، فِعْلِ: مضاف إليه، في ذا: متعلِّق بـ «مثل» لما فيها من المماثلة، الإعلالِ: عطفُ بيان على «ذا»، أو نعت له، اسم: مبتدأ مؤخَّر، وجوَّز المكودي العكس، وجملة «ضَاهَى مضارعاً» نعت لـ «اسم»، فيه: خبرٌ مقدَّم، وَسْمُ: مبتدأ مؤخَّر، والجملة نعت بعد نعت لاسم.

\_ قوله: وَمِفْعَلُ صُحِّحَ كَالْـ مِفْعَالِ.....

يعني أنَّه صُحِّحَ «مِفْعَل»<sup>(۱)</sup>، وإن كان ظاهره يقتضي الإعلال؛ لأنه حُمِل على مِفْعَال، ومِفْعال: لم يُشبِه الفعل لا في الوزن، ولا في الزيادة<sup>(۲)</sup>.

\_ قال ابن طولون: «وذكر كثير من أهل التصريف أنه إنما صُحِّح لأنه مقصور منه، فهو هو». ومثل هذا عند المكودي والمرادي وغيرهم.

=أَزِلْ لِذَا الْإِعْلَالِ، وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ ﴿

 <sup>(</sup>۱) إعراب الألفيَّة/١٨٣، وشرح المكودي ٢/٦٥٩.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن طولون ٤٤٢/٢ ـ ٤٤٣ ، وشرح المكودي ٢ /٩٥٦ ـ ٩٥٨ ، وأوضح المسالك ٣٤٣/٣ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٧ ، وتوضيح المقاصد ٦٣٢ ـ ٦٣ ، وشرح الأشموني ٢٣٢/٢ ـ ٦٣٣ ، وشرح ابن عقيل ٢/٣٦٤ ، والمقاصد الشَّافية ٩/٤٢ ، وإرشاد السَّالك ٢٣٠٤ ـ ١٣٠٦ ، وشرح الهواري ٣٣٣/٤ ـ ٣٦٥ .

خلاصة شروح الألفية

----

يعني أنه إذا كان المستحقُّ للنقل والإعلال المذكورين مصدراً على «إفعال»، و «استفعال»، حُمِل على فعله، ونُقِلَت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألفاً لمجانسة الفتحة، فيجتمع ألفان:

- \_ الأولى: المنقلبة عن العين.
- \_ والثانية: الألف التي كانت بعد العين.

فتُحْذَف الثانية ، ويلزم حينئذِ التاءُ عِوَضاً من الألف المحذوفة ، نحو: إجازة ، واستقامة ، وأصله: إِجْواز ، واستقوام (١).

ونظير «إِجْواز» من الصحيح: إِكْرَام.

ونظير الاستقوام من الصحيح: استدراك.

فَنُقِلت حركة العين فيهما إلى السَّاكن قبلهما ، وفُعِل فيهما ما تقدَّم مِنَ الحَذْف والتعويض .

\_ قال ابن هشام: «ويجب بعد القلب حَذْفُ إحدى الألفين لالتقاء السَّاكنين، والصحيح أنها الثانية لزيادتها، وقربها من الطَّرف، ٠٠٠».

\_ وقال ابن طولون: «وقد صَرَّحَ بأن المحذوف هو الألف الزائدة بقوله:
..... ﴿ وَأَلِكَ الْكَ الْكَالِ) وَ(اسْتِفْعَالِ)

أَزِلْ ..... 🔖

هو مذهب سيبويه...».

<sup>(</sup>١) وعند الأشموني: «قد ورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما في ألفاظ منها: أَغْوَل إِعْوَالاً، والمُغْيَمَت السماءُ إغياماً، واسْتحوذ استحواذاً، واستفيل الصبي استفيالاً، وهذا عند النُّحاة شاذّ يُحفظ، ولا يُقاس عليه».

### \_ وقوله: .... ﴿ وَحَــذْفُهَا بِالنَّقْــل رُبَّمَــا عَــرَضْ

يشير إلى أنَّ هذه التاء التي قد تلحق عوضاً قد تُحْذَف، ويُقْتَصَرُ الحذفُ على السَّماع، ويكثر ذلك مع الإضافة، كقوله (١): ﴿ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ ﴾ . كذا عند ابن النَّاظم.

\_ وحكى الأخفش: أراه: إراءً ، وأجابه إجاباً.

\_ ومِفْعَلُ (٢): مبتدأ ، وجملة «صُحِّحَ» خبر ، كالمفعال: حالٌ من الضمير في «صُحِّح» ، أَو نَعْت لمصدر محذوف ، أي: ومِفْعلُ صُحِّح تصحيحاً كتصحيح المفعال ، ألف: مفعولٌ مقدَّم بـ «أَزِلْ» ، الإِفعال: مضاف إليه ، واستفعال: معطوف على «الإِفعال» .

\_ أَزِلْ: فعل أمر وفاعل ، لذا: متعلِّق بـ «أَزِلْ» ، الإعلالِ: عطف بيان ، أو نعت ، والتا: مفعولٌ مقدَّم بـ «الزمْ» ، الزم: فعل أمر ، عوض: حال من التاء ، وحذفُها: مبتدأ ، بالنقل: متعلِّق بـ «عَرَضْ» ، رُبَّما: للتقليل . وعند الأزهري: نادراً: وأعربه حالاً من الضمير المستتر في «عرض» ، وجملة «عرض» خبر «حذفُها» . وذكر أنه في بعض النسخ «ربما عَرَضْ» وعليه شرح الشَّاطبي . ومثله عند المكودي ، وأشار إلى الرواية الأولى «نادراً» .

\_ إذا بُنِي «مَفْعُول» من ثلاثي معتلّ العين فُعِل به ما فُعِل بـ «إِفْعال» و «استفعال»

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٦/٢١، وسورة النور ٢٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٨٣، وشرح المكودي ٩٥٨/٢.

من نقل حركة عينه وحذف مَدَّته<sup>(١)</sup>.

فإذا بُنِي «مفعول» من قال ، وباع ، فقيل:

مَقُول: والأصل: مَقْوُول. ومَبِيع: والأصل: مَبْيُوع.

فنقلت حركة الواو والياء إلى السَّاكن قبلهما: مَقُوْوْل، مَبْيُوْع.

فالتقى ساكنان: الأول: عين الكلمة، والثاني: واو مفعول الزائدة، فوجب حذفُ إحداهما، واختُلف في أيِّهما حُذِف:

فذهب الخليل وسيبويه إلى أنَّ المحذوف واو «مفعول» لزيادتها ، ولقربها من الطرف .

\_ وذهب الأخفش إلى أنَّ المحذوف عين الكلمة؛ لأن واو «مفعول» لمعنى؛ ولأنَّ السَّاكنين إذا التقيا في كلمة حُذِفَ الأولُ.

\_ قال المرادي: «فأمّا ذوات الواو نحو: «مَقُول، فليس فيها عمل غير ذلك؛ لأنه لما حُذِفت منه إحدى الواوين بقي «مقول» على لفظه».

وأمَّا ذوات الواو نحو: «مَبِيع» فإنه لما حُذِفت واوه على رأي سيبويه بقي: «مَبُيْع» بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصحَّ الياء.

وأمَّا علىٰ رأي الأخفش فإنه لما حُذِفت ياؤه كسرت الفاء وقُلِبت الواو ياءً فرقاً

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢٦/٦ ـ ٦٩، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢ ـ ٦٣٦، وأوضح المسالك ٣٤٣/٣ ـ ٣٤٥ ، وشرح الممالك ٣٤٣/٣ ـ ٣٤٥ ، وشرح ابن عقيل ٣٤٥ ، وشرح ابن النَّاظم/٩٤٠ (وبعض العرب يصحح مفعولاً من ذوات الواو فيقولون: ثوب مُصْوُوْن، وفرس مَعُوُوْد، وهو قليل. وأما مفعول من ذوات الواو فبنو تميم يصححونه، فيقولون: مَبْيُوع وَمَخْيُوط...». والمقاصد الشَّافية ٩/٣٣٦.

بين ذوات الواو وذوات الياء.

\_ قال ابن هشام: «المسألة الرابعة: صيغة مَفْعُول، ويجب بعد النقل في ذوات الواو حذف إحدى الواوين، والصحيح أنها الثانية لما ذكرنا، ويجب أيضاً في ذوات الياء الحذف، وقلْب الضَّمَّة كسرة لئلا تنقلب الياء واواً، فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو.

مثال: الواوي: مَقُول، ومَصُوغ. واليائي: مَبِيع ومَدِين...».

أشار به إلى قول بعض العرب: ثوب مَصْوُون، ومِسْكٌ مَدْوُوف (أي: مسحوق)، وفي القياس على هذا خلاف:

منعه الجمهور ، وأجازه المبرد في أحد قوليه .

\_ وعند الجوهري: أنَّ بعض النحويين يقيس الإتمام في الواو، وأنه لغة بعض العرب.

\_ وقوله: .... وفي ذي اليَــا اشــتَهِرْ

يعني أنَّ التصحيح في ذوات الياء كثير مشهور بخلاف الواو ، وذلك لثقل الواو وخِفَّة الياء ، ومثال ذلك: «خذه مطيوبة نفساً»(١).

وقول الشَّاعر: كَأَنَّهَا تُفَّاحَةٌ مَطْيُوبَةٌ

وقول العباس بن مرداس:

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام «وربما صحح بعض العرب شيئاً من ذوات الواو: سمع ثوب مَصْوُون، وفرس مَقْوُود».

قَـدْ كَـانَ قَوْمَـكَ يَحْسَبُوْنَكَ سَـيّداً ﴿ وَإِخَــالُ أَنَّــكَ سَــيِّد مَعْيُــونُ

\_ وما(١): موصول مبتدأ، لإفعال: صلة «ما»، من النقل: متعلِّق بما في المجرور من معنى الاستقرار، من حذف: معطوف على «من النقل»، وعند الشَّاطبي: من الحذف ومن نقل، فمفعولُ: مبتدأ، به: متعلِّق بـ «قمن»، أيضاً: مفعول مطلق، قمن: «خبر مفعول»، وهو وخبره خبر عن «ما».

\_ نحو: وذلك نحو، فهو خبر مبتدأ محذوف، مبيع مضاف إليه، معيون: معطوف على مَبيع، ونَدَر: فعل ماض، تصحيح: فاعل، ذي: مضاف إليه، الواو: مضاف إليه، في ذي: متعلِّق بـ «اشتَهر»، واليا: مضاف إليه، اشتَهر: فعل وفاعل يعود إلى التصحيح.

| CAN POW CAN       | Bu ca Bu ca             | 100 cas 100 ca   | 61 Bo ca Bo            | A BOUR BU                 |
|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
|                   |                         |                  |                        |                           |
| ـ الأحْـ وَالْمَا | لــا. ان لـــمْ تَتَحَـ | عَدَا» 👟 وَأَعْا | مُعُولُ مِنْ نَحُو: (( | [[ (٩٨٣. وَصَحِّح الْمَهْ |
|                   | 1, 0,                   | ,                | <u> </u>               | البار البار               |
| 000 000 000       | Bu wer Bu wer           | 30 cm 30 cm      | e on ve on             | 10 300 ne 300 5           |

\_ إذا بُني المفعول من فعل معتلَّ اللام فقد تكون لامُه ياءً، أو واواً (٢).

\_ إذا كانت لامه ياءً: وَجَبَ إعلاله بالإبدال والإدغام وتحويل الضَّمَّة كسرة نحو: مَرْميِّ: والأصل: مَرْمُوْي.

فقلبت الواوياء لاجتماعها مع الياء، وسبق إحداهما السكون، وأدغمت في لام الكلمة، وكُسِرت الميم لتصحَّ الياء.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٣، وشرح المكودي ٩/٢ ٩٥ \_ ٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٦٩/٦ ـ ٧١، وشرح الأشموني ٢٣٦/٢ ـ ٦٣٧، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٨، وشرح المكودي ٢٩٥٩، وشرح ابن عقيل ٢٣٩/٤، وشرح ابن طولون ٤٤٥/٢ (وفُهِمَ من قوله: وشرح المكودي ٢٠٥٩)، وشرح ابن عقيل ٢٣٩/٤، وشرح ابن طولون ٢١٥٤، وفُهِمَ من قوله: إن لم تتحرَّ الأجود: أنَّ التصحيح أَجُود؛ لأنَّ معنى تتحرى: تقصد، والمعنى: وأَعْلِل إن لم تقصد الأجود، فمفهومه أنك إذا قصدت الأجود لا تعِلّ». والمقاصد الشَّافية ٩/٣٤٨، وإرشاد السَّالك ١٣٠٩/٠

\_ وإذا كانت واواً فهي على ثلاثة أقسام:

١ ـ قسم: يجب إعلاله، وهو ما كانت عينه واواً، فإذا بنيت اسم المفعول من نحو: قوي، قلت. مَقْوِيّ، والأصل: مَقْووقٌ.

فاستُثقل اجتماع ثلاث واوات في الطَّرف مع الضَّمَّة ، فقلبت الأخيرة ياء ، ثم قلبت المتوسطة ياء ، لاجتماع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون ، ثم قلبت الضمة كسرة لأَجل الياء ، وأدغمت الياء في الياء فقيل: مَقْوِيّ .

وصورتها: مَقْوُووٌ ← مَقْوُوي ← مَقْوُيّ ← مَقْوِيّ.

٢ ـ وقسم يُختار إعلاله، وهو ما كان فعله على «فَعِل» بكسر العين، كرضِي، فهذا فيه الإعلال والتصحيح، والإعلال أَوْلَى، لأنَّ فعله قد قلبت فيه الواو ياء: «رَضِوَ: رَضِيَ» في حال بناء للفاعل والمفعول، فكان إجراء اسم المفعول على الفعل في الإعلال أَوْلَىٰ من مخالفته له، ولذلك جاء في القرآن مَعَلاً، ولم يأتِ مُصَحَّحاً.

قال تعالى (١): ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ .

ولم يأتِ: مَرْضُوَّة ، مع أنه من الرضوان. وقال بعضهم: مَرْضُوَّة.

وقُرئ (٢): «مَرْضُوّه» بالتصحيح، وجعله في التسهيل مرجوحاً، وهو عند الأشموني قليل، ومثله عند ابن الحاجب.

\_ قال المرادي: «وذكر غير المصنِّف أنَّ التصحيح في ذلك هو القياس، وأنَّ الإعلال فيه، وظاهر كلام الإعلال فيه، وظاهر كلام

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ٢٨/٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم القراءات ١٠/٣٣٤ ولم يُسَمَّ لهذه القراءة قارئ. وشرح الشَّافية ١٧١/٣، والتسهيل/٣٠٩.

سيبويه اطّراده ، قال: والوجه في هذا النحو الواو . والأخرى عربية كثيرة» .

٣ ـ والذي يُختار تصحيحه وهو ما كان من «فَعَل» وليست عينه واواً ، ولا هو من «فَعِل» بكسر العين ، كالمفعول من «عَدَا» فيجوز فيه:

التصحيح حَمْلاً على فعل الفاعل فتقول: مَعْدُق.

ويجوز الإعلال حملاً على فعل المفعول فتقول: مَعْدِيّ.

والتصحيح أُوْلَىٰ ، ويُرْوَىٰ قول عبد يغوث الحارثي بالوجهين:

وَقَدْ عَلِمت عِرْسي مليكةُ أَنَّني ﴿ أَنَا اللَّيثُ مَعْدِيّاً عَلَيْهِ وَعَادِيَا وَانشده وَانشده المازني: مَعْدُوّاً، وأنشده غيره: معديّاً.

\_ صَحِّح (١): فعل أمر وفاعل ، المفعول: مفعول به ، من نحو: في موضع الحال من المفعول ، عَدَا: مضاف إليه على إرادة اللَّفظ ، وأَعْلِل: فعل أمر معطوف على صَحِّح ، ومفعول محذوف ، إنْ: حرف شرط ، لم: حرف جزم ، تتحرَّ: أي تقصد ، وهو فعل الشرط ، والفاعل: مستتر ، الأَجْوَدا: مفعول به ، وجواب الشرط محذوف .



\_ إذا كان «الفُعُول» مما لامه واو لم يَخْلُ من أن يكون جمعاً أو مفرداً (٢):

\_ فإن كان جَمْعاً فقد جاء فيه الإعلال والتصحيح، والإعلالُ أكثر، نحو:

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيّة/١٨٣ - ١٨٨٠

<sup>(</sup>۲) توضیح المقاصد 7/7 – 78 ، وشرح ابن النّاظم/78 ، وشرح الأشموني 778 ، وشرح ابن عقیل 7/8 ، وشرح ابن طولون 7/8 ، وشرح المكودي 971/8 ، والمقاصد الشّافية 97/8 .

عِصِيّ، دِليّ، وقفِيّ، والأصل: عَصَا، ودَلْو، وَقَفَا، وأصل هذه الأسماء: عصوو، ودلوو، وقفوو. فأُبدلت الواو الأخيرة ياء، فاجتمع ياء وواو، فحصل الإبدال والإدغام.

\_ وورد من ذلك ألفاظ بالتصحيح: أُبُق، أُخُق، نُحُق: جمع: أب وأخ ونحو، ونُجُق: وحكي عن بعضهم: «إنكم لتنظرون في نجق كثيرة، جمع: نجو، وهو السحاب الذي هراق ماءه، ومثله: بُهُق: جمع بَهْو، وهو الصدر،

\_ وإذا كان مفرداً فقد جاء فيه الوجهان إِلَّا أَنَّ التصحيح أكثر نحو:

عَلا عُلُوّاً، نما نموّاً. وجاء الإعلال في قولهم: عتا عِتِيًا، أي: كبر ووَلَّىٰ، وقَسَا قِسِيًا: من القسْوَة.

وإنما كان الإعلال في الجمع أرجح والتصحيح في المفرد أرجح لثقل الجمع وخِفَّة المفرد.

\_ كذاك<sup>(۱)</sup>: متعلِّق بـ (جاء) ، ذا: بمعنى صاحب منصوب على الحال من الفُعُول ، وجهين: مضاف إليه ، جا: فعل ماض: بالقصر ، الفُعُول: فاعل (جاء) ، من ذي: متعلِّق بجاء ، وعند الشَّاطبي متعلِّق باسم فاعل حال من الفُعُول ، الواو: مضاف إليه ، لامَ: حال من الواو ، وذكر الشَّاطبي أنه يحتمل أن يكون (لام) ظرفاً ، والعامل فيه (يَعِن) ، جمع: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، فرد: معطوف على (جمع) ، كـ (يَعِن): بمعنى يعرض . وعند المكودي: نعت لفرد.

أي: كَثُر الإعلال بقلب الواوياء إذا كانت عيناً لـ ( فُعَّل ) ، نحو (٢):

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٢/٩٦٦ \_ ٦٤٠، وتوضيح المقاصد ٢/٧٦ \_ ٧٦، وشرح المكودي ٢١١/٢ =

خلاصة شروح الألفية

\* 22 \*

نُـوَّم 🖚 نُيَّم جمع نائم.

صُوَّم 🖚 صُيَّم: جمع صائم.

جُوَّع 🛶 جُيَّع جمع جائع.

### \_ قال الحادرة:

وَمُعَــرَّضٍ تَغْلِــي المَرَاجِــلُ تَحْتَــهُ ﴿ عَجِلَــت طَبِيْخَتَــهُ لِقَــوْمٍ جُبَّـعِ

ووجه ذلك أنَّ العين شُبِّهت باللَّام لِقُربها من الطرف، فَأُعِلَّت كما تُعَلِّ اللَّام، فَقُلِبت الواو الأُوْلَىٰ ياء، ثم أُدغمت الياء في الياء، ومع كثرته التصحيحُ أكثر منه، نحو: نُوَّم وصُوَّم.

\_ وذكر المرادي أنَّ الإعلال شَذَّ في لفظ واحد لا يُقاس عليه، وهو: نُيَّام، جمع نائم، قال أبو الغمر الكلابي:

أَلَا طرقتنا مَيَّةُ بنةُ مُنْذِرٍ ﴿ فَمَا أَرَّقَ النَّيَّامَ إِلَّا كَلَامُهَا

وقال: «وقوله: «شاع» يفيد الكثرة، وليس بنص على اطراده»، وقد نصَّ غيره من النحويين على أنَّه مُطَّرد، ولاطَّراده شرط لم يذكره المصنف، وهو ألا يكون معتلَّ اللَّام، نحو: «شاوِ وشُوَّى»، و«غاوِ وَغُوَّى».

فهذا لا يجوز إعلاله كراهة توالي إعلالين.

\_ ويجوز في فاء (فُعّل) المعلِّ العين. الضّمّ والكسر، والضّمّ أَوْلَى.

<sup>=</sup> \_ ٩٦٢ ، وشرح ابن النَّاظم/٣٤٨ ، وشرح ابن طولون ٢/٢٤ ، وشرح ابن عقيل ٢٤١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٢ ، والمقاصد الشَّافية ٣٦٠/٩ «وقوله: وشاع . . . أراد أن القلب في نحو نُوَّم مما عينه واو حتى صار إلى نيّم شائع في كلام العرب ، ومن ذلك ما مثل به . وقالوا: صائم وصُيّم . . . وقائل وقيّل . . . » .

\* 36 \* -

\_ وشاع<sup>(۱)</sup>: فعل ماض ، نحو: فاعل ، نُيَّم: مضاف إليه ، في نُوَّم: حال من «نُيَّم» ، أو متعلِّق بشاع ، ونحو: مبتدأ أول ، نيّام: مضاف إليه ، شذوذُه: مبتدأ ثان ، وجملة: «نُمي» خبر الثاني ، وهو وخبره خبر الأول.



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨٤.

## ٧٨ ـ فَصْلً ( في إبدال فاء الافتعال بتاء )

\_ إذا كانت فاء الافتعال وفروعه حرف لين \_ واواً أو ياءً \_ وَجَبَ إبدالها تاءً لعُسْر النطق بحرف اللِّين السَّاكن مع التاء(١).

\_ قال ابن النَّاظم: «لما بينهما من مقاربة المخرج، ومنافاة الوصف»، نحو:

\_ اتَّصل فهو مُتَّصل، واتِّصال.

والأصل فيه: وصل: اوْتَصَل، مُوْتَصِل، اوْتِصال

\_ اتَّسر، فهو مُتَّسر، واتِّسار.

والأصل فيه: يسر: ايْتَسَر، مُيْتَسِر، ايْتِسار.

\_ قال المكودي: «ولا مَدْخَلَ للألف هنا لأنها لا تكون فاءً، وإنما أبدلوا منها تاءً؛ لأنهم لو أُقرُّوها لتلاعبت بها الحركات؛ فإن كانت بعد ضمة قُلبت واواً، أو

<sup>(</sup>۱) شرح ابن النَّاظم/٣٤٨ ـ ٣٤٩، وشرح المكودي ٩٦٢/ ع ٩٦٤، وشرح ابن عقيل ٢٤٢/ ع ـ ٢٤٣ م شرح ابن النَّاظم/٣٤٩ ـ ٢٤٣، وحكى الحربي أنَّ من العرب من يقول: ائتصل وائتسر بالهمز، وهو غريب. وشرح ابن طولون ٢٤٧/ ٤ ـ ٤٤٨، والمقاصد الشَّافية ٩/٥٦، وإرشاد السَّالك ١٣١/ - ١٣١٦، وأوضح المسالك ٣/٣٣، وقول الجوهري في اتَّخذ: إنَّه افتُعل من اللَّخذ وَهَم، وإنما التاء أصل، وهو من تخِذَ كاتَّبع من تبع، وشرح الهواري ٤/٠٧ ـ ٣٧١.

بعد فتحة قُلبت ألفاً، أو بعد كسرة، قُلبت ياءً، فأبدلوا منها حرفاً جَلْداً وهو التاء؛ لأنها أقربُ حروف الزيادة إلى الواو».

ومثل هذا عند المرادي وغيره.

\_ وقال ابن النَّاظم: «هذا هو الغالب في كلام العرب. وقوم من أهل الحجاز يتركون هذا الإبدال ويقولون: ايتصل فهو مُؤتَصِل، وإيتسَر فهو مُؤتَسِر».

ومثل هذا عند المرادي: ايتعِد يا تعِد فهو مُوْتعِد.

\_ وقوله: وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ: «ائْتَكَلَا»:

أي: شذَّ إبدال فاء الافتعال تاء في المهموز الفاء في نحو: «ائتكلا» من الأكل، وايتزر: من الإزار، فشذَّ هذا في قولهم: اتَّكل واتّزر بإبدال الياء المبدلة من الهمزة تاء، وإدغامها في التاء، وكذا قولهم في: أوتمن: افتعل من الأمانة: اتُّمِنَ بإبدال الواو المبدلة من الهمزة تاء،

\_ قال الأشموني: «واللغة الفصيحة في ذلك كله عدم الإبدال، وإلَّا توالئ إعلالان».

\_ وقال ابن عقيل: «فإن كان حرف اللّين بدلاً من همزة لم يجز إبداله تاءً، فنقول في «افتعل» من الأكل: ائتكل، ثم تبدل من الهمزة ياء، فتقول: ايتكل، ولا يجوز إبدال الياء تاء، وشذّ قولهم: اتّزر بإبدال الياء تاءً».

\_وذكر المرادي أنه جاء في الحديث: «وإن كان قصيراً فليتزر به». رواه الموطأ بالإبدال والإدغام.

وفي حديث عائشة ﴿ كَان رسول الله ﷺ يأمرني إذا حِضت أن أتَّزِر ﴾ بالإدغام.

\_ وذكر الشَّاطبي بيتين لهذا الإبدال: الأول للأعشى:

فَ إِنْ تَتَّعِدْنِي أَتَّعِدْكَ بِمِثْلِهَ اللهِ وَسَوْفَ أَزِيْدُ القَافِيَاتِ القَوَارِصَا وقول طرفة:

وَإِنَّ القَــوَافِي يَــتَّلِجْنَ مَوَالِجَــا ﴿ تَضَـايَقُ عَنْهَـا أَنْ تولَّجهـا الإِبَــرْ وذكرهما ابن قيم الجوزية ، وابن هشام .

\_ ذو اللين (١): مبتدأ ، ومضاف إليه ، فا: بالقصر ضرورة ، وهو عند المكودي والشَّاطبي حال من «ذو اللين» ، وجعل الشَّاطبي العامل فيه «أُبْدِل» ؛ لأنَّ الابتداء لا يصلح للعمل في الحال . وذكر الأزهري أنهما لو جعلاه حالاً من ضمير أبدل العائد إلى «ذو اللين» لكان أَحْسَن . تا: مفعول لأُبدِل ، والمفعول الأول هو النائب عن الفاعل من «أُبْدِل» ، والجملة خبر المبتدأ في أول البيت . وشذَّ: فعل ماض ، وفاعل ضمير يعود إلى الإبدال المفهوم من الفعل «أُبدلا» ، في ذي: متعلِّق بـ «شَذَّ» ، الهمز : مضاف إليه ، نحو: خبر لمبتدأ محذوف على تقدير: ، وذلك نَحْو ، ائتكلا: مضاف إليه على إرادة اللفظ .

\_ يجبُ إبدالُ تاءِ الافتعال وفروعه طاءً بعد أحرف الإطباق، وهي: الصَّاد، والظَّاء، والظَّاء (٢).

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٤ ، وشرح المكودي ٩٦٤/٢ ، والمقاصد الشَّافية ٩/٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النَّاظم/٣٤٩، والمقاصد الشَّافية ٣٧٦/٩ ـ ٣٧٨، وشرح ابن عقيل ٢٤٤/٤، وتوضيح المقاصد ٨٠/٦ ـ ٨٠٨ وقد لحَّص المرادي باب الإبدال على نحو ما تقدَّم مفرّقاً فكانت فذلكة تذكّر بما مضي.

\_ وسُمِّيت أحرف الإطباق لأنك إذا وضعت لسانك في مواضع هذه الحروف انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذَى الحَنك الأعلى من اللِّسان ترفعه إلى الحَنك ، فإذا وضعت لسانك فالصوتُ محصور فيما بين اللِّسان والحَنك إلى مواضع الحروف.

وما عدا هذه الحروف فإنما يَحْضُرُ الصَّوْتُ إذا وضعت لسانك في مواضعهن. كذا عند الشَّاطبي.

ومثال ذلك: اصْطَبر، اضْطَرم، اطُّعن، اظُّلَمَ.

والأصل: اصْتبر، اضْترم، اطْتعن، اظْتلم.

لأنها من: صبر، وضرم، وطعن، وظلم.

\_ قال ابن النَّاظم: «ولكن استُثقل اجتماعُ التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من مقاربة المخرج، ومباينة الوَصْف، إذ التاءُ من حروف الهمس، والمطبَقُ من حروف الاستعلاء، فأُبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء».

\_ وذكر المرادي: أنَّه إذا أُبدلت التاء طاءً بعد الطَّاء اجتمع مثلان، والأول منهما ساكن، فوجب الإدغام.

وإذا أبدلت التاء بعد الظاء في نحو اظَّلم ففيه ثلاثة أوجه:

البيان، فيقال: اظْطَلعمَ.

وشرح المكودي ٩٦٤/٢ \_ ٩٦٥ ، وشرح الأشموني ٣٤٣/٢ \_ ٦٤٥ وفعل ما فعله المرادي من جمع هذه المسائل المتفرقة ، وأوضح المسالك ٣٤٠/٣ \_ ٣٤١ ، وذكر أنَّه قرئ شاذاً «فهل من مذَّكر» سورة القمر/١٥٠.

وانظر معجم القراءات ٢٢٥/٩ وهي قراءة مروية عن رسول الله ﷺ، ورُويت عن قتادة وعبد الله بن مسعود وعيسىٰ بن عمر وعباس عن أبي عمرو.

الإدغام، فيقال: اطَّلم، بطاء مشدَّدة.

أن تجعل موضع الطاء ظاءً، فتقول: اظظلم، ثم تدغم فيقال: اظَّلم.

وينشد بيت زهير بالأوجه الثلاثة:

هُــوَ الجَــوَادُ الَّــذِي يُعْطِيـكَ نَائِلَــهُ ﴿ عَفْـــواً وَيُظْلَـــمَ أَحْيَانــاً فَــيظطلم \_ وإذا أبدلت بعد الصَّاد ففيه وجهان:

البيان: اصطبروا. والإدغام: اصَّبروا، بقلب الثاني إلى الأول، والإدغام بصاد مشددة.

\_ وإذا أُبدلت بعد الضَّاد اجتمع متقاربان فيجوز البيان، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول دون عكسه، فتقول: اضطرب، واضّرب.

\_ وذكر الأشموني أنه لا يجوز: اطَّرب؛ لأنَّ الضاد حرف مستطيل، فلو أدغم في الطاء لذهب ما فيه من ذلك، وحكي في الشذوذ: اطّجع وهو نادر وغريب مثل «الطجع» باللام.

\_ وقوله: ..... ﴿ فِي «ادَّانَ » وَ«ازْدَدْ » وَ«ادَّكِرْ » دَالاَّ بَقِيْ

يعني أنَّه إذا بُنِي الافتعال مما تاؤه دال نحو: دان ، أو زاي ، نحو: زاد ، أو ذال نحو: ذكر ، وجب إبدال تائه دالاً فيقال:

ادّان، ازداد، اذّكر، والأصل: ادتان، ازتاد، اذتكر؛ فاستثقل مجيء التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالاً،

\_ في نحو ادّان: وجه واحد، وهو إدغام الدال في الدّال.

\* 36 \* -

\_ وإذا أُبدلت دالاً بعد الزاي فوجهان: الإظهار والإدغام بقلب الثاني إلى الأول، فيقال: ازَّجر، ولا يجوز العكس، لأن الزاي لا تدغم فيما ليس من مخرجها.

\_ إذا أُبدلت دالاً بعد الذال ففيها ثلاثة أوجه: الإظهار: اذدكر، والإدغام بوجهيه: ادّكر، اذّكر (١).

\_ طا(٢): مفعول ثان بـ «رُدّ» ، وتا: مبتدأ ، افتعال: مضاف إليه ، رُدَّ: ماض مبني للمفعول ، وهو خبر المبتدأ ، ويجوز أن يكون: رُدّ: فعل أمر ، وتا مفعوله الأول ، وطا: مفعوله الثاني ، إثرَ: ظرف متعلِّق بـ «رُدّ» على الوجهين السَّابقين ، مطبَق: مضاف إليه ، في ادَّان: متعلِّق بـ «بقي» ، وازدد: فعل أمر من زاد ، وادّكِر: فعل أمر من ادّكرَ ، دالاً: حال من فاعل «بقي» ، وبقى: فعل وفاعل .



<sup>(</sup>١) ذكر المرادي عن التسهيل أن التاء تبدل ثاء بعد الثاء فيقال: اثَّرَد، ويقال: اتَّرد بإدغام الثاء في التاء، والبيان عند سيبويه جيد، أي: اثترد.

وذكر أنَّها قد تبدل دالًّا بعد الجيم: اجتمعو: اجْدَمَعُوا، اجتزّ: اجدَزّ، وهذا لا يقاس عليه.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة/١٨٤ ــ ١٨٥، وشرح المكودي ٩٦٥/٢، والمقاصد الشَّافية ٩/٣٧٦.

# ٨٨ ـ فَصْلُ ( فِي الْإِعْلَالِ بِالْحَذْفِ )

\_ الحذفُ وَجُهٌ من وجوه الإعلال، وهو ضربان: مقيس وشاذ، والمقيس هو المذكور في هذا الفصل، وهو ثلاثة أنواع(١):

 ١ حذف الواو من مضارع ثلاثي فاؤه واو استثقالاً؛ لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة:

مثال ذلك: وَعَد، يَعِد، والأصل: يَوْعِدُ، فحذفت الواو لما ذُكر، قال تعالى (٢): ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾.

\_ وحُمل على ذي الياء أخواته: نحو: أُعِدُ، نَعِدُ، تَعِدُ.

\_ والأمر: عِدْ، والمصدر على وزن «فِعْل» نحو: عِدَة، وأصله: وِعْد، فحذفت

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ٢/٩٤ ـ ٩٦، وأوضح المسالك ٣٤٦/٣، وشرح ابن طولون ٢/٠٥١ ـ ٤٥١، والمقاصد الشَّافية ٩/٣٨٧ واعلم أنَّ الإعلال بالحذف قليل؛ ولذلك لا تجده مطّرداً إلَّا في مواضع قليلة، وإنما الغالب وقفه على السَّماع؛ إذ لم يكثر كثرة يَسُوغُ فيها القياس، وأكثر ما تجده في اللَّام نحو: أخ، وأب، ويد، ودم، وشاة، وشفة، وأمة، ويقل في الفاء، نحو: رقة، وعدة، وزنة، وجهة، وأقل ذلك الحذف في العين نحو: سَهِ٠٠٠ فهو من «سته». وشرح المكودي ٢/٣٢٩ ـ ٩٦٦/٢ وشرح ابن النَّاظم/٩٤٩، وإرشاد السَّالك ٢/٠١٣٠.

فاؤه حملاً على المضارع، وحُرِّكت العين بالكسر، وهي حركة الفاء، ليكون كسر العين دليلاً على المحذوف، ثم عَوَّضوا عن المحذوف تاء التأنيث، وهو تعويض لازم.

\_ قال المرادي: «وقد أجاز بعض النحويين حذف التاء للإضافة مستدلاً بقول الشاعر، وهو الفضل بن العباس:

إِنَّ الخَلِيْطَ أَجِدُوا البين فَانْجَردُوا ﴿ وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا » ومثل هذا عند ابن هشام، يعني عدة الأمر، وهو مذهب الفرّاء.

\_ وقوله: «من كَوَعَد» يُفْهَمُ منه أنَّ حذف الواو مشروط بشروط:

١ \_ أن تكون الياء مفتوحة ، فلا تُحْذَف من يُوْعِد ، ولا من: يُوْعَد ، وأصلهما: أَوْعَدَ ، وَأُوعِدَ .

٢ ــ وأن تكون عين الفعل مكسورة، فلو كانت مفتوحة نحو: يَوْجَلُ، أو مضمومة نحو: (يَوْضُؤُ) لم تحذف إلا شذوذاً.

٢ \_ وجاء الحذف فيما عينه مفتوحة نحو: يَقَع ، يَسَعُ:

\_ أَمَّا يَقَع: فماضيه «وَقَع» وقياس مضارعه «يَفْعِل»، فعُدِل عن القياس، وفتحت عينه لأجل حرف الحلق، وكان الكسر فيه مُقَدَّراً، وحذفت الواو.

\_ وأمّا يَسعُ: فماضيه «وَسِع» بالكسر، وقياس مضارعه الفتح: يوسَعُ فلما حُذِفت الواو دلَّ على أنَّه كان مما يجيء على «يَفْعِلُ» نحو: وَمِق يمِقُ.

٣ ـ وأن يكون الحذف في فِعْل، فلو كان في اسم فلا حَذْفَ في الواو، وكان
 في الفعل لاستثقال ذلك في ثقيل، قالوا: تقول في مثال «يقطين» من وعد: يَوْعيد.

خلاصة شروح الألفية

\_ وحَذْفُ الواو من «فِعْلَة» مشروط بما يلي:

\_ أن يكون مصدراً مثل: وِعْدَة ، ولا تُحْذَف في غير المصدر ، فالاسم نحو: «وِحشة للأرض» لا حذف فيه .

\_ وألَّا يكون لبيان الهيئة نحو: الوِعْدَة ، والوِقفة .

\_ أمَّا وِجهة (۱): فهو عند المازني والمبرد والفارسي اسم للمكان المتوجَّه إليه ، فلا شذوذ فيه ، لأنه ليس بمصدر ، وعند سيبويه وغيره مصدر ، وعلئ هذا فإثبات الواو فيه شاذّ.

\_ ويفهم من ذلك أنَّ الحذف خاص بما فاؤه واو ، وما فاؤه ياء فلا حَظَّ له في الحذف ، نحو: يئس ، مضارع يئسُ وأصله: يَيْئِسُ .

\_ فا(٢): مفعول مقدَّم بـ«احْذِف» ، أمر: مضاف إليه ، أو: حرف عطف ، مضارع: معطوف على «أمر» ، من كوعد: في موضع الحال «من أمر أو مضارع» والكاف اسم بمعنى «مثل» ، احذف: فعل أمر ، في كعدة: متعلِّق بـ«اطّرد» ، ذاك: مبتدأ ، وجملة «اطّرد» خبر عن المبتدأ .

### 

\_ أي: مما اطرد حذفه همزة «أفعل» منه هو: مضارعه، واسما فاعله ومفعوله، وهما المراد بقوله: «وبِنْيَتِي مُتَّصِفِ» (٣).

 <sup>(</sup>١) وأما ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ﴾ في سورة البقرة/١٤٨ فليس من هذا الباب، لأنه اسم للجهة لا مصدر بمعنى التوجّه. إرشاد السَّالك ١٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب الألفيَّة /١٨٥ ، والمقاصد الشَّافية ٩ /٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ٦ /٩٨ \_ ١٠٠٠ ، وأوضح المسالك ٣٤٥ ٣ ـ ٣٤٦ ، وشرح الأشموني ٢ /٦٥٧ ،=

تقول: أَكْرَمَ، يُكْرِمُ، فهو مُكْرِمٌ، وَمُكْرَمٌ. والأصل: يُؤَكْرِمُ، مُؤكْرِم، ومؤكْرَم.

\_ إِلَّا أنه لم كان من حروف المضارعة همزة المتكلم خُذِفَت همزة (أَفْعَل) معها لئلا يجتمع همزتان في كلمة واحدة، وحمل على ذي الهمزة أخواته واسم الفاعل واسم المفعول. كما حمل على (يعد) سائر أفعال المضارع. ولا يجوز إثبات هذه الهمزة إلَّا في ضرورة أو كلمة مستندرة:

\_ فالضَّرورة قول أبي حيان الفقعسي:

### فَإِنَّهُ أَهْلِل لأَن يُؤَكِّرَمَا

والكلمة المستندرة قولهم: «أرض مُؤَرْنِبَة»، أي: كثيرة الأرانب، وقولهم: «كساء مؤرْنَب» إذا خلط صوفه بوبر الأرانب. ومعنى: استمر: اطَّرَد.

وحذفُ (١): مبتدأ ، همز: مضاف إليه ، أَفْعَلَ: مضاف إليه وعلامة جرِّه الفتحة ؛ لأنَّه غير منصرف للعلميّة والوزن ، وجملة «استمر» خبر المبتدأ ، في مضارع: متعلِّق بـ«استمرّ» ، وبنيتي: معطوف على المضارع ، ومتَّصف: مضاف إليه .

# 

\_ أي: أن «ظَلِلْتُ» بكسر اللام يجوز فيه أن يُحْذَفَ منه إحدى اللَّامين مع كسر الظاء و فتحها (٢) ،

وشرح ابن النَّاظم/ ٣٥٠، وشرح المكودي ٢/٩٦٧ ـ ٩٦٨، وشرح ابن طولون ٤٥١/٢، وإرشاد
 السَّالك ٢/٢٢/٢، والمقاصد الشَّافية ٩/٧٠٤.

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ٦/٠٠١ ـ ١٠٠١، وشرح المكودي ٢/٨٦٩ ـ ٩٦٩، وشرح ابن طولون ٢/١٥٤ =

فتقول: ظِلْتُ، ظَلْتُ.

\_ وذكر المكودي أنَّ هذا الحكم ليس خاصاً بهذا اللفظ كما ذكر النَّاظم، بل زاد سيبويه (١): مَسِسْتُ. وفي القياس عليهما خلاف.

\_ قال ابن عقيل: «إذا أُسنِد الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه:

١ \_ إحداها: إتمامه نحو: ظَلِلْتُ أَفْعَلُ كذا، إذا عملته بالنهار.

٢ ـ والثاني: حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو: ظِلْتُ ؛

٣ \_ الثالث: حذف لامه، وإبقاء فائه على حركتها نحو: «ظَلْتُ»،

ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ ، وقوله (٣): ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ .

\_ وقوله: وَ«قِرْنَ» فِي «اقْرِرْنَ» ، وَ«قَرْنَ» نُقِلًا:

يعني أنه استُعمل هذا التخفيف في الفعل المضارع المضاعَف الذي على وزن «يَفْعِلن» إذا اتَّصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل الحركة إلى الفاء. وكذا الأمر منه نحو قولك في:

يقرِرْن: يقِرْن، وفي اقرِرْنَ: قِرْنَ.

<sup>=</sup> \_ ٢٥٦، وشرح ابن عقيل ٢٤٦/٤ وشرح ابن النَّاظم/ ٣٥٠، وأوضح المسالك ٣٤٨/٣، وشرح الأشموني ٢٥٧/٦ \_ ٨٥٢٠ والمقاصد الشَّافية ٢١٢/٩، وإرشاد السَّالك ٢٣٢٣/١ \_ ١٣٢٥٠.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٠٠/٢ ومثل ذلك قولهم: ظِلْتُ ومِسْتُ ... والأصل في هذا عربي كثير، وذلك قولك: أَحْسَسْت ومَسِسْتُ، وظَلِلْتُ».

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۰/۷۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦/٥٦.

\_ قال المكودي: «وهي قراءة غير نافع وعاصم في قوله عزَّ وجل<sup>(١)</sup>: ﴿ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنُنَّ ﴾ ·

### \_ وقوله: وقَرْنَ ، نُقِلَا:

أشار به إلى قراءة نافع وعاصم(٢): ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾

\_ ووجه قراءة: قِرْنَ ، بالكسر أنَّ أصله من قَرَّ بالمكان يقِرُّ ، فلما لحقت الفعل نون الضمير خُفِّف فَحُذِفَت عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء ، وكذا الأمر منه ، فتقول: يقِرْنَ: في المضارع ، وقِرنَ ؛ في الأمر .

ووجه قراءة الفتح أنه: قَرِرتُ بالمكان أَقَرَّ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع ، وفُعِل فيه ما تقدَّم في الكسر من الحذف والنقل.

وهما لغتان فصيحتان.

\_ ظلِتُ (٣): مبتدأ ، وظَلت: معطوف على المبتدأ ، في ظَلِلْت: متعلِّق بـ (استُعملا) ، وجملة (استُعملا) خبر المبتدأ ، وقِرْن: مبتدأ ، في اقرِرْن: متعلِّق بـ (انُقِلا) ، خبر المبتدأ ، والألف للتثنية ، وفيه غير هذا عند الأزهري والمكودي .

\_ قال الشَّاطبي: «وهنا انتهىٰ ما قصد ذكره من التصريف ثم أخذ في ذكر تكملته...».

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب ٣٣/٣٣، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي والأعمش وهُبَيْرة عن حفص عن عاصم بكسر القاف من قَرَّ يقِرّ إذا سكن، أو من الوقار. انظر كتابي معجم القراءات ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٢) الآية السابقة: وهي قراءة أبي جعفر ونافع وعاصم والوليد بن مسلم عن ابن عامر في قِرْرن يقرَرْن. وذكر أبو حيان أنها لغة العرب، حكاها أبو عبيد والزَّجَّاج والكسائي، وأنكرها قوم منهم المازني. وقالوا: هي على لغة العرب من باب حمِد يحمَد، وهي لغة الحجاز. انظر معجم القراءات ٢٨٣/٧ \_ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب الألفيّة/١٨٥، وشرح المكودي ٩٦٩/٢.

# ٨٠ الإِدْغَامُ

### مدخل(۱):

قيّد النّاظم هذا الإدغام بأنه اللائق بالتصريف.

وهو لغة: إدخال شيء في شيء، يقال: أدغمت اللجام في فم الدَّابَّة.

واصطلاحاً: الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل.

والادِّغام: بالتشديد افتعال منه، وهو لغة سيبويه.

قال ابن يعيش: الادِّغام بالتشديد من ألفاظ البصريين ، والإِدْغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين .

ويكون الإدغام في المتماثلين، وفي المتقاربين، وفي كلمة، وفي كلمتين، وهو باب متَّسع، واقتصر النَّاظم في هذا الفصل على ذكر إدغام المثلين.

ومعناه في الكلام أَنْ تصِل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحرّك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيصيران لشدة اتّصالهما كحرف واحد ترتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة، فيصير الحرف الأول كالمُسْتهلك لا على حقيقة التداخل والإدغام، وذلك نحو شدَّ ومدَّ ونحوهما، والغرض بذلك طَلَبُ التخفيف؛ لأنه ثقل عليهم التكرير والعَوْد إلى حرف بعد النطق به.

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۲،۹۰۲، وتوضيح المقاصد ۱۰۳/٦ ــ ۱۰۰، وشرح الكافية الشَّافية ٢١٧٥/٤ «الإدغام اللائق بالتصريف»، وشرح المفصل ١٩٩/١٠

ر ۱۹۱ أوَّلَ مِثْلَسِيْنِ مُحَسِرَّكَيْنِ فِسِي حَلَى كِلْمَةِ ادْغِمْ لَا كَمِثْلِ: «صُفَفِ» = كَلْمَةِ ادْغِمْ لَا كَمِثْلِ: «صُفَفِ» = كَنْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

أي يجب إدغام المثلين المتحركين بشروط وهي:

\* أحدها: أن يكونا في كلمة نحو<sup>(١)</sup>:

شــد: وأصله: شَدَد.

ومَلَّ: وأصله: مَلِلَ.

وحَبُّ: وأصله: حَبُبَ.

فإذا كانا في كلمتين مثل: جعل لك، كان الإدغام جائزاً لا واجباً.

\* الثاني: ألَّا يتصدّرا نحو: دَدَن ، فمثل هذا لا يجوز إدغامه لتعذّر الابتداء بالساكن .

الثالث: ألَّا يكون في اسم على «فُعل» كصُفَف جمع: صُفّة، وجُدَد جمع:
 جُدّة، وهو الطريق في الجبل، ودُرَر.

الرابع: ألَّا يكون في اسم على «فِعَل» نحو كِلَل جمع كِلَّة ، ولِمَم جمع لِمَّة .

الخامس: ألَّا يكون على وزن «فَعَل» بفتحتين نحو لَبَب، وطَلَل، ومَدَد.

<sup>(</sup>۱) شرح المكودي 7.97 - 978 ، 900 ، 900 ابن طولون <math>7.08 - 908 ، 900 ، 900 و وضيح المقاصد <math>7.00 - 900 ، 900 وشرح ابن عقیل 7.00 - 900 ، 900 - 900 ، 900 المسالك <math>9.00 - 9.00 والمقاصد الشَّافية 9.00 - 9.00 وشرح ابن النَّاظم 9.00 - 9.00 وإرشاد السَّالك 9.00 - 9.00 وشرح الهواري 9.00 - 9.00 9.00 - 9.00

خلاصة شروح الألفية

\* 36 \*

\* السَّادس: ألَّا يكونا على وزن «فُعُل» بضمتين نحو: ذُلُل: جمع ذلول، وجُدُد جمع جديد.

فكل هذه يمتنع إدغامها، وأشار إلى ذلك بقوله:

.... لَا كَمِثْلِ: «صُفْهِ» ﴿ وَ«ذُلُسِلٍ» وَ«كِلَسِلٍ» وَ«لَبَسِبِ»

\* السَّابع: من الشروط ألَّا يتصل بأول المثلين مدغم فيه، وإليه أشار بقوله: (وَلَا كَجُسَّسِ) وهو جمع جاسّ: اسم فاعل من جسّ الشيء إذا لمسه، أو من جسّ الخبر إذا فحص عنه، وهو الجاسوس، ووجب الفكُّ لأنه لو أدغم فيه المدغم لالتقى ساكنان.

\* الثَّامن: قوله: وَلَا كَاخْصُصَ ابِي، لأنَّ الأصل اخصصْ بالإسكان، فنُقِلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فلم يعتدَّ بها لعروضها، ومثله: اكْفُفِ الشَّرَّ.

\* التَّاسع: وأشار إليه بقوله: «وَلَا كَهَيْلَلٍ».

\_ وهو ألَّا يكون ما هما فيه ملحقاً بغيره، وقد ذكر المثال: هَيْلَلَ: إذا أكثر من لا إِلَهَ إِلَّا الله، فإن الياء فيه مزيدة للإلحاق بـ«دَحْرَجَ».

\_ والآخر ما حصل فيه الإلحاق بأحد المثلين نحو: جَلْبَبَ، فإنَّ إحدى باءَيه مزيدة للإلحاق بـ (دَحْرَجَ).

العاشر: ألّا يكون مما شذَّت العرب في فكّه اختياراً، وهي ألفاظ محفوظة
 لا يقاس عليها، أشار إليها بقوله:

وَشَذَّ فِي «أَلِلْ» ﴿ وَنَحْسِوِهِ فَسَكٌّ بِنَقْسَلٍ فَقُبِسَلْ

### وهذه الألفاظ منها:

- \_ أَلِل السقاء: إذا تغيرت رائحته، وكذلك الأسنان إذا فَسَدت.
  - \_ دَبِبَ الإنسان: إذا نبت الشعر في جبينه.
    - \_ صَكِكَ الفرس: إذا اصطكت عرقوباه.
      - \_ وضَببت الأرض: إذا كثرت ضِبابها.
  - \_ وقَطِط الشعر: إذا اشتدت جعودته.....
  - \_ ولَحِحَتِ العين ولَخِخَت: إذا التصقت بالرمص.
    - \_ ومَشِشَت الدّابّة: إذا ظهر في وظيفها نتوء.
      - \_ وعَزِزَت الناقةُ: إذا ضاق مجرى لبنها.
      - \_ وبَحِحَ الرجل: إذا كان في صوته بُحَّة.

فهذه الألفاظ كلها شاذَّة ولا يُقاس عليها، وشذوذها كشذوذ ترك الإعلال في القَوَد، والحَيَد، والصَيَد، والحَوَكة، والخَونة.

وما ورد من ذلك في الشعر عُدَّ من الضرورات كقول أبي النَّجم:

### الحَمْدُ لِلهِ العَلِيِّ الأَجْلَلِ

\_ أوَّلَ (١): مفعول مقدَّم بـ (ادّغم) مِثْلين: مضاف إليه، محرَّكَيْن: نعت (مثلين) في كِلْمَةٍ: حال من (مثلين) لوصفه، أو نعت ثان لمثلين، وعليه اقتصر المكودي، ادّغم: فعل وفاعل، لا: عاطفة، والمعطوف عليه محذوف، والتقدير: أدغم أول

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٥ ـ ١٨٦، وشرح المكودي ٩٧٤/٢، الشَّاطبي ٩/٤٦٠.

مثلين محركين في كلمة مغايرة لأوزان مخصوصة لا كمثل هذه الأوزان، ويجوز أن تكون «لا ناهية»، كمثل: مفعول بفعل محذوف، والتقدير: لا تدغم كمثل صُفَف والكاف في «كمثل»، زائدة، صُفَفِ: جمع صفة: مضاف إليه.

\_ وذُلُل: جمع ذَلُول، وهو ضد الصَّعبة، معطوف على «صُفَفٍ»، وكِلَلٍ: جمع كِلَّة: وهو نوع من الثياب معروف معطوف على «صُفف»، ولَبَب: موضع القلادة من كل شيء، معطوف على «صُفَف»، ولا كجُسَّس: من جَسَّ الشيء إذا لمسه، وهو اسم فاعل من جاسّ، ولا كاخصص: فعل أمر، وهو وما قبله معطوفان على كمثل، ولا: زائدة، أبي: مفعول به، ومضاف إليه.

\_ولا كهَيْلُلِ: إذا أكثر من قول: لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وهو فعل ماض ملحق بـ «دَحْرَج» معطوف على ما قبله . وشذّ: فعل ماض ، في أَلِل: متعلِّق بـ «شذّ» ، ونحوه: معطوف على «أَلِل» ، فكُّ: فاعل شذّ ، بنقلِ: متعلِّق بـ «فكّ» عند المكودي ، وعند الشَّاطبي صفة لـ «فك» أو في موضع الحال ، فقُبل: معطوف على «شذّ» ، ونائب الفاعل مستتر يعود إلى «فكّ» .



\_ ذكر هنا القسم الثالث، وهو ما يجوز فيه الإدغامُ والفكُّ في مواضع ثلاثة (١):

### \* الأول نحو: حَيَّ وحَبِيَ، وعَيَّ وَعَبِيَ.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ۲/۱۱۰ ـ ۱۱۲، وشرح ابن النَّاظم/۳۵۱، وأوضح المسالك ۳٤٩/۳، وشرح المكودي ۹۷۰/۲ ، والمقاصد الشَّافية ۹/۹۶، «النوع السَّابع من الأنواع المستثناة...»، وشرح الأشموني ۲۳۳/۲ ـ ۲۵۲، وشرح ابن عقيل ۲۰۰/۲ ـ ۲۵۱، وإرشاد السَّالك ۱۳۳۰/۲ ـ ۱۳۳۰.

وهو ما عينه ولامه ياءان لازم تحريكهما

\_ فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة ، وحركة ثانيهما لازمة ، وحقّ ذلك الإدغام.

\_ ومن أظهر نظر إلى أنَّ اجتماع المثلين في باب «حَييَ» كالعارض لكونه مختصاً بالماضي دون المضارع، والعارض لا يُعْتَدُّ به غالباً.

ورجح العلماء الفك مع أنَّ كليهما صحيح ، وقُرئ بهما في المتواتر<sup>(١)</sup> ، وقدَّم الناظم في البيت الفك لكثرته .

\_ قال المرادي: «ولو كانت حركة الياء عارضة نحو: «لن يُحْيِيَ، ورأيت مُحْيِيَا» لم يجز الإدغام، وقول الشاعر:

وَكَأَنَّهَا بَــيْنَ النِّسَاءِ سَـبِيْكَة ﴿ تَمْشِــي بِسُــدَّة بَيْتِهَا فَتُعِـيّ فشاذ لا يقاس عليه ، وأجازه الفرّاء» .

### \* والموضع الثاني نحو: تتجَلَّى:

قال ابن النَّاظم: «وما يجوز فيه أيضاً الوجهان كل ما فيه تاءان نحو: «تتجلَّىٰ» فقياسه الفكُّ لتصدُّر المثلين.

ومنهم من يُدْغِم، فيسكن أوله، ويدخل عليه همزة الوصل، فيقول: اتَّجلّى». وقال الناظم في شرح الكافية (٢): «إذا أدغمت ما اجتمع في أوله تاءان زدت

<sup>(</sup>۱) انظر قوله تعالى: ﴿وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَـرِّنَــَةِ ﴾ فقد قرئ «حَيَّ» و«حَيِيَ» سورة الأنفال ٤٢/٨ ، وانظر معجم القراءات ٣٠١/٣ والقراءتان متواترتان .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشَّافية ٢١٨٥/٤



همزة الوصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء المسكَّنة للإدغام فقلت في تتجلَّى: اتَّجلَّى».

\_ وتعقَّبه المرادي بأن «تتجلئ» فعل مضارع ، واجتلاب همزة الوصل لا يكون فيه ، والذي ذكره غيره من النحويين أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضياً نحو: تتبَّع وتتابع ، جاز فيه الإدغام واجتلاب همزة الوصل فتقول: اتَّبَع واتَّابع . وأشار إلى مثل هذا الاعتراض المكودي ، وهو تابع في ذلك للمرادي .

\* الموضع الثالث نحو: اسْتَتَرَ، وهو كل فعل على وزن (افتعل)، اجتمع فيه تاءان، فهذا أيضاً قياسه الفكُ ؛ ليبقى ما قبل التاء ساكناً، وذكروا أنه يجوز إدغامه بعد نقل حركة التاء الأولى إلى الساكن قبله، فتذهب همزة الوصل فتقول: سَتَّر، يَسَتِّر، ومصدره: سِتّار، وأصله: استتار، واسم الفاعل مُسَتِّر، واسم المفعول: مُسَتَّر،

\_ وقال المرادي: «ما ذكر في هذا البيت كالمستثنى من الضابط المتقدِّم، فإن «حَيِيَ» مندرج فيه، فكان حقّه الإدغام على سبيل اللزوم، فاستثناه ليعلم أنَّه ذو وجهين، وكذلك: استتر، وأما نحو تتجلَّى فلم يندرج في الضابط المتقدم لتصدُّر المثلين فيه، والله أعلم».

\_ وحَيِيَ<sup>(۱)</sup>: مفعول مقدَّم بـ«افكك» ، افكك: فعل أمر وفاعل ، وادّغم: فعل أمر وفاعل ، وادّغم: فعل أمر وفاعل ، ومفعوله محذوف ، دون: في موضع الحال من الفكّ ، حذر: مضاف إليه ، كذاك: خبر مقدَّم ، نحو: مبتدأ مؤخّر ، تتجلئ: مضاف إليه ، واستتر: معطوف على «تتجلّى» .

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة/١٨٦، وشرح المكودي ٢/٥٧٥.

### 

\_ ذكر ابن طولون (١) أنَّ هذا من باب «تتجلّى»، أي: الفعل المضارع الذي اجتمع أوله تاءان:

\* الأولى: تاء المضارعة ، والثانية: تاء «تَفَعَّلُ».

نحو: تذكَّرُ في تتذكَّرُ ، وتَيَسَّرُ في تتيسَّرُ .

\_ وتقدُّم عند النَّاظم أنه يجوز فيه الإدغام واجتلاب همزة الوصل.

وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف إحدى التاءين، والاستغناء بالأخرى عنها، وعلّة الحذف ثقل اجتماع المثلين، ولم يكن الإدغام ممكناً لما يؤدِّي إليه من اجتلاب همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع فعَدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التاءين. كذا عند المرادي.

وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ لَا تَكُلَّهُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ ، و<sup>(۳)</sup>: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ .

\_ وأَبْهَمَ في ذكر المحذوف، فمذهب سيبويه والبصريين حذف التاء الثانية ؛ لأنَّ الاستثقال حَصَل بها ؛ ولأن الأولى دالة على المضارعة، وعند هشام المحذوفة الأولى، ونقل عن الكوفيين.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن طولون ۲۰۱۲ ، وشرح المكودي ۹۷٦/۲ ، وتوضيح المقاصد ۱۱۳/۲ ــ ۱۱۵ ، وشرح ابن النَّاظم/۳۵۱ ــ ۲۵۲ ، وشرح الأشموني ۲۵۰/۲ ــ ۲۶۲ ، وإرشاد السَّالك ۱۳۳٤/۲ ــ ۱۳۳۵ ، وشرح ابن عقيل ۲۵۲/۶ ، والمقاصد الشَّافية ۶/۸۲۹ ، وأوضح المسالك ۳۵۰/۳ .

۲) سورة هود ۱۱/۵/۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر ٩٧ /٤.

- 26 \*

\_ وقوله: ما بتاءين ابتُدي: إنما هو في المضارع ، لأنه هو الذي يتعذّر فيه الإدغام ، وأما نحو «تتابع» وهو الماضي ، فلا يتعذّر فيه الإدغام . على أن تعذّره في المضارع إنما يكون في الابتداء ، وهو ممكن في الوصل ، وقد سبق الكلام في «تتجلّى» .

\_ وذكر المرادي: أنَّ هذا التخفيف في الحَذْف قد يكون فيما تصدَّر فيه نونان ، ومن ذلك قراءة (١): ﴿ وَنُزِّلُ ٱلْمَلَلَيِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ ·

واستدل في شرح الكافية (٢) بهذه القراءة على أن المحذوفة من تاءي «تنزلُ» إنما هي الثانية ؛ لأن المحذوفة من نوني «نُزِّل» هي الثانية .

\_ وقال ابن النَّاظم: ﴿وَكَذَالِكَ نُخْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾<sup>(٣)</sup> في قراءة ابن عامر وشعبة، وأصله «ننجي»، ولذلك سكَّن آخره.

وقال ابن عقيل: «يقال في تتعلَّمُ ، وتتنزّلُ ، وتتبيَّنُ: تَعَلَّمُ ، وتنزَّلُ ، وتبيَّنُ بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى ، وهو كثير جداً . . . » .

\_ وما<sup>(٤)</sup>: اسم موصول مبتدأ ، بتاءين: متعلِّق بـ «ابتُدي» ، وابتُدي: صلة «ما» ، قد يُقْتَصَر: خبر «ما» ، فيه: عند المكودي مفعول لما لم يُسَمَّ فاعله ، متعلِّق بـ «يُقتصر» ، ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل ضميراً عائداً على «ما» ، على تا: متعلِّق بـ «يُقتصر» ، كتبيّنُ: مضارع مرفوع ، العِبَرُ: فاعل لما قبله .

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ۲٥/۲٥ قراءة معاد وخارجة عن أبي عمرو وقنبل عن ابن كثير ، وأصله: نُنَزِّلُ فأسقط النون منه. معجم القراءات ٣٤١/٦.

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية ٤/٢١٨٧ وانظر المحتسب ٢/٠١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٨٨/٢١، وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم بنون واحدة مضمومة وجيم مشدّدة، وياء ساكنة، وهي كذلك في مصحف الإمام ومصاحف الأمصار بنون واحدة، واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف. انظر معجم القراءات ٤٨/٦، وشرح ابن النَّاظم/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) إعراب الألفيّة/١٨٧، وشرح المكودي ٩٧٦/٢ ـ ٩٧٧٠

## 

\_ إذا سكن آخر الفعل المُدْغَم فيه لاتِّصاله بضمير الرفع وَجَبَ الفك، نحو: حَلَلْتُ، وحَلَلْنا، والهندات حَلَلْنَ. كذا عند ابن النَّاظم(١).

\_ وعند المرادي: «وَجَبَ الفك لأنَّ ثاني المثلين قد سكن فتعذَّر الإدغام، والمراد بضمير الرفع تاء الضمير، ونا، ونون الإناث، نحو: رَدَدْتُ، رَدَدْنَ، رَدَدْنَ، وقد مَثَّل بقوله: «نَحْوُ: حَلَلْتُهُ مَا حَلَلْتُهُ».».

\_ وحكى المرادي في تنبيه أنَّ فكَّ الإدغام واجب عند جمهور العرب، والإدغام قبل الضمير لغيَّة، وذكر سيبويه عن الخليل أنَّ ناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنا، ومَرَّنا، وَرَدَّتَ، وهذه لغيَّة.

### \_ وقوله:

### وَفِي ﴿ جَـزُمٍ وَشِـبُهِ الْجَـزُمِ تَخْيِــرٌ قُفِــيْ

أي: أنَّ المدغم إذا كان سَكَن بجزم أو للوقف، وهو ما أراد به النَّاظم شبه الجزم، جاز فيه الفكُّ والإدغام، نحو: لم يَحْلُل، ولم يَحُلَّ ، واحلل، وحُلَّ . والفكّ لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة تميم.

 <sup>(</sup>۱) شرح ابن النّاظم/٣٥٣، وتوضيح المقاصد ٢/٥١٦ ـ ١١٥، وشرح الأشموني ٢٦٦٢ ـ ٢٦٢، وشرح ابن طولون ٢/٠٢٤ ـ ٢٦١، وشرح المكودي ٢/٧٧٢ ـ ٩٧٨، وشرح ابن عقيل ٤/٠٣١، وشرح ابن طولون ٢/٠٤١ ـ ٤٦١، وأوضح المسالك ٣/٠٣٥، والمقاصد الشّافية ٩/٠٤١، وإرشاد السّالك ٢/٣٣٦ ـ ١٣٣٨، وشرح الهواري ٤/٠٣١ ـ ٣٨١٠.

\_ وقال ابن النَّاظم: «والفَكُّ لغة الحجاز، وبها جاء التنزيل نحو قوله تعالى (١٠): ﴿ وَمَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ مَن دِينِهِ ٤ ﴾ ، و (٢): ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي ﴾ ، وقوله تعالى (٣): ﴿ وَلَا نَمْنُن نَسْتَكُمْرُ ﴾ ، و (٤): ﴿ وَأَغْضُصْ مِن صَوْتِكَ ﴾ .

\_ والإدغام لغة بني تميم، وعليها قوله تعالى (٥): ﴿ وَمَن يُشَاقِقَ ٱللَّهَ ﴾، وقوله تعالى (١): ﴿ وَمَن يُشَاقِقَ ٱللَّهَ ﴾، وقوله تعالى (١): ﴿ مَن يَرْتَكَ لَدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ ۽ ﴾، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين ، . . .

والمراد بشبه الجزم سكون الأمر، نحو: احلل، وإن شئت قلت: حُلَّ ؛ لأنَّ حكم الأمر أبداً حكم المضارع المجزوم».

\_ ويعني بالتخيير: استواء الوجهين في الجواز، وليس المراد استواؤهما في الفصاحة؛ لأنَّ الفك لغة أهل الحجاز، وبها جاء في القرآن غالباً.

\_ واستطرد المرادي والشَّاطبي بعد هذا إلى مسائل في الباب لم ينصَّ عليها المصنِّف في النظم، قال الشَّاطبي: «ولم يذكر النَّاظم فيما إذا أُدغم مثل هذا بأي حركة يتحرَّك المثل الثاني، وهذا من وظيفة باب التقاء السَّاكنين، والذي ذكره سيبويه وغيره في ذلك عنهم أربع لغات....».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۰/۸۱.

<sup>(</sup>٣) سورة المدتّر ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ١٩/٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر ٥٥/٤، قراءة الجماعة بالإدغام، وقرأ بالفك «يشاقق» طلحة بن مصرف ومحمد بن السميفع. انظر معجم القراءات ٩/٩٨٠٠

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٥/٥، وانظر معجم القراءات ٢٩٣/٢ ـ ٢٩٤.

\_ وفُكَ (١): فعل أمر ، ومفعوله محذوف ، أي: فك المُدْغَمَ ، حَيْثُ: متعلِّق بما قبله ، مُدْغم: مبتدأ ، فيه: مفعول ما لم يسم فاعله بمُدْغَم ، سكن: خبر المبتدأ ، والجملة مضاف إليها «حيث» ، لكونه: متعلِّق بـ «فُكَّ» ، بمضمر: متعلِّق بـ «اقترن» ، الرفع: مضاف إليه ، اقترن: خبر الكون .

\_ نحو: خبر لمبتدأ مَحْذُوف ، وذلك كقول نحو: حللت: الجملة مقول للقول المحذوف ، ما: مفعول بـ «حللت» ، جملة «حللته» صلة «ما» ، في جزم: خبر مقدَّم ، وشبه: معطوف على جزم ، الجزم : مضاف إليه ، تخييرٌ: مبتدأ مؤخَّر ، قفي: نعت «تخيير».

### 

\_ أي: إنّ «أَفْعِل» في التعجُّب يلزم فكُّهُ (٢)، وليس حكمُه كحُكْم فعل الأمر جواز الوجهين، قالوا: أحبِبْ بزيد، وأشدِدْ ببياض وجهه.

\_ كما أنَّ «هَلُمَّ» أيضاً يلزم إدغامه، وأصله هَلْمُمْ، فنقلت الضَّمة إلى اللام، وأدغمت الميم في الميم، ومعناها: أقبِلْ.

\_ وهي عند الحجازيين اسم فعل ، يخاطَبُ بها عندهم الواحد والمثنئ والجمع بصيغة واحدة .

\_ وذكرها النَّاظم هنا اعتباراً للغة بني تميم؛ لأنها عندهم فعل أمرٍ لا يتصرف

<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨٧، وشرح المكودي ٢/٩٧٧، ٩٧٩.

<sup>(</sup>۲) شرح المكودي ۹۷۹/۲، وتوضيح المقاصد ۱۱۸۱ ـ ۱۲۰، وشرح ابن عقيل ۲۵۳/۶، ورشاد والمقاصد الشَّافية ۹/۵۷۹، وشرح ابن النَّاظم/۳۵۳، وشرح ابن طولون ۲۲۲٪ ـ ۲۳۳، وإرشاد السَّالك ۱۳۳۸/۲ ـ ۱۳۳۹، وأوضح المسالك ۳۵۰/۳.

ملتزم ادِّغامه ، وقد استعمل لها مضارع ، فمن قيل له: هلُّمَّ قال: لا أَهلُمُّ.

\_ وقيل عند بني تميم: هلُمّا، هَلُمّوا، هَلُمّي، فتتصل بها الضمائر المرفوعة البارزة، فإذا اتَّصَلَ بها نون الإناث فالقياس: هَلْمُمْنَ، بالفكّ.

واستطرد المرادي إلى الحديث عن تركيبها وبساطتها وذكر مذهب الخليل والفرّاء. وفعل مثل هذا الشَّاطبي.

\_ وفكُّ (١): مبتدأ ، أفعِلْ: مضاف إليه ، في التعجب: حال من «أَفْعِل» ، وجملة «التُّزِم» خبر «فَكُُّ» ، وهو فعل ماض مبني للمفعول ، الإدغام: نائب عن الفاعل ، أيضاً: مفعول مطلق ، في هلُمَّ: متعلِّق بـ«التُّزِم» .



<sup>(</sup>١) إعراب الألفيَّة /١٨٧٠

### الخاتِمَةُ

#### **→++>++>+**-

\_ أي: ما عُني به من جمع المهمات في النحو قد كَمَل، وعلى معظم مقاصده قد اشتمل، فتم موفياً لما أراده، وجاء على وفق قصده.

\_ وذكر الشَّاطبي (١) أنَّ هذه المسائل ليست من مخترعاته، ولا انفرد بالكلام عليها، بل ذكرها النحويون.

\_ وقال «على جُلِّ» أي: اشتمل على المهمات؛ لأنه لم يختر جميع الضروريات بل على أكثرها، وقد نقصه بعض الضروريات بل على أكثرها، وقد نقصه بعض الأبواب:

فكالقَسَم، والتقاء السَّاكنين، فإنَّ هذين البابَيْن لم يُعَرِّج عليهما، بل أهمل جانبهما جملةً، ومن ذلك باب التسمية.

#### وما أهمله من الفصول والمسائل فنحو:

مسألة الفصل من المضمرات، ومسألة الأمثلة الموزون بها من الأعلام، ومسألة الموصولات الحرفيَّة؛ وهي أنَّ، وأنْ، وكي، ولو، ومسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ، ومسألة التأريخ في باب العدد، ومسألة معاني أبنية الأفعال، ومسألة ما

<sup>(</sup>١) المقاصد الشَّافية ٤٨٢/٩ ـ ٤٨٣ .

- # 36 \*

زيدت فيه الميم في أوله من أسماء المصادر ، وأسماء الزمان والمكان ، والكلام على جملة من الحروف ، كأي التفسيرية ، وحروف التنبيه ، والجواب ، ومَدَّة الإنكار ، والتذكر ، وفصل مخارج الحروف ، وصفاتها ، والإدغام إذا كان في كلمتين ، وقسم إدغام المتقاربين . ومسائل من هذا النوع لم يتعرض لها ، فلذلك قال : «على جُلِّ المهمات» .

# 

\_ الكافية هي أرجوزته الكبرئ ، وهي المسماة بالكافية الشَّافية ، وقد احتوت من الأشطار المزدوجة على آلاف ، وذكر الشَّاطبي: أنه لم يكن قد وقف على الكافية غير أنه رأى كتاباً فيه بعض الفوائد المنثورة عنها ، قال: «وقد رأيت هذا الكتاب، ورأيت اختيار ابن مالك موفقاً في الغالب لما اختاره في هذا النظم».

\_ والكافية الشَّافية (١) جاءت في ٢٧٥٧ بيتاً ، وعليها شرح النَّاظم ، وقد طُبِعَت في خَمْسَة أجزاء .

وذهب إبراهيم بن أيوب بن قيم الجوزية إلى أنَّ مراده بالكافية «كافية ابن الحاجب (١) ، وتعقَّبه المحقق ، فصحَّح ما ذهب إليه الشَّارح .

\_ والخصاصة: ضد الغِنَى . والخلاصة: الصافي غير المشوب بما يكدره .

\_ وذكر الشَّاطبي (٢) أنَّ النَّاظم لم يقتصر في كثير من هذا الكتاب على مجرد النقل الذي لا يشوبه تعليل ، بل نبَّه على التعليل ، ورمز إلى الأخذ بالدليل ، وأنه مال

<sup>(</sup>١) انظر إرشاد السَّالك ٢/١٣٤٠

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشَّافية ٩/٤٨٦.

إلىٰ الانتصار للنَّاظم فيما رآه، واعتذر عنه ما وجد إلىٰ ذلك طريقاً، وفيه من الفوائد الكلية والقوانين العاقدة ما ينبغي بسطه، ولا يسع اختصاره، فإنَّ الاختصار إخلال بالشرح، وفي شرح الشَّاطبي تنشيط للقارئ في بعض المواطن بالحكايات عن بعض أهل العلم في المسائل المتكلَّم فيها ؟

\_ وأَحْصَى: فعل ماض، وذكر ابن قيم أنه أفعل تفضيل، ومثله عند الهواري، ثم ذكر احتمال كونه فعلاً ماضياً.

| 2 96  | 1 00 M   |            |          |               | 100 M            |               |           | S Post           |
|-------|----------|------------|----------|---------------|------------------|---------------|-----------|------------------|
|       | ۽ ڳُ     | -          | ٠, ٠     | و د د         | لِّياً عَلَـــئ  | الأرع         | 9 _0      | fi ]3            |
| J     | ي ارسِ   | ــرِ بـِــ | ـــدِ حي | <i>&gt;</i> ∞ | ليا علي          | الله مصــــــ | حمسد      | اع ۲۰۰۰ ق        |
| 2 .   |          | و ٥٠ ٠     | •        |               | ٠, ، ، ، ،       | یا ۱۱۰        | 90        | ~_ S             |
| ره کی | ن الخِيَ | منتخبِي    | حبِهِ ال | <b>*</b> وص   | امِ الْبَسرَرَهُ | سرُ الكِسرُ   | لِسهِ الغ | المرا المراب وال |
| 3 ~ 6 | 1 000 00 | € 200 00   | € 000 00 | So we         | <u> </u>         | 00 000 000    | ~ ~       | <u> </u>         |

## والمخمريت كرانك فبق

انتهيتُ من كتابة خلاصة هذه الشروح صباح يوم الجمعة

الموافق: ٨ من ربيع الثاني عام/١٤٣٨ ٦ من يناير كانون الثاني/٢٠١٧

عَبْد اللطيف بن مجَّد الخطيب الكويت

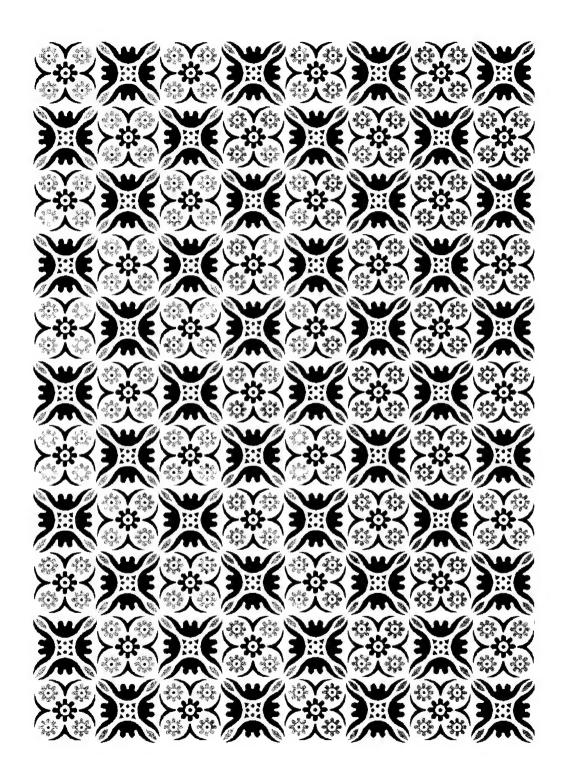

#### المراجع

- \* أدب الكاتب \_ ابن قتيبة ، تحقيق محمد أحمد الدالي \_ نشر مؤسسة الرسالة \_ ط/٢ ،
   ١٩٨٥ م .
- ارتشاف الضرب \_ أبو حيان الأندلسي، تحقيق رجب عثمان \_ نشر مكتبة الخانجي \_
   ط/١، ٩٩٨، ١٩٠٠.
- السّالك إلى ألفيّة ابن مالك \_ ابن قيم الجوزية ، تحقيق محمد بن عوض السهلي \_ نشر الجامعة الإسلامية ط/١ ، ٢٠٠٩م.
  - \* إعراب الألفيّة \_ خالد الأزهري ، نشر المكتبة العصريّة \_ بيروت .
  - \* إعراب القرآن \_ أبو جعفر النحاس ، تحقيق زهير غازي زاهد \_ مطبعة العاني ، بغداد .
- الفيّة ابن معطي \_ نشرها عبد اللطيف الخطيب وسعد مصلوح \_ مكتبة دار العروبة ط/١،
   ٢٠١٤ م.
- \* أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود محمد الطناحي ـ نشر مكتبة الخانجي ط١، ١٩٩٢م٠
- الإنصاف في مسائل الخلاف \_ ابن الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين \_ المكتبة
   التجارية بمصر، ط/٤ \_ ١٩٦١م.
  - \* الأنموذج \_ الزمخشري ، ط/١ \_ ١٢٨٩ مصر
- أوضح المسالك \_ ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين \_ نشر دار إحياء
   التراث ط/٥ \_ بيروت ١٩٦٦م.
- الإيضاح العضدي \_ أبو علي الفارسي ، تحقيق حسن شاذلي فرهود \_ نشر جامعة الرياض \_
   ط/١ ، ٩٦٩ م .
  - \* البحر المحيط \_ أبو حيان الأندلسي ، نشر مكتبة النصر \_ الرياض .

+ 36 +

- البرهان في علوم القرآن \_ الإمام الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ نشر دار
   الجيل، بيروت، ١٩٨٨م٠
- \* البهجة المرضيَّة في شرح الألفيَّة ـ السُّيُوطي، تحقيق محمد أحمد إبراهيم ـ نشر دار الفكر ـ ط/١، ٢٠٠٠م.
  - \* تاج العروس \_ الزبيدي ، طبع الكويت \_ المجلس الوطنى للثقافة .
    - \* تاريخ بغداد \_ الخطيب البغدادي .
- التبيان في إعراب القرآن \_ العكبري، تحقيق محمد علي البجاوي \_ ط عيسئ البابي
   الحلبي/١٩٧٦م.
- \* تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة \_ عمر بن مظفر الوردي، تحقيق عبد الله بن علي الشلال \_ نشر مكتبة الرشد، ط/١، ٢٠٠٨.
- التذييل والتكميل \_ أبو حيان الأندلسي ، تحقيق حسن هنداوي \_ ط . دار القلم ، دمشق .
- \* تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد \_ ابن مالك ، تحقیق محمد كامل بركات \_ نشر دار
   الكاتب العربی \_ ۱۹٦٧ .
- التفصيل في إعراب آيات التنزيل \_ عبد اللطيف الخطيب وزميلاه ، نشر مكتبة الخطيب
   \_ الكويت ، ٢٠١٥ م .
  - \* تهذیب اللغة ـ الأزهري، تحقیق عبد السلام هارون ـ نشر الدار المصریة /۱۹٦٤م.
- \* توضيح المقاصد والمسالك \_ ابن أم قاسم المرادي، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان \_ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط/٢، ١٩٧٩م.
  - \* حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، نشر المكتبة التجارية بمصر.
  - \* حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ، نشر دار صادر \_ بيروت .
- الخصائص \_ أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار \_ طبع دار الكتب
   المصرية، ١٩٥٢م.

- \* الدرّ المصون \_ السمين الحلبي ، تحقيق أحمد محمد الخراط \_ طبع دار القلم بدمشق \_
   ط/١ ، ١٩٩٤م .
- \* دراسات لأسلوب القرآن الكريم \_ محمد عبد الخالق عضيمة ، نشر مكتبة دار الحديث \_ القاهرة .
- ابن جِنِّي، تحقیق حسن هنداوي \_ ط. دار القلم بدمشق، ط/١،
   ١٩٨٥م٠
- شرح ابن طولون على الألفية، تحقيق عبد الحميد جاسم الكبيسي \_ نشر دار الكتب
   العلمية \_ بيروت.
  - \* شرح ابن عقيل على الألفيّة ، تحقيق محمد محيى الدين \_ نشر دار الفكر /١٩٧٤م.
    - شرح ابن النَّاظم على الألفيّة ، من منشورات ناصر خسرو ، بيروت .
- شرح أبيات مغني اللبيب \_ البغدادي ، تحقيق عبد العزيز رباح وزميله \_ نشر دار المأمون \_
   دمشق ، ط/۱ ، ۹۷۳ م .
  - \* شرح الأشموني على الألفيّة ، دار إحياء الكتب العربية \_ ط/١.
- \* شرح ألفيّة ابن مالك \_ محمد بن غازي المكناسي، تحقيق حسين عبد المنعم بركات \_ نشر مكتبة الرشد، ط/١، ١٩٩٩م.
  - شرح الأنموذج للزمخشري \_ الأردبيلي ، نشر مكتبة الآداب بالقاهرة \_ ط/٩٩٠م.
- شرح التَّسهيل ـ ابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيّد وزميله ـ نشر دار هجر ـ مصر ـ
   ط/١، ١٩٩٠م.
- شرح التَّسهيل ـ ناظر الجيش، تحقيق علي فاخر وزملائه ـ نشر دار السلام ـ ط/١،
   ٢٠٠٧م.
  - \* شرح التصريح على التوضيح \_ خالد الأزهري ، ط/ عيسى البابي الحلبي \_ مصر
- \* شرح الشَّافية \_ الرضي الإستراباذي، تحقيق محمد نور الحسن وزملائه \_ دار الكتب

العلميّة ، ١٩٧٥م.

- \* شرح شذور الذهب \_ ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محيي الدين \_ المكتبة العصرية
  - شرح قطر الندئ \_ ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محيى الدين \_ نشر دار الفكر
- \* شرح الكافية \_ الرضي الإستراباذي ، تحقيق عبد العال سالم \_ نشر عالم الكتب ، ط/١ \_ \* ٢٠٠٠ م.
- شرح الكافية الشَّافية \_ ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي \_ نشر جامعة أم القرئ
   ط/١ ، ١٩٨٢ ،
- شرح المفصَّل ـ ابن يعيش الحلي، تحقيق عبد اللطيف الخطيب ـ نشر دار العروبة ـ
   الكويت ـ عام/٢٠١٤م٠
- شرح المكودي على الألفية، تحقيق فاطمة الراجحي \_ نشر جامعة الكويت \_ عام/١٩٩٣م.
- شرح الهواي الأندلسي على الألفيَّة، تحقيق عبد الحميد السيد محمد \_ نشر المكتبة
   الأزهرية \_ عام/ ٢٠٠٠م.
- \* ضرائر الشعر \_ ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق السيد إبراهيم محمد \_ نشر دار الأندلس \_ ط/١، ١٩٨٠م٠
  - \* القاموس المحيط \_ الفيروز آبادى .
  - الكتاب \_ سيبويه ، المطبعة الأميرية ط/١ ، ١٣١٧هـ .
  - \* كتاب الأفعال \_ ابن القطاع ، نشر عالم الكتب \_ ط/١ \_ ١٩٨٣ م.
- \* كتاب الشعر \_ أبو علي الفارسي ، تحقيق محمود محمد الطناحي \_ نشر مكتبة الخانجي ،
   ط/١ ، ١٩٨٨ ،
  - \* الكشاف \_ الزمخشري ، نشر مكتبة البابي الحلبي ، ١٩٨٤م .
    - \* لسان العرب \_ ابن منظور المصرى.

- \* متن ألفيّة ابن مالك، تحقيق عبد اللطيف الخطيب \_ نشر مكتبة دار العروبة، ط/٢،
   ٢٠١١م
- \* مجمع الأمثال \_ الميداني، تحقيق محمد محيي الدين، ط مطبعة السُّنَة المحمدية/١٩٥٥م.
- المحتسب في شواذ القراءات \_ ابن جِنّي ، تحقيق على النجدي وزميله \_ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / ١٣٨٦هـ.
- المحكم \_ علي بن إسماعيل بن سيده ، تحقيق مصطفى السَّقّا وزميله \_ نشر مكتبة الباب
   الحلبي ، ط/١ ، ١٩٥٨ م .
- المساعد على تسهيل الفوائد \_ شرح لابن عقيل ، تحقيق محمد كامل بركات \_ نشر جامعة
   الملك عبد العزيز ، ١٩٨٠ م .
- \* المستقصى في علم التصريف \_ عبد اللطيف الخطيب، نشر دار العروبة \_ الكويت \_ ط/١ \_ ٢٠٠٣م.
  - \* المصباح المنير ـ الفيّومي ،نشر المكتبة العلميّة ، بيروت.
  - المطالع النصريّة \_ نصر الهوريني ، نشر مؤسسة الرسالة ، ط/١ \_ ٢٠٠١م.
- \* معاني القرآن \_ أبو زكريا الفرّاء ، تحقيق عبد الفتاح شلبي وآخرين \_ الهيئة المصريّة العامة للكتاب/١٩٧٢م .
  - \* معجم البلدان \_ ياقوت الحموي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - \* معجم القراءات \_ عبد اللطيف الخطيب، نشر في دمشق عام/٠٠٠ م
- \* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب \_ ابن هشام الأنصاري، تحقيق عبد اللطيف الخطيب
   \_ نشر المجلس الوطني للثقافة \_ الكويت، ط/١ \_ ٢٠٠٠م.
- \* المقاصد الشّافية \_ أبو إسحاق الشّاطبي، تحقيق مجموعة من الباحثين \_ نشر معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرئ/٢٠٠٧.



- \* المقتضب \_ أبو العباس المبرّد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، نشر عالم الكتب \_ بيروت.
- \* الممتع في التَّصريف \_ ابن عصفور ، تحقيق فخر الدين قباوة \_ المطبعة العربية بحلب ط/١ ، ١٩٨٠م .
- المنصف شرح تصريف المازني ابن جِنّي، نشر مكتبة البابي الحلبي ط/١، ١٩٥٤م.
- \* منهج السَّالك \_ شرح الألفية \_ أبو حيان الأندلسي ، نسخة مصورة فيها شرح خمسمئة
   بيت .
- \* موسوعة قواعد الكتابة العربية \_ عبد اللطيف الخطيب، طبع مكتبة دار العروبة \_ الكويت، ط/١، ٢٠١١م٠
- \* نحو العربية \_ عبد اللطيف الخطيب وسعد مصلوح ، نشر مكتبة دار البلاغة \_ الكويت .
  - \* النَّشر في القراءات العشر \_ ابن الجزري ، نشر المكتبة التجارية بمصر
- النّهاية في غريب الحديث والأثر \_ ابن الأثير الجزري، تحقيق محمود محمد الطناحي
   \_ نشر عيسى البابى الحلبى ط/١، ١٩٦٣م.
- \* همع الهوامع \_ السُّيُوطي ، تحقيق عبد السلام هارون وزميله \_ ط . دار البحوث العلمية ،
   الكويت ١٩٧٥م .



الفهارس

# الفهارس

| الصفحة                                             | الموضوع                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٥                                                  | فاتحة الخلاصة                           |
| 11                                                 | أبيات المقدمة                           |
| ٣٠                                                 | ١ ـ الكلام وما يتألُّف منه١             |
| ٥١                                                 | ٢ ـ المعرب والمبني                      |
| 117                                                |                                         |
| 10 •                                               | ٤ _ العَلَم                             |
| 179                                                |                                         |
| ١٨٠                                                | ٦ _ الأسماء الموصولة                    |
| 718                                                | ٧ ـ المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ٧ |
| YY7                                                | ٨ _ الإبتداء٨                           |
| 777                                                | ٩ ـ كان وأخواتها                        |
| ٠٢٨٢                                               |                                         |
| هات بـ«لیس» ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                                         |
| 799                                                |                                         |
| ٣١١                                                |                                         |
| Ψξ•                                                | ١٣ ـ لا النَّافية للجنس ١٣              |
| Ψοξ                                                | ١٤ ـ ظنَّ وأخواتها                      |
| ٣٧٥                                                | ٥١ _ أَعْلَمَ، وَأَرَىٰ                 |
| <b>TAT</b>                                         | ١٦ ـ الفاعل                             |
| ٤٠١                                                |                                         |



| الصفحة                                    | الموضوع                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٤١٧ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٨ _إشْتِغَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ١٨           |
|                                           | ١٩ ـ تَعَدِّي الْفِعْلِ وَۚ لُزُّومُهُ                  |
|                                           | ٢٠ ـ التَّنازع في اُلعمل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
|                                           | ٢١ ـ المفعول المطلق٠٠٠                                  |
|                                           | ۲۲ ـ المفعول له                                         |
| ٤٧٥                                       | ٢٣ _المفعول فيه وهو المسمَّىٰ ظرفاً                     |
| ٤٨٥                                       | ۲۲ ـ المفعول معه                                        |
| <b>E97</b>                                | ٢٥ _ اَلاِ ستثناء                                       |
|                                           | ٢٦ _ الحال                                              |
|                                           | ۲۷ ـ التمييز                                            |
| ۰۲۰                                       | ۲۸ ــ حروف الجرّ                                        |
| ٥٨٨                                       | ٢٩ _ الإضافة                                            |
| ٦٣٤                                       | ٣٠ _ المضاف إلى ياء المتكلِّم                           |
| ٦٤٠                                       | ٣١ _ إعمال المصدر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المفعول)                                  | ٣٢ _ إعمال اسم الفاعل (وضيغ المبالغة واسم               |
| ገለለ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ٣٣ _ أبنية المصادر٣٠                                    |
| ገለነ                                       | ٣٤ ـ أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين ٢٠٠٠٠٠             |
| 791                                       | ٣٥ _ الصِّفة المشبَّهة باسم الفاعل                      |
|                                           | ٣٦_التعجُّب                                             |
|                                           | ٣٧ ـ نِعْمَ وَبِئْسَ وما جرئ مجراهما ٢٧٠٠٠٠٠            |
|                                           | ٣٨ ـ أفعل التَّفضيل ٣٨ ـ                                |
| Vo *                                      | ٣٩_النَّعت                                              |

الفهارس

| الصفحة                        | الموضوع                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٧٢٠٠٠٠٠                      | ٤٠ _ التَّوكيد                                                |
| ٧٨٩                           | ٤١ ـ العطف (البيان) ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| V90                           | ٤٢ _عطف النَّسَق                                              |
|                               | ٤٣ _ البَدَل                                                  |
| Αξξ                           | ٤٤ _ النِّداء                                                 |
| A7                            | ه ٤ _ فصل (في تابع المنادئ)                                   |
| ۸۷۱                           | ٤٦ _ المنادئ المضاف إلى ياء المتكلِّم                         |
| AV 9                          | ٤٧ _ أسماء لازمَت النِّداء ٤٧                                 |
| ۸۸۳                           | ٤٨ _ اِلاِستغاثة                                              |
| ۸۸۸                           | ٤٩ _ النُّدبة                                                 |
| ۸۹۸                           | .ه ـ التَّرخيم                                                |
| ٩١٣                           | ٥١ ـ اَلاِختصاص ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٩١٨                           | ٥٢ ــ التحذير والإغراء                                        |
| ٩٢٦                           | ٥٣ _ أسماء الأفعال والأصوات                                   |
| 949                           | ٤٥ ـ نونا التوَّكيد                                           |
| 900                           | ه ٥ ـ مَا لَا يَنْصَرِفُ                                      |
| صُبُ] ٩٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٦ - إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ: [الرَّفْعُ، وَالْنَّا  |
| 1 * * 0                       |                                                               |
| 1.79                          | ٧٥ - عَوَامِلُ الْجَزْمِ٧٥                                    |
| 1.07                          | ٨٥ _ فَصْلُ (لَوْ)                                            |
|                               | ٥٥ _ (أَمَّا) وَ(لَوْلَا) وَ(لَوْمَا)                         |
| النَّحْو]١٠٦٦.                | ٦٠ _ الإِخْبَارُ بِـ (الَّذِي) وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ [سَبْكُ |



| الصفحة                                     | الموضوع                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.40                                       | ٦١ ـ العَدَدُ                                                    |
| 1.99                                       | ٦٢ _ (كَمْ) وَ(كَأَيِّنْ) وَ(كَذَا)                              |
| 11 • A · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٦٣ _الحِكَايَةُ                                                  |
| 1114                                       | ٦٤ ـ التَّأْفِيثُ                                                |
| 117.                                       | ٥٠ ـ المَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ                                  |
| مِهِمَا تَصْحِيحاً١١٣٦                     | ٦٦ ـ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ، وَجَمْه |
| مِهِمَا تَصْحِيحاً١١٣٦                     | ٦٧ ـ جَمْعُ التَّكْسِيرِ                                         |
| 1190                                       | ٦٨ ـ التَّصْغِيرُ                                                |
| 1777                                       | ٦٩ _ النَّسَبُ                                                   |
| 1707                                       | ٧٠ _ الوَقْفُ                                                    |
| ١٢٨٠                                       | ٧١ ـ الإِمالَة                                                   |
| ١٣٠٤                                       | ٧٧ ـ التَّصْريْف                                                 |
| TT\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\       | ٧٣ ـ فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ ٢٠٠٠٠٠              |
| ١٣٤٤                                       | ٧٤ ـ الإِبْدَالُ                                                 |
| 1774                                       |                                                                  |
| 1877                                       | ٧٦ ـ فَصْلُ (في اجتماع الواو والياء) .                           |
| بلها)ا                                     | ٧٧ ـ فَصْلٌ (في نقل الحركة إلى الساكن ق                          |
| 181                                        | ٧٨ ـ فَصْلُ (في إبدال فاء الافتعال بتاء).                        |
| 1817                                       | ٧٩ ـ فَصْلُ (فِي الْإِعْلَالِ بِالْحَذْفِ)                       |
| 1877                                       | ٨٠ _ الإِدْغَامُ                                                 |
| 1880                                       |                                                                  |
| 1889                                       | _                                                                |
| 1880                                       | الفهارس                                                          |